

المنظور النبّعي الاتّعالى





# الإرشاد والعلاج النفسى الائسرى المنظورالنسقى الاتصالى

101

تألیف د. علاء الدین کفافی

أستاذ ورئيس قسم الإرشاد النفسى معهد الدراسات والبحوث التربوية ـ جامعة القاهرة

> الطبعة الأولى ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م

ملتزم الطبع والنشر دار الفكر الحربي

۹۶ شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة ت: ۲۷۵۲۹۸۵ - فاكس: ۲۷۵۲۹۸۵

٦١٦,٨٩١٤ علاء الدين كفافي.

ع ل إر الإرشاد والعلاج النفسي الأسرى: المنظور النسقي

الإتصالي/ تأليف علاء الدين كفافي \_ القاهرة: دار الفكر

العربي، ١٩٩٩.

٤٧٤ ص؛ ٢٤ سم .

ببليوجرافية: ص ٤٤٥ - ٤٥٨.

تدمك: ۲-۱۱۹۵-۱۰-۷۷۷.

١ – الإرشاد النفسي. ٢ – العلاج النفسي. أ – العنوان.

إعداد وإخراج ننى حسام حسين أنيس



م 140 س للطباعة والنشر (هعندس / هشام الشريبني وشركاه) الشريبني وشركاه المرادق المرادق

#### سلسلة المراجع في التربية وعلم النفس

تصدر هذه السلسلة بغرض النهوض بمستوى المراجع والكتب فى مجال التربية وعلم النفس بحيث تشتمل على أحدث ما صدر فى هذا المجال عالميا مع معالجته بمنظور ورؤية عربية مدعمة بخبرات الخبراء.

ويسر اللجنة الاستشارية أن يشارك أصحاب الفكر والكُتَّاب وأساتذة الجامعات بنشر مؤلفاتهم المتميزة في تلك السلسلة.

وتضم اللجنة الاستشارية التي تناقش هذه الأعمال قبل صدورها مجموعة من خيرة علماء التربية وعلم النفس في مصر والعالم العربي، وهم:

| رثيس اللجنة |
|-------------|
| عضوا        |
| عشوا        |
| عضوا        |
| عشوا        |
|             |

#### مديرا التحرير،

الكيميائي، أمين محمد الخضري المهندس: عاطف محمد الخضري جميع المراسلات والاتصالات على العنوان التالى:

#### دار الفكر العربي

سلسلة المراجع في التربية وعلم النفس ٩٤ شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة ت : ٢٧٥٢٧٨٤، فاكس: ٢٧٥٢٧٣٥

## 3/2



إلى كل أم...

عــماد الأسـرة،

والتى وضعت الجنة تحت أقدا مها ، لعلها تعرف أن الصحة والسلا مة تبدأ دائها من عندها .



### تقتثلاثيرع

يتغير ميدان الإرشاد النفسى والعلاج على نحو مستمر ليفى بحاجات الأفراد على اختلافها وعلى تباينهم. ومع إدراك المجتمع الإنسانى للمشكلات الانفعالية والنمائية التى تنتج عن المشكلات الاجتماعية الشائعة اليوم، كتعاطى المخدرات، والتعرض لمرض الإيدز، وكسرة الاعتداءات الجنسية وشيوع البطلاق وانتشار التفكك الأسرى والعنصرية والتعصب ومع تزايد أعداد المتقدمين في السن، ومع وجود نواحى القصور والعطب الفيزيقي والعقلى، اتسع دور المرشد والمعالج في محاولة لمساعدة الأفراد والأسر على التصدى لهذه المشكلات بغية التخفف منها.

ويعالج الكتاب في بابه الأول: منظلقات نظرية. النظرة المعاصرة والمستقبلية للإرشاد النفسى والعلاج كما يتناول الأسرة كنسق اتصالى تواصلى وكعامل مولد للمرض، وفي الباب الثاني يعالج المداخل والفنيات وذلك في خمسة فصول هي: الأسرة في الإرشاد والمعلاج النفسى، والمدخل السيكودينامي، والمدخل السلوكي، والمدخل السلوكي، والمدخل النسقى في إرشاد وعلاج الأسرة. وهي مداخل أساسية وشائعة الاستخدام في فهم الإنسان وفي إرشاده وتوجيهه وعلاجه. ولقد تناول هذه المداخل على نحو متوازن. ومن أهداف الكتاب أيضا تحقيق تكامل بين نتائج البحوث الاساسية وتضميناتها التطبيقية بطريقة نافعة ذات مغزى.

ويفرد المؤلف الباب الثالث لتطبيقات الإرشاد والعلاج الأسوى في مجالين هما: المدرسة والزواج.

والهدف من كتاب فى الإرشاد النفسى والعلاج الأسرى عرض وجهة نظر أساسية فى هذا الفرع من ميدان الإرشاد النفسى والعلاج. والكتاب يصلح كمرجع أساسى فى مقرر عن الإرشاد النفسى. وهو مصدر قيم ومرجع لطلاب الدراسات العليا فى علم النفس وفى الإرشاد النفسى وفى الصحة النفسية وفى الخدمة الاجتماعية وفى علم الاجتماع وفى دراسات الطفولة والمراهقة والرشد. وقد كتب ليخاطب جمهورا متخصصا من المرشدين المنفسيين والاخصائيين فى الخدمة الاجتماعية والمعلمين الممارسين ولجمهور أعرض وأشمل من الآباء والقائمين على رعاية النشء والشباب.

والمادة التى يعرضها الكتاب مادة معاصرة وإن اتسمت بانتفاء الاتجاهات الأساسية، والكتاب لا يضم كل نتيجة بحثية هامة أو كل مفهوم أو كل نظرية في هذا المجال، ولكنه يقدم تغطية عريضة عميقة غير مسبوقة للاتجاهات الأساسية في هذا المجال في المكتبة العربية في هذا التخصص.

ومؤلف الكتاب الدكتور علاء الدين كفافى أستاذ متخصص كرس جهوده عقودا عديدة باحثا فى مجال علم النفس والصحة النفسية والإرشاد النفسى، وله خبرة عريضة عميقة. . وبعد كتابه هذا إضافة ممتازة للمكتبة العربية النفسية والتربوية بعامة وفى الإرشاد النفسى والعلاج بخاصة. والكتاب معاصر فى محتواه ومتسق فى منهجه فى تناول الموضوع وفصيح فى لغته.

وعلى الله قصد السبيل،

 أ.د عجابر عبد الحميد جابر معهد الدراسات التربوية جامعة القاهرة يناير ١٩٩٩م

## مقتئرمتر

بسم الله الرحمن الرحيم . . . والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وبعد . . يعيش الإنسان منذ بداية حياته فى عدد من السياقات المختلفة : الأسرة والمدرسة والرفاق والبيئة المهنية والنادى الاجتماعى والثقافى والحزب السياسى وغيرها .

ولكن يظل السياق الأسرى من بين هذه السياقات سياق بالغ التفرد والخصوصية. فالأسرة هى المؤسسة - ربما الوحيدة - التى ينتسمى إليها الفرد ويكون على استعداد للتضحية بكل ما يملك من جهد أو وقت أو مال أو خبرة فى سبيلها وفى سبيل أفرادها، كذلك فإن الأسرة تبادل أى عضو فيها هذا الاستعداد للتضحية أيضا. وهكذا تتسم العلاقات بين أفراد الأسرة بالعمق والحساسية الشديدين على نحو يختلف عما يحدث فى أى سياق آخر.

ومن هنا كان تأثير الأسرة خطيرا على تكوين شخصية الفرد ، فهى الجماعة الأولية التى تنمو فى أحضانها شخصية الفرد فى سنوات حياته الباكرة والحاسمة ، وهى الجماعة « الأولية » التى تعلمه الاتجاهات التى تتحكم فيما يتعلمه من المؤسسات الأخرى إلى حد بعيد . وقد أصبح هذا التأثير الحاسم للأسرة على شخصية الفرد - والذى يزداد وضوحًا مع تقدم البحث العملى - إحدى الحقائق القليلة التى يسلم بهاء علماء النفس من مختلف الاتجاهات ( مع اختلافهم فى تفسير هذا التأثير وآلياته ) .

وقد كانت هذه الحقيقة وراء تبلور الإرشاد والعلاج النفسي الأسرى . وغدا من غير المقبول أن ننتزع الفرد من سياقه الأسرى لنقدم له الحدمة النفسية التي يحتاج إليها . وأصبح الفرض المطروح بقوة - في ضوء نتائج البحوث العلمية والممارسات العملية معا- أن الأسرة هي الأسبق في الاضطراب من الفرد ، وأن الأسرة ليست « ضحية » للفرد المضطرب ، بل الأصح أن الفرد هو « ضحية » « الأسرة » المضطربة ، وعادة ما يكون المفرد أضعف حلقات الأسرة ، وبالتالي فهو المرشح لأن يكون العضو الذي تعبر الأسرة من خلاله عن اضطرابها .

وقد استقر مدخل إرشاد وعلاج الأسرة نظرا وممارسة في المجتمعات المتقدمة منذ السبعينيات على الأقل ، ولكننا مازلنا نتعامل مع الأسرة كمصدر للمعلومات عندما تقدم خدمة نفسية لأحد أفرادها ، أو أن ننظر إليها في أحسن الأحوال كعامل مؤثر هام على سلوك الفرد ، فالوالدان يحددان من هو العضو المريض في الأسرة ، وعلى الأطباء والأخصائيين أن يعملوا داخل التصور الدى حدده الوالدان ، في الوقت الذي لا تقل

فيه حاجة هذين الوالدين إلى الرعاية والخدمة النفسية والطب نفسية عن حاجة العضو الحدد كمريض.

والكتباب ينظر إلى الأسرة من زاوية الأنساق العامة ويطبق عليها القواعد والعمليات التي تخضع لها الأنساق في نموها وتطورها وتفاعلها ، كما أن الكتاب يعالج موضوع الـصحة والسُّواء من زاوية نظرية الاتصال وهي إحدى الصياغــات في الحديث للصحة النفسية والاضطراب النفسى . فالأسرة كنسق اتصالى تمثل شبكة من الاتصالات بين أفرادها ، وتحدد هذه الشـبكة نوعية المناخ السائد في النسق الأسرى ، والذي يعــتبر بدوره عاملا حاسمًا في تحديد أنصبة أعضاء النسق من الصحة النفسية .

ويعالج الكتاب هذه القضايا من خلال أبواب ثلاثة ( المنطلقات النظرية - المداخل والفنيات - التطبيقات ) ، ومن خلال فصول عشر . نتناول في الفصل الأول المفاهيم الأساسيــة الحديثة في الإرشــاد والعلاج النفسي ، ومســتقبل الإرشاد النفــسي في القرن الحادي والعشرين . وفي الفصل الثاني نتناول الأسرة كنسق اتصالى ، وفي الفصل الثالث نتعرض لكيف تصبح الأسرة عاملا مولدا للمرض والاضطراب. أما في الفصل الرابع فنتحدث فيه عن كيفية التحاق الأسرة بخدمات الإرشاد والعلاج النفسى الأسرى وإجراءات هذه الالتحاق. وفي الفصول الخامس إلى الثامن نتناول المداخل السيكودنيامية والسلوكية والعقلانية - الانفعالية والنسقية في إرشاد وعلاج الأسرة على التوالي . وفي الفصل التاسع نتعرض لكيفية تقديم خدمات الإرشاد والعلاج النفسي لطلاب المدارس، ونختتم الكتاب بالفصل العاشر عن الإرشاد والعلاج الزواجى كأصل للإرشاد والعلاج الأسرى.

ولا يطمع المؤلف أكثر من أن يلقى من حلال هذا الكتاب ضوءا على اتجاه جديد في التفكير والممارسة الإرشادية ويأمل أن يتعمق هذا الاتجاه ويتأصل في مجتمعاتنا ، وهو أمر يحتاج إلى جهد مضاعف ؛ لأن الأسرة سياق ثقافي خاص ، وبالتالي فإن كل التوجهات والمداخل والفنيات المستخدمة في ثقافات أخرى ليست بالضرورة هي أفضل ما يناسبنا ، بل علينا أن نكون على بصر بشقافـتنا وخصـوصيتنــا عندما نصوغ مــداخلنا وفنياتنا، وعلنا نستطيع قريبا أن نقـدم خدماتنا الإرشادية في مدارسنا على الأقل وبالقدر الذي تسمح به الظروف من خلال هذا التوجه .

والله من وراء القصد وهو ولى التوفيق .

علاء الدين كفافي

القاهرة

أكتوبر ١٩٩٨

## البابالأول

الإِرشاك والعلاج النفسي الأسري منطلقات نظرية

الفصل الأول: الإرشاد والعلاج النفسى نظرة معاصر ومستقبلية.

الفصل الثاني ؛ الأسرة كنسق اتصالى .

الفصل الثالث : الأسرة كعامل مولَّد للمرض والاضطراب.

\* \* \*

#### الفصل الأول الإرشاك والعلاج النفسى

#### نظرة معاصرة مستقبلية

#### القسم الأول : الإرشاد كأحد قنوات الخدمة النفسية :

- أ بداية الإرشاد النفسى .
- ب تأثير الحربين العالميتين في تطور الإرشاد النفسي .
- ج كارل روجرز وحركة الإرشاد المتمركز حول العميل .

#### القسم الثاني : الإرشاد النفسي والعلاج النفسي :

#### القسم الثالث: الإرشاد والعلاج النفسى من زوايا متعددة:

- أ الإرشاد والعلاج النفسي كعملية تأثير بينشخصي .
  - ب الإرشاد والعلاج النفسى كعلاقة مساعدة .
  - ج الإرشاد والعلاج النفسى كعملية اتخاذ قرار .

#### القسم الرابع : المقابلات الإرشادية والعلاجية :

- أ المقابلة الإرشادية ( العلاجية ) الأولى .
  - ب المقابلات التشخيصية والعلاجية .
    - ج مهارات الاتصال الأساسية .
    - د مهارات الاستماع الأساسية .
- هـ بعض الاتجاهات المرتبطة بفاعلية المرشد النفسى .
  - و الفعل الإرشادي ( العلاجي ) .
    - ز الإنهاء .

#### القسم الخامس : مستقبل الإرشاد النفسي : الإرشاد النفسي في القرن الحادي والعشرين :

- أ التنبؤ بمستقبل الإرشاد النفسى .
- ب عوامل تؤثر في الإرشاد النفسي في القرن الحادي والعشرين .
  - ج مستقبل الإرشاد النفسي بين المحتمل والممكن .
- د عـمق واتساع الإرشــاد والعلاج النــفسى الأســرى فى القرن الحــادى والعشرين .



#### الفصل الأول

#### الإِرشاك والعلاج النفسى - نظرة معاصرة ومستقبلية القسم الأول

#### الإرشاد كا'دد قنوات الذدمة النفسية

#### أ - بداية الإرشاد النفسى :

الإرشاد النفسى أحد قنوات الخدمة النفسية ، التى تقدم للأفراد أو الجماعات بهدف التغلب على بعض الصعوبات التى تعترض سبيل الفرد أو الجماعة وتعوق توافقهم وإنتاجيتهم . والإرشاد النفسى خدمة توجه إلى الأفراد والجماعات الذين ما زالوا قائمين في المجال السوى ولم يتحولوا بعد إلى المجال غير السوى ، ولكنهم - مع ذلك - يواجهون مشكلات لها صبغة انفعالية حادة ، أو تتصف بدرجة من التعقيد والشدة بحيث يعجزون عن مواجهة هذه المشكلات بدون عون أو مساعدة من الخارج .

والإرشاد النفسى يتركز على الفرد ذاته أو على الجماعة ذاتها بهدف إحداث التغيير في النظرة وفي التفكير وفي المشاعر والاتجاهات نحو المشكلة ونحو الموضوعات الأخرى التي ترتبط بها ، ونحو العالم المحيط بالفرد أو الجماعة . ومن هنا فإن هدف العملية الإرشادية لايقف عند حد مساعدة الفرد أو الجماعة في التغلب على المشكلة ولكنه يمتد إلى توفير الاستبصار للفرد - وللجماعة في حال الإرشاد الجماعي - الذي يكنه من زيادة تحكمه في انفعالاته وزيادة معرفته بذاته وبالبيئة المحيطة به ، وبالتالي يردة قدرته على السلوك البناء والإيجابي . ومما لا شك فيه أن القدرة على إتيان السلوك البناء والإيجابي يمكن الفرد من المواجهة الكفئة للمشكلات في المستقبل ، بل وفي اختيار السلوك الأنسب الذي يحقق له التوافق، وفي تبنى وجهات النظر التي تيسر له الشعور بالكفاية والرضا ، ومن ثم الصحة النفسية .

ولأن العملية الإرشادية تقـوم على زيادة استبصار الفرد فإنهـا تؤكد بذلك عملية التعلم من حيث اهتمامها بتعـديل أفكار الأفراد ومشاعرهم وسلوكهم نحو ذواتهم ونحو الآخرين ، ونحو العالم الذي يعيشون فـيه . ومن هنا نقول : إن الفرد – أو الجماعة – الذي يم بخبرة إرشاد نفسى في نفس الوقت .

وقد نشأ الإرشاد النفسي في أحضان حركة التوجيه المهني والتربية المهنية ، وعلى الأصح فقمد نشأ من التبقاء هذه الحركة مع تيارات وحبركات أخرى ممشلة في العلاج النفسي والخدمة النفسية ؛ ولذا فقد يكون من المناسب أن نشير إلى العلاقة أو الفرق بين خدمات الإرشاد النفسي وخدمات التوجيه التربوي والمهني .

تنصب خدمات التموجيه التربوى والمهنى على مساعدة الفرد على دراسة المشكلة التي تواجهه سواء كانت مشكلة تربوية - كاختيار - نوع الدراسة المناسبة أو التغلب على صعوبة في تحصيل مادة دراسية ، أو مشكلة تتعلق بالأداء في الامتحانات - أو مشكلة مهنيـة كاختيار المهـنة أو العمل المناسب . والمساعدة هنا تتـمثل في مساعـدة الفرد على تحليل عناصر المشكلة وتوفير المعلومات التي تتصل بها المعلومات الخاصة بوضع المهنة أو العمل في المجتمع . كما توفر خدمات التوجيه التربوي المعلومات الخاصة بقدرات الفرد واستسعداداته وميسوله ، وتنظيم هذه المعلومات كلهما معا والخمروج من ذلك بحلول أو توجهات . وعلى الفسرد أن يختار منها الحل الذي يراه مناسبا لظمروفه ، أي أن اهتمام التـوجيـه التربوي والمهني ينصـب على المشكلة وليس على الفـرد . والمشكلة هنا - في التوجيه التسربوي والمهني - ليس لها صبغة انفعاليــة حادة . وما ينقص الفرد هنا هو قلة النفسي الذي تنصب جهوده على الفرد وليس على المشكلة ، باعتبار أن الفرد في حاجة إلى تغيير في اتجاهاته وقيمه ومشاعره وأساليب تفكيـره . فالمشكلة في الإرشاد النفسي تتمثل في الفرد ذاته ، أما في التوجيه التربوي والمهني فالمشكلة خارج الفرد وتتمثل فيما يواجهه من المواقف وعليه أن يختار ما يناسبه من بدائل متاحة .

ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في بداية القرن العشرين وتعقد الآلة الصناعية ، تعددت المهن وكثرت ولم يعد من السهل اختيار المهنة فضلا عن النجاح فيها. وقــد أوجب ذلك ضرورة ظهور الخدمة الإرشادية في مجــال اختيار المهنة وزادت أهمية هذه الخدمة ، وأصبحت كما عبر عن ذلك " نورس » ( Norris ) " ضرورة للحفاظ على المجتمع نفسه » Norris 1924, 10.

وفي ظل التطورات الاقتـصادية التي شهـدتها أوربا والولايات المتحـدة وما ترتب على ذلك من ردود أفعال اجتماعية وإنسانية على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي ظهرت حركات ودعاوى الإصلاح الاجتماعي والتربوي ، والتي اتحدت معا فيها أطلق عليه ( روكول " Rockwell الكاليدوسكوب (\*) Kaleidoscope والذي نسميه اليسوم الإرشاد النفسي Rockwell 1991 , II) Counseling) وكان المناخ معبأ

<sup>(\*)</sup> الكاليدوسكوب لعبة كسالمنظار بها مرايا وقطع صغيرة ملونة تنعكس في أشكال مستناظرة متناسقة .( The Oxford English Arabic dictionary of current usage p, 640)

بضرورة ظهور الخدمات التي تواجه الآثار والندوب التي تركتها الثورة الصناعية الثانية على الصيعدين الإنساني والاجتماعي . وتهييء الجو أيضا للاقتناع بضرورة دراسة المشكلات الاجتماعية دراسة علمية شأنها في ذلك شأن المشكلات الفيزيقية . وقد أسس «ستانلي هول » ( Stanly Hall ) عام ١٨٨٨ وهو يؤكد في فلسفة قيامها على اهتمامها بدراسة المشكلات الإنسانية والاجتماعية من وجهه النظر العلمية . وأنجز هول بالفعل عددا من الدراسات الرائدة في مجال دراسة نمو وارتقاء القدرات الجسمية والعقلية والانفعالية للأطفال .

وقد ساعد التوجه الخاص بإخضاع المشكلات الإنسانية والاجتماعية للدراسة العلمية على تدعيم خدمات الإرشاد النفسى . وكان « لايتر ويتمر » -Lighetr Wit mer قد افتتح العيادة النفسية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٨٩٦، وأنشأ تخصص علم النفس الكلينيكي . وباتت الأذهان متقبلة للخدمات النفسية ومقتنعة بها ، حتى أن « كليفورد بيرس » Clifford Beers أثار ضجة كبرى عندما نشر مذكراته التي تمثل خبرته مع المرض النفسي في كتابه « العقل الذي وجد نفسه » عام ١٩٠٨، وقد وصف في الكتاب المعاملة السيئة والخشنة والعلاج غير الكفء الذي يلقاه المرضى في مستشفيات الأمراض النفسية . وقد كان الكتاب بمشابة الشرارة الأولى لتطور حركة الصحة النفسية، والتي أثارت العديد من المدراسات حبول الأشخاص الذين لديهم مشكلات سلوكية، وكانت هذه بداية إرشاد الصحة النفسية - وقد أظهرت نتائج الدراسات التي أجريت على الأطفال من ذوى المشكلات ضرورة توفير خدمات الإرشاد النفسي لكل الأطفال في المدارس . وقد تطور إرشاد الصحة النفسية وأصبح جزءا أساسيا من المجرى الأساسي لمهنة الإرشاد النفسي .

#### ب- تأثير الحريين العالميتين في تطور الإرشاد النفسى:

لقد كان تأثير الحرب العالمية الأولى (١٩١٥- ١٩١٨) وكذلك الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩- ١٩٤٥) وما حدث بينهما من أزمات اقتصادية وتدخل حكومى تأثير هائل فى تطور الخدمات النفسية وعلى رأسها الإرشاد النفسي، خاصة فى مجال إعداد الأدوات وكيفية استخدامها . فقد كان على الجيوش المحاربة أن تواجه الآلاف من الشباب الذى طلب لأداء الخدمة العسكرية، وفرز الصالح منهم وغير الصالح لأداء الخدمة، ثم توزيعهم على الأعمال والمهام المختلفة . وبذلك فإنه فى ظل المجهود الحربى وتعبئة طاقات الدول المحاربة لكسب الحرب طورت أدوات ما كان من الممكن إعدادها فى هذا الوقت القصير وتقنيتها على تلك الأعداد الضخمة لولا ظروف الحرب العالمية . وبذلك تم إعداد مقياس «ألفا» (Alpha) ومقاس «بيتا» Beta للذكاء فى الجيش وبذلك م

وفى الفترة التى تلت الحرب العالمية الأولى تكاثر العديد المتنوع من هذه الأدوات. حتى أن المرشدين النفسيين لم يكونوا هم المنشئون الأساسيون لهذه الأدوات ، بل إنهم كانوا من مستخدميها فقط . وقد كان تكميم ذكاء الشخص وميله واستعداداته وتحصيله ومختلف جوانب شخصيته وقياس هذه الجوانب قياسا أقرب إلى الدقة الكمية أساس طيب لصدق أحكام المرشدين النفسيين على مفحوصيهم . ولذلك فليس من المستغرب أن التوجيه المهنى والإرشاد النفسى أصبحا ملتصقين من البداية بحركة القياس النفسى .

وأصبح القياس النفسى موجودا بشكل كلى وأساسى فى تصنيف العاملين فى مجال الصناعة ، وفى المجال التربوى ، وفى مكاتب الإرشاد النفسى . وأصبحت معرفة هذه المقاييس وإتقان استخدامها والاستفادة منها جزءا أساسيا من تعليم وتدريب المرشدين النفسين . وزاد اهتمام رجال الأعمال بتمويل عمليات تطوير وإعداد المقاييس النفسية . وأصبحت عملية تنمية وتسويق الاختبارات النفسية فى مجالات الصناعة والتربية والإدارة صناعة رائجة . كما تم عمارسة الإرشاد النفسى فى العيادات الخاصة ، وأصبح أمام المرشد النفسى ترسانة هائلة من الأدوات والمقاييس ، وغدت مهمة شاقة وتصبح أمام المرشد النفسى ترسانة هائلة من الأدوات والمقاييس ، وغدت مهمة شاقة بين المتاح أمامه من الأدوات . وتأكدت فكرة المزاوجة بين الأشخاص وخصائصهم والأعمال والصفات اللازمة للنجاح فيها . وصبغت نظرية توجيهية فى الإرشاد كان من أوائل الداعين إليها « وليامسون » ١٩٣٩ ( Williamson1939 ) .

وكما كان للحرب العالمية الأولى فضل كبير في تطوير بعض الأدوات حدث نفس الشيء في الحرب العالمية الثانية ، فمع تجمع نذر الحرب وانهيار العلاقات الدولية اندلعت الحرب العالمية الثانية في نهاية عقد الثلاثينات . وطور الجيش الأمريكي في هذه المرة الحرب العالمية الثانية في نهاية عقد الثلاثينات . وطور الجيش الأمريكي في هذه المرة (A.G.C.T) . وقبل الحرب وأثنائها اختير الملايين من الرجال والنساء على أساس هذا الاختبار ، وتم توزيعهم على أعمال أو مهام حسب بياناتهم على الاختبار إضافة إلى رغباتهم ( 15 , 1991 Rockwell ) وأصبح الإرشاد النفسي خدمة أساسية في المجتمع ويمارس بنفس السطريقة ، وعلى نفس الأسس سواء في المسترل أو في المدرسة أو في الدرسة أو في الدرسة و الصناعة أو في إدارة الأعمال ؛ ونال اعتراف المؤسسات الحكومية وحرصوا على الاستفادة من خدماته وتوصياته ( 15 , 1983 , 45 ) .

#### ج-كارل روجرز وحركة الإرشاد التمركز حول العميل:

ومما لا شك فيمه أن « كارل روجرز » ( Carl Rogers ) أحد المعالم البارزة في مسيرة الإرشاد النفسي . وقــد أثر روجرز بأفكاره ونظامه وممارساته في الإرشاد تأثيرًا لا

ينكر ، بل إن هذا التأثير لازال باقيا إلى اليسوم . وفكرة روجرز الأساسية والتى أتى بها إلى المجال وأكدها ووجدت أنصارا كشيرين لها هى أن الأفراد لديهم القدرة على اكتشاف ذواتهم ، وعلى وضع قراراتهم بدون أحكام سلطوية من المرشد . ومن تأثيرات روجرز أنه أدخل التسجيلات الصوتية والمرثية إلى جلسات الإرشاد ، الأمر الذى لم يكن معروفا من قبل . وقد نشر روجرز أفكاره الأساسية فى كتابيه : الإرشاد والعلاج النفسي: مفاهيم أحدث فى الممارسة عام ١٩٤٢ -١٩٤٢ المتمركز حول العميل عام النفسي: مفاهيم أحدث فى الممارسة عام ١٩٤٢ والعسلاج المتمركز حول العميل عام مشكلات العملاء، أو أن يزودهم المرشد بمعلومات أو توجيهات معينة . فقد أكد على مشكلات العملاء، أو أن يزودهم المرشد بمعلومات أو توجيهات معينة . فقد أكد على الأكثر أهمية . ولأن هذا النظام لا يتضمن نصائح تسدى ولا يستحث العميل لتوجيه الأكثر أهمية . ولأن هذا النظام لا يتضمن نصائح تسدى ولا يستحث العميل لتوجيه معني ولا يضغط عليه ليتبع مسارا معينا فإن نظام روجرز أصبح يعرف " بالإرشاد غير المباشر أو غير الموجه إلارشاد النفسى كعملية وكمهنة تأثيرا عميقا - وكما قلنا - تبدو آثاره الي اليوم .

وانتشرت أفكار كارل روجرز ، وأصبح له شعبية كبيرة في الميدان . وحرص كثير من المرشدين على أن يتدربوا حسب النظام الروجرى الذى يدعو إلى ضرورة توافر الدف، والتفهم من جانب المرشد نحو العميل . وفي مقابل ذلك ليس من المهم للمرشد أن يحدد أو يحصر أساليب العميل المشكلة ، أو التي توصف بأنها أعراض لينتهى من ذلك إلى بناء تشخيص كما يفعل المرشدون من التوجهات الأخرى ، وليس من الضرورى للمرشد الروجرى أن يتعلم الأساليب الإحصائية المرتبطة بالقياس النفسى وتكميم الظواهر لأنه ليس في حاجة إليها، بل إن المرشد الروجرى ليس في حاجة إلى أن يشعر أنه مسئول عن عميله وعن ضرورة التزام الأخير بتعليامات المرشد وتوجهاته . فالعميل في هذا النظام له شخصيته واستقلاله وحريته في الاختيار، وبالتالي فهو مسئول عن نفسه أمام نفسه . ويرى روجرز أن هذه المارسة تعكس جوهر النظام الديمقراطي .

ومثل كثير من الأفكار الأصلية تخطت أفكار وتوجهات روجرز ميدان الإرشاد النفسى « الخاص » إلى مجال « العلاقات الإنسانية » الأرحب . فقد وجد المعلمون فى هذا التوجه مناخا يساعد على تعلم الطلبة ، لأنه مناخ يتسم بالاحترام الإيجابى غير المشروط لشخصياتهم ، كما انتقل هذا التوجه أيضا إلى مجال الأسرة ، وأصبح مدخلا مناسبا لإدارة العلاقات بين الزوجين ، وفى إدارة علاقتهما بالأبناء . كما أصبح يطبق كذلك فى مجال العمل ، بين أصحاب العمل والعاملين ، حيث يعمل الجميع فى

جو مشبع بالآحــرام والتقدير والحرية التي يقابلها المسئولية لتحقيق الصالح المشترك لكل الأطراف ، فيما يعرف أحيانا بعلاج العلاقات (Relation Therapy) . وقد كانت الخمسينات والستينات من هذا القرن مسرحا للكثير من الجدال والمناقشة بين البرامج الإرشادية المعتمدة على نوجه روجرز المتمركزة حول العـميل client Centered في مقابل البرامج الإرشادية المعتمدة على نظرية العوامل والسمات Trait factored .

وظل روجرز يستخدم الطريقة العلمية في الإرشاد ، وظل يستخدم الاختبارات ووسائل التقييم على الرغم من أنها ليست في صميم العلاقات الإرشادية ، وكان اهتمامه أن يعلم ما الذي يحدث في العملية الإرشادية ، وما العوامل المؤثرة والعوامل غير المؤثرة فيها . وإذا كان روجرز قد قدم هذا المدخل الإرشادي بناء على فلسفته فقد وجد تدعيما من بعض البيانات السكيومترية المستمدة من القياس النفسي. وكان لروجرز دور هام في إدخال الطريقة العلمية والمنهج العلمي وإجراء البحوث في مجال ممارسة الإرشاد النفسي . ومرة أخرى ظهرت المجادلات والمناقشات حول أولوية الأسس الانفعالية والمشاعر أو الأسس العقلانية والتفكير كمدخل صحيح للإرشاد النفسي، وأصبحت هذه المفاضلة موضوعا لبحوث يقوم بها المرشدون النفسيون .

#### القسم الثاني

#### الإرشاك النفسي والعلإج النفسي

نستخدم في هذا الكتاب مصطلحي « الإرشاد النفسي ( Psychotheropy ) والعلاج النفسي » ( Psychotheropy )، فهل هما مصطلحان يشيران إلى عملية واحدة ، أم أنهما يشيران إلى عمليتين منفصلتين . الحقيقة أن كلا من المصطلحين قائم في الميدان ويليه مصطلحات تتبعه . فكما أن هناك الإرشاد النفسي فهناك « المرشد النفسي » Counselor وهناك المسترشد Counselee أو العميل Client . وكما أن هناك العلاج النفسي فهناك المعالج المعالج النفسي وهناك المعالج المعالج النفسي ومجادلات كثيرة وما زالت في بعض المريض أو المتعالج Psychotherapist . وقد دارت مناقشات ومجادلات كثيرة وما زالت في بعض الأروقة الاكاديمية ، أو أروقه الممارسة العملية حول قضية وجود فروق جوهرية بين العمليتين الإرشاد النفسي والعلاج النفسي . والبعض يؤمن بوجود فروق جوهرية بين العمليتين تجعل كل منهما مختلفة عن الأخرى، بينما لا يرى البعض الآخر فروقا جوهرية بين الاثنتين .

أما الفريق الذي يتبنى انفصال العمليتين واختلافهما فيعتمد على أن كل عملية

منهما تمارس تقليديا في مكان يختلف عن المكان الذي تمارس فيه العملية الأخرى فالإرشاد النفسي يمارس في مكتب للإرشاد Counseling Office أو مركز للإرشاد والإرشاد Counseling Center أو مركز للإرشاد المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف أو في مستشفى hospital ، كما يرون أيضا أن العمليتين تختلفان من حيث نوعية المشكلات التي تتعرضان لها ، فالإرشاد النفسي يتعلق بالمشكلات العادية أو مشكلات الحياة اليومية أو المشكلات التي ليس لها صبخة انفعالية حادة جدا ، بينما يتعلق العلاج النفسي بالمشكلات الحجج التي يحتج بها فريق بالمشكلات الحادة أو العنيفة من الناحية الانفعالية . وثالث الحجج التي يحتج بها فريق الانفصال بين العمليتين هو نوعية الفرد الذي يطلب الخدمة ، فالذي يتعامل مع الإرشاد النفسي هو شخص « عادي » أي أقرب إلى السواء ابينما الشخص الذي يتعامل مع العلاج النفسي هو شخص « مريض » ، أي أقرب إلى اللاسواء .

أما الفريق الآخر الذى لا يرى فروقا جوهرية بين الإرشاد النفسى والعلاج النفسى فيفند حجسج الفريق المعارض بأنها ليست جوهرية ، وأن المكان الذى يمارس فيه العمل ليس أمرا حاسما ، كما أن الشخص الذى يلجأ إلى الخدمة النفسية سواء كانت إرشادا أو علاجا فإنه يعبر بذلك عن عجزه عن مواجهة مشكلته بنفسه وأنه يحتاج إلى العون الخارجي ، وإن لم يحصل عليه فقد تسوء حالته وتتطور إلى درجات أبعد في اتجاه اللاسوية . ولا يهمنا هنا كثيرا طبيعة الفرد الذى يطلب الخدمة هل هو سوى ؟ أم غير سوى ، فالمهم أنه شخص يقف عاجزا عن مواجهة مشكلة هامة وحيوية لديه سواء كانت في حياته الشخصية أو المهنية أو في مجال العلاقات مع الآخرين ، فإنها مشكلة تؤثر على مجمل نشاطه وتوافقه العام وعلاقاته واستقراره . ونحن نعرف أن قيضية السواء – اللاسواء قضية نسبية وكل الناس يقفون على خط متصل بين قطب السواء وقطب اللاسواء ، ويشغل كل منهم نقطة على المتصل توضح درجة نصيبه من السواء .

ويدعو هذا الفريق الذى لا يرى فروقا جوهرية بين الإرشاد والعلاج أنه بدلا من التركيز على الفروق بين العمليتين علينا أن ننتبه إلى الوشائح أو الخصائص المشتركة بين العمليتين . فمن حيث جوهر العمليات والتفاعلات التى يتم من خلالها كل من الإرشاد والعلاج تكاد تكون واحدة ، وأساسها العلاقة بين طرفين أحدهما تقابله مشكلة ولا يستطيع بمفرده أن يواجهها ويحتاج إلى مساعدة الآخرين ، والطرف الآخر قادر بحكم تعليمه وتدريبه - وراغب - بحكم التزامه المهنى - فى تقديم هذه المساعدة . كما أن الهدف من الإرشاد النفسى والعلاج النفسى يكاد يكون واحدا أيضا من حيث إن كلا منهما يهدف إلى مساعدة العميل فى التخلص من مشكلته الحالية أيا كانت ، وعلى أن يكتسب قدرا من الاستبصار بنفسه ، وأن يتعلم بعض المهارات ، أو يكتسب من الاتجاهات العقلية والاجتماعية عا يجعله أقدر على مواجهة مشكلاته فيما بعد وعلى أن

يحقق قدرا أكبر من الرضا والشعور بالكفاية والاستقرار . كـذلك فإن النظريات التي يعتمد عليها كل من المرشد النفسي والمعالج النفسي واحدة ؛ لأنها نظريات قامت على أساس الطبيعة الإنسانية والسلوك الإنساني ، وكيف ينمو وكيف يتغير ، والتفاعلات التي تحدث داخل الكائن في سبيل تحقيق مطالبه في الإطار الاجتماعي . إذن فالممارسات العملية في الإرشاد والعلاج لهما أساس نظري واحمد . علاوة على أن الممارس في كل من الإرشاد والعلاج مهنى متخصص تدرب تدريبا تحت إشراف علمي ومهنى فى الجامعة .

وينتصمر لوجهمة النظر الثانيمة التي لا ترى فروف جوهرية بين الإرشاد السنفسي والعلاج النفسي عدد كبير من العلماء والباحثين والمنظرين والممارسين على السواء وعلى رأسهم روجرز نفسه الذي لا يرى فرقا بين العمليستين وكان يستخدم المصطلحين بالتبادل وإن كان يفضل استخدام مصطلح الإرشاد النفسي . ومن أفضل ما كتب في هذا الصدد ما قاله « باترسون » C. H Paatterson في كتابه الذي حمل عنوان « نظريات الإرشاد والعلاج النفـسي " بدون أي إشارة . يفهم منهـا تفرقتـه بين العمليتين ، بل إنه يفـتتح الكتاب مقرا بأنه من الصعب التفريق بين الإرشاد النفسي والعملاج النفسي . وقد حدد موقفه من البداية بأنه لا توجد فـروق هامة بين الإرشاد والعلاج النفسي ، بل إنه يصل إلى القول بأن ( تعاريف الإرشاد في كثير من الحالات يمكن قبولها على أنها تعاريف للعلاج النفسي والعكس صحيح . ويبدو أن هناك اتفاقا على أن الإرشاد والعلاج كلاهما يتضمن إقامة علاقة من نوع خاص بين شخص يطلب المساعدة في مشكلة نفسيـــة- وهذا هو العميل أو الحالة - وشخص مدرب على تقــديم هذه المساعدة - وهو المرشد أو المعالـج . وطبيعة العلاقـة واحدة في الاثنين إن لم تكن متطابقة ، والـعملية التي تحدث لا يبدو أنها تختلف من أحدهما إلى الآخر. ولا يبدو أن هناك طريقة واحدة أو مبجموعة من الطرق الفنية التي تمييز الإرشاد من العلاج النفسي. (باترسون، ۱۹۸۱).

ولسنا هنا في معرض جـمع الشهادات التي تؤيد وجهـة نظر ضد أخرى في هذه القضية ؛ لأن المؤلف الحالي يرى أن هذه القضية هي من النوع الذي وصفه كل من كونجر ، ميوسن ، كيجان (\*) - في معرض حديثهم عن قضية الوراثة في مقابل البيئة -

<sup>(\*)</sup> كونجر ، ميوشن ، كيجان : سيكولوجية الطفولة والشخصية ، ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة وجابر عبد الحميد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٧٠ .

بأنها قسضية تولَّد من الحسوارة أكثر ما تولد من الضوء ، أى أنها تزيد من حسدة النقاش والحلاف بين العلماء والممارسين بدون أن تقسدم فائدة ملموسسة ، سواء على المستوى التنظيرى أو على مستوى الممارسة العملية .

وعلى أية حال فإن المؤلف مع الفريق الذي يذهب إلى أنه ليس هناك فروقا جوهرية أو أصيلة بين الإرشاد النفسي والعلاج النفسي . وإن كان يقبل من الناحية العملية الواقعية أن المشكلات التي تعرض في العلاج النفسي أكثر شدة أو حدة من المشكلات التي تعرض في الإرشاد النفسي . والمهم - في نظر المؤلف الحالي - أن نرتفع بحسوى الخدمة النفسية أيا كانت إرشادا أم علاجا ، وأن يجد الشخص الذي يحتاج إلى المساعدة من يساعده ، فذلك أفضل من البحث والعمل على تعميق الفروق وأوجه التباين بين نوعين أو قناتين من قنوات الخدمة النفسية .

وعلى هذا فإن المؤلف سيستخدم طوال صفحات الكتاب مصطلح « المرشد » ومصطلح « المعالج » بمعنى واحد وعلى نحو تبادلى ، للإشارة إلى الطرف الذي يقدم الحدمة المنفسية ، والحديث عن العلاقة الإرشادية هو حديث عن العلاقة العلاجية . كذلك فإن مصطلحات « العميل » و « المسترشد » و « المريض » و « المتعالج » مصطلحات تشير كلها إلى الطرف الذي يتلقى الخدمة النفسية .

#### القسم الثالث

#### الإرشاك النفسى والعلاج النفسى من زوايا مختلفة

أ - الإرشاد والعلاج النفسى كعملية تأثير بينشخصى:

١ - التأثير البينشخصي بين المرشد والمسترشد ،

لو تخيلت نفسك مرشدا نفسيا . وجاءك أحد المسترشدين : شاب في بداية عشريناته. وقال أنه يشعر بقدر كبير من الدونية، فهو يعمل في إحدى الكافسيريات ينظف الموائد ويلبس لذلك الملابس المسيزة لمن يعمل هذا العمل المتواضع قليل القدر . وهو يشعر بالخجل الشديد ، ويخيل إليه أن الناس ينظرون إليه بازدراء واستخفاف ، وهو دائم الشعور بالدونية والعصبية . فماذا أنت فاعل مع هذا الشاب ؟ ليست هناك إجابة صحيحة واحدة لهذا الموقف . والمرشد الكفء هو الذي يكون في جعبته الكثير

من البدائل التى يقدمه لمثل هذا الساب ، ويكون لديه القدرة على توليد محنات جديدة عديدة ، وهى عحنات لا حدود لها ، وتحسب بقدر ما يستطيع المرشد أن يولّد من بدائل عند مسترشده . وعلى المرشد أن يدرس استجابات المسترشدين ويحلل هذه الاتجاهات ليعرف كم كانت نافعة ومفيدة ؟ وماذا كان منها فاشلا وأدى إلى متاعب ؟ وما سيقوم به المرشد من البداية - فضلا عن أنه يكشف عن شخصيته - يحدد طبيعة علاقته كمرشد .

إن كيفية استجابة المرشد للمسترشد تحدد بشدة سير العملية الإرشادية . إن استجابة المرشد ستحدد إلى حد كبير ما إذا كان هذا الشاب سيستمر فى طلب المساعدة أم لا ؟ وما يحدد استجابة المرشد هو تصوره لعالم المسترشد وظروفه إضافة إلى ذخيرته الإرشادية ومهارته وتدريبه . وكذلك فإن سلوك المرشد فى البداية يحدد مسار العملية الإرشادية ، وحتى العمل البسيط المتمثل فى تشجيع المسترشد على أن يسترسل فى الحديث مقابل عدم التشجيع أو تجاهل ما يقول أمرا ذا تأثير كبير فى العملية الإرشادية ومدى نجاحها .

وينبغى أن يرصد المرشد اتجاهات المسترشد ويستشف توجهاته . وليس المهم ما يصدر عن المرشد ، ولكن المهم هو ما فهمه المسترشد عنه . وينبغى أن يضع المرشد نصب عينيه كيف يساعد مسترشده فى التغلب على ما يواجهه ، وكيف يساعده على تحقيق النمو الشخصى والمهنى والاجتماعي وكيف يتوافق ، أكثر من اهتمامه بأن يتبع المسترشد تعليماته وتوجيهاته . فالمبدأ الأساسى فى الإرشاد النفسى والعلاج النفسى أن المرشد أو المعالج يدعم ويساند ويؤازر وينمى قوة المسترشد أو العميل ، ويدعم استقلاله الذاتى ، ويساعده على أن يبذل أقصى ما فى وسعه لتحسين أوضاعه . والمرشدون عادة ما يعملون لتحقيق أهداف مثل مساعدة المسترشد على تحقيق ذاته ، وعلى أن يكتسب قدرة متزايدة على الاستجابة لما يواجهه ، وعلى أن يتواءم مع الظروف المتغيرة ، وعلى أن يكون قادرا على الحب والعمل ، وعلى أن يقوم بمسئولياته الخاصة ، وعلى أن يكون هو نفسه بمعنى أن يشعر شعورا حقيقيا بذاته ، وأن يدرك ذاته إدراكا موضوعيا ، أى أقرب ما يكون إلى الواقع ، وأن يتقبل ذاته ، وأن يعمل على تطويرها .

وإذا كان الإرشاد والعلاج النفسى من زاوية ما عملية تـأثير يمارسـه المرشد أو المعالج على مسترشـده أو مريضه فما اتجاهات التأثير المختلفة ؟. في مثالنا السابق عن الشاب الذي يخجل من عمله يمكن أن نجد هذه البدائل .

- ﴿ يبدُو كَمَا لُو أَنْكُ تَشْعُرُ بِالْعُـصِبِيةِ وَالْإِحْسَاسُ بِالْحَجْلُ بِالنَّسِيةِ لَعْمَلُكُ فَي

تنظيف الموائد » ( إن هذه الاستجابة من المرشد تركز على مفاتيح أو دلالات النواحي الانفعالية للمسترشد ) .

- « هل تستطيع أن تصف موقفا آخر شعرت فيه بنفس هذه المشاعر؟ » .
- ( إن هذه الاستجابة تساعد على تحديد ما إذا كانت هذه المشاعر تمثل خطا متصلاً أو نمطًا شائعًا عند المسترشد يمتد على مختلف المواقف ، كما أن إجابة المسترشد ستساعد على توفير بيانات تفيد في توضيح الصورة ) .
- « مشاعر الإحساس بالدونية التى تشعر بها الآن لابد وأن لها أصلاً فى خبراتك السابقة . استرجع المواقف الماضية إلى أبعد ما تستطيع حتى تصل إلى مرحلة الطفولة المبكرة . هل تستطيع أن تخبرنى عن خبراتك الماضية؟ » ( وهذا الأسلوب يساعد على التوصل إلى الجذور الطفلية لمشاعر اليوم ، ومن ثم تحديد الاتجاه العلاجى ) .
- « تقول : إنك تشعر بعدم الأمن ، ماذا كنت تفعل أو تشعر مباشرة قبل شعورك بهذا الله عدل ، أى ما الأحداث المتتابعة التي سبقت هذا الله حساس ، وربما تكون قد قادتك إليه » ( هذا المدخل يهتم بالتتابع أو التوالى السلوكى الذى يمكن أن يؤدى إلى تدريب لمواجهة المشكلة ) .
- « هذه فكرة غيـر عقلانية وغـير رشيدة ؛ لأنهـا فكرة فى رأسك أنت فقط ، والآن دعنا نبدأ فى التفكير بطريقة عقلانية صحيحة » ( وهذا المدخل يتناول طريقة نفكير المسترشد ليعمل على تصحيحها ) .
- « أظن أننى أستطيع أن أفهم كيف تشعر بهذا الشعور . ولو كنت مكانك فربما شعرتٍ بنفس الشعور» . هذا المدخل يهدف إلى تشجيع المسترشد ليكشف عن ذاته بعد أن يسر له المرشد أن يتحدث عن خبراته الخاصة ) .
- " إن ما تحــتاج أن تفعله هو أن تنسى هذا الأمــر وأن تسترخى وأن تتــحرر من التوتر العصبى " ( وهذا المدخل لا يحمل أكثر من نصــيحة . وهى أكثر ما يقدمه الناس العاديون للآخرين الذين يحتاجون إلى المساعدة ) .

قدمنا هذه البدائل كعينة من الاستجابات الإرشادية التي يمكن أن يقدمها المرشد ، وغيرها الكثير مما لا حصر له من الاستجابات الأخرى الممكنة والتي يمكن استخدامها وتطويرها اعتمادا على النظريات ، وعلى الفنيات المستندة على النظريات ، وعلى خبرة المعالج .

وقد أوردنا هذه البـدائل أيضا لنبـين لك أن الإرشاد أو العـلاج النفسى في أحــد جوانبـهما تـأثير يمارسه المرشــد أو المعالج على مــسترشــده أو مريضه ، عــلما بأن كل استجابة من هذه البدائل توجه عملية الإرشاد أو العلاج وجهة معينة ، وتحكم التفاعلات بين المرشد والمسترشد ، وفقط تذكر أنه من المستحيل أن تصبح مرشدا أو معالجا ناجحا بدون أن تؤثر في عميلك أو مريضك . وهذا التأثير ليس تسلطا أو قهرا للمسترشد ولكنه تآثير ناتج عن خبرة المرشد وذخيرته التي تمكنه من أن يساعد عميله . وهذا التأثير يتطلب من الجانب الآخر ثقة واقتناعًا من المسترشد بمرشده ، وإلا فلن يحدث التأثير الذى نرجو من خلاله أن يقع التغير المطلوب في سلوك المسترشد وشخصيته . وإعداد المرشد أو المعالج - في جزء كبير منه - يهدف إلى تدريب التدريب الذي يمكنه من أن يكون طرفا مؤثرًا في العلاقة الإرشادية .

ويجب على المرشد أن يحدد وأن يعين أسلوب وشكل ونوع الإرشاد الخاص المناسب للمسترشد . وينبغى أن يكون المرشد واعيا بتصرفاته الشخصية أثناء عملية الإرشاد ؛ لأن ما يفعله يؤثر فى سلوك العميل ، بل قد يوجه حياته وجهة معينة ، بل ويكن أن يكون المرشد أو المعالج قوة عظيمة التوجيه فى حياة المسترشد . واتجاه التأثير كما رأينا ليس فى اتجاه واحد فقط ، أى أن التأثير ليس من المرشد إلى المسترشد فقط بل إن المسترشد بمعنى ما يؤثر فى المرشد ؛ من حيث إن الأخير يختار من بين بدائله ومداخله ما يناسب شخصية عميله حتى يضمن أن تصل عملية الإرشاد إلى غاياتها . وهذا معنى قولنا أن الإرشاد أو العلاج النفسى عملية ذات تأثير بينشخصى . ومما لا شك فيه أنه كلما تزايدت ذخيرة المرشد من الاستجابات والبدائل زادت إمكانات واحتمالات نجاحه فى مساعدة مسترشدة ، وزادت أيضا تبعا لذلك فرص النمو الشخصى للمسترشد .

#### ٢ - حاجة المرشد إلى نظرية عامة :

ولكى يمارس المرشد النفسى تأثيره على مسترشده ينبغى أن يكون له فلسفة أو نظرة للعالم يرى الأشياء من خلالها ، ويستطيع أن يقوم الموضوعات بناء عليها ، وأن يضع أولوياته بناء على قناعاته المستمدة من نظرته للعالم . وهذه النظرة هى التى ستحدد للمرشد النظرية التى سيتبناها ، وهى التى ستحدد المفاهيم التفسيرية والفنيات التى سيستخدمها فى عمله .

ولتوضيح ما نذهب إليه من أن النظرة إلى العالم عند المرشد هى التى ستحدد له معالم عمله مع مسترشده فإننا نعرض عينة من التوجهات نحو مشكلة الشاب الخجول، ويظهر فيها أن تباين التوجهات واختلافها يعتمد على تباين نظرة كل مرشد إلى العالم كما ذكرنا .

١/٢ - أن هذه المشكلة متعلقة بالمشاعر الخاصة بالإحساس بالدونية وعدم الكفاءة
 عما أفاض « الفريد أدلر » فى شسرحه وبيانه ، وكيف أن خبــرات الطفولة هى التى تقدم
 المفاتيح التى تؤدى إلى فهم هذه المشاعر والأحاسيس الحالية .

٢/٢ - أن هذا الشاب ضحية للنظام الاقتصادى الذى يوفر لبعض الناس المال الكافى لكى يعيشوا معيشة مرفهة، بينما يعيش آخرون فى حياة يجللها الحرمان، ويضطرون إلى الكفاح من أجل توفير لقمة العيش. وكأن القضية هنا ليست مشاعر أو أحاسيس هذا الشاب بقدر ما هى قضية عدم عدالة المجتمع.

٣/٢ أن الزى الذى يلبسه هذا الشاب أمر كسريه ، ويدعو للخجل بالفعل . إننى كنت سأشعر بهذا الشعور لو وقفت نفس المسوقف . وما نحتاجه هنا قد يكون زيا أكثر أناقة وأقرب الذوق السليم .

٤/٢ يجب أن يعرف هــذا الشاب أن مجــود الحصول على عــمل فى هذا الوقت يعد أمــرا طيبا ؛ لأن الكثيــر من الشباب عــاطلون ويبحثون عن أية أعــمال ولكن دون جدوى . إن هذا الشاب ينبغى أن يكف عن الشكوى فهو أفضل حالا من غيره .

٧/ ٥ إن القيام بعملية التنظيف لا تعد أمرا مهما فى حد ذاتها إنما الأمر المهم هو ما يشعربه الفرد بالنسبة لذاته ولسهذا العمل . إن هذا الشاب فى حاجة إلى أن يصبح واعيا بذاته بوصفه شخصا وليس بوصفه موضوعا .

ومما لا شك فيه كل موقف من المواقف السابقة يعكس فهمًا خاصًّا للمشكلة نابع من نظرة معينة للمرشد نحو العالسم . وبالتالى فإن كل منها يؤدى إلى مسار خاص بالعملية الإرشادية . ومن الواضح أن الاستجابة الأولى صادرة عن المنهج السيكودينامى التحليلى النفسى ، ويمكن أن تؤدى إلى علاج نفسى طويل المدى ، حيث يقوم المنهج السيكودينامى بدراسة مرحلة الطفولة ، وما بها من خبرات ومشاعر وأحاسيس لكى يستطيع المرشد رؤية الطريقة التى يمكن أن تظهر بها تلك الخبرات الطفلية فى المراحل اللاحقة الخاصة بحياة البلوغ والرشد .

 فى البيئة والوسط ترى أنها كفيلة بحل المشكلة : أما النظرة الرابعة فسهى توجه يستنكر مشاعر الطالب بالخجل وتعتبره قليل الوعى بما يحيط به . وهى نظرة يمكن أن تؤدى إلى تغيير غاضب . وبينما يمكن أن تقنع هذه المنظرة بعض المسترشدين وتجعلهم يرضون بما هم فيه فإنها قد لا تقنع آخرين ولا تساعدهم على مواجهة المشكلة .

أما النظرة الخامسة والأخيرة فقد قدمت المدخل الإنسانى وعلى وجه أخص وجهة النظر الفينومنولوجية ( الظاهرية ) التى ترى أن الحدث ليس له معنى محدد موضوعى خارج ذات الإنسان . فالمهم هو كيف يرى الإنسان الحدث وكيف يفهمه ، لأنه سيتصرف ويشعر بناء على هذه المشاعر وعلى هذا الفهم . ويستطيع المرشد بالطبع أن يغير مشاعر المسترشد وسلوكه إذا ما استطاع أن يغير وجهة نظره نحو الموقف .

ومن هنا فإن كل مرسد عليه أن يكون له فلسفة أو نظرة إلى العالم . وعلى المرسد أن يبدأ في تحديد أسس العمل الخاص به مع الناس . وانطلاقا من فحص مفاهيمه الخاصة للقضايا والموضوعات الرئيسة الإنسانية والاجتماعية يستطيع أن يتوصل في النهاية إلى استنباط صورة دقيقة إلى حدما عن طريقته التي تميزه عن غيره من المرسدين وتكون له بمشابة المنظار - الذي سينظر من خلاله إلى الناس وقضاياهم ومشاكلهم . علما بأن النظريات السيكولوجية العامة مثل نظرية التحليل النفسي والنظرية الانسانية والنظرية الوجودية تمثل وجهات نظر حول العالم ولان كل منها يتضمن فهما معينًا للطبيعة الإنسانية ولطبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع ولان هذه النظريات أيضا تعنى بوضع أطر نظرية للسلوك المتوقع حسب ظروف معينة . وتكون مهسمة المرشد أو المعالج في هذه الحال أن يدرس وأن يستعرض كل النظريات والتوجهات القائمة في الميدان وأن يستخدم ما ينظن أنه الأفضل والاكثر قدرة على التفسير وأن يختارها كأساس لعمله ، أو أن ينتهي من كل نظرية لكي يقوم ببناء نظرية خاصة به عن العالم ، وهو ما سنناقشه في الفقرة التالية .

#### ٣ - نظرية واحدة متكاملة أم نظرية انتقائية ؟

يلتزم الكثير من المرشدين عند تقديمهم للمساعدة الإرشسادية التزاما شديدا وزائدا عن الحد بطريقة واحدة من طرق المساعدة يتحمسون لها ، ويرون أنها أكثر فاعلية في المساعدة ، وهو موقف يجد الكثير من الانتقاد لسمة الجمود الذي تغلفه . ومع ذلك فإن هناك الكثير من العلماء يرون أنه من الأصوب للمرشد النفسي أو المعالج النفسي أن يلتزم بطريقة معينة وأن يؤمن بها كطريق للمساعدة ، إذا أراد أن يكون كفئا ، وإذا أراد أن يؤمن بها كطريق للمساعدة ، إذا أراد أن يكون كفئا ، وإذا أراد أن يؤمن بها كطريق للمساعدة ، إذا أراد أن يكون كفئا ، وإذا أراد أن يؤمن بها كطريق للمساعدة ، إذا أراد أن يكون كفئا ، وإذا أراد أن يؤمن بها كطريق للمساعدة ، إذا أراد أن يكون كفئا ، وإذا أراد أن يؤمن بها كليم يؤمن بها يؤمن بها كليم يؤمن بها كليم يؤمن بها يؤمن بها كليم يؤمن بها يؤمن بها يؤمن بها يؤمن به يؤمن بها يؤمن

ولكن التوجه الآخر يخشى من أن الالتزام بعقلية أو تفكير مفرد لمدرسة نظرية واحدة يمكن أن يمثل نوعا من الجمود كما ذكرنا ، فضلا عن أن هذا الالتزام قد يحجب عن المرشد ومسترشده إيجابيات قد تكون قائمة ومستاحة في النظريات الأخرى . ويرى أصحاب هذا الرأى أن الالتزام بنظرية واحدة يجعل من الصعب الوصول إلى كثير من الناس ويقف عائقا يمنع مساعدته ويعوقها . ويرون أنه من الأفضل للمرشد أن يحاول الاستفادة من وجهات النظر المختلفة ، حتى لو كان له نظرية مفضلة يسترشد بها في عمله . ويكون المرشد في هذه الحالة متعدد المداخل ومتمكنا من عدة نظريات ومناهج ، ويظل عقله منفتحا لتقبل كل ما هو قائم في الميدان بل إنه جاهز لتقبل الجديد أيضا .

وبالطبع فإن المرشد أو المعالج له كامل الحرية في اختيار الموقف الذي يقتنع به . فإذا كان مـؤمنا بنظرية معينة من النظريات الكبرى الشاملة ، ويرى أنها تقـدم له الفهم الكامل لما يقابله من حالات فله أن يلتزم بمنطلقات هذه النظرية في الفهم وفي الإرشاد . كما أن له الحرية أن يكون انتقائيا منفتحًا على كل النظريات بشرط ألا يدخل في جعبته النظرية وبالتالي في عمارساته أشياء متناقضة . ولا ننسى أن الممارسة العملية تعتبر محكًا جيدًا للمرشد أو المعالج لكي يحكم على النظريات والأساليب والفنيات العملية ، وعلى مدى نجاحها ومناسبتها لمسترشدين معينين أو مشكلات معينة ، وهـي التي تجعله أكثر اقتناعا بتوجهه النظري أو بتفضيله النظرية الانتقائية ، أو حتى بتـعويل انتمائه بالكامل من نظرية إلى نظرية أخرى .

وتبرز أهمية تبنى المرشد أو المعالج لفلسفة أو وجهة نظر حول العالم فى أن هذه الفلسفة تكون بمشابة البوصلة التى تهديه إلى الطريق فى الخضم الهائل من البدائل والمناهج القائمة ، والتى تستجد فى الميدان كل يوم . ولذا ينبغى أن نظل واعين من خلال الفهم العمية المساعدة بمكن أن يؤدى إلى الارتباك والتشوش وعدم القدرة على اتخاذ القرار . ولكن الفرد انطلاقا من نظرته الأصيلة إلى العالم وقدرته على استيعاب المعلومات الجمديدة عن النظريات والاساليب المستخدمة فى الإرشاد والعلاج النفسي يكون قادرًا على التوصل إلى صياغة وتطوير نظرية عامة أو أن يكون قادرًا على انتقاء بدائل واختيارات غير متناقضة .

وتعد النظرية العامة للمرشد هى النظرة التصورية الاكثر اتساعا وشمولا والتى توجه عمله أثناء عملية المساعدة بأكملها ، وهى التى توجه استخدامه أيضا إذا أراد أن يستفيد مما فى النظريات القائمة فى الميدان . والنظرية العامة هى أيضا الطريقة التى يقوم بها المرشد أو المعالج بتجميع وتركيب الشظايا والأجزاء الخاصة بعملية المساعدة فى طراز فريد خاص به وحده . علما بأن هناك بعض المرشدين أو المعالجين يجدون صعوبة فى تنظيم أفكارهم بصورة منتظمة للتوصل إلى انتقاء العناصر المهسمة والمناسبة واستخلاصها

من عدة نظريات ، وهو ما يؤثر على أدائهم وعلى قدرتهم على مساعدة عسملائهم . وهناك منهج ربما يكون أكشر نفعا وفائدة لهذه الفئة الأخيرة من المرشدين والمعالجين ، وهو أخذ وجهة النظر الخاصة بالعالم لدى المعالج أو المرشد نفسه وتطبيقها على البدائل النظرية المتاحة ، ثم يقوم المعالج أو المرشد بتركيب وتجميع النظرية العامة الخاصة به ، والتي تمثل منهجة في عملية المساعدة بصورة منتظمة .

ويعد التوصل إلى صياغة للمنهج الانتقائى فى المساعدة ، والذى ينتهى إليه الفرد من خلال الانتقاء والاختيار خطوة هامة فى التوصل إلى نظرية عامة . ومع ذلك فالنظرية العامة تختلف عن الانتقائية فى أنها تتطلب منهجا فى التفكير الاستنتاجى من أجل القيام باختيار الأجزاء المنتقاة من النظريات المختلفة ، أى أن النظرية العامة يفترض أن تسبق العمل الانتقائى وتوجهه ، وإن كان الأمر جدليا بين النظرية والانتقاء . فالنظرية العامة ليست جامدة أو ثابتة ثباتا مطلقا ، بل إنها قابلة للتعديل والتغيير فى ضوء ما يتعلمه المرشد من فنيات وأساليب وما يستمده من حصيلة الممارسة لهذه الفنيات والاساليب .

وليس متوقعا بالطبع أن يستطيع المرشد أو المعالج المبتدئ التوصل في الحال إلى نظرية عامة شاملة للمساعدة ؛ لأن التوصل إلى مثل هذه النظرية العامة يعد شيئا يمكن توقعه أو اكتسابه بمرور الوقت وعندما يصبح المعالج أو المرشد أكشر خبرة وأكثر فهما لذاته وأكثر نضيجا في نظرته للعالم وأكثر اطلاعا وتفهما للنظريات المتكاملة الموجودة والمتاحة مضافا إلى ذلك الخبرة الفعلية والواقعية التي يكتسبها المرشد أو المعالج من خلال المقابلات الإرشادية أو العلاجية .

#### ٤ - قدرات تساعد المرشد على ممارسة التأثير :

ويحدد كل من الفي سُميك دواننج ( Ivey &Simek - Downing ) ثلاث قدرات تساعد المرشد أو المعالج على أن يمارس عمله بكفاءة أكبر من خلال التأثير الفعال على مسترشديه أو عملائه وهي :

- القدرة على توليد أكبر عدد ممكن من الجمل اللفظية وغير اللفظية للتواصل مع الذات ومع الآخرين داخل ثقافة معينة .
- القدرة على توليد أكبر عدد ممكن من الجميل للتواصل مع الجماعات المبتباينة داخل الثقافة .
- القدرة عــلى صياغــة الخطط والعمل وفــقا للإمكانــيات العديدة المــوجودة في

الثقافة ، وتأمل هذه الأفعال. ( 11 - 8 Nowning 1980, 8 - 1) . أن معظم الناس الذين يأتون إلى الإرشاد النفسى أو العلاج النفسى يتسمون بقدر كبير من الجسمود واللاحسواك، بمعنى عدم السقدة على التسحوك وعلى الستصرف بقصدية لكى يتوصلوا إلى حل مشكلاتهم. وقد وصفت النظريات السيكولوجية الرئيسة في الإرشاد والعلاج النفسى هذا الجمود كل من زاويتها الخياصة، وتكون مهمة المرشد في هذه الحال هي أن يحرر العميل من هذا الجمود ، وأن يجعله يبادر بصورة متعمدة ليحقق أهدافه . ويوجد حشد كبير من الفنيات والأشكال الخاصة من السلوك التي تساعد على تحقيق هذا الغرض. ومن أحسن هذه الفنيات ما أشار إليه أيفي وزميله وهي أن نساعد العميل على أن يولد طرقا لفظية وغير لفظية جديدة : يتواصل من خلالها مع الذات ومع الآخرين ، بحيث لا تكون طرقا دفاعية أو طرقا تبريرية بالطبع . إن العميل الذي لديه مشاعر قوية بالدونية – مثلا – يظهر هذه المشاعر بصورة لفظية من خلال جمل روتينية من كثرة تكرارها ، ويلاحظ أن كلها ينصب على الاستخفاف بالذات والانتقاص من قدرها ، كما تظهر هذه المشاعر أيضا بصورة غير لفظية تسمثل في السلوكيات الدفاعية مثل افتقاد كما تظهر هذه المشاعر أيضا بصورة غير لفظية تتسمثل في السلوكيات الدفاعية مثل افتقاد متعمدة بعيدا عنهم .

ويمكن مساعدة مثل هذا العميل الذى يشعر بالدونية باستخدام التدريب التوكيدى لزيادة قدرته على التعامل مع المواقف الصعبة ، ولتمكينه من أن يعبر عن أفكاره ومشاعره بحرية . أما المرشد صاحب التوجه الروجرى . ( الإرشاد المتمركز حول العميل) فقد يعمد إلى التمييز بين الذات المثالية والذات الواقعية ، وأما المرشد ذو التوجه التحليلي أو السيكودنيامي فقد يبحث في مرحلة الطفولة عن جذور الموقف الراهن . وهكذا يبحث كل مرشد حسب مدخله في تغيير الموقف الحالي للعميل ومساعدته في التحرر من حالة الجمود ، وفي تشجيعه على توليد سلوكيات جديدة تسمح له بأن يكون قادرا على الأداء الوظيفي على نحو طيب .

ويذكر « ديرالد سو » ( . Sue , D . ) أن كثيرا من نتائج البحوث والدراسات تبين أن ٥٠ / من أفراد العالم الشالث أو أفراد الأقليات ينقطعون عن المعلاج منذ البداية ولا يعودون بعد الجلسة الأولى ( Sue 1977, 423 ) ، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من الناس لا يكملون جلساتهم الإرشادية . وإذا وضعنا هذه الحقائق مع الحقيقة الثالثة التى تقول أن عددا كبيرا جدا من الأفراد الذي يحتاجون إلى المساعدة الإرشادية أو العلاجية لا يطلبونها أصلا أو لايسعون إليها يظهر لنا قدر كبير من أزمة الخدمات النفسية . وربما

كان من أسباب هذه الأزمة افتقاد كثير من المرشدين النفسيين للوعى بقيضايا الناس واهتماماتهم ، أو أنهم يجهلون اللغة التى يخاطبون بها الناس . ونقصد باللغة هنا ليس المعنى المجازى المتمشل فى القدرة على التواصل مع الناس والفهم عنهم والتفهم لأحوالهم على النحو الذى يقنعهم بأهمية الخدمات النفسية ومدى حاجتهم إليها . ومن هذا المنطلق يجب أن يكون المرشد على علم كامل ببيئة المعميل والثقافة الفرعية التى ينتمى إليها أو التى انحدر منهما فى حالة العملاء الذين تركوا موطن رءوسهم وعاشوا فى أماكن أخرى ؛ لأن هذا أمر مهم فى تحقيق التواصل بين المرشد والمسترشد ، وهى أمور لا تقل أهمية فى نجاح الإرشاد من إتقان الفنيات وطرق تعديل السلوك .

#### ب- الإرشاد والعلاج النفسي كعلاقة مساعدة

#### ١ - العلاقة المساعدة غير الرسمية:

يجد الناس أنفسهم منغمسين في نوع ما من أنواع العلاقة المساعدة ( Relationship ) بشكل يومي تقريبا . ومعظم هذه الأنواع يحدث على نحو غير رسمي، بينما يتخذ بعضها الطابع الرسمي . فالأصدقاء والأسرة والأقارب عادة ما يساعد بعضهم بعضا بطريقة تبادلية غير رسمية ، بينما تكون المساعدة المهنية مثل مساعدة المرشدين النفسيين والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين مساعدة رسمية ، وفي المساقدة يشارك الناس بعضهم البعض في الاهتمامات والهموم ويسدى كل منهم النصح للآخر ويتبادل معه المعلومات . والمساعدة المهنية - من الناحية الأخرى - تضع على كاهل المساعد مسئولية أكبر . وفي المساعدة المهنية يجب على المساعد ( مرشدا أو معالجا) أن يناضل لكي يكون موضوعيا ومساعدا بطريقة أكثر غرضية وأكثر مباشرة . والعلاقة المهنية فريدة ، بمعني أن المرشد الذي يؤدي وظائفه على نحو جيد وكفء يظهر ذلك في علاقاته المساعدة التفاعلية ، أي أن العلاقة التفاعلية الناجحة هي التي تكشف عن مدى نجاح المرشد أو المعالج في عمله .

وفيما يلى سنشير إلى العلاقة الإرشادية المساعدة شم نتحدث عن بعض العوامل التى تميز المرشد كمساعد فعلى ، أو التى تساعده على أن يقيم علاقة إرشادية مساعدة للعملاء . ثم نشير بعد ذلك إشارة موجزة إلى الشروط الميسرة للعلاقة الإرشادية المساعدة كما يراها عدد كبير من الباحثين والعلماء في مجال الخدمات النفسية .

#### ٢ - العلاقة الإرشادية المساعدة:

فى العلاقية الإرشادية أو العلاجية المساعدة يعمل شخصان من الناس ليحلا مشكلة أو ليواجها صعوبة ، ويتبنيان النمو الشخصى لأحدهما ( وهو العميل بالطبع ) ويبدو من هذا المنظور للعلاقة أن العميل عنصر إيجابي وفعاًل وأنه يشترك اشتراكا فعليًا في تحقيق أغراض الإرشاد . فالإيجابية ليست من نصيب المرشد فقط ولكن الطرفين يعملان معا وبتعاون وثيق لتحقيق ما أقيمت العلاقة الإرشادية من أجله .

وقد حدد ( كارل روجرز » ( Rogers, c. ) العلاقة الإرشادية المساعدة باعتبارها « العلاقة التي يكون فيها على الأقل أحد الجانبين لديه النية أو القصد لترقية النمو ، وتحقيق النضج ، وإدارة الوظائف بشكل حسن ، والمواجبهة الكفئة مع الحياة بالنسبة للجانب الآخر » ( Rogers, 1961, 39) .

وقد حاول « برامر » Brammer وضع أهداف العلاقة بين المرشد و العميل سواء كانت في مجال تربوي أو مهني أو شخصي في أربع محاور أساسية وهي :

- التغييرات في أساليب السلوك وأسلوب الحياة .
  - الوعى المتزايد أو الاستيعاب والتفهم .
    - التخفف من المعاناة .
- التغيرات في الأفكار وإدراكات الذات ( Brammer , 1988, ) .

وفى إطار العلاقة المساعدة تحدث العملية التى تمكن الشخص من أن ينمو فى الاتجاه الذى اختاره بنفسه . إن عمل المرشد هو أن يجعل العميل واعيا بالبدائل الممكنة وأن يشجع قبول العسميل للمسئولية فى العمل فى اتجاه واحد أو أكثر من هذه البدائل . ويمكن تقسيم العلاقة المساعدة إلى مرحلتين . تختص المرحلة الأولى ببناء العلاقة، وتختص المرحلة الشانية بتيسير التفاعل الإيجابي الذى يفضى فى النهاية إلى التغيير المطلوب . وبالطبع فإن بناء العلاقة فى المرحلة الأولى متطلب أساسى أو شرط ضرورى لحدوث التفاعل الصحيح المفضى إلى التغير .

ومعظم عمليات المساعدة تحدث على الأساس الشنائي، أى فردا لفرد. وقد أوضحت الدراسيات التى تناولت العلاقيات الثنائية ( فردا لفرد ) أن اتجهاهات المرشد ومشاعره ربما كانت أكثر أهمية من التوجه النظرى والمهنى . وعلى هذا فإن الإجراءات والفنيات فى الحقيقة ليست أهم من اتجهاهات المرشد ومعتقداته . ومن المهم أن نفهم أن

الطريقة التى تدرك بها اتجاهات المرشد وإجراءاته هى العامل المؤثر بالنسبة للعميل ، وأن إدراك العميل هو العامل الحاسم فى العلاقة . والهدف الأقصى لعلاقة المساعدة المهنية ينبغى أن يكون ترقية نمو العسميل وجعله يسلك سلوكا أكثر صحة ومناسبة للمواقف . وعلى أية حال فإن الأهداف النوعية لأى عميل معين لا تتحقق إلا بالتعاون بينه وبين المرشد عندما يتفاعلان فى إطار العلاقة المساعدة الجيدة.

#### ٣ - الخصائص التي تميز المرشد كمساعد فعَّال :

يتصف المرشدون الفعالون بخصائص شخصية معينة ، ويفترض أنهم قادرون على نقل بعض هذه الخيصائص إلى الناس الذين يساعدونهم . وكما أوضحت الدراسات والبحوث التقويمية يكون المرشد فعالا بقدر ما يكون واعيا بنفسه ، وقادرا على توظيف خصائصه وقدراته كوسيلة لتغيير العميل . وقد لخص كومز ( Combs 1986 ) ثلاث عشرة دراسة كانت تقوم عمل المرشدين في عدد من البيئات المتنوعة . وقد دعمت نتائج هذه الدراسات فكرة أن هناك فروقا بين معتقدات المرشدين الفعالين والمرشدين غير الفعالين . فالمرشدون الفعالون مهتمون وملتزمون بتحصيل المعرفة المتخصصة في الحقل ويعتقدون أنها ذات مغزى على المستوى الشخصى .

ويعتقد المرشدون الفعالون أيضا أن العملاء الذين يستشيرونهم ، أناس قادرون ذوو كفاءة ويستحقون الاحترام ، ويمكن الاعتماد عليهم ، ويتسمون بالود والمشاعر الطيبة نحو الآخرين . هذا من ناحية آرائهم في مسترشديهم ، أما من ناحية آرائهم في أنفسهم فهم يركزون على الجوانب الإيجابية في شخصياتهم ، ولديهم ثقة في أنفسهم وفي جدارتهم وهم يحبون الناس ولديهم مشاعر إيجابية نحوهم . أما عن أهدافهم من العلاقة الإرشادية فهم حريصون على أن يكون أفق نظر المسترشدين رحبا بدلا من أن تكون ضيقة ، وعلى أن يكون مسترشدهم واضحين قادرين على التحرك والمواجهة بإيجابية وشجاعة بدلا من الجمود والخوف والتردد أو اللامبالاة أو الانسحاب، وهم ملتزمون بالعمل على تحرير عملائهم بدلا من التحكم فيهم ، وهم لذلك يندمجون معهم بإيجابية وموضوعية ولا يغتربون عنهم أو يرفضونهم (. 1986. Combs ) ).

أما «باترسون» (Patterson) فيضيف إلى القائمة السابقة أن المرشدين الفعالين والذين يحسنون مساعدة مسترشديهم تكون ذواتهم محققة (Self - Actualized) وهو مصطلح يشير به إلى تجمع من الخصائص التى تميز المرشدين الفعالين، ويرى أنهم واعون بذواتهم متقابلين لها، وواعونى ببيئتهم متفاعلين معها بطريقة واقعية مسئولة،

وهم منفتحون فى الحياة العامة على مدى كامل من الخبرات والمشاعر، وهم أيضا تلقائيون ، ولديهم روح الفكاهة. وعندما يتفاعلون مع الآخرين يكونون قادرين على أن يندمجوا معهم ، ولكنهم مع ذلك يظل لهم استقلاليتهم وشخصياتهم (Patterson, 1974) .

ويضيف « كورمير » « كورمير » ( Cormier & Cormier ) خاصية هامة للمرشدين الفعالين وهي أنهم متفهمون لمسترشديهم ولعالمهم متعاطفين معهم . وعندما يتعلق الأمر بالمشكلات والقضايا فإنهم قادرون على أن يساعدوا العملاء في أن يروا عالمهم الخاص في الوقت الذي يكون في مكنتهم أن يضيفوا منظورات جديدة وأبعاد مستحدثة لهذه القضايا ( Cormier , Cormier , 1991 11-15 ) . وهؤلاء المرشدون يحوزون ثقة الآخرين بوضوح ، وهم أصلاء في تفكيرهم ، وذوو جدارة ، وهم كذلك يحوزون ثجة أخلاقي طيب ( Terry , A . et al , 1991 , 47 ) .

ولا يزال الباحثون يضيفون صفاتا وخصائص للمرشدين تمكنهم من أن يكونوا قادرين على المساعدة الفعالة لمسترشديهم ، فهم أصحاب مستويات عالية من الطاقة ، وعندما يستمعون إلى شخص ما فإنهم يركزون بشدة فيما يقول بازلين أقصى درجات الانتباه والاهتمام ، ولديهم قدر من تحمل الغموض والصبر على بعض المواقف الغامضة أو غير المحددة من مسترشديهم . وهم يخاطرون أحيانا ، ولكنهم عندما يقومسون rarkhuff 1986 & Piertrofesa, et بعمل فيه مخاطرة ، فإنها تكون مخاطرة محسوبة 298 ديما و . ( . al , 1978

وكان كارل « روجرز » قد حدد منذ فترة طويلة (Roger (S) 1958 ) أربعة شروط جوهرية يعتقسد أنها ينبغى أن تتوافر فى المرشد الفسعال . وهو يرى أن هذه الشروط وإن كانت غير كافية فإنها مركزية وأساسية وهى :

- احترام إيجابي غير مشروط للفرد Unconditiond Positive regard for The . Individual
  - الأصالة Genuineness
  - التناسب Congruence
  - التفهم Roger , 1958, 9 14) Empathy -

وقد أضاف بعض العلماء إلى هذه القائمة سمتين أخرتين إضافيتين وهما الاحترام respect والواقعية Carkhuff &Berenson 1967) وبعد ثلاثة عشر عاما أضاف (إيفى وسميك- داوننج ) Ivey & Simek - Downing إلى هذه السمات

مهارات الاتصال ، كما أضافا إليها سمات الدفء Warmthe والمباشرة السهام المجابهة (Ivey & Simek - Downing , 1980 , 93 - 105) Confrontation عا سنفصل فيه القول عند الحديث عن عملية الإرشاد والعلاج

#### \* \* \*

#### ٤- الشروط الميسرة للعلاقة الإرشادية المساعدة:

يرى الباحثون في مجال الإرشاد والعلاج النفسى أن العميل ينمو من خلال توافر ثلاثة شروط ميسرة Facilitalive Conditions في العلاقة وهي: التفهم ( الفهم الدقيق) (Empathy (Accurate Understanding) والاحترام ( الاعتبار الإيجابي ) genuineess (Congruence) والأصلة (التناسب) (Cormier & Cormier, 1991 21,)

وقد لخص كل من جازدا Gazda أسبارى Asbary بالزر Balzer شيلدر Childer والترز Walters الأغراض التي تحققها الشروط الميسرة في العلاقة وهي :

- استخدام الشروط الميسرة يقيم علاقة من الثقة والرعاية المتبادلة والتي يشعر من خلالها العملاء بالأمن ، وأنهم قادرون على أن يـعبروا عن أنفسهم بأى طريقة وفي أى صورة .
- تساعد الشروط الميسرة على تحديد دور المرشد أو المعالج ، وعلى أن يستخدم المرشد أساليب السلوك العلاجية الفعالة ، وأن يحاول تجنب أساليب السلوك والمهارات غير الفعالة .
- تساعد استخدام الشروط الميسرة العملاء في أن يحصلوا على صورة ذات عيانية
   وأكثر اكتمالا بما يسمح لهم أن يروا وأن يفهموا الأشياء ، التي ربما كانت من قبل غير
   مرئية ، أو غير واضحة ، أو غير مفهومة لهم .
- تظهر الاستجابة الميسرة للعملاء أنهم قـد حصلوا على انتبـاه المرشد بالكامل بدون أن يشتت انتباهه لعوامل شخصية أو بيئية . ( Gazda, et . al 1984, 131) .

## ج - الإرشاد النفسَى والعلاج النفسي كعملية اتخاذ قرار:

عادة ما يأتى المسترشدون لطلب الإرشاد النفسى ؛ لأن لديهم درجة ما من الصراع القرارى decisional Conflict (أى الصراع الذي يدور حول اتخاذ قرار

معين)، ولأنهم متقولبون داخل قوالب سلوكية جامدة نوعا ما تضم أفكارهم ومشاعرهم. وكثيرا ما يكون لدى المسترشد الكثير من الأعمال التى لم تنته بعد ، ولذا فهو يحتاج إلى توسيع مدى تصوراته وإدراكاته وتحطيم أنماط سلوكه القديم واكتساب أنماط جديدة، كما أنه يحتاج أيضا إلى اختبار بدائل يمكن أن تفى بهذا التغير ، وتكون مهمة المرشد هى توسيع قاعدة البدائل ، ومساعدة المسترشد على خلخلة وكسر الأنماط القديمة وتيسير عملية اتخاذ القرار ، وإيجاد حلول حيوية وقابلة للتطبيق على مشكلات المسترشد .

وإذا نظرنا إلى الإرشاد النفسى والعلاج النفسى كعملية اتخاذ قرار ، فإننا يمكن أن نشير إلى ثلاث مراحل فى العملية الإرشادية أو العلاجية تتخذ فسيها القرارات باستمرار وتحدد خطوات وتفاعلات العملية ، ويمكن الإشارة إلى هذه المراحل كالآتى :

المرحلة الأولى : مرحلة القرار بطرح أكبر عـدد من البدائل التى تحدد أبعاد مشكلة المسترشد .

المرحلة الشانية : مرحلة اتخاذ القرار باختيار بديل معين يحدد أبعاد مشكلة المسترشد.

المرحلة الشالثة : مرحلة اتخاذ القــرار بالعمل لتنفيذ القرار المختار لمــواجهة مشكلة المسترشد .

وسنحاول أن نعرض لهذه المراحل لنبين أن عملية الإرشاد والعلاج النفسى فى أحد جوانبها ما هى إلا سلسلة متصلة من عمليات اتخاذ القرارات. وسنستعين فى سبيل ذلك ببعض المقتطفات- كمثال ، وعلى النحو الذى يتفق مع عرضنا للموضوع - من حالة إرشادية عرضها إيفى وسيمك - دواننج بالتفصيل فى الفصل الثانى من كتابهما «الإرشاد والعلاج النفسي» ( Counseling and Psychotherapy, 1980 ).

ويمكن وصف عملية الإرشاد والعلاج الصحيحة بأنها عملية اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت الصحيح وتنفيذها بطريقة صحيحة وأمينة . كذلك فإن الفارق بين المرشد أو المعالج الكفء من زاوية من الزوايا يتجسد في قدرة الفريق الأول على اتخاذ القرارات الصحيحة وفشل الفريق الآخر في ذلك . فالمرشد غير الكفء كثيرا ما لا يكون قادرا على تحديد مشكلة المسترشد على نحو صحيح وفي وقت مناسب بحيث يبدأ في الخطوات التالية ، فهو قد يهيم وينتقل من

موضوع إلى آخر ولا يستطيع تحديد موضوع الجلسة خاصة فى بداية عملية الإرشاد، حيث تحدد المشكلة وتحدد خطوات العمل بعد ذلك . وهذا المرشد غير الكفء قد يضيع وقتا طويلا ولا يحصل على معلومات تتناسب مع هذا الوقت فيضلا عن عدم تحديد مشكلة العميل تحديدا واضحا . وكثيرا من هؤلاء المرشدين غير الأكفاء يقعون فى خطأ وهو التسرع والقبول بتحديد المسترشد للمشكلة ، ويكتفى بأن يختار مسترشده بديلا واحدا أو تصورا واحد الأصل المشكلة ويرضى عن ذلك، أو أن يتقبل من المسترشد أن مشكلته بسيطة وأنها تنحصر فقط فيسما قاله للمرشد ، وأنه ما عدا هذه المشكلة الهينة فهو بخير وعلى ما يرام ولا ينقصه شىء ، بل إن كثيرا من المرشدين غير الأكفاء يفشلون فى التوصل إلى المرحلة الثالثة من المراحل الشلاث السابقة والخاصة ببدء العمل فى تطبيق القرار المختار ، بل إن بعضهم لا ينجز المرحلة الثانية وهى الخاصة باختيار المديل المناسب من البدائل المتاحة والخاصة بتحديد المشكلة وأبعادها .

وعلى العكس فإن المرشد النفسى أو المعالج النفسى المتمكن والمقتدر أو ذا الخبرة سوف يتوصل إلى تحديد موضوعا معينا للمقابلة بسرعة معقولة ، ويظل مركزا مناقشاته حول نفس الموضوع ومنشغلا به إلى أن يتخذ فيه القرار الصحيح ، ولو على المستوى التمهيدى . وعادة ما يعمل المرشد المتمكن من أجل أن يكون أمام مسترشده ، مجموعة من البدائل فيما يتعلق بتحديد أبعاد المشكلة والمداخل المختلفة لحلها وهكذا . وكما عمل المرشد مع المسترشد في تحديد المشكلة وطرح البدائل والاختيار من بينهما فإنه يعمل معه في وضع خطة لتنفيذ البديل المختار . ويمكن تفصيل ذلك من خلال الحديث عن مراحل عملية الإرشاد والقرارات التي تتخذ خلالها ، علما بأن المنهج المفضل في هذه المراحل هو عملية حل المشكلة . Problem solving .

### المرحلة الأولى: مرحلة طرح بدائل لتحديد أبعاد المشكلة:

عادة ما يقدم المسترشد المشكلة التي جاء يشكو منها على نحو سطحى ؛ ولذا فإن المرشد ذو الخبرة لا يقبل تحديد ووصف وتشخيص مسترشده للمشكلة . صحيح أن إدراك المسترشد للمشكلة أمر هام ويجعل المرشد يقف على كثير من المعلومات والمفاهيم عن المسترشد ، بل يجعله يضع افتراضات يمكن اختبارها حوله ، إلا أن المشكلة في الواقع في معظم الحالات ليست فقط كما يراها ويحكيها المسترشد ، بل إنه ( المسترشد) يحكى ما يراه منها ، أو ما يجعل المرشد يتعاطف معه ويشاركه وجهة نظره ويدعمهما. ويكون لدى المسترشد في هذه الحالات حرص على أن يتبنى المرشد تصوراته وعليه (المرشد ) أن يجد له حلولا حسب هذه التصورات .

يضع المرشد المتمكن - من أول عملية الإرشاد وفي الجلسة الأولى - أسس التعاون والعمل مع المسترشد ، ويحدد دور كل منهما ، وأن يبين التزامات كل منهما ، وأن يوضح للمسترشد أن لكل جلسه موضوع محدد للمناقشة ، وأن العمل يسير على نحو متسلسل طوال عمليات فهم المشكلة بأبعادها المختلفة وعمليات مواجهتها . وبعد أن يسمع المرشد من مسترشده شكواه وتصوره للمشكلة ، يحاول معه طرح أكثر من تصور للمشكلة ، تمهيدا لاختبار واحد من هذه التصورات . وقد يكون قرار تحديد المشكلة قرارا شعوريا أو لا شعوريا ، وسنحاول أن نقبس من إحدى الحالات الإرشادية الم يوضح ما نتحدث عنه من عمليات إرشادية . وهي لسيدة - ولنرمز لاسمها بالحرف ما يوضح ما نتحدث عنه من عمليات إرشادية . وهي لسيدة - ولنرمز لاسمها بالحرف (م) تجد صعوبة في العمل تحددها بأن رئيسها في العمل يضطهدها ، وزملاؤها لا يعاملونها بشكل طيب ، واتضح فيما بعد - مع تقدم علمية الإرشاد أن لديها مشكلة أيضا مع زوجها وهي أنه لا يريدها أن تعمل ويسيء معاملتها أحيانا :

المرشد: أهلا ( م ) . لقد سمعت أنـك تريدين أن تتحدثى قليلا عن كيفـية سير أمورك في عملك الجديد .

المسترشدة: إنها لا تسير على ما يرام .

المرشد: إذن هي لا تسير على ما يرام ؟

المسترشدة: لا . . . إن رئيسى يقف ضدى منذ أن التحقت بالعمل . هو يظن أنى لا أعرف شيئا على الإطلاق . وكذلك الفتيان الذين يعملون معه . إنهم سيئون أيضا . . إنهم يضحكون علمي ويسخرون منى كثيرا . وفى الحقيقة فقد لاحقت أحد الفتيان فى الأسبوع الماضى وأردت أن أوقفه عند حده وأعاقبه على ما يفعلونه معى . فكان كل الذى فعلوه أنهم ظلوا يضحكون بصوت أعلى وأعلى . إنهم أولاد أشرار أولئك الذين أتعامل معهم ، ولسوف أنال منهم رغما عن ذلك .

وهنا يمكن أن نسأل الأسئلة الآتية : ما الموضوع الرئيسي في هذه الحالة ؟ وما المشكلة التي سيعمل معها المرشد ؟ وما الافتراضات التي يمكن أن تكون وراء هذه المشكلة . هل تنشق المشكلة من الشخص أم من البيئة ؟ وعلى المرشد أن يحدد أبعاد المشكلة كما يراها ، وكما ينظر إليها في عبارات محددة . وليعمل على توليد أكبر عدد محكن من التحديدات الإضافية للمشكلة ويسجلها في قائمة .

ونكور مرة أخرى التنبيه إلى خطأ وقوع المرشــد فى الإغراء القوى والسهل بقبول المشكلة كما يقدمها المسترشد . ثم محاولة التوصل إلى حل مباشر بناء على ذلك ؛ لأن تحديد المسترشد للمشكلة قد يكون تحديدا قــاصرا ومحدودا وانتقائيا لما يحدث . ولو تم

تحديد الموضوع الرئيسى الذى يعد مفتاحا لموضوع المسترشدة (م) كما ذكرت أن الأمور لا تسير بصورة حسنة فى عملى أثم بدأ المرشد يوجه جهوده فى محاولة تحسين ظروف العمل لسار المرشد فى اتجاه خاطئ. ورغم أن شيئا من التدخل فى عمل المسترشد قد يكون مطلوبا فى الإرشاد إلا أن هذا ليس هو كل شىء ، بل إنه ليس الشىء الأساسى. ولو تم قبول المشكلة كما حددها المسترشد بمفرده لسار كل من المرشد والمسترشد فى طريق خاطئ وضيعا الجهد والوقت فى مسارب جانبية لا تمس جوهر المشكلة وفروعها الانحرى .

وبدلا من ذلك فإن المرشد يتقبل تحديد المسترشد للمشكلة ثم يقوم بتوسيع قاعدة التفكير . وبدلا من أن يكون هناك بديل واحد وهو ما يراه المسترشد من المشكلة فإن روى أخرى تكون مطروحه ومتاحة . فقد تكون مشكلة المسترشدة (م) هي أنه من الصعب عليها أن تعمل مع رئيسها ، أو أن (رئيسها) يكون متحيزا بشدة ضد النساء ، ويميز بينهن وبين الرجال في العمل ، ويفتقر إلى المهارات الاجتماعية اللازمة للتفاعل مع العاملين الآخرين ، هذا بالإضافة إلى أن (م) قد يكون لديها اكتشاب داخلي يتعلق في العمل في الوقت الحاضر ، بالإضافة إلى أن (م) لم تتلق التعليم الكافي وقد مرت بخسرة التوحد مع الأب في طفولتها ، مما ينتج عنه نقص الوضوح الكافي لديها عن محتوى لا شعورها بدورها كامرأة ، كما أنها تعيش في مجتمع يرفض أن يعترف بالقدرات الميكانيكية الموجودة لدى المرأة ، أو لا يحبذها لأنها تتعارض شكلا مع متطلبات ومقتضيات الأنوثة . كما أن (م) ليس لديها القدرة على التعبير عن مشاعرها، ولديها أيضا زوجها في المنزل وهو يرفض عملها ، كما أنها تعاني من مشكلة مثايا طفلها أثناء غيابها لعدم وجود مراكز رعاية نهارية قرية منها .

وهكذا عندما تنكشف معلومات إضافية عن المسترشد وحياته . فإننا يمكن أن نرى المشكلة في ضوء جديد غير ما قدمه المسترشد . بل إنه كلما زادت المعلومات من المسترشد وحياته ، خاصة الوقائع القريبة من دائرة المشكلة كما حددها كانت البدائل التي يمكن تطرح كتصور للمشكلة في نشأتها ونموها أكثر ، وبالتالي كانت فرصة فهمها على نحو دقيق أفضل وأضمن . ويمكن إيضاح ذلك بالاقتباس الآتي :

المرشد: وهكذا يا (م) فإن عملك حقيقة قليل القيمة ، وسيئ وأنك تشعرين كما لو كنت تحاربين . هل تستطعين أن تخبريني أكثر قليلا عما يحدث في حياتك في الفترة الأخيرة .

المسترشد: حسنا . . ( إن زوجى لا يطيق عملى . لقد تم تسريحه من العمل منذ فتــرة وجيزة أنت تعــرف . . . هو يعتقــد أننى يجب أن أجلس فى المنزل . . وأنا أحب الخروج للعمل . ولكنى أكره المجموعة التى أعمل معها . إننى ضجرة ومتجهمة جدا .

ومع وجود هذه المعلومات الإضافية ، فإن بعض التحديدات التى تم تقديمها سابقاً للمشكلة لم يعد لها أى نفع الآن ، ولكن بعض الافتراضات الأخرى التى تم التوصل إليها تبدو واعدة . فمن خلال مقولات المسترشدة (م) التى تم ذكرها فيما سبق فإنه يوجد عدة اتجاهات مفيدة كامنة يمكن أن تتجه إليها المناقسات في المقابلة . ومع ذلك فلو حاول المرشد أن يغطى كل الأبعاد في نفس الوقت ، فإن المقابلة سوف يسودها الارتباك والخلط . إن تحديدا واحدا للمشكلة يعد كافيا في هذه المرحلة المبكرة ، أى أن يتمسك المرشد بأحد البدائل أو التحديدات كبداية وخيط يسير وراءه ويناقشه ويمكن أن ينتقل إلى غيره . وإلى الاقتباس التالى :

المرشد: وهكذا يا (م) فإن لديك مشكلة حقيقة عليك أن تواجهيها . هل يمكن أن تخبريني أكثر قليلا عما يفعله زوجك ، وكيف تنظرين إلى هذا الموقف .

المسترشدة: نعم . دعنى أخبرك عما حدث الليلة لماضية . . ( تستمر فى الحديث . . . . ) . ولو لم تتقبل المسترشدة (م) التحديد الذى طرحه المرشد وتضمنته هذه العبارة بصورة أساسية ( علاقتها مع زوجها ) فإن المرشد يمكن أن يستدير عائدا recycle لمرحلة سابقة لكى يولد بدائل أخرى لتحديدات المشكلة . ولسنا فى حاجة لأن نكرر أن توليد بدائل كتحديدات لمعالم المشكلة لا يحدث دائما على المستوى الشعورى اللفظى فى المعامل مع المسترشد . والأمر الأكثر احتمالا هو أن يفكر المرشد النفسى فى بدائل تحديدات المشكلة على مستوى شعورى أو مستوى لا شعورى بدون أن يشرك المسترشد فى هذه العملية وذلك حتى يتم اتخاذ القرار . ومن الأمور الهامة والحاسمة فى هذه المرحلة هى أن القرار يتم اتخاذه لكى نحمى المقابلة من الترهل والانتقال من موضع لآخر بدون حسم وبدون تحديد بؤرة مناسبة تدور حولها المقابلة .

ويشكل اتخاذ القرار الجيد مع التركيز على بؤرة للمقابلة أفضل وأكفأ استخدام للمقابلة وللحفاظ على وقت وطاقة المسترشد . ومن أجل تلخيص هذا الجزء فإنه قد يكون مناسبا دراسة وفحص كيف يمكن لمرشد غير كفء وغير محدد الاتجاه أن يتعامل مع اهتمامات مسترشده ، كما يظهر في الحوار المفترض التالى :

المسترشدة: إن رئيسي يقف ضدى منذ أن التحقت بالعمل . وكذلك الفتيان الذين يعملون معه . هم أيضا سيئون . . فى الأسبوع الماضى لاحقت أحد الفتيان وأردت أن أعاقبه ، وكان كل ما فعلوه هو أنهم ظلوا يضحكون ورغم ذلك فإنني سوف أنال منهم رغما عن ذلك .

المرشد: أين تعملين ؟

المسترشده: في إحدى الوكالات التي تعمل في بيع وإصلاح السيارات.

المرشد: ما نوع التدريب الذي تلقيته للعمل في مهمتك ؟

المسترشدة : الدراسة لمدة سنتين في كلية خاصة .

المرشد: أين كنت تعيشين قبل أن تأتين إلى هنا ؟

المسترشدة : لقد ولدت هنا .

المرشد: حسنا . . هل أخذت في حسبانك الأعمال الأخرى التي يمكن أن تقومي بها ؟

المسترشدة: أنا في الحقيقة أرغب في أن أعسمل كميكانيكية وقد درست هذا العمل. وأنا أستطيع أن أفعل ذلك .

المرشد : ما رأيك في التدريب للعمل كسكرتيرة ؟ إنني أستطيع أن أحصل لك على مكان في برنامج التدريب الحكومي الجديد لهذا العمل .

وهكذا تستمر المقابلة وتظل تنتقل من موضوع إلى موضوع ، حيث يقرر المرشد الموضوعات التى تتم إثارتها دون أن يوجد منطق يحكم المقابلة . ويغيب الموضوع المهم والأساسى والذى يجب أن تدور حوله المقابلة ، وهذا اللون من الممارسة من جانب المرشد يهدد بضياع القيمة الفعلية للعملية الإرشادية أو العلاجية . ولكنى ربما يكون هذا الأسلوب مفيدا فقط فى حال ما إذا كان المرشد يكلف المستمرشد بالقيام بدور معين كأسلوب فى الإرشاد والعلاج .

ومن المهم دائمًا أن تحدد ما يميز المقابلة الناجحة والمجدية عن تلك الفاشلة والعقيمة . وهذه المقابلة بين المقابلة الكفئة والفعالة والمقابلة غير الكفئة وغير الفعالة مسألة هامة للفهم الأساسي لكل أنواع الإرشاد والعلاج النفسي .

ولما كانت المرحلة الامساسية الثانية بعــد عملية طرح أكبر عــدد من البدائل والتي

تعد ثانى مرحلة يدور حولها هذا القسم ، ولكنها تعتبر فى نفس الوقت مسألة مساوية وعلى نفس القدر من الأهمية لعملية طرح البدائل فسهى اتخاذ القرار باختيار بديل معين يحدد أبعاد مشكلة المسترشد ، وهى المرحلة الشانية من مراحل عملية الإرشاد النفسى والعلاج النفسى .

## المرحلة الثانية : مرحلة اتخاذ القرار باختيار بديل معين يحدد أبعاد مشكلة المسترشد :

ويكون على كل من المرسد والمسترسد أن يختار من بين الركام الذي تجمع أمامها- من المعلومات والافكار والمشاعر والتصورات مما قد طرحه المسترسد وما قاله المرشد لتوجيه تداعيات المسترشد ، يكون عليهما أن يختارا تصور أكثر تحديدا لطبيعة المشكلة في هذه المرحلة من العمل Work Phase للتوصل إلى تصور أكثر تحديدا لطبيعة المشكلة ومعالم الحل المقترح . وفي هذه المرحلة يلعب التوجه النظري للمرشد أكبر الأدوار . ففي ضوء النظرية الذي ينتمي إليها المرشد أو المعالج ذو التوجه التحليلي في محاولة أساس الحل وخطواته . فبينما ينغمس المرشد أو المعالج ذو التوجه التحليلي في محاولة فهم الأحداث الهامة في طفولة المسترشد والربط بينهما وبين ما يشكو منه المسترشد ، وبينما يحلو المرشد السلوكية الخاطئة أو غير الكفئة التي يقابل بها العميل مشكلاته ، وأن يعلمه عاداته سلوكية أكفأ في المواجهة يحاول المرشد المعرفي على تعديل أفكار ومفاهيم المسترشد عن الموضوعات المحيطة به ليتعدل المرشد المعرفي على تعديل أفكار ومفاهيم المسترشد عن الموضوعات المحيطة به ليتعدل سلوك تبعا لذلك . ولكن يلاحظ أن كشيرا من المرشدين المعاصرين يحاولون أن المعلومات وتساعده في توجيه وإرشاد المسترشد على نحو مباشر ومقنع له .

إذن المهمة العاجلة أمام المرشد فى هذه المرحلة اختيار البديل الذى يراه ملائما لظروف مسترشده وفى ضوء قناعاته العلمية والعملية هى ولنتجه إلى مسترشدتنا (م). وقد فضل مرشدها أن يستفيد من نظرية السمة - العامل فى تقديم المساعدة ، خاصة مع المسترشدين الذين يأتون بشكوى تتعلق بالعمل ، فهى نظرية تسمح للمرشد أن يتوصل إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المسترشد وعن عمله ، وأن يضع لكل عامل أو سممه وزن نسبى يعكس دورها فى نشأة ونمو المشكلة ، ثم ينتقى خطوات العمل التى سوف تساعد المسترشد على أن يتوافق مع العالم . وبصفة عامة فإن نظرية السمة سوف تساعد المسترشد على أن يتوافق مع العالم . وبصفة عامة فإن نظرية السمة

والعامل نظرية على صلة وثيقة بالجانب المعرفى فى الإنسان ، أى بتفكيره أكثر من صلتها بالجانب الانفعالى وبمشاعره . والاستفاده منها جيدا يساعد المسترشد على فهم أنفسهم وروابطه واتصالاته مع العالم الحقيقى الذى يعيش فيه ويتعامل معه وليس مع «عالمه الخاص به » الذى قد يتخيله ويحقق فيه إنجازات وهمية .

ويميل المرشدون الذين يتبعون نظرية السمة والعمامل إلى طرح عمدد كبير من الأسئلة التى تركز على المسائل والقضايا المرتبطة بالعمل مع المشكلة . وقد يكثرون من استخدام النصائح والاقتراحات . وإلى هذا الجزء من حالة مسترشدتنا (م) .

المسترشدة: إن رئيسى يقف ضدى منذ أن التحقت بالعسمل . . وكذلك الفتسيان الذين يعملون مسعه هم أيضا سسيئون . . لقسد لاحقت أحد منهم فى الأسسبوع الماضى وأردت أن أعاقبه إلا أنهم ظلوا يضحكون . . وسوف أنال منهم رغما عن ذلك .

المرشد: وهكذا يا ( م ) فإن لديك بعض المشاكل في العمل . هل ترغبين في أن تكتشفي معي بعض الأشياء التي تحدث ؟

(في هذه الحالة قام المرشد بتحديد المشكلة بوصفها مشكلة ترتبط بالعمل وبدأ في البحث عن الحقاقق التي تكمن وراء المشكلة ) .

المسترشدة: حسنا أننى أول امرأة أعمل فى هذه الشركة . وأنا أخمن أو أظن أنهم كانوا يواجهون مسألة صعبة ؛ لأن هناك تأييد لعمل المرأة من الجهات العليا يحدد لها نصيبا ونسبة لابد وأن تشغلها فى كل عمل . وأنا أعتقد أن رئيسى كان لديه رجلا من معارفه كان يرغب فى تعيينه بدلا منى فى الوظيفة التى أشغلها ، ولكنه اضطر إلى تعيينى بدلا منه لاستيفاء الحصة الخاصة بالنساء فى التعيينات . والآن فإنهم كلهم يتصرفون وكأننى لا أعرف ما أفعله .

المرشد : يبدو وكأن لديك أشمياء كثيرة يجب علميك مواجهتها . هل تستطيعين إخبارى بصورة أكثر تحديدا عما يحدث فى يوم عادى من أيام العمل ؟

ويؤخذ من الاقتباس أن المرشد قد أخذ في البدء في العمل وتحديد كيف تتصرف (م) في يوم العسمل العادى . ويمكن أن تكون المعلومات التي من مشل هذا النوع ذات قيسمة كبيرة في التوصل إلى فهم أكثر اكتسالا للحل الذي يجب أن يتجه إليه عمل المرشد، حيث إن فهم اتجاهات (م) نحو العمل ونحو زملائها من العاملين معها يمكن أن يؤدى إلى وضع خطة للعمل والتسحرك ، والتي يمكن من خلالها أن تتسحسن قدرة (م)

على التوافق والتواؤم مع الموقف الذى تواجهه . وتركـز المقابلة دائمـا كمـا قلنا على الوضع الواقعى ، وليس على أية تصورات كانت أو مازالت عنـد المسترشد . وقد يبادر المرشد إلى التعجيل بوضع خطة مستقبلية للعمل والحركة ويقوم مع المسترشد بصياغتها . ولو كانت هذه الخطة ناجحة فإن المقابلة أو سلسلة المقابلات التالية سوف تنتهى بعد أن تكون قد توصلت إلى تحقيق النتيجة المطلوبة .

миностинительностинительностинительностинительностинительностинительностинительности

ومع ذلك فإنه قد توجد بعض المساكل الأخرى التي لم يتم الكشف عنها أثناء فحص ودراسة العمل . ويمكن للمرشد النفسي الذي يستخدم الإطار النظري الخاص بنظرية السمة والعامل بإعادة تدوير العملية إلى الخلف نحو المرحلة الأولى ، أو أن يغير أسلوب الإرشاد ويستبدل به منهجا آخر ، وأن يقترب من نفس المشكلة من وجهة نظر مختلفة . فلنفترض مثلا أن عملية استكشاف العمل لم تستطع الكشف عن قدر كبير من العامل الجنسي في علاقات العمل بالنسبة للمسترشدة (م) ، وقد كان لدى (م) بالفعل القدرة على التوافق مع هذه المسألة . وقد تم التوصل إلى خطة للحركة والعمل تناسب المشكلة وتحقق التوافق معها . ومع ذلك ففي أثناء السير في عملية الإرشاد واكتشف المرشد أن (م) لديها مشكلة مع زوجها فإن عملية التدوير تحدث كما في الاقتباس التالي (ويلاحظ أن المرشد من حقه أن ينتقل من أسلوب إرشادي إلى آخر حسب تقدم عملية الإرشاد وما يستجد من معلومات هامة فيسها ، كما حدث في حالة (م) عندما اكتشف المرشد أن زوجها وعلاقتها به وتوجهه نحو عملها له دخل في المشكلة) .

المرشد: وهكذا يا ( م ) يبدو أنا استطعنا أن نصل إلى قدر معقول من الفهم للموضوعات التى يمكن اعتبارها مفاتيح لمشكلتك في عملك . ويبدو أن الخطة التى توصلنا إلى وضعها خطة جيدة وواعدة . ومع ذلك فقد سمعت فيما قبل قدرا قليلا عن أن هناك بعض المساكل بينك وبين زوجك ( لاحظ أن المرشد النفسى لم يقم بتغيير الموضوع ولم يتجه نحو الاهتمامات الأسرية عندما ظهرت هذه الموضوعات في المقابلة الإرشادية السابقة ، ولكنه قام بتنحية هذه المسائل جانبا ليتناولها في مناقشة لاحقة بعد أن يكون قدا انتهى من العمل مع الموضوع الذي كان يتناوله في ذلك الوقت ، وهو الخاص بالعمل . وهناك وجهة نظر أخرى تقول بأنه يمكن للمرشد أن يتبرك المناقشة في موضوع عمل المسترشد ويبدأ مباشرة في تناول الاهتمامات والشئون الأسرية ثم يعود بعد ذلك ليعمل مرة أخرى في المشكلة الخاصة بعمل المسترشدة . ويعد كل أسلوب من الأسلوبين السابقين أسلوبا مناسبا ومقبولا كما في الحال التي نحن بصددها . والهم إلا يتناول المرشد مشكلتين كل منهما في مجال مختلف من مجالات حياة المسترشدة في يتناول المرشد مشكلتين كل منهما في مجال مختلف من مجالات حياة المسترشدة في وقف واحد ، مما قد يسبب خلطا وتشويشا ، إلا إذا كان يقصد أن يربط بين مشكلة عند

المسترشد في مجال معين بمشكلة أخـرى لديه في مـجـال آخر . وإلى الحـوار مع مسترشدتنا .

المسترشدة: نعم إن زوجى يبدو غير مشجع لعملى بدرجة كبيـرة ، كما أنه يبدو غاضبا من عـملى . وأحيانا أكاد أشعر بأننى خائفة منه . وكنت أفكر فى أنه قد يشرع فى إيذائى .

المرشد : إنك تبدين مهتمة كثيرا بمشاعره وأحماسيسم ، إلا أنك ومن خلال استماعى لك ، تبدين خاثفة على نفسك .

المسترشدة: إننى مرعوبة ، لقد قام بإيذائى بالفعل . إلا أنه لا يستطيع أن يتحمل حقيقة أننى قد استطعت الحصول على عمل وأنه لم يستطع الحصول على عمل ، لقد حاولت وحاولت أن أسعده ، وما زلت أقوم بكل أعمال المنزل ، لا أعرف ماذا يمكن أن أفعل .

المرشد: أنت تبذلين مـحاولات يائسة ومستـحيلة تريدين إسعاده ولـكن جهودك فاشلة تقريبا كما أنني أشعر ببعض الغضب كذلك من خلال سماعي لنبرات صوتك

وهنا يستطيع المرشد أن يعود إلى الإرشاد القائم على نظرية السمة - العامل ، ويمكن أن يساعده ( م ) على التوصل إلى وضع وصياغة خطة للعمل للتوافق مع زوجها، وكذلك أيضا مع أولئك الموجودين معها في العمل . وكما يبدو بوضوح فإن علاقة ( م ) بزوجها تعد موازيه على الأقل بدرجة ما بالموضوعات التي تواجهها في العمل . وقد يقوم المرشد أو المعالج في فترة تالية من المقابلات بإعادة تدوير العملية كلها recycle the whole process ودراسة أوجه التشابه وأوجه الاختلاف الخاصة بعلاقة (م) بزوجها وعلاقتها برئيسها في العمل .

وعند هذه النقطة تصبح عملية اتخاذ القرار الخاص بالمقابلة عملية معقدة ؛ لأن المعلومات التي تم التوصل إليها في بداية الجلسة تتشابك وتتعارض مع المعلومات التي تم التوصل إليها أثناء الجلسة . وأضيف إلى ذلك أيضا توضيحات المرشد وتعليقاته وشروحه النظرية أو أفكاره الشخصية . إلا أنه على الرغم ذلك فإن العملية الأساسية لاتخاذ القرار تكمن في البنية التحتية للتنظيم الكلى للمقابلة وقدرة المرشد على الإمساك بخيوط التفاعلات . وبصورة عامة فإن المرشد المتمكن لن يفقد اتصاله بالقضايا الأساسية التي تعد مفاتيحا لاتخاذ القرار .

ويستبطيع المرشد أو المعمالج عند هذه النقطة وضع خطة الإرشاد أو العملاج بناء

على توجهه النظرى وتدريبه . ويعد اكتشاف حياة المسترشد وبسطها أمامه وتفسير ما لم يكن يعلم من ظواهر وأساليب سلوكية له يعد إنجازا طيبا وكافيا في كشير من الحالات لتحسين حياة المسترشد ويشعر المسترشد بثمرة هذا الكشف والتوضيح في الشعور بأن الأشياء تمضى على ما يرام أو أنها تسير في الاتجاه الصحيح ، مما يشجعه على المزيد من التعاون بإخلاص وحسماس مع المرشد للوصول إلى أفضل حال ممكنة ، وتعتبر العملية الإرشادية سائرة في الخط الصحيح إلى النهاية السعيدة. وبعض المرشدين ينهون العملية الإرشادية عند هذا الحد .

ولكن إذا ظهرت قضايا جديدة أو تم اكتشافها أثناء علمية الإرشاد فإن المرشد والمسترشد معا يتخذان قرارا بالعودة إلى الخلف نحو المرحلة الأولى لإعادة فحص القضايا مرة أخرى . وإذا تمت عمليات التدوير أو العودة للخلف واستنفدت كل البدائل ووضعت كلها موضع المناقشة والتجريب فقد تنتهى العملية الإرشادية هنا ، ويكون القرار هو الاكتفاء بالتحسن الذى حدث ، باعتبار أن تفاعل المسترشد فى حياته بعد الاستبصار الذى حصل عليه والتغير الذى حدث له كفيل بتحسين توافقه العام ، حيث تتجه أموره بصفة عامة إلى الأفضل . ويتخذ مثل هذا القرار المرشدون من التوجهات الروجرية ( الإرشاد المتمركز حول العميل ) والإرشاد الوجودى والإرشاد السيكودينامى ؛ لأنها نظريات لديها إيمان عميق بقدرة العميل على إدارة شئون حياته بعد هذا القدر من الاستبصار والتغير . ومن الناحية الأخرى فإن هناك مرشدين من توجهات أخرى مثل المرشد السلوكي والمرشد النفسي التربوي والمرشد العقلائي – الانفعالي يقومون بتدريب مسترشديهم على تطبيق الأشياء التي تعلموها في جلسات الإرشاد والعلاج في مواقف الحياة العملية .

# المرحلة الثالثة : مرحلة اتخاذ القرار بالعمل لتنفيذ القرار الختار لموجهة مشكلة السترشد :

وبعد توليد البدائل (المرحلة الأولى) واختيار أنسب البدائل (المرحلة الثانية) تنصب المرحلة الشائلة على وضع البديل المناسب أو المختار مسوضع التنفيلذ، ولو كان البديل أو الحل ناجيحا وأخذ التحسن طريقه فإن المرشد بالاتفاق مع المسترشد يقرران إنهاء المقابلات كما ذكرنا، أو أن يقسوما بإعادة التدوير إلى المرحلة الأسبق للتوصل إلى مواد أكثر بهدف الوصول إلى بديل أفضل وأكثر مناسبة عما تم الوصول إليه سابقا. وتتضح هذه العملية مع نموذج اتخاذ القرار المبين في الشكل رقم 1/1.

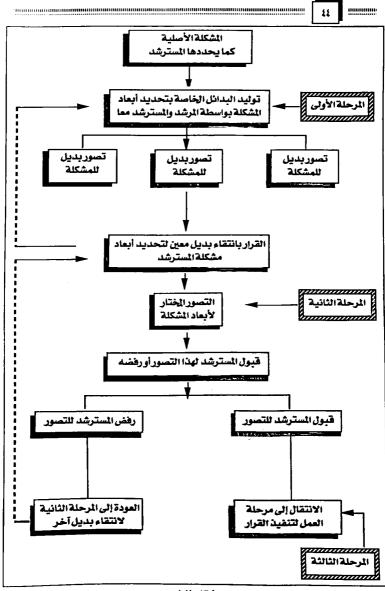

شکل ۱/۱

وفيما يتعلق بعلاقة (م) مع زوجها فإن مرشدها كان يمكنه أن يستخدم فنيات وطرق الإرشداد والعلاج الأسرى والزواجى ، والذى هو موضوع هذا الكتاب ولكن المرشد الحالى لم يستخدم هذا المدخل وظل يعمل مع (م) بمفردها . ودعنا نرى كيف سارت المناقشة بين (م) ومرشدها .

المرشد: باختصار ، يبدو أن لدينا الأشياء وقد بدت بصورة على قدر ملائم من الوضوح بالنسبة لغضبك من زوجك . أنت لاتنوين السماح لنفسك بتقبل ضرباته وكلماته القاسية أكثر من ذلك . وفى نفس الوقت فإنك تشعرين بالحزن ، وفى الحقيقة فإنك تشعرين أنك مجروحة جرحا عميقا ؛ وذلك لأنك مازلت تحبينه على الرغم من كل شيء ، هل فهمت ما أقول بصورة واضحة وصحيحة ؟

المسترشدة: نعم ، يبدو أننا توصلنا لوضع كل شيء معا على مدى النصف ساعة الماضية . فإن كل شيء كان يبدو مشوشا ومربكا جدا ، فقد أصبحت الآن الأشياء تبدو أوضح بطريقة ما .

المرشد: هذا هو . . مع العلم بأن لديك مشاعر حقيقية وعميقة معبأة بالحب والغضب . ما هى بدائلك للعمل والحركة . لقد قلت أنك لا تريد الاستمرار كما كنت فى الماضى . ما الأفكار التى قد تكون لديك لتستخدميها فى تغيير حالتك ؟

المرشد: هناك إذن بديلين أو خيارين أمامك . وهما إما أن تبقين أو أن ترحلين . هيا نفترض أنك قد رحلت . ما البدائل المتاحة أمامك في هذه الحال ؟

( وهنا تبـدأ المستـرشدة بمسـاعدة المرشـد الاستـجابة في توليـد عدد كـبيــر من الإمكانيات التي تعين على المعيشة المستقلة بصورة فعالة في حالة انفصالها عند زوجها.

المرشد: يبدو أنك تعتقدين أنه يمكنك أن تتسركى زوجك وتستطيعين أن تعيشى بمفردك وبالاعتماد على نفسك ، إن هذا الشيء سوف يكون شيئا فجا ومؤلما . ولكنك تشعرين بالثقة في أن لديك القدرة على أن تفعلى ذلك ؛ ولأنك كنت تقولين فيما قبل أن لديك أيضا بعض المشاعر الخاصة حول رغبتك في البقاء معه . وهنا نصنف الممكنات والخيارات المرتبطة بالبقاء وتبلك المرتبطة بالانفصال . ويمكن أن تفكر بأسلوب القدح الذهني brain storming حتى نصل إلى البديل الأفضل : البقاء أو الرحيل .

ولو كانت (م) قادرة على العمل على توليد الحلول فإن اخـتبار ( الحياة الواقعية » هو الذي سيحكم على مدى كفاءة الحلول التــي ولَّدتها . وكما قلنا فلو كانت القرارات

كافية يمكن إنهاء العلاقة الإرشادية ، حتى ولو بالنسبة لأحد الجوانب وتبقى العملية لجوانب أخرى في حياة المسترشد في هذه الحال . وعندما تكون القرارات غير ناجحة كما كشف اختبار الحياة الواقعية ، فلا مفر من إعادة التدبر حسب النموذج السابق . وإذا افترضنا أن (م) فيضلت أن تبقى مع زوجها على الرغم من القدر الكبير من الصعوبات الموجودة ، فإن المرشد هنا قد يوصى بأن يعمل لها برنامج في التدريب التوكيدي حيث تتعلم كيف تؤكد ذاتها ولا تتنازل عن حقوقها في تعاملها مع الآخرين ، وقد يكون هذا مناسبًا لها في علاقتها مع زوجهًا . وإذا لم يصلح البرنامج الإرشادي فإن المسترشدة والمرشد يمكن أن يلجا إلى انتقاء بدائل أخرى ( مثل أن تترك (م) زوجها لتعيش مع أمها، أو أن تستعين بالشسرطة ، أو أن تحدث التغيير عن طريق المحكمة ، أو أن تطلب الطلاق الفورى ، أو غيرها من البدائل . ويمكن كـما ذكرنا أن يتحول المرشد هنا إلى مرشد أسرى وزواجي إذا كان قد تدرب على هذا النوع من الإرشاد . وفي هذه الحال تضم الجلسات الإرشادية الزوج مع ( م ) . ولا ننسى أنه يمكن أن يحدث في وسط هذا التغيير الذي يتعرض له المستسرشد في أفكاره وعواطفه ومشاعره ، أنه قد تثور أمامه بعض المشكلات خاصة في مجال العمل ، وعلى المرشد أن يساعد في حل هذه المشكلات حتى تتمهد الأرض أمام المسترشد ليواصل حياته بأكبر قدر ممكن من الارتياح والتماسك الذي يسمح له بحياة مثمرة منتجة متوافقة .

## القسم الرابع: المقابلات الإرشادية والعلاجية أ - المقابلة الإرشادية ( العلاجية ) الأولى

للمقابلة الإرشادية الأولى أهمية خاصة ؛ لأنها بداية العمل الإرشادى أو العلاجى والبداية في كثير من الأعمال تحدد مسار العمل ونصيبه من النجاح . وبالفعل فإن كشيرا من الأمور الخاصة بالعملية الإرشادية يتحدد بناء على ما يحدث في المقابلة الإرشادية الأولى . فهذه المقابلة هي القائدة للمقابلات الإرشادية أو الدليل الذي تنتظم المقابلات الأخرى وراءه ، فإذا انتظم في سيره انتظم ما وراءه وإلا اضطربت المسيرة .

وفي المقابلة الإرشادية الأولى يعرف المرشد النفسى عن مسترشده معلومات كثيرة تبدأ بالمعلومات الأولية والشخصية والمهنية والاجتماعية والدراسية التى يسجلها المسترشد في استمارات القبول في الخدمة الإرشادية والتي يقرأها المرشد قبل مقابلة المسترشد، ومنها يتكون الانطباع الأولى الذي يسجله المرشد عن مسترشده، وعن مدى دافعية

المسترشد، للاستفادة من الخدمة الإرشادية ، وعن أفكاره ومفاهيمه السابقة عن الإرشاد النفسى ومدى صحتها، وتنتهى بتوقعاته من الخدمة الإرشادية .

принитивности на принит

وفى المقابلة الأولى يقدم المرشد للمسترشد المعلومات الأساسية عن نظام العمل وخططه وأسلوب المقابلات . كما أنه فى خلال المقابلة الأولى يعرف المسترشد المكثير عن المرشد وعن شخصيته وأسلوبه . وعن العملية الإرشادية ، ويطابق بين مناهجه وأفكاره عن الإرشاد النفسي والخدمات النفسية عموما وبين ما وجده . ويتكون لدى المسترشد أيضا انطباعات أولية وإن كانت حاسمة فى تكوين أو تعزيز أو تغيير اتجاهاته نحو الإرشاد النفسى ؛ ولذا فليس غريبا أن نقول أن كل شىء يتم الاتفاق عليه بين المرشد والمسترشد فى المقابلة الأولى بما فى ذلك عدم الاستمرار فى المقابلات وإنهاء العملية الإرشادية قبل أن تبدأ ، أو بالاتفاق على تحويل المسترشد إلى مرشد آخر .

وبالطبع فإن الأمر يختلف فيما إذا كان المسترشد محولا من جهة معينة أو أنه لجأ الله طلب الخدمة الإرشادية من نفسه ، أو أن المقابلة الإرشادية الأولى تتم بناء على طلب من المرشد نفسه ، ففى الحالة الأولى يكون لدى المرشد فكرة عن حالة المسترشد أو شكوى الآخرين منه مشبتة فى التقرير المرفق بالتحويل . ويستكمل المرشد فى هذه الحال عمله فى ضوء ما فى تقرير التحويل لا أما إذا كان المسترشد قد جاء إلى الحدمة الإرشادية برغبته فعادة ما يكون هو المتحدث بدجة أكبر فى المقابلة الإرشادية الأولى ، بينما يكون المرشد مستمعًا . وعلى العكس حينما تكون المقابلة الإرشادية الأولى بناء على طلب المرشد فإنه يكون هو المتحدث فى هذه الجلسة . كذلك فإن هناك بعض الفروق فى نوعية المشكلات ودرجة تعاون المسترشد ونظرة المسترشد إلى الإرشاد حسب البيئة التى يتم فيها الإرشاد هل يتم فى مدرسة أو مستشفى أو مصنع أو مؤسسة خدمية .

وتتطلب المقابلة الإرشادية الأولى كل مهارات المرشد لكى يفهم مسترشدة من ناحية ، ولكى يترك لديه انطباعا إيجابيا نحو عملية الإرشاد من ناحية أخرى وللتعامل مع بعض الأفكار السلبية أو الخاطئة عند المسترشد عن الإرشاد النفسى من ناحية ثالثة . وقد يكون لدى بعض الأفراد - خاصة ممن يحولون إلى الخدمة الإرشادية ، أو يطلب المرشد مقابلتهم - اتجاه بالاستخفاف والتهوين من قيمة الإرشاد ، ولذا يقابلون المرشد بروح من الاستهانة والتحدى أحيانًا . وعلى المرشد أن يتغلب على هذا الاتجاه وأن يستوعب اتجاهات العناد السلبية والتحدى عند الفرد ليحوله إلى مسترشد يأمل خيرا في الإرشاد إن هو تعاون مع المرشد . ومما لا شك فيه إن مهارات المرشد المهنية وصفاته

الشخـصية وبقيـة مؤهلاته في ممارستـ لمهنته تظهر أكثـر ما تظهر في المقــابلة الإرشادية الأولى التي تعتبر عنوانًا على الجهد الإرشادي كله .

وعادة ما يستخدم المرشد في القابلة الإرشادية الأولى أحد نماذج جمع البيانات. ويوجد في المجال نماذج كثيرة يتم على أساسها جمع المعلومات الأساسية عن المسترشد. والتي تساعد المرشد ليكون فكرته الأولى عن تشخيص الحالة: وسنعرض هنا لأحد هذه النماذج، وهو النموذج الذي يعرضه كورمير، كورمير 175. 175. 179. (Cormier , Cormier 1991 , 173 - 175. 1991 ألتناول التاريخي History - taking Interview Content . وهي تتألف من عشر مجموعات من الأسئلة تغطى الميادين الهامة وذات الدلالة التشخيصية حسب رأى مؤلفيها، وهي مثبتة في جدول 1/1.

### جحول ۱/۱

## مضموح مقابلة التناول التاريخي- مقابلة تاريخ الحالة

Identifying information

١ / المعلومات الأولية المميزة :

عنوانه

- اسم العميل:

تليفون العمل

تليفون المنزل :

- سن العميل .

- جنس العمل.

- الحالة الزواجية .

- العمل ، الوظيفة

General Appearance

٢ / المظهرالعام:

- الطول بالتقريب .

- الوزن بالتقريب

- وصف مختصر لملابس العميل وهندامه وتصرفه الكلى العام .

# ٣/ الشكاوى والمشكلات الحالية (تعمل لكل مشكلة أو شكوى يقدمها المسترشد):

- دون الشكوى الحالية وعبر عنها بعبارات المسترشد مباشرة .
- متى بدأت المشكلة ؟ ما الأحداث الأخرى التي حدثت مع بداية المشكلة ؟
  - ما عدد مرات تكرار الشكوى ( أو المشكلة ) ؟

.

- ما الأفكار والمشاعر وأساليب السلوك المرتبطة بها ؟
- أين ومتى تحدث بدرجة أكبر ؟ وأين ومتى تحدث بدرجة أقل ؟
- هل هناك أية أحداث أو أشخاص مرسبين ( لهم علاقة بالمشكلة ) يجعلونها أفضل أو أسوأ ؟
  - إلى أي حد تعيق هذه الشكوى أو المشكلة أداء المسترشد لوظائفه اليومية ؟
  - ما الحلول السابقة أو الخطط التي تمت مع المشكلة ؟ وماذا كانت النتيجة ؟
- ماذا الذى دفع المسترشد فى ذلك الوقت إلى طلب المساعدة ( وإذا كان محولا من جهة ما ، فما الذى دفع فريق الإحالة إلى هذا الإجراء فى ذلك الوقت ) .

### ٤ / التاريخ الطب نفسى الإرشادي :

- الخدمات الإرشادية السابقة ( العلاجات النفسية أو الطب نفسية ) .
  - غط العلاج .
  - طول مدة العلاج .
  - مكان العلاج ؟ ومن قام به ؟
  - الشكوى الحالية ( المقدمة ) .
  - نتائج العلاج وسبب انتهاء العلاج .
- فترات الاستشفاء السابقة العلاجات التي وصفت للمشكلات الانفعالية
   والنفسية .

## ٥ / التاريخ التربوي / التاريخ المهني:

- تعـقّب التقدم الأكماديمي (جـوانب القوة وجموانب الضمعف) طوال سنوات الدراسة.

- العلاقات مع المعلمين والأقران .
- أنماط الأعمال التي ارتبط بها المسترشد .
- طول فترة شغله لكل وظيفة من هذه الوظائف أو الأعمال .
  - سبب تركه الوظيفة أو العمل .
    - العلاقات مع زملاء العمل .
  - برامج وفرص التدريب والتعليم التي تلقاها أثناء العمل.
    - جوانب العمل الأكثر تكديرا أو إثارة للقلق .
    - جوانب العمل الأقل تكديرا أو الأكثر إمتاعًا .
  - الدرجة الكلية التي تعبر عن رضا المبترشد عن عمله .

## ٦ / التاريخ الصحى / الطبي :

- أمراض الطفولة / الأمراض الهامة السابقة / الجراحات السابقة .
- الشكايات المرتبطة بالصحة أو الأمراض ( مثل الصراع التوتر الزائد ) .
- العلاجات التي تلقاها المسترشد لهذه الشكايات، ما طبيعتها ؟ ونمطها ، وممن؟
  - تاريخ آخر فحص جسمي وما نتيجته ؟
- المشكلات الصحية الهامة في أسرة المسترشد الأصلية ( الآباء ، الأجداد ، الأشقاء ) .
  - أنماط نوم العميل .
  - مستوى شهية المسترشد .
- العلاجمات الحالية ( بمما فيهما العقاقمير البسميطة مثل الأسمبرين والڤيتامينات وأقراص منع الحمل والعقاقير الترويحية ) .
  - الحساسيات نحو العقاقير والحساسيات الأخرى .
  - غذاء العميل اليومي بما فيه العقاقير أو أية مواد أخرى يتناولها .
    - أنماط التمارين الرياضية .

#### ٧ / التاريخ الاجتماعي النمائي :

- نمط الحياة الحاليـة ( النظام اليومي النظام الأسبوعي الترتيبات المعـيشية -
  - العمل الموقف الاقتصادي الاتصال بالناس الآخرين ) .
  - أنشطة وقت الفراغ والوقت الاجتماعي الهوايات .
    - الانتماء الديني .
    - التاريخ العسكري الخلفية العسكرية .
  - القيم السائدة الأولويات المعتقدات التي عبر عنها المسترشد .
    - الأحداث النمائية الزمنية الهامة التي لاحظها المسترشد .
      - الذكريات الأكثر تبكيرا .
  - الأحداث الهامة التي قررها ( المسترشد ) بالنسبة للفترات النمائية الآتية .
    - **۞** ما قبل المدرسة ( · − ٦ ) .
    - 🔾 الطفولة المتوسطة ( ٦ ١٣ ) .
      - 🖸 المراهقة ( ١٣ ٢١ ) .
      - 🖸 الرشد المبكر ( ۲۱ ۳۰ ) .
    - 🔾 الرشد المتوسط ( ۳۰ ۲۰ ) .
      - الرشد المتأخر ( ٦٥ ٠ ) .

## ٨ / التاريخ الأسرى / الزواجي / الجنسي :

- تحديد أفكار المسترشد عن والده ووالدته .
- الطريقة التي كانت الأم تعاقب بها المسترشد وتثيبه .
- الطريقة التي كأن يعاقب بها الوالد المسترشد ويكافئه .
- ما الأنشطة النمطية التي كان يمارسها المسترشد مع والدته ؟
  - كيف كان توافق المسترشد مع والدته ؟
- ما الأنشطة النمطية التي كان يمارسها المسترشد مع والده ؟

- كيف كان توافق المسترشد مع والده ؟
- كيف كان يتعامل الوالدان أحدهما مع الآخر ؟ وإلى أى درجة كانا منسجمين؟

- المعلومات حول أخوة المسترشد ( بما فيها المعلومات عن الأخوة الأكبر والأخوة الأصغر بالنسبة للمسترشد - ترتيب المسترشد الميلادى في الأسرة )
  - ما الأخ الأكثر شبها بالمسترشد ؟ والأخ الأبعد شبها بالمسترشد ؟
- ما الأخ الأكثر تفضيلا عند الأم ؟ وعند الأب ؟ الأخ الأقل تفضيلا عند الأم؟ وعند الأب ؟
- ما الأخ الذي يتعامل معه المسترشد على أحسن نحو ؟ وما الأخ الذي يتعامل معه المسترشد على أسوأ نحو ؟ ( إذا وجد ) .
- تاريخ الأمراض الطب نفسية السابقة الاستشفاء بين أفراد الأسرة الأصلية للمسترشد ( والده ووالدته وأخوته ) .
  - تاريخ اللقاءات العاطفية .
  - الخطوبة التاريخ الزواجي سبب إنهاء العلاقة العاطفية .
- العــلاقة الحــالية مع الــشريك (كـيف ينسجــمــان المشكلات والضغــوط الاستمتاع الإشباع وغيره ) .
  - عدد أبناء المسترشد .
- الناس الآخرون الذين يعـيش معهم المسترشــد ، أو الذين يزورون الأسرة على نحو متكرر مستمر.
- وصف الخبـرات الجنسية السـابقة بما فـيها الخـبرة الأولى ( لاحظ طبيـعة هذه الخبرات وظروفها ) .
  - النشاط الجنسي الحالي للمسترشد ( لاحظ التكرار ) .
  - أية اهتمامات أو شكاوى حالية حول الاتجاهات والسلوك الجنسي .
- بالنسبة للمسترشدات من الإناث أحصل على بيانات عن تاريخ الدورة الشهرية
   ( الدورة الأولى انتظامها درجة الشعور بالضغط والراحة قبل وأثناء فترة الدورة ).

(تستكمل هذه البيانات بعد المقابلة الإرشادية الأولى).

- النسق الحسى الغالب عند المسترشد .
- السلوك غير اللفظى أثناء الجلسات .
- الحركة ( الاتصال الحركى حركات الجسم الإشارات ) .
- الأصوات شبه اللغوية (مستوى الصوت- الطبقة- الطلاقة- الأخطاء الصوتية).
  - التقارب المكاني ( المسافة الشخصية الحدود والحمي ) .
  - ١٠ / الملخص التشخيص ( إذا كان جاهزا وممكنا ) :

المحور الأول: الأعراض الكلينيكية .

المحور الثاني: الاضطرابات النمائية النوعية والاضطرابات الشخصية .

المحور الثالث: الاضطرابات الجسمية .

المحسور الرابع: الضغوط النفسية: ( بما فيهما مشكلات المستسرشد والمشكلات التربوية والترويحية والمالية والاجتماعية ) .

## أ / قائمة متدرجة :

ب/الشدة الكلية للضغوط:

۱ ۲ ۲ ۵ ۵ ۳ ۷ صفر

لا يوجد عند الحد الادنى معتدل متوسط شديد إلى اقصى حد كارثى غير محدد

المحور الخامس: أداء الوظائف التكيفي:

أ/أعلى مستوى خلال السنة الأخيرة ،

۷ ٦ ٥ ٤ ٣ ۲ ۱

اقصى درجة جيدا جدا جيد لا باس به ضعيف ضعيف جدا متضررة إلى غير محدد حد كبير

#### ب/أداء الوظائف الحالى:

| العمل/ المدرسة:      | و.<br>موضیِی | حدی | غير مرض      |
|----------------------|--------------|-----|--------------|
| الأسسرة:             | و.<br>مرضیِی | حدی | ء<br>غير موض |
| أفراد أو جماعات أخرى | و.<br>موضیِی | حدی | غير مرضٍ     |

إن الحصول على هذه المعلومات في المقابلة الأولى أو مقابلة القبول أمر هام . وبصفة عامة فإن المرشد يبدأ عادة بالموضوعات العامة والأقل إثارة وتهديدا ، وعليه أن يؤجل الموضوعات الأكثر حساسية مثل الموضوعات الواردة في البنود ( ٦ ، ٧ ، ٨ ) حتى قرب نهاية المقابلة حينما تكون الألفة قد تكونت . ويكون المسترشد قد شعر بالارتياح حول كشف المعلومات الشخصية إلى شخص غريب عنه .

## ب- المقابلات التشخيصية والعلاجية

المقابلات التشخيصية والعلاجية هي المقابلات التي تلى المقابلة الأولى في حال اتفاق المرشد والمسترشد على المضى قدما في العملية الإرشادية ، وبعد وضع خطة أولية للعمل . والمقابلة التشخيصية ومثلها العلاجية لا يختلفان عن المقابلة الأولى الاستطلاعية من حيث البناء ، حيث إن كل مقابلة يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل أساسية هي : مرحلة الافتتاح Opening stage ومرحلة البناء Structure Stage ومرحلة الإنهاء مرحلة الافتتاح Closing Stage وملاحية والمعلاجية تختلف بالطبع من حيث أهدافها وبالتالى من حيث مضمونها . فالهدف من المقابلة التشخيصية الاستطلاعية وهو التأكد من حالة المسترشد والتي ظهرت معالمها الأولى في المقابلة الأولى الاستطلاعية ، بينما تركز المقابلة العلاجية على تنفيذ الخطة التي وصل إليها المرشد لمواجهة شكاوى وأعراض المسترشد .

وعلى المسترشد أن يتعاون مع المرشد إلى أقصى ما يستطيع حتى يصلا إلى فهم دقيق لحالة المسترشد وتشخيصها التشخيص الأقرب إلى الدقة . ويطلب من المسترشد أن يكون صريحًا وواضحا وماضى فى التعبير عن نفسه وعما يشعر وعما يظنه ، وأن يتحدث بانطلاق وحرية أكثر مما فعل فى الاستجابة على استمارات القبول وعلى نموذج المقابلة الأولى، حيث إن هذه الأدوات من النوع الذى يغلب عليه الأسئلة المغلقة أو المقيدة، بينما يكون المطلوب من المسترشد فى هذه المرحلة أن يفصح عن نفسه وألا

يكتم شيئًا مهسما كان محرجا أو مخجلا أو مثيرًا للغضب أو القلق أو الانزعاج . وإذا انتهج المستوى انتهج المستوى عن نفسه أشياء ربما لم يكن يعرفها على المستوى الشعورى . فعندما يتخلص من الحرج . وعندما يشعر أنه في بيئه أمنة متقبلة غير ناقدة أو لائمة ، وأن أقصى درجات الايضاح عن الذات بدون ضوابط ، ومقاومة المقاومة هي السبيل لكشف نفسه أمام المرشد ، وبالتالى كشف نفسه أمام نفسه وسنعرف جوانب في أفكاره وحتى مشاعره لم يكن على بينة منها قبل ذلك .

وفى هذه المقابلة يحرص المرشد على بناء الألفة rapport مع مسترشده ؛ لأن هذه الألفة هى الشرط الضرورى والمهنى الذى يجعل المسترشد يفضى بما لديه بدون تحفظات أو قيود . والألفة هنا تعنى أن يعمل المرشد على بناء علاقة إنسانية مهنية دافئة قوامها التفهم الكامل للمسترشد ، والرغبة الأكيدة على مساعدته فى مواجهة مشكلاته وثقة من جانب المرشد فى أن المسترشد قادر على تخطى أزماته ، ويقابل هذا من جانب المسترشد بثقة فى مهارات المرشد المهنية فى القدرة على المساعدة وفى شخصه وفى إمكانية الاستفادة منه .

وبعد بناء الألفة يحاول المرشد أن يزيد استبصار المسترشد بحالته والعوامل التى ارتبطت بشكواه وأعراضه فيما يمكن أن يكون توجها معرفيا Cognitive orientation التى تعرض وهى جوله يقوم بها المرشد متنقلا بين حياة المسترشد الماضية، والأحداث التى تعرض لها، والمناخ الذى تربى فى ظله ، والأشخاص ذوى الأهمية السيكلوجية لديه ، كل هذا من ناحية والأعراض والشكاوى وحال عدم الارتياح أو سوء التوافق الذى يعانى منه المسترشد من ناحية أخرى . وأساس نجاح المرشد فى هذه المهمة هو أن ينجح أولا فى بناء الألفة بينه وبين مسترشده فيما أسميناه العلاقة الدافئة المهنية . وهذا يعنى نجاح المرشد فى إقامة هذا التواصل فإنه يكون فى التواصل بين المرشد والمسترشد . وعند نجاح المرشد فى إقامة هذا التواصل فإنه يكون فى أو دفاعات أو تحريف ، مقدمة لتقبلها بدلا من رفض أولومها أو ادانتها ، مما يخفف من مشاعر الذنب المقلقة لدى المسترشد ، ومما يسمح بعد ذلك بتطويرها وتحسبنها وتبنى مشاعر الذنب المقلقة لدى المسترشد ، ومما يسمح بعد ذلك بتطويرها وتحسبنها وتبنى

وإذا كان المرشد في مرحلة افتتاح المقابلة يهتم ببناء الألفة ، كما يهتم في مرحلة البناء بمناقشة كل جوانب مشكلة المسترشد وشكواه ، ويحاول فهم مصادرها فإنه في مرحلة الأقفال يحاول تلخيص ما دار في الجلسة ويستخلص منه ما يزيد من استبصار المسترشد بحالته ويرفع مستوى ثقته بنفسه وبقدرته على تحقيق أهدافه ، وفي نفس

الوقت يمهد لما سيحدث في المقابلة التالية ، وتقسيم المقابلة إلى مراحل أمرا ليس جامدًا ولا مقيدًا لانسياب الحديث وتدفقه بين المرشد والمسترشد ولكنه أمر بنائي يقوم به المرشد على النحو الذي يراه والذي يناسب كل جلسة مقابلة ، فعليه أن يعرف أن المقابلة تتطلب افتتاحا ، وهو عادة الذي يقوم به ، يمهـ د ويحدد موضوع المقابلة ثم تأتى مرحلة البناء وهي جـسم المقابلة وأسـاسها ، وفـيهـا تناقش الموضوعـات بالتفصـيل ومن كل الجوانب، وفيها يستخدم المرشد كل مهاراته الإرشادية - مما سنشيسر إليه فيما يلى - ثم مرحلة الأغلاق أو الأقفال ويلخص فيما حبصيلة المقابلة ، ويمهد للمقابلة التبالية ، ويحتفظ- أن لم يزد - بحماس المسترشد وقناعته بالعملية الإرشادية .

линициямальная положения подреждующим под настройний применя на применя на применя на применя на применя на при

ويلاحظ أن نجاح المرشد في إقامة التواصل بينه وبين المسترشد هو الذي يسمح للأخيـر بأن يتواصل مع نفسه . وهكذا فـإن نجاح العـملية الإرشـاديـة كلهـا يتوقف على حدوث التواصل الصحيح بين المرشد والمسترشد وبين المسترشد ونفسه . ولذا فإننا سنخصص الأقسام الفرعية التالية للحديث عن مهارات الاتصال أو التواصل Communucation الأساسية والمهارات الإرشادية الأخرى وإلى نهاية هذا القسم .

## ج - مهارات الإتصال الأساسية

#### ١ - الاتصال البصرى:

إن الاتصال البصري Eye Contact الجيد ليس هو تلك النظرة الجامدة أو التي لا معنى لها ، ولكنها تلك النظرة المحفوفة بالانتباه والتي تقول للمسترشد أن المرشد يهتم بك وينصت إليك ومتعاطف معك وحريض على مساعدتك . والنظرة المتفهمة لا تصدر عن المرشد فقط ، ولكنها تصدر أيضا عن المسترشد نحو المرشد تقول أن المسترشد يثق به ويأمل في العملية الإرشادية ويتوقع منها تحقيق توافقه . وقد أثبتت الدراسات أن النظرات المتبادلة الفعالة تحدث بدرجة أكبر حينما تكون هناك مسافة فيزيقية أكبر بين المرشد والمسترشد ، وحينما تكون الموضوعات المناقشة أقل في طابعها الشخصي أو الحميم، وحينما لا يحاول المسترشد أو أن يخفي شيئا ، وحينما تكون الألفة بين المرشد والمسترشد قد بنيت على أساس وثيق ، وعادة ما يرسل النظرة الشخص المستمع أكثر من الشخص المتكلم . والاعتبارات الثقافية تؤثر في الاتصالات البصرية فقد تضع بعضها قبودا على هذا الاتصال ، وبعضها لا يحتاج فيه الفرد إلى إذن أو طلب للاتصال البصرى ، أي أن الأفراد تعودوا على الاتصال البصري مع الآخرين منذ الصغر .

#### ٢ - لغة الجسم:

أن وضع الجسم وتوجهه يمكن أن يشجع أو يثبط التفاعلات البينشخصية وحركة الجسم القليلة إلى الإمام مع الاتصال البصرى تستقبل من قبل المسترشد بإيجابية لأنها توصل له رسالة تتضمن اهتمام المرشد به . ويستخدم « إيجان » (Egan 1982 ) المقطع Solcr ليصف الوضع الجسمى الذي يشير إلى الانتباه والاهتمام . وتشير حروفه إلى الآتي :

Squarely: Face The Client . واجه العميل

وضع الجسم . Open : Body Posture .

Lean: Forward Slightly . الميل الأمام قليلا

Contact: Contact.

طريقة أو أسلوب Relaxed: Manner .

(Egan, 1982)

#### ٣- المسافة الشخصية :

والمسافة الشخصية Personal distance بين المرشد والمسترشد أيضا تؤثر على الاتصال . وهناك المنطقة ارتياح الصورة (Confort Zone وهذه المسافة محكومة إلى حد ما - مثل الاتصال البصرى - بالاعتبارات الثقافية . وفي الثقافة الأمريكية تبلغ هذه المسافة طوال الذراع . وعندما يقترب شخصان إلى أقل من هذه المسافة يشعر كلاهما بعدم الارتياح ، كما أن المسافة عندما تزيد عن هذا المعدل تقلل من قدر التواصل بينها . وبالنسبة للموقف الإرشادي ينبغي أن يكون المرشد واعيا بمستوى الارتياح (أو عدم الارتياح) الذي يخبره المسترشد فيما يتعلق بالمسافة بينهما ، وأن يعمل على توفير هذه المسافة الشخصية المثلى . وفي غياب دراسات توضح قدر هذه المسافة الأمر إلى خبرة المرشد ودقة ملاحظته لمسترشده .

وقد تضيق المسافة الشخصية بين المرشد والمسترشد ، حتى يصل إلى حد أن يلمس المرشد مسترشده بأن يربت على كتفه مثلا . وتشير بعض المدراسات أن اللمس يجعل المسترشد يشعر بالرغبة في الانفتاح والمشاركة . وقد أوضحت دراسة لكل من دريسكول Driscoll ونيومان Newman وسيلز Seals أن لمس المرشد لمسترشده ارتبط بكفاءة المرشد . ولكن المرشدين الذين يبالغون في لمس عملائهم يدركون من قبل عملائهم باعتبارهم مرشدين أقل جدارة ومهارة كما أوضح ذلك « مسوتير » Suiter

وجوديير Goodyear 1985. ومن أطراف ما أوضحته هذه الدراسات التي تحت حول اللمس وقيمته في عملية التواصل أن اللمس أن لم يصحبه شعور أصيل بالتعاطف من جانب المرشد للمسترشد - وبحيث يدرك المسترشد هذا الشعور - يكون ضرره ، أكثر من نفعه (Terry, et al, 1991). وأمام المرشدين أساليب كثيرة ينقلون من خلالها إلى مسترشديهم الرسالة بأنهم موضع الاهتمام ، ولابد وأن يكون المرشد واعيا بالأساليب المتكلفة والمتصنعة وأن يبتعد عنها ؛ لأنها تكون مربكة ومحيرة لمسترشده . وهناك أساليب أخرى يمكن أن تضر بالتواصل بين المرشد والمسترشد وتنقل للمسترشد إحساس بعدم اهتمام المرشد به مثل مضغ اللبان وتدخين السجائر أو التغيير المستمر في وضع الجسم .

#### ٤ - النغمة الصوتية :

والنغمة الصوتية Vocal Tone جانب آخر من الجوانب المعبرة عن الاهتمام ، وبالتالى عن التواصل بين المرشد والمسترشد ، فنغمة الصوت الدافئة السارة التى تعكس روح الدعابة تدل بوضوح على الاهتمام والرغبة في الاستماع إلى المسترشد . إن طبقة Pitch الصوت وحجمه Volume ومعدل rate الحديث قادرة على أن تنقل الكثير من المشاعر التي يكنها المرشد للمسترشد .

وقد أظهر « سكيرر » ١٩٨٦ أن استخدام المفاتيح أو العلامات شبه الصوتية بمكن أن تنتقل الرسائل المتضمنة للمستويات العالية من الشقة أو المستويات المنخفضة من الثقة. فالصوت العالى الجاف مع الإيقاع السريع ينقل ثقة بالنفس ، بينما ينقل الصوت الناعم الهادئ مع النبرة المنخفضة والإيقاع البطىء وبعض الترددات مستوى أكثر انخفاضا من الثقة بالنفس ( Scherr 1986 ) . وهذه العلامات الدالة على الشقة بالنفس تؤثر في إدراكات المسترشد للمرشد ولخبرته وجاذبيته وجدارته بالاحترام وللإشباع الذي يتوقعه المسترشد من العلاقة الإرشادية ( Brarak Shapiro Fisher 1988 ) .

## ٥ - السلك اللفظى :

يحدث في بعض الحالات أن ينشغل المسترشد في حديث طويل لا علاقة له بموضوع المقابلة أو بأسئلة المرشد . وعلى المرشد في هذه الحالة أن يبقى هادئا ومستمعا لحديث المسترشد لأنه يعكس جزءاً من اهتمامه وأفكاره ومنطقة في التمفكير ، وله أن يختار إما أن يهتم بما قاله المسترشد كله أو بعضه ، أو أن يتجاهله . والذي يحدث في كثير من الحالات أن المرشد يهتم ببعض ما جاء في حديث المسترشد ويحاول أن يستفيد

منه لأن له دلالة فى فسهم المسترشد . وهذا السلوك من جانب المرشد يسمى بالانتباه الانتقائى Selective Attention . والجزء الذى ينتب إليه المرشد فى حديث المسترشد يعتمد على توجه المرشد النظرى وقناعاته وتدريبه وممارساته .

#### ٦ - الصمت:

والصمت Silence أبضا من الفنيات التى تساعد على التواصل الجيد ، وتعكس الاهتمام رغم التناقض الظاهرى بين مظهرها ووظيفتها،حيث يمكن للمرشد أن يستثمر الصمت على نحو جيد فى خدمة أهداف المقابلة الإرشادية . وعلى المرشد أن يميز بين أنواع من الصمت ، أو بمعنى آخر أن يقرأ صمت المسترشد ماذا يعنى ؟ وعلام يدل ؟ أن الصمت قد يدل على عدم تعاون أو عدم ثقة أو إرهاق أو جهل بأسئلة المرشد . أو تحد له ولقدرته على المساعدة ، أو نتيجة تذكره شيئا اقتحم مجرى حدثه ، ولم يستطع بعد أن يرتب أفكاره . وهل يستمر فى حديثة أم يغيره ويتحدث فى الموضوع الطارئ ؟

إن الصمت مطلوب أثناء الحديث ، وعلى كل من المرشد والمسترشد أن يتبادلا الحديث والصمت ، ولكنه لبس الصمت الذي يقطع الاتصال ولكنه الصمت الذي يصل ما بين جزء من حديث وجزء آخر . وكما قلنا فعلى المرشد أن يفهم صمت المسترشد ودواقعه وأن يتدخل لتناول هذه الدواقع إذا كانت بما يعوق التواصل ، مثل المسترشد الذي يصمت خجلا، أو لأن شيئًا ما يضايقه أو يسبب له الحرج ، فعلى المرشد في هذه الحال أن يستقصى أسباب الصمت ويتناولها بالنقاش مع المسترشد . وقد يكون الصمت إذا قرأه المرشد جيدا علامة على أن جرعة المواجهة مثلا تفوق قدرة المسترشد واحتماله وتهيئه . وعلى المرشد في هذه الحال أن يخفف من درجة أو مستوى المواجهة ، حتى مرحلة لاحقة يتعمق فيها الاتصال بما يسمح بهذا المستوى من المواجهة .

## ٧- الإنصات ( الاستماع ) :

والإنصات Listening أيضا من مهارات التواصل الأساسية وتشبه الصمت ولكنها تختلف ، لأن الإنصات هنا عمل فعال يعكس تجاوبا مع الطرف الآخر الذى يتحدث ، بل إن الإنصات الجيد ينقل للمسترشد رسالة تفيد أنه ما يقوله موضع اهتمام من المرشد ، وأنه كشخص موضع التقبل من جانب المرشد أيضا . والإنصات وسيلة هامة تمكن المرشد من أن يفهم كثيرا من الجوانب عن مسترشده حيث يقف - خلال الإنصات - على مفهوم المسترشد عن نفسه ومفهومه عن الآخرين وعن عملية الإرشاد.

ويهتم المرشد بالإنصات إلى نقاط معينة في حديث المسترشد التي يمكن أن تعكس مفاهيمه السابقة ، كما ينبغي أن يستبه المرشد إلى الموضوعات المتكررة في حديث المسترشد. ومثل معظم الفنيات لا يمكن الاستفاده منها جيدا إلا على قاعدة من التواصل الحميم بين المرشد والمسترشد وتوافر الألفة بينهما حتى يستطيع أن يتحدث المسترشد بأمن واطمئنان وثقه عن كل مشاعره ، وحتى يستطيع المرشد أن ينصت إلى ما يستحق . ولأن الإنصات أو الاستماع فنية أساسية توقف المرشد على الكثير مما لدى المسترشد ومما ينبغي أن يعرف عن المسترشد ، فإننا سنتحدث بشيء من التفصيل عن بعض الفنيات المتولدة عن الإنصات أو الاستماع والمرتبطة به .

## ه- مهارات الإستماع الأساسية

#### ١ - ملاحظة المسترشد ،

توفر ملاحظة المرشد للمسترشد مصدرا من " المعلومات الصامتة " . وبصفة عامة فإن البنية الجسمية توفر طريقة لتحديد الاستجابة الانفعالية الداخلية للمسترشد . وقد حدد "باندلر" ( Bandler ) و « جريندر » ( Grinder ) أربعة مفاتيح أو علامات وهي تغيرات في لون الجلد ، حجم الشفاه ، توتر العضلة ، التنفس، تعكس العمليات الانفعالية الداخلية . وهذه العلامات التي تعتبر كوسائل فيزيولوجية من الصعب إخفاؤها لأنها بصفة عامة استجابات وردود فعل لا إرداية تتبع الجهاز العصبي المستقل . وملاحظة التغيرات الطفيفة في هذه العلامات يمكن أن تدلنا على التغير الانفعالي عند المسترشد. والمواقف التي ينكسر فيها الاتصال البصري ويتغير الصوت ويتغير لون الجلد وتحدث تحولات في وضع الجسم وتغيرات في درجة توتر العضلات أو التغيرات الوجهية هي المواقف التي تنكشف فيها المعلومات الهامة، كما أن ملاحظة التناقض بين السلوك اللفظي والسلوك غير اللفظي عند المسترشد يكون له دلالة أيضا، ويستوضحه المرشد عن طريق توجيه أسئلة يواجه بها المسترشد كأن يسأله: هل أنت منتبه إلى أنك تتسم وأنت تتحدث عن الحزن الذي تشعر به ، عا سنشير إليه عند الحديث عن المواجهة فيما بعد .

وفى التفاعلات التى تتلفق بيسر ونعومه يحدث تزامن فى الحركة وتتمم بعضها بعضها . فتتميسم الحركة وتتسمم بعضها بعضا . فتتميسم الحركة Movement Complementary يعنى أن كلا من المرشد والمسترشد يتخذان لاشعوريا نفس الوضع الجسمى وينسجمان فى حركتهما مثل شخصان يرقصان مشلا . أو أن شخصا يتكلم والآخر يومئ برأسه دلالة الموافقة . ويشير نقص التماثل وعدم تتميم الحركة بين المرشد والمسترشد أن التفاعل بينهما فى المقابلة لا يسير

فى الاتجاه الصحيح . وأحيانا ما يشعر المرشد بالحرج عندما يجد أنه يستخدم «لغة جسمية» لا تتوافق مع « اللغة الجسمية » للمسترشد . وعلى المرشد فى هذه الحالة أن يحاول أن يقلد المسترشد عمديا فقد يستطيع يسايس ، أو أن يعكس سلوك المسترشد ، فربما ساعد ذلك على أن يتوافقا فى اللغة الجسمية وفى زيادة التواصل تبعا لذلك .

#### ٢ - دلالات الألفاظ:

على المرشد أن ينتبه إلى الألفاظ التى تتكرر فى حديث المسترشد ويتفهم دلالتها على بعض سمات المسترشد وتوجهاته ، فعندما يكثر المسترشد من كلمات « يجب » واينبغي» فإن ذلك يدل على عدم قدرته على التحكم فى هذه المجالات ، أو أنه يعانى تهديدا فيها ، ويجب أن يتقصى المرشد ذلك . كذلك فإن بناء الجملة واستخدام الضمائر يكشف عن موقف المسترشد من العالم وإدراكه لوضعه فيه ، فالمسترشد الذى يضع نفسه فى موضع الفاعل فى معظم حديثه يختلف عن المسترشد الذى يضع نفسه فى موضع المفعول به وهكذا . وهل الأفعال فى الجملة توضع فى الزمن الماضى دائما أو فى الماضر أو فى المستقبل ؟ كذلك من الأمور التى لها دلالة عدم الاتساق Incongruities والرسائل المزدوجة double messeages التى تلاحظ كثيرا فى حديث المسترشدين . وعندما يلاحظ المرشدون هذه الظواهر اللغوية فعليهم أن يتقصوا ما ورائها من دلالات .

وعلى أية حال فإن الانصات عامل هام جدا في العلاقة الصحيحة بين المرشد والمسترشد والتي يعتمد عليها إلى حد كبير نجاح الجهد الإرشادى ، ولذا فإن المرشدين في حاجة لأن يساكدوا أنهم ينصتون جيدا لمسترشديهم ، وأن مسترشديهم يعلمون أن المرشدين ينصتون لهم جيدا ، وأنهم ( المرشدون ) يرون ويدركون وجهة نظرهم ويشعرون بالعالم كما يخبره مسترشدوهم . وهناك وسيلة يتحدث عنها الباحثون لتحسين التواصل اللغوى في المقابلة الإرشادية وتدع المسترشدون متأكدين أنه قد أنصت اليهم وهي البرمجة اللغوية العصبية (Neurolinguistic Programming (NLP) وهو مدخل نسقى لتحسين التواصل ويساعد الناس على كيفية بنائهم للغتهم (Grinder , 1979,

ويتحدث الباحثون أيضا عن كيفيات عند المسترشدين تجعلهم يفضلون استخدام كلمات ومفردات معينة . وكأن المفردات التي تتكرر في حديث المسترشد تتم عن نمط المسترشد وكيفيته الحسية ( بصرية كانت أم سمعية أم حسية - حركية ) ، فالناس الذين

يفضلون الكيفية البصرية يعبرون عن أنفسهم غالبا بكلمات مثل « إنني أرى » «I see » و"منظور" ( Prsepective )، ويتصور بصريا Visualiz ولامع bright . أما الذين يفضلون الكيفية السمعية فإنهم يعبرون عن أنفسهم بدرجة أكسبر من خلال كلمات مثل «سمع» ( hear ) و « صوت » ( Sound ) و « ضوضاء » (noise ) و « رنين » -reso nate . وأخيرا فإن الأشخاص الذين يفضلون الطريقة الحسية الحركية يستخدمون ألفاظًا مثل « يشعر » ( feel ) و « يمسك » ( grasp ) و « يتناول » ( handle ) و « قاس » (Tough) و « ناعـم » ( soft ) . وإضافة إلى ما تشـير إليـه هذه الكلمات مـن فهم للمسترشد فإن استخدام المرشد لكلمات مشابهة قد يحسن التواصل بينه وبين مسترشده . (Hayine1982)

#### ٣- توجيه الأسئلة:

وتوجيه الأسئلة questioning هو النشاط أو هو الأداة الرئيسية في يد المرشــد النفسي في كل عمل ، يوجمه من خلالها المقابلة ويستقصي عما يريد معرفة من المسترشد، فالتساؤل هو وسيلة المرشد لمعرفة ما لا يعرف ، وبالتالي فيان كل البيانات والمعلومات التي يحصل عليها المرشد من المسترشــد ما هي إلا حصيلة مجموعة الأسئلة التي وجهت إلى المسترشمد . وبقدر ما تكون الأسئلة هامة وتمس النقباط الجوهرية أو المفتاحيـة في حياة المسترشد ، وبقـدر ما يكون أسلوب التساؤل وطريقته جـيدًا بقدر ما يحصل المرشمد على معلومات لها قيمتها ، وبالتالي يكون لدى المرشد ما يعينه على تشخيص حاله المسترشد على نحو أكثر دقة . وعلاوة على ذلك فإن توجيه الأسئلة بأنواعها هي أداة ، المرشد أيضا لتنمية الاتصال بينه وبين المسترشد .

ولكن قيسمة توجميه الأسئلة لا ينبسغى أن تغرى المرشسد بأن يتوجه بسالأسئلة إلى المستسرشد بدون غاية محمددة ، أو أن يمطر المسترشد بالعديد من الأسئلة المتلاحقة أو التساؤلات العشوائيـة التي لا يبدو أن وراءها خطة معـينة ، فهذه الأنماط من التـساؤل يربك المسترشد ويشعره بالحيـرة ، وقد يجعله يأخــذ موقفــا دفاعــيا وكأنه في تحــقيق للشرطة، أو أن يأخذ موقفا عنيدا متحديا .

وهناك نوعان من الأسئلة : الأسئلة المفتوحة Open questions ، وهي الأسئلة التي تبدأ بأدوات الاستفهام : ماذا ، كيف ، لماذا ، وهي أسئلة تسمح للمسترشد أن يجيب باستفاضة ويصعب عليها الإجابة بنعم أو بلا . ولذا يتوجه بها المرشد في بداية المقابلة ، أو عندما يـريد أن يعرف وجهة نظر المستـرشد في مسألة ما كــأن يسأله : ماذا

تريد أن نناقش اليسوم ؟ أو ماذا كان أثر هذا عليك ؟ أو لماذا تظن أنه تصرف على هذا النحو ؟ أما النوع الثانى فهو الأسئلة المغلقة Closed questions وهى التسى يمكن أن يجاب عنها بنعم أو بلا أو أية إجابة مختصرة وهى الأسئلة التى تبدأ به هل » . وقد يجد المرشد أن توجيه هذا النمط من الأسئلة مناسب للمسترشد الثرثار الذى ينتقل كثيرا من موضوع إلى موضوع ويخرج فى استجابته عن حدود إجابة السؤال .

ويلاحظ أن السؤال ( لماذا ؟ ) كثيرا ما يكون مزعجا لبعض المسترشدين ربما لأنه يضعهم في الجانب الدفاعي ويلجئهم إلى شرح وتبرير مواقفهم ، وبالتالي الكشف عما لم يكونوا بعد مستعدين للكشف عنه. ولذا فإن على المرشد أن يتمهل في أسئلة لماذا وأن يوجهها في الوقت المناسب ، وبعد أن يتأكد من أن عمق العلاقة ومقدار الألفة يسمحان بالحصول على الإجابة الدقيقة والأمينة على هذه الأسئلة .

وبصفة عامة فإن المرشد لكى يحسن استخدام فنية التساؤل أن يصوغ السؤال فى لغة واضحة ومحدودة لا لبس فيها أو إيحاءات ، فللمرشد أن يسأل عما يريد بوضوح، وعليه أن يراعى التوقيت فى توجيه الأسئلة ، ومن هنا يؤجل الأسئلة الحساسة لمراحل متأخرة فى المقابلة أو فى العملية الإرشادية كلها . وعليه أن يطرح السؤال وهو مشبع بروح الرغبة فى المعرفة بهدف المساعدة وليس بهدف أن يعرف مكنونات المسترشد وأسراره وأن يصل هذا المعنى إلى المسترشد . ولا ينبغى فى كل الحالات أن يكون المرشد لجوحا فى الحصول على إجابة سؤال معين فى نفس المقابلة حتى لا يزيد عناد المسترشد وتهربه من الإجابة .

## ٤ - التشجيع :

ولأن بعض الأسئلة قد تسبب مقاومة من جانب بعض المسترشدين فإن مهارة التشجيع وإعادة الصياغة والتلخيص وعكس المشاعر كلها فنيات قد تستخدم للحصول على المعلومات بوسائل يشعر المسترشد أنها أقل اقتحاما له ولخصوصياته . وهذا لا يعنى أن يتحرج المرشد من توجيه الأسئلة بل عليه أن يسأل كل الأسئلة ولكن في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة . ويفترض أنه كلما كانت لدى المرشد ذخيرة من الوسائل والفنيات في الحصول على المعلومات وفي تعميق التواصل بينه وبين المرشد كانت فرصته أكبر في تحقيق أهداف المقابلة الإرشادية .

وعلامات التشجيع الـتى كثيرا ما يستخدمها المرشد إيماءة الرأس والـتعبير الوجهى الإيجابى وبعض المقـاطع الصوتية وكلهــا تشير إلى حسن المتــابعة لحديث المستــرشد أو

للتعبير عن الرغبة في استمرار الحديث أو استحسانه: وهي علامات تترك أثرا طيبا في نفس المسترشد لأنها تؤكد له أن المرشد ينصت إليه مهتما به وبما يقول. ويمكن للمرشد أن يشجع اتجاها معينا في حديث المسترشد ليـؤكده، وهو ما يدخل في باب الانتباه الانتقائي الذي أشرنا إليه من قبل. وقد يشجع المرشد المسترشد بأن يكرر أحد، كلماته المفتاحية ليشجعه من ناحية وليتأكد من الفكرة المرتبطة بهذه الكلمة من ناحية أخرى.

#### ٥ - إعادة العبارات والتلخيص وعكس المشاعر:

أما إعادة العبارات restatement فتعنى أن يعيد المرشد بعض العبارات كما نطقها المسترشد ، وهو في هذا يعطيها بعض الـقوة والتأكيد ، ويوحى للمسترشد أنه يتابع حديثه جيدا . وقد تكون إعادة العبارات كما هي بدون أي تغيير ، وقد يحدث التغيير في ضمير المتكلم بحيث يحوله المرشد إلى ضمير المخاطب لأنه يخاطب المسترشد ، وقد يعيد العبارات عبر الهامة وتقتصر الإعادة على جوهر الفكرة ، وفي هذه الحال الأخيرة قمد يسمح المرشد لنفسه بأن يستخدم بعض الألفاظ من عنده للتوضيح .

كما قد تأخذ إعادة العبارات شكلا أكثر تحررا ،حيث يعمد المرشد إلى تلخيص Summarize ما قاله المسترشد . ويقوله المرشد بإيجاز وفي عبارات مختصرة قوية مركزة، وهي طريقة تفيد جدا في جعل المسترشد يستبين بعض القضايا التي تكون غير واضحة لديه أو غير متبلورة أو غير مؤكدة وهو ما ينطبق على الأفكار والمشاعر جميعا.

أما عكس المشاعر reflection of feelings فيهدف إلى معرفة المرشد للانفعالات الكامنة وراء ألفاظ المسترشد وعباراته . وهي طريقة مفيدة في تأكيد التواصل بين طرفي عملية الإرشاد . فالمرشد يتأكد من فهمه لمشاعر المسترشد ، والمسترشد من جانبه يرى في عبارات المرشد انعكاسا لمشاعره ، وكأنه يراها في مرآة صافية ، وعليه أن يعدل منها أو يغير على النحو الذي يرضاه لنفسه وفي الإطار السلوكي والسيكلوجي الذي يتجه إلى تبنيه واكتسابه من خلال العملية الإرشادية . ولذا فإن العكس يقيم التواصل بين المرشد والمسترشد من حيث أن كلا منهما يعرف ما عند الآخر ، ويسمح للمرشد أن يعمل على تغيير مساعر المسترشد السلبية . وبالطبع فإن المرشد لابد وأن يتعلم كيف يميز المشاعر المختلفة بدقة مشل الغضب والسرور والحزن والخوف والرعب قبل محاولة عكس انفعالات مسترشدة .

#### ه - بعض الاتجاهات المرتبطة بفاعلية المرشد

وهناك بعض الاتجاهات التى تساعد - فى حال توافرها - المرشد على أن يؤدى عمله بكفاءة أكبر . وعلى رأس هذه الاتجاهات توافر الوعى بالذات Self awareness فمعرفه المرشد لذاته وفهمه لها ، ومعرفته كذلك بالبيئة التى يعيش فيها أمر بالغ الأهمية فى تمكينه من توفير خدمة إرشادية أفضل . والمرشد الفعال يعرف جوانب قوته كما يعوف جوانب ضعفه ، ويحاول تعزيز الجوانب الأولى ويحافظ عليها ، كما يحاول التخلص من الجوانب الأخرى أو علاجها والتقليل من أثرها على أدائه . كما يحاول المرشد الكفء أن يتغلب على الشعور بالذات والانحصار فيها ، ويستطيع أن يكرس انتباهه الكامل لمسترشده ولما يحاول أن يعمله أو يشارك فيه .

كما أن المرشد الفعال يستطيع أن يفهم أن الشخصية الإنسانية ككل أكبر من مجموع مكوناته ، ولديه القدرة على أن يتعرف على سمات مسترشديه، وأن يتفهم شخصياتهم وأن ينسجم معهم بناء على هذا التفهم ، ويستطيع أن يكون « هنا والآن » بالنسبة لكل مسترشد حسب تعبير برامر ( ,Brammer , 1988 ) . والمرشد الفعال أيضا هو الذى يستطيع أن يسترخى ، كما أنه قادر على أن ينقل هذه القدرة إلى مسترشديه وذلك عن طريق توتير العضلات وإرخائها بالتبادل .

ومن الخصائص التي تميز المرشد الفعال أيضا روح الفكاهة Humor . فمن يملك هذه الروح يملك ميزة قيِّمة . « إن التأثير الكامن في الروح المرحة أمر معروف للجميع منذ القدم لكنه لم يستغل في المجال الإرشادي والعلاجي بالدرجة الكافية أو بالدرجة التي تتناسب مع أهميته » : ( ,Keller , 1984 ) . والضحك وإطلاق النكات يمكن أن يحرر التوترات التي تولدت عند الفرد ، كما أن ضحك الفرد على ذاته يمكن أن يكون له قيمه علاجية من حيث إنه يخفض القلق والخوف؛ لأنه يتطلب أن يرى الفرد مشكلاته من منظور جديد مرح يعكس السخرية بالمشكلات وعدم الانزعاج منها.

ومن الاتجاهات الهامة جـدا والمتصلة بنجاح عملية الإرشـاد أن يتحرر المرشد من الاتحام نحو ذاته ونحـو الآخرين Non Judgmental Attitudes Towards إصدار الأحكـام نحو ذاته ونحـو الآخرين Self and Others . وينبغى أن يكون المرشد أمينا مع نفسه ومع مسترشده .

وقيمة هذا الاتجاه اللاحكمى أن المسترشد يتـحدث بحرية أمام مرشده ولا يتحرج من أن يظهر " على حقيقته " ولا يحـاول أن يخفى شيـئا خوفا من الحكم السلبى عليه. ومن المهم - كمـا يرى روجرز - أن يعامل المرشــد مسترشـــده باحترام وأن يقــدر ذكائه وقدرته على الإسهام فى حل مشكلاته وعلى النمو الشخيصى والتوافق الاجتماعي. والالتزام بالاحترام يتطلب من المرشد أن يعلق أحكامه (, Cormier, 1991,50-53

ومن صفات المرشد الفعال أيضا الأصالة ( Genuineness ) . وعندما يتصل المرشد بالمسترشد على نحو طبيعى وصريح فإنه يكون مرشدا أصيلا ، ويتصل كشخص وإنسان . والتحلى بالأصالة فى السلوك يخفض المسافة الانفعالية بين المرشد والمسترشد ، ويسمح أن يرى المرشد كشخص مثله . ولذا فإن المرشد الأصيل تلقائى ومتسق فى علاقاته ولا يميل إلى الدفاعية واستغلال الآخرين .

ومن المهام التى تقع على كاهل المرشد أن يجعل المسترشد يعيش على أرض الواقع الفعلى ، وعليه أن يقاوم أية مبالغات بالتهويل أو التهوين فى رؤية المسترشد لما وقع له، وهو ما يعرف « بالنزعة الواقعية » ( Concreteness ) ، فمعظم المسترشدين غالبا ما يقدمون تصويرا غير دقيق لما حدث لهم . وعلى المرشد أن يميز الواقعى من غير الواقعى وأن يجعل المسترشد يقدم البيانات الأقرب إلى الواقع الفعلى وإلى المدقة والموضوعية من خلال مساعدته فى عملية الاكتشاف الذاتى . وعلى المرشد أن يساعد المسترشد أن يضع الأجزاء بعضها بجانب بعض حتى تتضح الصورة ، وحتى يكون للأمور دلالتها بالنسبة له، وحتى يتين مغزاها ويكتشف غموضها .

ومن المهارات والمفاهيم المتقدمة التي يرى الباحثون أنها فعاله في عـمل المرشد النفسى أو المعالج النفسى مهارات : التفهم الدقيق Accurate empathy والإفصاح الذاتي Self - disclosure والمواجهة Confrontation والمباشرة

والتفهم Empathy هو أن يفهم الفرد دوافع الآخرين فهما مشبعا بالتعاطف وتقدير هذه الدوافع حتى ولو كانت خاطئة أو غير سبوية . وعندما يتفهم المرشد المسترشد فإنه يتعاطف معه ولو كان مختلفا معه ، فهو فى هذه الحال يقدر الظروف التى شكلت سلوكه وأساليب توافقه . وعندما يتفهم المرشد دوافع المسترشد فإنه يستطيع أن يساعده ، كما أن المسترشد يستجيب على نحو طيب عندما يجد التفهم من مرشده ، وهو الذى اعتاد الانتقاد من الآخرين . ولذا فإن المرشد لا يستطيع أن يقدم خدمة إرشادية أو علاجية لمسترشده أو مريضه ما لم يتفهمه أولا .

والإفصاح الذاتي Self - disclosure هو أن يفصح الفسرد عن مشاعره وأفكاره الخاصة إلى شخص آخر . وتتفاوت درجة الإفصاح مع درجات قرب هذا الشخص من الفرد ، فالفرد يفصح لصديقه الحميم ، وقد يفصح الشخص لزوجته ما لا يفصح عنه لاقرب أصدقائه وهكذا . والإفصاح الذاتي من الصفات أو الاتجاهات التي يرى بعض العاملين في مجال الخدمة النفسية أنها تساعد المرشد على أن يكون أكشر نجاحا ؛ لأن المرشد عندما يفصح عن ذاته أو بعض ذاته لمسترشده فإنه يعمق الصلة بينهما . والأهم من ذلك فإن هذا الإفصاح من جانب المرشد يصبح نموذجا أمام المسترشد ليسمارس الإفصاح الذاتي بدوره إلى مرشده . وينبغي أن يكون الإفصاح الذاتي من جانب المرشد أصيلا وأن يشعر المسترشد بذلك حتى يفيد المسترشد منه في زيادة قدرته على الحركة والتحرر والفهم ، وبحيث لا يكيق العملية الإرشادية أو يزيد من مستويات القلق عند ( Cormier & Cormier , 1991 , 55).

وتشير الدلائل على أن القدر المتوسط من الإفصاح الذاتي هو الذي له تأثير طيب ومطلوب ، ويكون أكثر قيمة من القدر الكبير أو الزائد أو القدر القليل ، فالمرشد الذي يفصح عن ذاته قليلا يدركه المسترشدون باعتباره متباعدا متعاليا منشغلا بالدور أكثر مما ينشغل بالمسترشد ( Egan , 1982 ) ، أما المرشد الذي يسرف في الإفصاح الذاتي فإنه قد يدرك من قبل مسترشديه كشخص تنقصه الفطئة Discretion وليس جديرا بالاحترام وCozby , 1973 ) .

والمواجهة Confrontation هي المهارة التي يضطر المرشد إلى استخدامها عندما يرى أن هناك تناقضا في سلوك المسترشد أو رسائل مختلطة ومزدوجة تصدر عنه . فهذا يعنى أنه ( المسترشد ) ليس واقيعا ويعمد إلى المبالغة والتضخيم في جوانب دون أن ينتبه إلى ذلك عندما يستحدث عن الجوانب الأخرى . ويحدث هذا التناقض لأن نصورات المسترشد ليست واقعية وليست حقيقية فيسهل حدوث التناقض . وهناك حالة أخرى توقع المسترشد في التناقض ؛ وهي أن يكون نفسه يعاني من الخيلط وعدم القدرة على النمييز . ويواجه المرشد مسترشده بهذه التناقضات ليعيده إلى الواقع أو ليحجم مبالغته وأن يرى الأشياء بحجمها الطبيعي ، ولكي يحثه على المزيد من كشف الذات ومعرفة كنه دوافعه . ويطلق إيجان على فنية المواجهة « التعرية المسئولة عن التناقضات والتشوهات وبقية الألعاب الأخرى « 185 . Egan , 1982 » » .

والمواجهة مستويات أو درجات ، وعلى المرشد أن يستخدم المواجهة مستدنا بالدرجات الدنيا أو البسيطة منها ، وأن يتقدم في استخدام المستويات الأعلى حسب حالة المسترشد واستعداده ، وحسب المرحلة التي قطعتها المرحلة الإرشادية . وفي بعض الحالات قد تكون المواجـهة مثيرة للمشاكل كـما فى الحالات التى يكون فيهـا المسترشد متكدرا أو مشوشا وشاعرا بالخلط . فإن المواجهة فى هذه الحالة ربما تضيف إلى كدره ، وتزيد من شعوره بالخلط .

أما فنية المباشرة Immediacy فهى حساسيسة المرشد إلى الموقف المباشر ، وإلى (Pietrofesa Hoffman & Splete 1984) فهم ما يحدث فى اللحظة مع المسترشدين ( Splete 1984 أنها تتضمن القدرة على المناقشة بمصراحة ومباشرة مع شخص آخر فيما حدث « هنا والآن، فيما يتعلق بالعلاقة البينشخصية ( Egan , 1975 ) وذلك ما يشار إليه أحيانا باعتباره حديث « أنت - أنا » ( You - me ) .

واستخدام المباشرة يربط بين مهارات المواجهة والإفصاح الذاتي ويتطلب من المرشد أن يكشف عن المساعر، وأن يتحدى المسترشد ليتعامل بصراحة مع المساعر والانفعالات . أن هدف استجابات المباشرة هو مساعدة المسترشدين على أن يفهموا ذواتهم بوضوح أكثر خاصة فيما يتعلق بما يحدث . وينمذج المرشد بعض أساليب السلوك أمامهم بحيث يمكن أن يستخدمه المسترشدون لكى يصبحوا أكثر كفاءة في علاقاتهم . وعادة ما يعرف المرشدون ماذا يحدث في الجلسة ولكنهم لا يتصرفون إزاء خلك دائما . والتصرف العملى إزاء ما يحدث في نفس اللحظة هو جزء من ظاهرة .

## و-الفعل الإرشادي (العلاجي)

إن هدف الإرشاد والعلاج النفسى أن يتغير المسترشد أو المريض ، تغيرا يعكس التقدم والنمو . وهذا التغير يتطلب دائما أن يعمل المرشد والمسترشد معا طبقا لخطة عمل مناسبة حدداها معا فى ضوء احتياجات المسترشد وإمكانياته وظروفه . ويجب أن تخرج هذه الخطط من حيز التوجه النظرى إلى الواقع العملى . وهى مرحلة الفعل الإرشادى أو العلاجى .

وكل موشد سيعمل فى ضوء دراسته وقناعاته وتدريبه والخبرة الشخصية التى اكتسبها من الممارسة ، وسوف يختار فنياته وأساليبه الإرشادية والعلاجية من رصيده المهنى Professional repertoire ، فالمرشد السلوكى سيتجه إلى استخدام التعاقدات السلوكية والتحصين المنهجي ( إزالة الحساسية بشكل منظم ) ، والمرشد الذى يتبع المنهج التحليلي - عبر التنفاعل سوف يركز على حالات الأنا ولعب المساريات ومخطوطات الحياة ، ويركز المرشد العقلاني الانفعالي على تعديل أفكار المسترشد وقناعاته ، وسوف

يتعامل المرشد السيكودينامى مع المستويات اللاشعورية لمسترشديه وهكذا ، مما سنعرض له طوال صفحات الكتاب ، وإن كان تركيزنا سينصب على فنيات وأساليب الإرشاد والعلاج الأسرى . ويجب أن يتذكر المرشد أن توجهاته النظرية مهما كانت قيمتها وقناعته بها فإن المحك العملى لها هى قدرتها تغيير الواقع عمثلا فى إحداث التغييرات المطلوبة عند المسترشدين .

#### ز- الإنهاء

إن إنهاء العلاقة الإرشادية أو العلاجية بمكن أن تمكون واحدة من أعظم وأحسن جوانب العلاقة ، كما يمكن أن تكون من أصعب هذه الجوانب وأكثرها إثارة للإحباط . وربما يحدث الإنهاء بالاتفاق المتبادل أو المشترك بين المرشد والمسترشد ، أو بطريقة متسرعة وقبل الأوان . وعندما يوافق المرشد والمسترشد على أن أهداف الإرشاد قد تحققت فإنهما قد يتفقان على نحو متبادل أن هذا هو الوقت المناسب لإنهاء العملية أو العلاقة . وربما نتوقع بعض مشاعر الحزن المرتبطة بانفصال طرفي العلاقة الإرشادية ، وقد يصل الأمر إلى القلق عند المسترشد لما كان يمثله المرشد من مصدر للأمن في حياته، ولكن بالمزيد من المناقشة التي يكون رائدها المواجهة والمباشرة مع الصراحة والمسئولية فإن الأنظار تتبعه إلى ما تحقق من إنجاز يستحق التقدير بدلا من النظر إلى العلاقة التي انقطعت . ومن المهم كما يرى الكثير من الباحثين والممارسين أن تترك فرصة أو فسحة من الوقت لمناقشة هذه المشاعر قبل عملية الإنهاء . ولكي يتم الإنهاء على نحو سهل وغير صادم أو محبط فإن الطرفين يجب أن يعرفا متى ستكون الجلسة الأخيرة .

والإنهاء المبتسر قد يحدث من جانب المرشد أو من جانب المسترشد . وعندما يكون الأمر من جانب المرشد فإن عليه أن يخبر المسترشد على نحو مبكر بقدر المستطاع، أو أن يذكر له أن عددا محدودا فقط من الجلسات هو المتبقى والمتاح . والإنهاء المبتسر كثيرا ما يحدث في المدارس والمؤسسات الأخرى التي قد تحكم ظروفها العمل الإرشادي، وكثيرا ما تكون الجلسات فيها محددة من البداية . ولكن الإنهاء يحدث على نحو يكاد يكون نادرا لأسباب تتعلق باختلافات عجز الطرفان عن تخطيها ، أو تتعلق بنقص الالتزام من جانب المسترشد .

وعندما ينهى المرشد العلاقة والمقابلات فإنه يجب أن يوضح الأسباب أمام المسترشد . ومعظم المرشدين يعتقدون أن الإنهاء المبكر من جانبهم للعملية الإرشادية يحلهم من التعهد برعاية المسترشدين وحل مشاكلهم . وقد يؤدى الإنهاء المبكر إلى مشاعر الرفض الشخصى عند المسترشد . كما يكون واردا أيضا أن تنتهى العلاقة والجلسات بتحويل المسترشد إلى مرشد آخر أو مؤسسة أخرى وكما أن كشيرا من

المرشدين يفسضلون عند إنهاء العلاقة الإرشادية بمقابلاتها (أن يتسركوا الباب مفستوحا » بعنى أن يكون احتمال عودة المسترشد أمرا واردا ، وأن يعرف المسترشد ذلك ، حتى إذا فكر فى العودة فإن المسرشد فى انتظاره ، وهو أمر عملى ومفسيد جدا ويطمئن كشير من المسترشدين إلى أن العلاقة بالمرشد لم تنقطع تماما ، وأن السند الانفعالى والدعم العاطفى والاجتماعى المتمثل فى المرشد لا زال قائما ومتاحا .

وعندما تنتهى العلاقة على نحو مبتسر من جانب المستسرشد فإن المرشد يجب أن يكتشف مع المسترشد أسباب هذا الإنهاء ، وأن يدع المسترشدون يعرفون أنهم مسئولون عن قسراراتهم في الإنهساء ، وعما قد يتسرتب على ذلك من نتسائج ، وعن قسراراتهم بالعودة.

وفى كل الحالات ينبغى أن تكون هناك مناقسات تقويمية لعملية الإرشاد منذ بدايتها وللقدر الذى تحقق منها فى ضوء أهدافها وظروفها ، وهو أمر مهم على الصعيد المهنى للمرشد وفى تراكم خبراته ورصيده المهنى . وعادة ما يكون المسترشدون فى حاجة إلى إعداد لمثل هذا الموقف . وبصفة عامة فإنهم ينبغى أن يعدوا للاعتماد الذاتى والمساعدة الذاتية المستمرة ، وعادة ما تكون المناقشة فى الجلسة الاخيرة أكثر اجتماعية وإنسانية وتكاد تخلو من المواجهة وإثارة قضايا جديدة . بل إن هذه الجلسة الاخيرة تكون مناسبة طيبة لتذكر التقدم الذى حدث وتركيز الضوء عليه وإظهار التقدير والامتنان للنمو الذى تحقق مهما كان حجمه .

## القسم الخامس: مستقبل الإرشاد النفسي الإرشاد النفسي في القرق الحادي والعشرين

عالجنا في الأقسام السابقة من هذا الفصل التمهيدي الإرشاد النفسي كأحد قنوات الخدمات النفسية ، ثم تحدثنا عن الإرشاد النفسي والعلاج النفسي والعلاقة بينهما ، ثم تناولنا الإرشاد السنفسي من عدة زوايا مسختلفة وبسعدها تناولنا في القسم السرابع المقابلة الإرشادية أو العلاجمية . ولن نتحدث في هذا الفسط عن نظريات الإرشاد النفسي وفنياته وبرامسجه ؛ لأن هدف هذا الفسط هو تقديم صورة عامة عن الإرشاد النفسي كمقدمة للحديث التفسيلي عن نوع معين من الإرشاد وهو الإرشاد الأسرى ، وبالتالي سيكون الحديث عن المداخل والنظريات والفنيات - في البساب الثاني - خاصنًا بالإرشاد الأسرى . والآن نختم هذا الفصل التمهيدي عن الإرشاد النفسي بالحديث عن مستقبل الإرشاد النفسي ، أو تطورات الإرشاد المتوقعة في القرن الحادي والعشرين .

## أ/التنبؤ بمستقبل الإرشاد النفسى:

ربما كان التنبؤ بما سيكون عليه الإرشاد النفسى فى القرن القادم أحد الأعمال الصعبة نسبيا ؛ لأن القرن القادم أصبح وشيكا وعلى الأبواب ، حتى أن مقدماته أصبحت جزءا من الحاضر ، بل إننا قد أصبحنا نعيش فى القرن الحادى والعشرين بتغيراته . ومن المعروف أن الذين يحاولون التنبؤ ويعلنون تنبؤاتهم يغامرون بأن يقعوا فى الخطأ ؛ لأنه من السهل بالطبع أن نتحدث عما حدث قياسا إلى التحدث عما سوف يحدث في ظل تغيرات متلاحقة فى جوانب عديدة كل منها يؤثر على الآخر .

وفى هذا القسم سنشير إلى بعض العوامل التى قد تؤثر فى اتجاهات الإرشاد النفسى كممارسة وكمهنة . ويجب أن يتأمل المرشدون النفسيون مثل هذه العوامل جيدا وأن يفكروا فسها ؛ لأنه من أضعف الإيمان أن يعد المهنى نـفسـه - ولو على نحـو متواضع- لهذا التطورات التى تحدث ويحتمل أن تؤثر فى عمله ومهنته .

وليس العامة فقط هم الذين يظنون في صعوبة التنبؤ ولكن العلماء والمفكرين يقرون بصعوبة التنبؤ وعدم دقته في كثير من الأحيان . ووجهات النظر هذه عن صعوبة التنبؤ وعدم دقته أمر مفهوم ، حيث إن التنبؤ بصف المجهول وغير المتأكد منه . والأمر المثير فيما يتعلق بالتنبؤ عن مستقبل الإرشاد النفسي أن عملية الإرشاد نفسها تتضمن قدرا كبيرا من التعامل في المستقبل للمسترشد والتخطيط لمستقبله المهني . وهو ما يتطلب تنبؤا لكثير من الجوانب في حياة المسترشد وللعوامل التي تؤثر فيها .

ومما لا شك فيه أننا حين نمد عملية التنبؤ من مستوى الفرد كما يحدث في عملية الإرشاد الفردى إلى مستوى النسق ، أيا كان هذا النسق أسرة أو مدرسة أو مجتمعا أو إقليما أو حتى العالم كله فإن ذلك يتطلب المزيد من السيانات والمعلومات المدقيقة . وتتراوح عملية التنبؤات من التنبؤات المعتمدة على الحدس والتخمين ، بل والتخيل أحيانا إلى التنبؤات التي تعتمد على مؤشرات علمية متمثلة في معلومات موثقة وإسقاطات دقيقة على المستقبل، فيما يقوم به علماء المستقبل Futurists . وفي كل الحالات فإن التنبؤات هي استنباطات أو تقديرات معتمدة على بيانات نعرفها عن موضوع للوصول عما عماه أن يكون عليه هذا الموضوع في المستقبل ، أي معرفة ما لا نعرف اعتمادا على ما نعرف .

ويشير « أونيل » ( ONeill ) إلى فكرة مثيرة وجديرة بــالتأمل ، وقد وصل إليها بعد أن حلل عدة أمـــثلة من التنبؤات سواء العلميــة منها التي قام بها العلمـــاء ، أو غير العلمية والواردة في الأعمال الإبداعية للروائين والفنانين. وتذهب هذه الفكرة إلى أن معظم المتنبئين يبالغون في تقدير كيف أن العالم عندما يتغير فإنه يتغير متأثرا بالعولى معظم المتنبئين يبالغون في تقدير كيف أن العالم عندما يتغير فإنه يتغير متأثرا بالعولى الاجتماعية والسياسية أكثر من حقها في إحداث هذا التغير ، أي أنهم يعطون العوامل الاجتماعية والسياسية أكثر من حقها ويغمطون حق العوامل التكنولوجية (1981, 1981) وربما كان ذلك بسبب أننا لا نعرف الجديد في عالم التكنولوجيا في السنوات المقبلة حتى نتنباً بأثره في الوقت الذي نعيش فيه دائما في أطر سياسية واجتماعية تبؤثر في تفكيرنا وسلوكنا في الإشارة إغفالها. وإذا كانت ملاحظة ﴿ أونيل ﴾ وقيقة فإننا لا ينبغي أن نهمل الحديث أو الإشارة الى العامل التكنولوجي عندما نتحدث عن العوامل التي قد تؤثر في الإرشاد النفسي في القرن القادم .

## ب- عوامل تؤثر في الإرشاد النفسي في القرن الحادي والعشرين:

وأحد المداخل الرئيسية في التنبؤ بما سيكون عليه موضوع ما في المستقبل هم معرفة العوامل التي قد تؤثر على هذا الموضوع . وتخيل أو تصور التغيرات التي قد تطرأ على هذه العوامل ، وبالتالي يمكن التنبؤ بما سيكون عليه حال الموضوع المتنبأ به . ويمكن أن نشير فيما يلي في نبذة مختصرة إلى أهم هذه العوامل، وكيف يمكن أن تؤثر في الإرشاد النفسي، كما أشار إليها الباحثون الذين تناولوا مستقبل الإرشاد النفسي في القرن الواحد والعشرين , كما أشار إليها الباحثون الذين تناولوا مستقبل الإرشاد النفسي في القرن الواحد والعشرين ,Naisbitt ,1982 Gallup & Proctor 1984, 1981 (ONeill ,1981 , 1987 , Collison , 1991)

## ١ - خصائص السكان:

إن خصائص التجمع السكاني هامة ؛ لأن جماعات المسترشدين الذين يعملون معهم المرشد الآن وسيعمل معهم في المستقبل مشتقة من هذا التجمع . وبعض التغيرات التي تحدث في التجمعات السكانية تكون واضحة للعيان يلاحظها المراقب العادي وبعض الآخر دقيق ولكنه هام وذو دلالة ولا يعرف إلا من خلال الدراسات الإحصائية . ويبدو من المهم أن نتعرف على ميول واتجاهات السكان في كل المستويات المحلية والإقليسمية والوطنية والعالمية على أن العالم يتجه الآن إلى زيادة الاتصالات ويدخل في عهد من الاعتمادية المتبادلة . وصيحات العولمة والكوكبية تدوى في جنبات العالم ، وهناك جهد كبير في توحيد القياسات ومعايسر الجودة في الإنتاج وفي الخدمات جميعا ، حتى ليكاد

أن يصدق القول بأن العالم أصبح قرية صغيرة ليس بالاتصالات والانتقالات السريعة ولكن بالمعايير والقياسات الموحدة . وأصبح كل حدث يحدث فى مكان ما نجد له آثارة وصداه فى الأماكن الأخرى .

ويحدد الديموجرافيون ( علماء السكان ) بعض المؤشرات والتغيرات التي يتوقع أن يشهدها القرن القادم منها :

- أن سكان العالم كان في الثمانينات من هذا القرن في حدود ٥ بليون نسمة .
   وسيصلون في عام ألفين ( ٢٠٠٠) إلى ٦ بليون . وسينزداد هذا الرقم في القرن الحادى والعشرين بالطبع .
- أن الأشخاص الذيس يقل تعليمهم عن الثانوية العامة قد يجدون صعوبة في الحصول على عمل في القرن القادم .
- ستزيد نسبة الإناث من بين العاملين في القـرن الحادى والعشرين عما هي عليه الآن .
  - ستزيد نسبة الحراك المهنى ، أى الانتقال من مهنة إلى أخرى .
    - سيكون العمل أكثر تخصصا وتعقيدا وتطورا .
- قد يرتفع سن التقاعد نتيجة زيادة متوسط عمر الفرد ، وتحسن مستوى الصحة العامة .

#### ٢ - القضايا الثقافية:

إن الكثير عما نقول ونعتقد ونعمل ونتوقع لأنفسنا وللآخرين يتحدد ثقافيا . وهناك ظاهرتان ثقافيتان تبدوان متناقضتان ، ولكنه يمكن أن يكون من نوع التناقض الظاهرى Paradox وهما تنبه كل جماعة أو شعب إلى خصائصه الثقافية ، ربما كرد فعل وحماية ضد التأثيرات الخارجية ، ورغبة كل جماعة في تأكيد هويتها الشقافية ، حتى أن بعض دول أفريقيا عادت إلى أسمائها الأصلية أو اختارت أسماء وطنية لبلادها بدلا من الأسماء التى كان الاستعمار قد أطلقها عليها . والظاهرة الأخرى المضادة هي التقارب بين الثقافات ، والذي أشرنا إليه فيما عرف بالعولمة ومحاولة توحيد نظم ومستويات ومعايير الإنتاج والخدمات . وقد زادت الاتصالات بين الشعوب والجماعات بالفعل حتى أن المجتمعات والثقافات المنعزلة في العالم والتي كانت مسجالا خصبا للدراسات الأثر وبولوجية تكاد أن تكون قد اختفت تماما .

وعلى المرشدين النفسيين أن يزيدوا من وعيهم الثقافى ، ويجب عليهم أن يعرفوا القيم الثقافية فى البيئات المختلفة ، بحيث يكونون على علم بالصحيح فى الإرشاد عبر الثقافى Cross - cultural Counseling . وكثير من القضايا المرتبطة بمشكلات الفرد أو مشكلات الأسرة والتى يتناولها الإرشاد النفسى لها علاقة وثيقة بالثقافة وما تستحسنه وما تستقبحه ، فالاتجاهات نحو الجنس والسلوك الجنسى مثال جيد على حجم التأثيرات الثقافية المتضمن فى المعايير والمحكات التى يستخدمها الأفراد والأسرة والمجتمع للحكم على سلوك ما وتقييمه ، مما ينبغى أن يعرفه المرشدون جيدا .

وفى السنوات الاخيرة ظهر ميل أو اتجاه إلى تأخير سن الزواج وتأخير إنجاب الطفل الأول ، وهو اتجاه ليس اختياريا بقدر ما هو استجابة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية . وسيترتب على هذا الاتجاه تاريخ أسرى غير عادى أو مختلف عما نعرفه الآن ، وسيكون تفاعل الطفل في أسرته مختلف عما نالفه في الاسرة التي تتكون من والدين صغيرى السن نسبيا . كما أن تأخير الإنجاب سيترتب عليه تزايد الفروق بين أعمار الآباء وأعمار الابناء ، وسيجد الابناء أن لديهم آباء بدأت تنمو لديهم نرعة الاعتماد على الأبناء لتقدمهم في السن . كما أن الفروق في أعمار الآباء وأعمار الابناء والتي اتجهت إلى الزيادة ستؤثر على تفاعل الأبناء مع آبائهم أيضا . وسيترتب على هذا كله أنواع من العلاقات والتفاعلات الأسرية المختلفة تنباين بدرجة أو بأخرى عما هو قائم الآن ، وهو ما يجب أن يتبه إليه المرشدون الحاليون وأن يتدربوا على مواجهة .

وكمثال آخر على التغيرات الثقافية المتوقعة - أورده « جالوب وبركتور » من أن المجتمع في القرن الحادى والعشرين سيكون مجتمعا أكثر موضوعية وانضباطا ، ويتوقع أن يكون الأفراد أكثر اعتمادا على ذواتهم ، وسوف يتحسن فهمهم للمقضايا العالمية . وقد ذكر جالوب وبركمتور أن الناس الذين يخططون لبداية القرن الحادى والعشرين يركزون على اكتساب قدر أكبر من المهارات المهنية ، ويفترض أنهم سيكونون أكثر تحملا للمسئولية الشخصية . وهذان الافتراضان يرتبان أمورا على المرشدين النفسيين عليهم أن يعدوا أنفسهم لها . ( Gallup & Proctor 1984, 87 ) .

## ٣ - الظروف الاجتماعية والسياسية:

سيعمل المرشدون النفسيون في القرن القادم - كما هو الآن - مع مسترشدين يعيشون في عالم يتأثر بالقرارات السياسية التي تصنع في أجزاء مختلفة من العالم، وربما يشعر المرشدون بقلة الحيلة والعجز في التحكم في الأحداث التي تحدث في النسق السياسي والاجتماعي العالمي ، ولكنهم سوف يرون النتاثج بأعينهم ويتأثرون بها .

والقضايا الاجتماعية السلبية التى عانت منها المجتمعات فى النصف الثانى من القرن العشرين مثل الفقر والجريمة والتعصب والجراثم الجنسية والتغيرات فى بناء الاسرة ستظل فى أغلب الظن لعقود فى القرن القادم ، وإن تغيرت بعض معدلاتها . وتأثير هذه القضايا والظروف على الناس يسخلق حاجات عندهم يجب على المرشدين أن يستجيبوا لها على كل المستويات . وعلى سبيل المثال ، فإن الأطفال الذين ينشئون فى أخضان الفقر غالبا ما ينمون مستويات منخفضة من تقدير الذات ، وغالبا ما لا يحصلون على فرص تعليم مناسبة ، ولديهم فرص أقل فى العمل ، كما أنهم يخبرون علاقات أسرية متوترة وضاغطة ، وهو ما يجب على المرشدين - خاصة مرشدو المجتمعات النامية - أن يضعوه فى اعتبارهم .

## ٤ - التقدم التكنولوجي :

إن التكنولوجيا تؤثر على الأفراد والجماعات في مختلف جوانب حياتهم . ولقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين قفزات تكنولوجية هائلة . وكان لهذه القفزات تأثير كبير على حياة الناس الذين يعمل معهم المرشدون . وقد وصف « نياسبت » (Naisbitt) كيف أن اقتصاد كثير من المجتمعات قد تحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي ومن ثم إلى عصر المعلومات ، وقد كان التطور التكنولوجي وراء هذه التحولات الاجتماعية والاقتصادية العميقة .

وقد خبر المرشدون النفسيون تغيرات تكنولوجية في الطريقة التي يعملون بها مع مسترشديهم ، فتكنولوجيا الكمبيوتر مكنت المرشدين من أن يحفظوا التسجيلات بسهولة وأن يجروا الاتصالات بسرعة جـدا وعند الحد الادني من الجهـد ، ويعالجون البيانات الخاصة بالافراد والجـماعات من المسترشدين، ويحللون بيانات البحوث، ويصلون إلى نتائج مباشرة عن ميول وسمات شخصية المسترشدين الذين يخدمونهم وتطبيقات عديدة أخرى .

وأنواع التقدم التكنولوجي التي سنجدها في القرن القادم سوف تزداد سرعة ودقة. والتأثير المساشر لهذا التقدم سيجعل من التسجيلات ومن معالجة المعلومات أمرا أيسر عندما تصبح أجهزة الكمبيوتر أصغر وأسرع وأقل ثمنا وأكثر انتشارا . وسوف تحدث تيسيرات كبيرة فيما يتعلق بالمعلومات والتناولات العلاجية ، وكنتيجة لذلك فإن المرشدين سيكونون قادرين على أن يعملوا وتحت أيديهم معلومات أكثر حصلوا عليها في وقت أقصر وبجهد أقل مما كان يحدث في عملية الإرشاد في الماضى . وبذلك يصبح هناك في المقابلة الإرشادية وقت أطول للاتصال الشخصى بين المرشد والمسترشد ومعلومات أوفر للتفاعل المشر بينهما .

#### ٥ - القضايا المهنية:

الإرشاد النفسى مهنة ، وهذا يعنى أن هناك جسما أو كيانا من المعلومات والمعرفة التى يجب أن يكتسبه الفرد لكى يكون مرشدا نفسيا ، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك دستورا أخلاقيا Code of ethics ينبغى أن يوجد ليوجه السلوك المناسب للمرشدين ، ويحدد معالم التتاتج ( العقوبات ) التى تترتب على السلوك اللا أخلاقي أو غير الملتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية التى ينص عليها دستور الممارسة الأخلاقي . كما وجدت الروابط المهنية التى يتصمى إليها المرشدون وتخلق لهم كيانهم وهويتهم المهنية ، وتدافع عن حقوقهم في المجتمع ، وهي التي تحدد معايير عمارسة المهنة وتمنح رخص المزاولة ، أي أن كل عناصر المهنة توافرت لمن يعمل في مجال الإرشاد النفسى . وقد كان نمو مهنة الإرشاد ثابتا وإن لم يكن دائما سهلا وميسرا .

وتقول ( كوليسون ) : إن القضايا التي يمكن أن تشفل المرشدين النفسيين فسيما يتعلق بمهنتهم في القرن الواحد والعشرين تدور حول الجوانب الآتية :

- الهوية المهنية .
- المعلومات والممارسة المهنية .
- المؤهلات وترخيص مزاولة المهنة .
- الجوانب القانونية في ممارسة أنشطة المهنة .
  - السبيل إلى الإرشاد الجيد .
- طبيعة الروابط المهنية للمرشدين . ( Collison , 1991 , 475 ) .

## ج/ مستقبل الإرشاد النفسى بين الحتمل والمكن :

إن علماء المستقبل والمتنبئون عادة ما يجاهدون ليصفوا العالم الذي يعتقدون أنه سوف يكون، أو أنهم يصفون العالم الذي يحبون أن يكون. وفي هذا القسم سنشير إلى الأمرين معا، المستقبل المحتمل Possible Future والمستقبل المحكن Possible Future.

ومن الضرورى لمرشد المستقبل أن يكون واعيا بتعدد الثقافات. إن الزيادة فى التباين الثقافى الذى سيفصح عنه المستقبل بشكل أكبر كنتيجة لزيادة انتقال الأشخاص من بيئة إلى بيشة أخرى أو من مجتمع إلى مجتمع آخر سوف يضع أمام المرشدين النفسين عبئا عليهم أن يواجهوه ، بأن يكونوا جاهزين للعمل مع أفراد أو مجموعات

غير متجانسة ثقافيا ، وربما يكون التفاوت الثقافي أحـــد عوامل مشكلاتهم ، ومن هنا تكون ضرورة وعي المرشد بالثقافة وبالفروق الثقافية بين البيئات والمجتمعات

ومرشدو المستقبل يجب أن يكونوا جاهزين للتكنولوجيا المعقدة والمتقدمة وأن يستوعبوها وأن يتعلموا استخدامها والاستىفادة منها . واستخدامهم لهذه الأجهزة ينبغى أن يتجسد في حسن تطبيقها بما يثرى الإمكانيات الإنسانية ، وبدلا من الجهاد ضد التكنولوجيا والتخويف من محاذيرها فلنركز على تعلم هذه التطبيقات ، وبحيث تتم الممارسات في كل الأحوال طبقا للمحكات الأخلاقية المهنية والإنسانية التي ينص عليها دستور ممارسة المهنة .

وهناك بعض القضايا التى يجب على المرشدين مواجهتها مثل القضية التى تواجه المرشدون الذين يمارسون المهنة ممارسة حرة . هل يعملون فى الإطار الذى يسمح بتوفير الخدمة لأكبر عدد ممكن من السناس الذين يحتاجون إليها ، أم أنهم سيوفرون الخدمة لمن يستطيع أن يدفع تكاليفها المادية فقط؟ . إن خدمات الصحة النفسية عامة ، والإرشاد النفسى فى مقدمتها - ينبغى أن تكون متاحة لكل السكان خاصة فى المجتمعات النامية حيث لا يستطيع عدد كبير ممن يحتاجون إلى هذه الخدمات أن يتحملوا نفقاتها ، وينبغى أن تتحمل نظم الدعم الاجتماعى والصحى الحكومية توفير هذه الخدمات لكل المواطنين ضمانا للاستشمار الأمثل للعنصر البشرى ومنع الهدر فى الطاقات الإنسانية .

وسوف يمكن التقدم التكنولوجي المسترشدين أيضا ، وليس المرشدين فقط ، من أن يتخذوا قراراتهم بناء على معلومات كافية ودقيقة لم تكن لتتاح لهم من قبل وسوف نجعل النظم الاتصالية الإلكترونية المرشدين والمسترشدين قادرين على الاتصال عبر مسافات . وسوف تعدل بالطبع طرق الإرشاد طبقا لهذه التكنولوجيات الحديثة . وعلى المرشدين أن يكونوا جاهزين لتعديل طرقهم وأساليبهم بما يتفق وهذه الظروف الجديدة . ومن الصور الجديدة المتى قد تدخل المهنة الإرشادية تلقى المساعدة الإرشادية في وقت قصير ، والتركيز على الحاجات النوعية المرتبطة بالظروف المتغيرة بشدة . وبالإضافة إلى ذلك فإن مرشد المستقبل يحتاج إلى أن يكون واضحا وثابتا بدرجة أكبر في عالم يزداد سرعة وتغيرا .

## د - عمق واتساع الإرشاد والعلاج الأسرى في القرن الواحد والعشرين:

١ - رسوخ الإرشاد والعلاج الأسرى :

على أنه من أهم الـتطورات التي سيشهــدها الإرشاد والعلاج النفــسي في القرن الحادي والـعشرين هــو رسوخ الإرشاد والعــلاج الأسرى وزيادة انتــشاره وذيوعــه بين المعالجين والمرشدين . وهو أمر طبيعى اكتشفه رواد الإرشاد والعلاج الأسرى كما سنوضح ذلك فيما بعد . حيث وجد هؤلاء الرواد وغيرهم من المعالجين والمرشدين النفسيين أنه من الصعب انتزاع الفرد المسترشد أو المريض من سياقه الأسرى وإرشاده أو علاجه بعيدا عن أسرته ، وعودته مرة أخرى إلى الأسرة التى كانت أحد العوامل الفاعلة والأساسية في انحرافه أو اضطرابه .

فالمنطق يحكم فى هذه الحالة أنه إذا كانت الأسرة ضالعة وبسهم وافر فى نشأة ونمو اضطراب الفرد فإنه لا ينبغى إهمالها حين الإرشاد أو العلاج ، بل يجب أن تكون حاضرة ومشاركة حتى يحدث فى بنائها وأسلوبها وتفاعلاتها التغيير المطلوب . ويكاد أن يكون الاضطراب هنا ليس اضطراب فرد ولكنه اضطراب أسرة أفصح عن نفسه من خلال أحد أعضاء الاسرة ، كما سنوضح ذلك فيما بعد بالتفصيل .

وقد اكتشف المعالجون والمسمارسون للإرشاد هذه الحقيقة في مسارساتهم ، حيث تحول عدد كبير منهم إلى الإرشاد والعلاج الأسرى عندما تبين له أن تضمين الأسرة في السوقف الإرشادي أو العلاجي وتبنيه أساليب ومداخل الإرشاد والعلاج الأسرى هو الضمان لنجاحه في إرشاد الفرد الذي حددته الأسرة كمسترشد أو كمريض. وبذلك وقف المعالجون على عدم كفاءة الأساليب التقليدية في الإرشاد والعلاج التي تهمل الأسرة ، حتى أن ( دومينك دي ماتيا ) ( Domic J. DIMattia ) وهو مدير مؤسسة المعلاج العقلاني الانفعالي في فرجينيا بالولايات المتحدة في تقديمه لكتاب العلاج العقلاني الانفعالي الأسرى الذي ألفه كل من شارلس هيوبر Charles Huber وليروى باروث Baruth يقول ( أنه خلال الستينات والسبعينات كانت المداخل وليروى باروث التقليدية تواجه بسيل عنيف من الانتقادات المريرة من المنظرين والممارسين على السواء ؛ لأنهم تركوا العلاج النفسي في حالة كاملة من الخلط To- (Dimattia,1989, Vii.)

ونفس المعنى يؤكده جاى هيلى Jay Haley وهو مدير معهد علاج الأسرة فى واشنطن وأحد الأسماء اللامعة فى مجال الإرشاد والعلاج المنفسى فى تقديمه أيضا لكتاب ممارسة علاج الأسرة فى بيئات مختلفة الذى ألف كل من ميشيل برجر -Mi لكتاب ممارسة علاج الأسرة فى بيئات مختلفة الذى ألف كل من ميشيل برجر -Mi 1984 Gregory Jurkovic وآخرون ، فيقول : إن التغيرات السريعة تجعل الأسرة تبحث عن النصح والتوجيه عند ذوى الخبرة . وينه إلى أن هذه التغيرات المتلاحقة تؤثر على الأسرة وبالتالى على أفراد لها . وهذا ما ينبغى أن يضعه المعالجون والمرشدون فى اعتبارهم إذا كان لهم أن ينجحوا فى إرشاد وعلاج مسترشديهم ومرضاهم . ( Jay Haley , 1984 , Ix - Xi ) .

Goldenberg & Goldenberg 1991 والمراجع الأساسية في عملاج الأسرة Becvar& Becvav 1988, Goldenberg & Goldenberg, 1990, Piercy & Becvar Sprenkle, Wetchler 1996, Hanna & Brown 1995 تبين مدى شيــوع وانتشار الإرشاد والعلاج الأسرى فى العقــود الأخيرة من القرن العشريــن وبالتالى يتوقع زيادة انــتشاره وذيوعه مع اقتنــاع أعداد أكبر من الممــارسين به وعند تبين جدوى فنياته ومداخله .

وقد قال بكفار وبكفار : ﴿ إِنْ بَدُور حَرِكَةَ عَلَاجِ الأَسْرَةَ قَلَدُ زَرِعَتَ فَى أُواخِرِ الثَّلَاثِينَاتَ وَأُوائِلِ الأَرْبِعِينَاتَ ، وعندما وجدت التربة الصالحة فإنها ضربت بجدورها فى الخمسينات ، وبدأت تتبرعم فى الستينات ، وأخيرا ازدهرت فى السبعينات ( -Bec ) var & Becvar 1988, 14 العضل على الرغم من أن هناك بعض التعسف الذي يترتب على ربط عملية التطور بالعقود الزمنية . كما يظهر قدر من التعارض فى الكتابات عن تاريخ علاج الأسرة وتطوره ، وربما كان ذلك نتيجة لأن بعض هذه الكتابات اضطلع به الذين صنعوا هذا التاريخ ، ومن الطبيعى أن يركز كل منهم على أعماله ، أو أن ينظر إلى المسائل من وجهة نظره الخاصة .

## ٢ - عوامل أسهمت في تبلور علاج الأسرة :

ويمكن أن نشير إلى أهم العوامل التى أسهمت فى تبلور الإرشاد والعلاج الأسرى فى العوامل الآتية :

## ١/٢ السبرانية:

والسبرانية أو السيبر نطيقا Cybernetice أو ما يمكن تسميته بعلم المضبط أو التحكم، وهي نظرية في السلوك تنسب إلى عالم الرياضيات ونوربرت فاينر» (Wiener Worbert) وتهدف إلى الدراسة العلمية للاتسال والضبط كما يطبق على الآلات والكائنات الحية . فكما أن الجهاز العصبي هو الذي يضبط ويوجه الجسم فإن الإنسان يمكنه أن يصنع أجهزة تحاكى الجهاز العصبي ، أي أجهزة تضبط العمليات نفسها ، ومن هنا جاء اختراع أجهزة التحكم الآلي ، كما تهتم السبرانية في علم النفس بدراسة أثر الآلات على الإنسان والكائنات الحية . ويذكر « فاينر » أن عددا كبيرا من العلماء الذين ينتمون إلى مجالات علمية مختلفة كالرياضيات والفيزياء والفيزيولوجي والاقتصاد وعلم الدجتماع أسهموا في تسمية الحركة السبرانية .

Pattern والسبرانية كما يقول بكفار وبكفار تهتم بالتنظيم Organization والنمط content والمحتوى material والمحتوى Process والعملي Process والمحتوى Ashby ) لا تعالج الأشياء وإنما تهتم بطرق السلوك وعمل الأشياء ( Becvar & Becvar 1988 ) و التأثير الذي تركت السبرانية في مجال دراسة السلوك الإنساني وطبيعة التفاعلات في الأنساق الاجتماعية وخاصة النسق

الأسرى ، أنها تهتم بعملية تجهيز المعلومات Information Processing وأنماط الاتصال، حيث اهتمت الحركة منذ بدايتها بدراسة ومقارنة الآلات مع الكائنات الحية في محاولة لفهم الأنساق المعقدة والتحكم فيها .

#### ٢/ ٢ أثر الحرب العالمية الثانية:

ويمكننا إجمـال الآثار التي تركتها الحرب الـعالمية الثانية ، والـتي أسهمت في نشأة ونمو علاج الأسرة فيما يلي ، مع ملاحظة أنها تغيرات مرتبطة وإن بدت منفصلة.

٢/ ٢- أ - نمو علم النفس الاجتماعي والتركيز على الظاهرة الاجتماعية بدلا من الظاهرة الفردية ، والتحول من دراسة الفرد كفرد إلى دراسته كوحدة في السياق الاجتماعي النفسي إلى دراسة الجماعات إلى دراسة شبكات العلاقات الاجتماعية الأكبر "كما تقول ( سو والروند - سكنر " في مقدمة كتابها عن علاج الأسرة (1, 797, 1977).

٢/ ٢ - ب - التقدم التكنولوجي الهائل والذي تمثل في تطور صناعة الحاسبات الآلية واستخداماتها ، والتي اشتقت من علم تحليل الأنساق أو المنظم System ونظرية الاتصالات Theory Of Communication وهو تطور كما يبدو غير مقطوع الصلة بنشأة الحركة الهسبرانية ونموها .

7/۲ - ج - نمو المداخل البينية العلمية Interdisciplinary Approaches ، المحتاد في الجامعات ومراكز البحوث أن يتم البحث العلمي فيها في إطار التخصصات المختلفة ، وهي نطاقات وأطر تزداد ضيقا وتفرعا مع التقدم العلمي . ولكن ما حدث أثناء الحرب العالمية الثانية أن جهودا مختلفة لعلماء متباينين في تخصصاتهم تضافرت معا لتقدم الحلول لبعض المشكلات أو لتطوير الجهد الحربي . وبذلك تم الاتصال والتعاون الفعالين بين علماء تتقاطع تخصصاتهم ، ويعتبر كل منهم بعيد عن الآخر من الناحية التقليدية .

وقد حدث هذا بين علماء ينتصون إلى العلوم الاجتماعية والعلوم الفيزيقية . وكان ( نوربرت فاينر ) رائد الحركة السبرانية واحدا من هؤلاء ونموذجا جيدا للمدخل البيني العملي .

وعلى الرغم من أن هدف هؤلاء العلماء كان تحسين تكنولوجيا الحرب فإن مفاهيمًا جديدة قد انبثقت من جهودهم البحثية . واهتم فاينروفون نيومان بصفة خاصة بدراسة الكائنات العضوية والآلات معا . واقتنعا بما في ذلك من فائدة حتى أنهما أسسا جماعة صغيرة لتطبيق أفكارهما بعد انتهاء الحرب .

## الفصل الثاني الأسرة كنسق اتحالى القسم الأول نظرية الأنساق

- مفهوم النسق.
- جذور التوجه النسقى في علم النفس.
  - نظرية الأنساق العامة .

\* \* \*

## القسم الثاني النسق الأسري

- مقدمة في إمكانيات الأسرة
- الأنساق الفرعية والأنساق الفوقية .
- تطبيقات نظرية الأنساق العامة على الأسرة .
  - \* قواعد النسق الأسرى .
    - \* اتزان النسق الأسرى .
- \* التغذية المرتدة والمعلومات والضبط في النسق الأسرى .
  - \* الانفتاح والانغلاق في النسق الأسرى .
    - \* تغير النسق الأسرى .



#### القسم الثالث

## الحاجات الأتصالية - الاستقلالية

- الحاجة إلى الاتصال الإنساني .
- الاتصال بالآخرين في الطفولة
- \* الاتصال بالآخرين في المراهقة .
- الاتصال بالآخرين في المرشد .
  - الحاجة إلى الاستقلال الإنساني .

# الفصل الثاني الأسرة كنسق اتصالي القسم الأول : نظرية الأنساق

#### أولاً : مفهوم النسق

تتكون الأسرة من أفراد ولكننا لا نستطيع فهم سلوكها فهما كاملا من خلال دراسة كل فرد فيها على حدة ، فلو درسنا سلوك كل عضو من أعضاء الأسرة فلن نقول إننا قد درسنا سلوك الأسرة . وتشبّه و إيفلين سيبرج » Evelyn Sieburg مثل هذه الدراسة بمن يحاول دراسة سيارة وفهمها من خلال تناول كل جزء فيها على حدة. «إننا قد نستطيع بهذه الطريقة معرفة بعض الأشياء عن السيارة ، لكننا سوف لا نعرف أهم مظهر على الإطلاق إلا وهو معمرفة كيف تعمل هذه الأجزاء معًا» . Sieburg,E,1985,3)

ويستند تعريف النسق System على فكرة أن الكل لا يمكن فهمه إلا من خلال دراسة أجزائه في علاقتها بعضها ببعض ، وفي علاقتها بالعملية الكلية للأداء ، حيث يعرف النسق طبقا لـذلك بأنه نظام معقد لعناصر متفاعلة بعضها مع بعض » ( Bertalanffy, 1968 , 19 ) فيوسع مفهوم النسق إلى درجة أكبر حين يقول : « إن أى شيء يتكون من أجزاء مرتبطة مع بعضها البعض يمكن أن يطلق عليه اسم نسق ( Peer , 1964,9 ) . ويحدد « جابر وكفافي» مفهوم مصطلح System بمعنى نسق أو نظام أو جهاز ، وباعتباره مصطلحا يشير إلى المعانى الآتية :

- يشير المصطلح بصفة عامة إلى أى كل منظم - وأصل المصطلح إغريقى . وهذا المعنى للمصطلح نجده أينما ورد مع اختلاف السياقات . ويسبب اختلاف الاستخدام واتساعه فإنه يندر أن نجد اللفظ يستخدم منفردا ، ولكنه يحدد عادة بكلمة أخرى أو كلمات مثل الجهاز الدورى ، النظام الدينامى ، النسق المفتوح ، الجهاز العصبي .

٢ - مجموعة من الأفكار والمسلمات والمفاهيم والاتجاهات التفسيرية ذات بنية تتفاوت من حيث درجة وضوحها وتحديدها تفيد في إيجاد بنية للبيانات والمعطيات مي مجال علمي مثل النظام الكوبر نيكي في علم الفك ، أو أي من المدارس العديدة في علم النفس كالسلوكية أو البنائية . . إلخ أو مجموعة من الحقائق والمفاهيم التي تعتبر كإطار لتقديم خدمة أو برنامج .

٣ - يشير المصطلح إلى معنى أكثر تحديدًا ، وهو ترتيب شيء لأشياء يتصل بعضها ببعض أو الات أو مثيرات . وهذا الترتيب للعناصر يتم بحيث تعمل معا لأداء وظيفة .

٤ - يشير المصطلح إلى طريقة للتصنيف ( جابر كفافي ، ١٩٩٥ ، ٣٨٥٠).

وبصفة عامة فإنه توجد صعوبة مباشرة فى تعريف أى نسق أو ملاحظته أو تحليله تتمثل فى أن المراقب لهذا النسق لا يستطيع أن يقرر من مجرد النظرة السريعة ، أى الأجزاء هى التى تتفاعل مع بعضها لكى تشكل الكل ، كما أن المراقب لا يستطيع أيضا أن يرى الطبيعة الدقيقة والمحددة لطبيعة الاتصال بين الأجزاء .

وعلى السرغم من أن حدود السنسق الأسرى بالذات واضحة وجلية ، ويسمكن التعرف على مكونات النسق ، وهم الأفراد المكونون للأسرة ، وهم أجزاء النسق الذى تتم ملاحظتهم بسهولة ويسر ، إلا أنسا يمكن أن نقع في الخطأ إذا ما افترضا أننا نستطيع أن نقوم بدراسة كل فرد من أفراد الأسرة على حدة - شخصيته وميوله ورغباته واستعداداته - ثم تقوم بعد ذلك نفهم السلوك الكلى للأسرة بربط الشخصيات المختلفة الممثلة للنسق الأسرى من خلال جمع وإضافة هذه الشخصيات المفردة بعضها إلى بعض بطريقة الجمع الكمى . بل أنه يصبح من غير الممكن أن نستطيع فهم كل فرد من أفراد الأسرة بصورة فردية وعلى حدة لوقمنا بدراسته بعيدا عن السياق الكلى ، لأنه سيكون شيئا منفصلا معلقا في فراغ .

إن الأنساق « ليست تجميعية » بمعنى « أن الكل أكبر من مجموع أجزائه » . وقد أدرك علماء الفيزياء هذه الحقيقة قبل أن يدركها علماء النفس والاجتماع بسنوات طويلة. وربما كان في العلوم الفيزيقية ما يوضح هذه الحقيقة على نحو مادى محدد بعكس ما هو في العلوم الإنسانية والاجتماعية . فقد عرف علماء الكيمياء أنه عندما

تتحد مادتان فإنهما يكونان متنجا جديدا يختلف تماما عن أى من المادتين المكونتين له . كما عرف الفلكيون أيضا أن حركة كدوكب ما كانت تعد جزءا من ترتيب كلى شامل لحركة الأجسام فى النظام الشمسى . وعرف علماء الأحياء أيضا أن بعض السمبيدات الحشرية يمكن أن تغير فى التوازن البيثى فى المنطقة الجغرافية . وتـقدم « سيبرج » تشبيها بسيطا يوضح ويصور هذه المقـوله حين تقول أن كل صانع للحلوى يعرف جيدا أن الكعكة التى تخرج من الفرن لا تشبه على الإطلاق ، أى من مكوناتها مثل الدقيق والبيض واللين من المواد التى وضعـها فى الخلاط وكونـت الكعكة . ( , Sieeburg ) .

## ثانيا ، جذور التوجه النسقى في علم النفس

إن التوجه المنسقى فى علم النفس توجه قديم نسبيا وله جذوره باعتباره العلم الذى يدرس السلوك الذى يتأثر بانساق معينة . وفى مقدمة هذه الأنساق التى تؤثر فى السلوك تأتى الأسرة . وفكرة أن الأسرة تعد نسقا متكاملا فكرة متأصلة ولها أصولها فى الفلسفة وعلم الاجتماع .

وقد أعلن عالم الاجتماع أميل دوركيم Emile Durkheim قبل بداية هذا القرن أنه يمكن النظر إلى أى جماعة إنسانية بوصفها نسقا . ولكن هذه الفكرة لم تلق إلا تقبلا ضعيفا وبطيئا وخصوصا من علماء النفس الذين استمر ومعظهم ينظرون إلى الكائن البشرى باعتباره الوحدة المناسبة للدراسة النفسية ، بل وقد ذهبوا إلى أكثر من ذلك حيث حاولوا دراسة وعلاج العقل الإنساني بصورة جزئية ومستقلة عن الكائن البشرى بوصفه وحدة كلية ، ودراسته بعيدا عن البيئة التي يعيش فيها هذا الكائن

ورغم ذلك فإن معظم المساهمات الأساسية والمهمة الخاصة بنظرية الأنساق وتطبيقاتها في مجال دراسة المجماعات الإنسانية قدمها عالم النفس الألماني الأصل كيرت ليفين Kurt Levin والذي هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٣٣ هربًا من الاضطهاد النازي . ويتمثل إسهام ليفين في مجموعة المبادئ والمفاهيم التي صاغها مستوحيا فيها مبادئ العلوم الطبيعية والتي عرفت بنظرية المجال . وفي الفقرات التالية من هذا القسم سنشير إلى ثلاثة أصول أو مصادر أسهمت في بلورة نظرية الأنساق العامة في علم النفس وذلك قبل أن نتحدث عن النظرية نفسها . أما الأصول والمصادر

فيمكن تحديدها فى : نظرية المجال التى صاغها كيرت ليفين ، والفلسفة عبر التفاعلية التى قدمها بصفة أساسية إريك بيرن Eric Bern ، ثم المذهب الكلى وتطبيقاته فى علم النفس .

## أ - كيرت ليفين ونظرية المجال:

إن الأفكار الأساسية لنظرية المجال لم تنشأ أول مرة مع ليفين ولكنها كانت جزءا من حركة ظهرت في ذلك الوقت في كثير من العلوم ، وكانت بمعنى من المعاني ثورة ضد النظريات الميكانيكية والذرية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر ، والتي كانت تذهب إلى أنه من الممكن تفسير الأحداث الطبيعية بوصفها « قوى بسيطة تعمل بين جزئيات غير قــابلة للتغيــير » ، وهكذا كان يــدور الجدل حول ما إذا كــان المرء يستطيع أن يتنبأ من خلال معرفته كـل شيء عن الجزيء - حجمه وشكله وسرعة سيره واتجاه حركته وما إلى ذلك - بما سيحدث عندما يتقابل ذلك الجزئ مع الجزيئات الأخرى . وقيد أثبيت هذه النيظرة دقتها في كثير من البحالات . ولكسن التقيدم التكنولوجي الذي حدث في القرن العشرين أوجد بعض الحالات التي لم يتمكن العلماء من تفسيرها طبقاً للتصور الجزيئي السابق. وقد ظهر في بعض الدراسات براهين وشواهد تؤكد أن تلك القوى البسيطة نفسها قد تغيرت بواسطة مجالات القوى التي كانت توجد فيها أو مجالات القوى التي كانت تنتقل إليها . وبمعنى آخر فإن سلوك أي جزئ يعتمـد بصورة جزئية فقط على خواصـه وصفاته المميزة الخـاصة به ؛ لأنه يتأثر أيضا بحالة المجال الذي يوجد فيه ، وهذا المسجال يتأثر بالطبع بوجود جزيئات أخرى فيه . وعندما نستبدل بكلمة الجزئ كلمة الشخص في الجملة السابقة يصبح من السهل علينا فهم فرض ليفين الذي يذهب إلى أن المسلوك الإنساني B)Behavior) يعتبر دالة (F) Function لحيز الحياة †(Life Space (LS)لذى يعد بدوره ناتجا عن التفاعل بين الشخص (Person (P) وبيئته. Environment (E) Æ وقد عـبر ليفيــن عن ذلك في المعادلة الآتية:

#### B=F(LS)=F(P.E)

وعلى الرغم من أن الفـرد تم تصويره في نموذج ليـفن باعتباره شكلاً مـحصوراً ومحاطًا من كل جانب بحدود شخصيـة دائمة ،فعادة ما يظهر هذا الشكل داخل حدود أكبر تمثل حيز الحياة ، والتي تتضـمن كل العوامل التي لها تأثير على سلوك الفرد في أي لحظة معينة (Lewin , 1951 ) .

ولم يتعامل ليفين نفسه مع الأسرة باعتبارها جماعة ، ولكن تنظيره عن الجماعات بصفة عامة أثار شكوكا خطيرة حول وجهات النظر التي كانت قائمة وقتذاك حول الأسرة . ومما لا شك فيه أيسضا أن أفكار ليفيسن قد ساعدت على المثوروة ضد ممارسات الطب النفسي في ذلك الوقت أيضا ، حيث كان الأطباء النفسيون يصرون على أنه من الأفضل علاج المريض بعيدا عن أسرته . ولكن هذه النظرة تغيرت بعد ليفين ، حيث بدأ الكثير من الأطباء النفسيين ينظرون إلى الأسرة كلها بوصفها « مريضا » مقدمين بذلك الميدان الجديد للعلاج النفسي للأسرة .

وهناك صيغتان قدمـها ليفين وقد اشتقهما من علِم الـنفس الجشطلتى ، وتعدان صيغا أساسية لدراسة الأنساق الأسرية وهما :

- أن الأجزاء والعناصر لا توجد بصورة معزولة عن بعضها البعض ولكنها تنتظم في صور كلية .
  - أن السلوك يتسم بالطابع الدينامي أكثر مما يتسم بالطابع الميكانيكي .

وإذا كانت الصيغة الأولى هي إعادة صياغة لما قبلناه بالفعل عن الأنساق فإن الثانية تتطلب المزيد من التفسير . ويعتمد ذلك على أنه إذا كان الكل أكثر من مجموع أجزائه فإن سلوك كل جزء لا ينتج فقط من الخصائص الخاصة به وحده ، ولكنه ينتج أيضا من علاقة ذلك الجزء بالأجزاء الأخرى وبعلاقته بالكل . إن النظرة الميكانيكية فقط هي التي ترى أنه لو فككنا الكل إلى الأجزاء المكونة له ثم أعدنا تركيب تلك الأجزاء بنظام آخر مختلف ، فإن كل جزء سوف يظل يؤدى وظيفته الأصلية التي كان يؤديها من قبل ، لأنه لا يستطيع أن يؤدى وظيفة أخرى .

وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون صحيحا فى النسق الميكانيكى مثل محرك السيارة ، حيث تكون وظيفة خلاط البنزين مع الهواء (الكاربرايتر) هى خلط الهواء مع البنزين فإن هذا الجزء لن يستطيع أداء أى وظيفة أخرى غير هذه الوظيفة مهما غيرنا من وضعه . أما بالنسبة للإنسان فالأمر يختلف تماما نظرا لقدرته على إدراك الموقف بطريسقته الخاصة ونظرا للما لديه من إدراك خاص للموقف ومن مدى واسع من

الامكانيات السلوكية التى لديه من مخزونه السلوكى ، ونظرا لقدرته على إنتاج سلوكيات جديد فهو يستطيع أن يختار من مخزونه السلوكى ما يناسب الموقف أو أن ينتج سلوكا جديدا ويعتمد اختياره على علاقاته واتصالاته المستبادلة مع المكونات الأخرى للأشخاص الآخرين) في وقت معين . ولقد كان لهذا المبدأ أو هذه الصياغة تأثير كبير في إضعاف وجهة النظر الاستاتية CStati أو وجهة النظر القائمة على الثبات والعليه ذات الاتجاه الواحد One - Way Causality صاحح وجهة النظر التى ترى أن كل العوامل في حال تفاعل وتغير مستمرين ، وهذا يعنى أيضا أنه لو تم إعادة ترتيب أجزاء النسق الإنساني بحيث تغيرت علاقتها بعضها ببعض لترتب على ذلك أنها سوف أجزاء النبي كانت قبل التغيير . ويترتب على هذه الصياغة أيضا أن جمع الأجزاء معا أو إنقاص بعضها سوف يغير بالطبع من أداء كل جزء من الأجزاء الباقية لوظيفته .

ويلاحظ أيضا أن الإسهام الدينامى الذى تمثله نظرية ليفين فى المجال قد قدمت تفسيرا مقنعا لشىء أو لظاهره نعرفها جميعا من خلال خبراتنا الخاصة ، وهى أن سلوك في الشخص فى المواقف والظروف المختلفة يتغير ويتباين ؛ وذلك لأن السلوك لابد وأن يتغير – رغم أنه لشخص واحد – بتغير الظروف والملابسات المحيطة والمتضمنة فى الموقف .

## ب-الفلسفة عبرالتفاعلية (التعاملية):

ويوجد اتجاه مواز آخر لمنهج ليفين العلمى لدراسة الجماعات الإنسانية ، وهو نمو المفهوم الفلسفى المعروف بالفلسفة أو المنظور التفاعلى أو التفاعلية -Transac وهو بمثابة إعادة صياغة لمبدأ الجدل الذي وضعه الفيلسوف الألماني هيجل Hegel في القرن التاسع عشر .

وعلى الرغم من أنه يمكن تطبيق التفاعلية على كل أنواع الموضوعات ، إلا Bi- " الذي وصفه " بيرد وستل " -Bi bi- الانصائى ، الذي وصفه " بيرد وستل " -gi rdwhistell بقوله "إنه لا ينبغى أن يفهم الاتصال الإنساني بوصفه نموذجا بسيطا للفعل ورد الفعل ، وإنما كنسق يجب فهمه على المستوى الستعاملي -Brid brid ، فالشخص العادى يميل إلى التفكير في سلوكه وسلوك أسرته في ضوء العلاقة البسيطة ( السبب - النتيجة " أو " المثير - الاستجابة " . وينظر عادة

إلى عضو الأسرة باعتباره فردا إيجابيا مقابل اعتبار عضو آخر فردا سلبيا ، أو أن ينظر إلى عضو باعتباره الفرد الذي يقوم بالفعل وإلى العضو الآخر باعتباره الفرد الذي يقوم برد الفعل . وهذا النوع من التفكير هو الشائع والمسقبول وهو أكثر بساطة ووضوحًا مما يسود في جلسات الإرشاد الأسرى والإرشاد الزواجي . وكثيرًا ما ينفق أعضاء الأسرة الذين أتوا للإرشاد أو العلاج الأسرى وقت الجلسات في محاولات مستمرة ليلقى كل منهم اللوم على الآخر ، ولمحاولة كسب المرشد أو المعالج في صفه واقستناعه بأن الخر هو السبب " الذي أتى بالأسرة إلى العلاج .

وفي مثل هذا التفكير يمكن أن نقع في سقطتين أو مأزقين على الأقل :

الأول: أن دراسة الاتصال الذي يحدث بين أي جزءين مختارين من أجزاء النسق غالبا ما تكون مضللة ؛ لأنها تتجاهل الحاله الكلية للنسق ؛ لأن أي تبادل اتصالى بين شخصين يمكن أن يكون مجرد جزء أو شظية من صورة أكبر لا يمكن اكتشافها بالاقتصار على ملاحظة الشخصين المتفاعلين فقط.

الثانى: عندما نلاحظ تتابع معين للأفعال فإن معنى التتابع أو مغزاه يكون موضع التساؤل بهدف الفهم. فكما يذكر «مسورتون دوبتش» (Morton Deutsch) إذ رأيسا الشخص (أ) يجرى ووراءه يجرى الشخص (ب) فيمكن أن يقال أن الشخص (أ) يقود الشخص (ب)، أو أن يقال أن الشخص (ب) يطارد الشخص (أ) Deutsch 1954,187

وهناك نوع مشابهه من عدم اليقين بالنسبة للنسق المتتابع يحدث في كثير من صور التبادل اللفظي ويسمى مشكلة « وضع علامات الترقيم » ( Punctuation ) ، حيث يختلف تفسير وإدراك ما يعتبر مشيرا أو ما يعتبر استجابة حسب كل طرف مشارك في الموقف . وقد أشار إلى هذا النوع من البلبلة أو عدم التيقن كل من « واتزلافيك» ( Watzlawick ) و « بيفن » (†Beavin) و « جاكسون » ( Jackson ) وهو النوع الذي يقف وراء العديد من المشاجرات والمشاحنات الأسرية المستمرة ، حيث نجد أن كلا من الزوج والزوجة يعمد إلى إلقاء اللوم على الآخر ، ويدعى أن استجابته وسلوكه لم يكن إلا رد فعل لسلوك غير مناسب صدر عن الطرف الآخر ، أما التصور التعاملي فإنه ينظر إلى هذه المسألة على أساس أن كلا من الزوج والزوجة لم يمثل أي منهما في هذا التتابع لا المثير الذي أثار الطرف الآخر ، ولا الاستجابة لهذا المثير ،

ولكن كل منهما كان طرف مساويا في ذلك التفاعل الذي نتج عنه هذا التتـابع المستمر وغير المتقطع للسلوكيات غير المرغوبة .

ويثير المبدأ التعاملي عددا من التساؤلات والشكوك حول العلاقات البسيطة مثل علاقة ( السبب - الستيجة ) التي غالبا ما نستخدمها لوصف أي تفاعل بين اثنين من أفراد الأسرة يتم تقييم تفاعلهما في المواقف الأسرية مثل فشل الابن في الدراسة لعدم استذكاره لدروسه ، واتجاه الابن إلى العـصابية من جراء خوف الأم الـزائد عليه ، أو حدوث الطلاق لمعاملة الزوج السيئة لزوجته .

فحسب المبدأ التعاملي يكون من الخطأ التفكير الذي يرى أن العلاقة بين شيئين يمكن أن توجد بدون أن نأخذ في اعتبارنا كيفية تفاعل العناصر الأخرى في النسق بعضها مع بعض ؛ لأن عوامل مثل عدم الاستذكار ، وخوف الأم الزائد ومعاملة الزوج تصبح أمورا لا معنى لها إن لم يتم النظر إليها باعتبارها جـزءا من مجال كلى كامل. وعند تطبيق هذا المبدأ على الأسرة فإنــه يكون من الأنسب أن نهمل البحث في العلاقة السببيـة بين فرد وفرد ( من السبب ؟ - الزوج أم الزوجـة . . الابن أم الأم ) وأن نتجه إلى النظر لمثل هذه المعطيات المعقدة - وأن بدت غير ذلك - من زاوية التشكيلات العلاقية ونظم قواعد الأسرة وأنماط التفاعل التي تشمل الأسرة كلها .

## ج - المذهب الكلي :

وهذا جذر آخر للتفكير النسقى في عــلم النفس . والمذهب الكلي باختصار هو المذهب الذي يرى أن خصائص الجزء تعود إلى خصائص الكل الذي ينتمي إليه الجزء . وقد كان لهذا المبدأ تطبيقاته في مجال الطب بأن يتناول الأطباء المريض ككل . ولا يتعاملون مع أعراض معينة أو مع شكوى معينة خاصة بأحد أعضاء الجسم ؛ لأن فهم العطب وإن كان مرتبطا بعضو معيسن فلن يتم إلا في ضوء فهم الكل وهو الكائن الحي أو المريض . والمذهب الكلي لا يكتفي بأن ينظر إلى الكائن الحي بوصفه كلا متكاملا فقط ولكنه ينظر إليه بوصفه مكونا متفاعــلا مع بيئته . إن النفاذ المتبادل أو التداخل في التأثير بين الكائن الحي وبيئته أو ثقافت معقد جدا ومندمج على نحو يصعب الفصل بينهما ، بل إن أي محاولة من هذا القبيل تعرض الوحدة الطبيعية التي تميز الكل الواحد إلى التدمير أو التشويه على الأقل.

وكما أوضح " إرنست بيرجس » ( Ernest Burgess ) فإن النظرة الكلية إلى الأسرة ليست جديدة في علم النفس ؛ فمن العشرينات وصفت الأسرة باعتبارها "وحدة من الشخصيات المتفاعلة ( Burgess , 1968,28 ) ولكن هذه النظرة لـم تجد ما تستحق من الاهتمام حتى منتصف الخمسينات ، وقد ظهر هذا جيدا في مسمارسات العلاج النفسي حيث كان معظم الأطباء النفسيين قبل ذلك يعالجون مرضاهم بعيدا عن أسرهم، بل إن الاتصال بالأسرة كان يمثل ضعفا أو دليلا على عـدم تمكن المعالج . وحتى عندما بدأ المعالجون يكتشفون من خلال الممارسة أن الأم مثلا أسهمت في نمو المرض النفسي لابنها فإنه كان ينظر إلى الابن بوصف ضحية بريئة لأم سيئة مما يعكس عدم فهم المنظور النسقى والفشل في رؤية المرض وتشخيصه من الزاوية النسقية .

ولكن سرعان ما تم التوصل إلى المزيد من الاكتشافات - في سياق الممارسة - والتي أوضحت مثلا أن الأب غير الكفء يسهم أيضا في اضطراب ابنه ، كما أن العلاقات بين الأخوة ، أيضا عامل باثولوجي مسهم في نمو مرض عضو الاسرة المريض، بل إنه اتضح لهم أن المريض نفسه ليس سلبيا كما كان يظن ؛ وأنه يسهم أيضا في نشأ المرض ونموه ( باتجاهه ) برغبته التي قد تكون لاشعورية نحو المرض

وهكذا تم التوصل إلى الإدراك الكامل بأن المعرض النفسى لأحد أفراد الأسرة يعد مجرد عرض لتشابك وتداخل عوامل مرضية في الأسرة نفسها . وقد تم التوصل إلى هذا الإدراك بالتدريج وخلال مقاومات وتشككات من بعض المحافظين والمتشبئين بالمناهج القديمة . وعلى هذا يفترض أن الاسرة ( الصحية » هى التى لا يشكو أى من أعضائها اضطرابا أو مرضا وتؤدى وظائفها بشكل عادى وطبيعى . ومن المفارقة أن معلوماتنا عن ديناميات الأسرة ( الصحية » أقل مما لدينا عن الأسرة ( المنحرفة » أو « المضطربة » والتى يكون أحد أعضائها منحرفا أو مضطربا . وربما كان ذلك بسبب الدراسات والبحوث التى انصبت على الأسرة المضطربة لمحاولة فهما ولمساعدة العضو المريض فيها ، وهذا الدافع لم يكن يتوافر في حإل الأسرة ( الصحيحة » .

#### ثالثا ، نظرية الأنساق العامة

وتمثل نظرية الأنساق العامة ( General System Theory , GST ) وجهة النظر الأساسيسة والحديثة في النظر إلى الأسرة وفي دراستها . ونظرية الأنساق لها جذورها الأساسيسة والحديثة في النظر إلى الأسرة وفي دراستها . ونظرية الأنساق لها جذورها أيضا في علم النفس الجشطلتي الذي يتبني مفهوم الصيغة الكلية ( Bestalt ) . ومن اعلام علم النفس الجشطلتي ماكس فيرتيمر War Wertheimer وفولفجانج كولر كورت كوفكا Wurt Koffka وهم الذين رسخوا المبدأ الأساسي عند الجشطلت وهو أن تحليل الأجزاء لا يمكن أن يقدم فهما جيدا للأداء الوظيفي للكل وهو المبدأ الذي قامت عليه نظرية الأنساق . وقد تناول فون برتالانفي نظرية الأنساق على النحو الذي جعلها تشمل مجالات عديدة مختلفة كالعلوم الاجتماعية والعلوم السلوكية . وهذا شيء مفهوم من حيث إن النظرية تتناول البحث في المبادئ الشاملة التي يتم تطبيقها في كل الأنساق بصرف النظر عن مضمون ومحتوى النسق ، بحبث يكن تطبيق قوانين الفيزياء والأحياء (البيولوجي) في علم النفس والاقتصاد . وبذلك فإن "برتالانفي" كان يعتبقد أن نظرية الأنساق نظرية فعالة بدرجات مختلفة من النجاح والدقة والإتقان والضبط في المجالات المختلفة ( Bertalanffy 1968 , Xii ) .

ولأن النظرية تطبق في مـجالات مـختلفة ومتباينة ، وما يتـرتب على ذلك من ملاحظة الباحثين لأوجه التـماثل البنائية والتكوينية (التشابه في الشكل والبناء) بين الظواهر التي تنتسب إلى مجـالات مختلفة ، يحذرنا « برتالانفي » من هذه التـشابهات السطحية والتي يمكن أن تجـعلنا نغفل الفروق والاخـتـلافـات بين الظواهر . فقـد ننخدع بالتشابهات Similarities وننسى أن هناك لاتشابهات 1968,35 . Dissimilarities

والآن سنعرض لبعض المبادئ النسقية العامة - مع وضع تحذير برتالانفى فى الاعتبار - وهى المبادئ التى يبدو أنها وثيقة الصلة بالأسرة بسصفة خاصة كما وصفتها «إيفلين سيبرج» ( 19-15, 1985, Sieburg ) .

## - مبدأ الوحدة الأساسية :

ويقرر هذا المبدأ أن الكل الشامل عبارة عن نسق واحد هائل Massive يمكن النظر إليه باعتباره مكونا من أى عدد من الأنساق الفرعية المحددة . ومع ذلك فإنه يكون من المناسب أن ننظر إلى أى نسق فسرعى باعتباره نسقا في حدد ذاته ، ويجب أن نضع في اعتبارنا « بيئة » النسق ، أو النسق الأكبر التالى ( أو المستوعب ) للنسق الفرعى .

#### - تغير النسق:

سبق أن ذكرنا أن النسق ليس تجميعا للمكونات المستقلة . هكذا فإن شخصية وخصائص أى نسق لا يمكن معرفتها ببساطة من خلال معرفة طبيعة أجزائه المختلفة . ومع ذلك فإن شخصية وخصائص أى نسق تشأثر بكل جزء من أجزائه ؛ لأنه عندما تتغير العلاقة بين أجزائه فبإنه يتم إعادة تشكيل النسق بأكمله . والنسق لا يتم تكوينه بالتدريج ، ولكنه يوجد مباشرة ثم يكون عرضة للتغير ، والتغير فى النسق نوعان . تغير يصيب المكونات الداخلية وعلاقتها ، وهو ما يسمى بتغير المرتبة الأولى First من Order Change . والتغير الذى يحدث نتيجة دخول معلومات جديدة إلى النسق من خارج حدود النسق ، وهو ما يسمى بتغير المرتبة الثانية Second Order Change . Second Order Change .

## - القابلية للحياة والنمو:

إن أى نظام صحى يعمل بطريقة تساعده على المحافظة على نفسه والبقاء حيا (أى لديه قابلية للحياة والنمو Viable ) وفي البيولوجي تعنى القابلية للحياة والنمو قدرة العيضو على البيقاء حيا والنمو بواسطة إنتاج خلايا جديدة لكى تحل محل الخلايا المفقودة. وبطريقة مشابهة فإن النسق الاجتماعي يظل حيا فقط ما دام استمر في التغيير وإصلاح نفسه وخلق حالات جديدة متعاقبة ومتوازنة ، بينما يظل محافظا في نفس الوقت على الروابط التي تجعله نسقا متميزا ولا يذوب في غيره من الأنساق .

ويحقق النسق هذا النمو - وفي استقلال وتميز- من خلال اقواعد مختلفة تتبح له أن يظل منفتحا على مدخلات بيئية جديدة ، وأن ينظم نفسه ، وأن يتوافق بصورة تجميعية مع الضغوط التي يصطدم بها . ومع ذلك فإن النسق الذي يفقد القابلية للحياة والنمو لا يموت ، ولكنه يتحطم ويتجه نحو العشوائية في سلوكه ، حتى ليصعب النظر إليه باعتباره نسقا . وهذه العشوائية هي صورة من صور الخلل في الطاقة يمكن تسميتها الطاقة المعطلة تعنى تناقصا في النظام وفي بناء وتكوين النسق، وبذا يتحرك النسق ذو الطاقة المعطلة نحو المزيد من التخبط والعشوائية.

## - الأنساق المنفتحة والأنساق المنغلقة:

من المقيد أن نميز بين الانساق المنفتحة Open Systems والانساق المنفلقة Closed والانساق المنفلقة Systems ؛ لأنها من المصطلحات الهامة في المجال وتتكرر كشيرا في الحديث عن ديناميات الانساق الاسرية ، وأى نسق يتعرض لـتتابع حـالات معينة يكون في حال

تحول، وعندما لا تؤدى هذه التحولات إلى إنستاج مادة جديدة ، وإنما تؤدى فقط إلى إعادة ترتيب أجزاء النسق ، فإن هذا النسق يسمى نسقا منغلقا ؛ ولذا فإن التغير الذى يحدث فى هذا النسق هو من نوع تغير الدرجة الأولى .

وهذا بعكس النسق المنفتح الذى يحافظ على نفسه من خلال عملية مستمرة ودائمة من المدخلات والمخرجات. إن النسق المنغلق مبتور أو مقطوع الصلة بما حوله ، ويسعى فى بحثه إلى الحفاظ على خالة التوازن داخل حدوده ، أما النسق المنفتح فنظرا لكونه فى حال تبادل دائم للمعلومات والطاقة مع البيئة الخارجية فإنه لا يكون أبدا فى حال فقدان للتوازن ، ويحقق دائما التكيف والتوافق مع المدخلات الدائمة ، وبالتالى فهو يتجدد وينمو .

إن الآلة نسق منعلق لكن الكائن الحي يفترض أنه نسق منفتح ، ولا يمكن للنسق أن يظل حيا ناميا لمدة طويلة بدون الاتصال مع بيئته وكل نسق لديه ميل إلى الضعف والانهيار مع مسرور الزمن ؛ نظرا لأن تدفق الطاقة يصبح أقل بنائية وأقل انتظاما. ويحدث هذا الميل الذي يتضمن عدم الانتظام والعشوائية - مما يسبب ظاهرة الطاقة المهدرة أو المعطلة entrophy - بصورة أسرع في النسق الذي لا يكون لديه إلا عدد قليل من المدخلات التي تأتي إليه من الحدود الخارجية . وكما قلنا فإنه بينما ينزع النسق المنعلق ويستسلم للضعف والانهيار فإن النسق المنفتح يقاوم عناصر التهدم ؛ لأنه يتفاعل مع البيئة فيمنحها الطاقة كما يستمدها منها في نفس الوقت . ومن المهم أيضا إدراك أن النسق المنفتح لا يعني فقلط أن هذا النسق له تغيراته المتبادلة مع البيئة ، ولكن يعني أن هذه التغيرات المتبادلة تعد عاملا جوهريا يكمن وراء قدرة النسق على الحياة والنمو .

#### حدود النسق :

كل نسق له حدود ينحصر داخلها . وتضم هذه الحدود كل العلاقات والأحداث المتضمنة فى النسق والتى تختلف عن تلك العلاقات والأحداث القائمة خارج حدوده أو المتضمنة فى حدود نسق آخر . ويمكن أن يقوم الحد أيضا بوظيفة المرشح من حيث إنه يسمح أو يمنع الطاقة من دخول أو مغادرة النسق . كما توجد الحدود أيضا بين الأنساق الفرعية ، ويمكن وصف هذه الحدود على متصل يبدأ من النفاذية العالية إلى اللانفاذية ، وذلك حسب درجة انفصال الأجزاء . ولذا قد تكون الحدود سميكة وقد ترق إلى درجة أقرب إلى التميع حتى تبدو المكونات المرتبطة بالأجزاء أو الأنساق الفرعية وكانها مختلطة أو مندمجة معا .

#### - التوازن الحيوى:

كما أن لكل نسق خاصية الحفاظ على ذاته ، فإنه له خاصية أن يسقى نفسه فى حال توازن . وتسمى هذه الخاصية بخاصية التوازن الحيوى Homeostatis وهى الحفاظ على سلوك النسق وضبطه داخل نطاق الحدود المطلوبة . وعندما يحدث أى شىء خارج نطاق المدى المقبول للنسق ، فإن النسق يصبح فى حال عدم اتزان ويظهر التوتر وعندما يحدث عدم الاتزان أو التوتر فإن ميكانزمات وفنيات التوازن الحيوى يتم استثارتها لكى تستعيد توازنه من جديد . إن النسق يفحص نفسه بدقة ويستطيع أن يقرر أو يحدد العامل الذى سبب حالة عدم التوازن ، ثم يكيف نفسه فى حدود المدى المرغوب فيه من خلال العودة إلى حالة التوتر المنخفض أو المعتاد .

#### - التغذية المرتدة:

والتغذية المرتدة Feedback وسيلة يحتفظ من خلالها النسق بحالة مستقرة . وعندما يخرج النسق عن توازنه لأى سبب من الأسباب تزيد التغذية المرتدة الإيجابية من انحرافها ، بينما تعمل التغذية المرتدة السالبة بوصفها عملية مشيرة أو منشطة للخطأ error - activating Process وهي مصممة لمساعدة النسق على استعادة حالة الثبات . وهكذا فإن التغذية المرتدة السالبة تصحح حالة عدم التوازن وتعيد النسق إلى حالة الاتزان . ولهذا فإن المعلومات الخاصة بالخلل والاضطراب الوظيفي للنسق (في شكل تغذية مرتدة سالبة ) مسأله أساسية لحدوث التغير \*\*)

وهكذا فإن التغذية المرتدة تقدوم بوظيفتى الفحص والتنظيم . ويتم تشبيهها عادة بالأداة الآلية التى تنظم درجة الحرارة ( الثرموستات Theromostat ) وهناك نقطة معينة تبدأ عندها ميكانزمات التغذية المرتدة السالبة في العمل ، وهذا يعنى أن النسق يقوم بفعل التصحيح المذاتى . وإن لم يحدث هذا فإن ميكانزم التغذية المرتدة قد تعطل ، بفعل التصحيح النسق مختلا وغير منتظم . وتتباين الأنساق من حيث المدى المقبول للسلوك ، فقد يكون المدى ضيقا ، وقد يكون واسعا يتضمن بدائل عديدة ، وهناك بعض الأنساق يكون لها مدى واسع من السلوك نظرا لفقدها ضوابط التوازن الحيوى . وهذه الأنساق الأخيرة تملك « قواعد تنظمية » أقل ولكنها أيضا أكثر ميلا نحو الاضطراب .

\_\_\_

<sup>(\*)</sup> يلاحظ أن مصطلح إيجابي Positive وسالب negative كما تستخدم في نظرية الانساق لا يجب أن تفسر طبقا لمعناها الشائع أو بوصفها مكافأة أو عـتاب، فالتغذية المرتدة السالبة في هذه النظرية تشير إلي القوة الحافزة لحدوث التغير ، بينما لا تعني التغذية المرتدة الإيجابية ذلك .

## - المحصلة الواحدة:

إن النسق المنفستح يكون أكثر مسرونة من النسق المنغلق فيــما يتعلق بالــطريقة التي يتعـامل بها مع المدخلات الآتية إليه . وفي الأنساق الشبـيهة بالميكانيكية تكون الحـركة الخاصة بدخول المدخلات وخروج المخرجات حـركة تتبع طريقا محددا ، حيث لا ينتج المدخل الواحد سوى ناتجا واحدا فقط . وفــى النسق الأقل ميكانيكية فإن الناتج النهائي يمكن تحقيقه وإنجازه من خــلال مجموعــة متنوعة من الطرق المختلفــة . ولو أغلق أحد الطرق ، أو فشل أحد المكونات في أداء وظيفته فإن هناك طرقــا بديلة ومكونات أخرى متاحة . وبمعنى آخر يمكن الوصول إلى نفس الهدف بطرق مختلفة . إن هذا هو مبدأ المحصلة الواحدة Equifinality ، حيث يمكن أن تؤدى عمليات كثيرة مختلفة إلى نفس النتائج أو نفس المحصلة . ويعد نظام التليفون مثلاً للنسق غير المرن ذو المحصلة المنخفضة أو المحدودة ، بينما يعتبر العقل الإنساني مثلا على النسق ذو المحصلة العالية والمتنوعة . وتملك الأسرة العادية قدرا لا بأس به من خاصية المحصلة الواحدة ، ولكن في الأنساق الأسرية غير المرنة تكون هذه الخاصية محدودة ومقيدة .

### - الاتصالية البينية:

تحت ظروف الضغوط الخارجية قد يلجأ النسق إلى تركيز وتكثيف الجهد والضغط على نقطة واحدة مختارة يحسبها قادرة على التحمل ، وقد يلجأ النسق إلى بديل آخر وهو توزيع الضغـوط على النسق بأكمله ، ومن الواضح أنه في الحال الأخيـرة يستطيع النسق أن يتحمل درجات أكبر من الضغوط ؛ لأنه سيجند كل القوى ويحشدها لكي تقوم بدورها وتشارك في التحمل.

ويجب أن يكون النسق جيد التركيب والبناء لكي يمكن أن يوجد اتصال بيني داخلي جيد . وبدون البناء والتركيب الكفء فإن عدم الانتظام والفوضي ستحدث مما ينتهي أخيرا إلى حدوث تشوش بالكامل في النسق . ولكن مع توافر البناء والتكوين تستطيع الأجزاء الـداخلية أن تتصل بعضهـا ببعض اتصالا تبادليـا منسجما ومتـوافقا مما يسمح لكل المكونات في النسق بأن تقوم بوظائفها على نحو صحيح ، ومما ينعكس بالتالي على أداء النسق ككل .

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## القسم الثاني : النسق الأسري

## أولا : مقدمة في إمكانيات الأسرة

## أ - الأسرة كشبكة علاقات إنسانية اجتماعية :

الأسرة هي وحدة المجتمع الأول ، وهي الواسطة أو حلقة الوصل بين الفرد والمجتمع ،أو الواسطة بين الثقافة والشخصية . والأسرة هي الوسط الإنساني « الأول » الذي ينشأ فيه الطفل ، ويكتسب في نطاقها أول أساليبه السلوكية التي تمكنه من إشباع حاجاته وتحقيق إمكانياته والتوافق مع المجتمع .

ولسنا في حاجة إلى الحديث أو الإنسارة إلى أهمية الأسرة البالغة في تشكيل شخصية الفرد ، وقد أضحت هذه الأهمية أحد المسلمات في علم النفس على قلتها . فالكائن الإنساني يمر بمرحلة الحضانة البيولوجية في رحم الأم ، وعندما تنتهى هذه المرحلة بالميلاد فإنها تسلمه إلى مرحلة الحضانة الاجتماعية ، وهي تتم بالدرجة الأولى في الأسرة . ثم في بقية المؤسسات الاجتماعية ، لتعمل على تحويل إمكاناته واستعداداته السلوكية إلى سلوك فعلى ، أي على تنشئته اجتماعيا كفرد في مجتمع ومواطن في دولة .

وإذا كان من المتعارف عليه عند الحديث عن الأسرة أن نقصر الحديث على جوانب التأثير البيئى ، فبإن تأثير الأسرة فى الحقيقة يمتد إلى ما قبل ذلك ، أى إلى عملية الاختيار الزواجى ، وعلى ذلك فإن ما يرثه الطفل من والديه ومن أصلاب والديه يدخل بصورة ما فى نطاق التأثير الأسرى . وصدق رسول الله على حين يقول : «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ، ونكرر مرة أخرى أنه إذا كانت تنشئة الطفل اجتماعيا تحدث من خلال مسؤسسات ووكالات اجتماعية وثقافية متعددة فإن الأسرة تقف فى مقدمة هذه المؤسسات وتحتجز لنفسها الإسهام الأكبر فى عملية التنشئة الاجتماعية .

وتمثل الأسرة شبكة من العلاقات الإنسانية الاجتماعية . وينشأ الطفل في هذه الشبكة ويعتمد عليها اعتمادا كاملا في سنوات حياته الباكرة ، وهي السنوات ذات الأهمية البالغة في تشكيل شخصيته ، فالإنسان يعتمد على الكبار المحيطين به فترة أطول في إشباع حاجاته بالقياس إلى بقية هذه الكائنات . ويعتمد الوليد في بداية حياته على الأم اعتمادا كاملا في توفير الطعام والدفء والراحة والنظافة وسائر ألوان الرعاية ، مما يجعل الأم - أو من يقوم مقامها - شخصا عميزا وذو مكانة خاصة لديه . ثم ينتقل في

اعتماده وتفاعله من الأم إلى الآخرين من بقية أفراد الأسرة من والد وأخوه ، ثم تتسع دائرة معارف ومجال احتكاكه إلى الرفاق من الجيرة وزملاء المدرسة ، ثم إلى المجتمع الكبير بمؤسسات المختلفة . ودخول مؤسسات أخرى إلى مجال التأثير على الفرد بجانب الأسرة لا ينهى تأثير الأسرة أو يوقف وظائفها في التنشئة ، بل يظل للأسرة وضع خاص باعتبارها البيئة التي تضع اللبنات الأولى في شخصية الفرد .

وتتضح قيمة الأسرة في كونها توفر للوليد بيئة إنسانية اجتماعية، فالأطفال الذين حرموا من الرعاية الوالدية داخل أسرهم الطبيعية من نشئوا في مؤسسات ودور رعاية أيا كان نوعها ومستواها تضررت لديهم معظم جوانب النمو في شخصياتهم ابتداء من النمو الجسمى وانتهاء بالنمو الخلقي والاجتماعي مرورا بالنمو في اللغوى والمعرفي والانفعالي، أما الأطفال الذين حرموا من الرعاية الإنسانية بالكامل والذين عاشوا من بداية حياتهم - لظرف أو لآخر - في بيئات لا إنسانية ، وهم من يطلق عليها حالات الأطفال أو الرجال المتوحشون Feralmen فقد عاشوا معيشة أقرب إلى معيشة الحيوان ، وظلت إمكانياتهم الإنسانية كامنة واستعداداتهم معطلة ، وكان أداؤهم ومختلف أساليب توافقهم دون مستوى السلوك الإنساني ، ومطابقا لسلوك الحيوانات التي عاشوا بينها أو قريين منها . وهذا يعني أن حرمان الوليد الإنساني من المعيشة في وسط إنساني مرب يحرمه من معظم الصفات والملامح التي تميز حياة بني البشر ، وعلى ذلك نستطيع أن نعول أن المعيشة في الأسرة هي التي تسمح بأقصى درجات النمو لإمكانيات الفرد واستعداداته .

## ب- الأسرة كجماعة أولية:

وتحتل الأسرة هذه المكانة الميزة بين موسسات التنشئة الاجتماعية ووكالاتها باعتبارها نموذجا ( للجماعة الأولية » Primary group ، بل إنها ( الجماعة الأولية » الأولى . ونقصد بالجماعة الأولية المعنى الذى قصده ( تشارل كولى » ( الحماعة الأولية المعنى الذى قصده ( تشارل كولى » ( الحماعة صغيرة الحجم ، والتي تتميز بعلاقات وثيقة ومباشرة وعميقة بين أفرادها . وهي أولية أيضا بمعنى أسبقية التأثير ، حيث إن الأسرة هي البيشة الأولى التي تقدم الرعاية وينعكس تأثيرها عليه منفردة في المراحل الحاسمة والأولية من نمو ؛ ولذا يكون تأثيرها دامغا وشاملا يتضمن كل جوانب شخصية الطفل بعكس الجماعات الثانوية الذي يكون تأثيرها منصبا على جوانب معينة من الشخصية ، إضافة إلى أن تأثيرها يأتي في وقت لاحق ، حيث يكون الطفل قد كون اتجاهات ومضاهيم معينة ونمي مهارات خاصة به في أحضان الأسرة ؛ ولذا يكون تأثير الجماعات الشانوية أقل عمقا من تأثير الجماعات

الأولية . وهناك خاصية أخرى للجماعات الأولية وهي أن التعلم اللذى يحدث فى أحضانها يحكم أنواع التعلم التالية التى تحدث فى ظل الجماعات الثانوية ، فما يتعلمه الطفل فى الأسرة من اتجاهات وقيم ومفاهيم يحكم نوعية وطريقة تعرضه لتأثيرات الجماعات والمؤسسات الأخرى ، وبالتالى ما يمكن أن يتعلمه منها أو يتأثر به من جراء احتكاكه وتفاعله معها . وإذا كانت الجماعات الأولية تضم الأسرة وجماعة الجوار وبعض جماعات المجتمع المحلى وجماعة اللعب ، يتضح لنا أن الأسرة كجماعة أولية تتميز أيضا بحجم تأثيرها الكبير والعميق قياسا إلى تأثير الجماعات الأولية الأخرى .

والأسرة بناء أو بسنية Structure . ونقصد بالبسنية هنا شبكة العلاقات الإنسانية والاجتماعية التى تربط بين أفراد الأسرة . وعلى رأس هذه العلاقات طبيعة العلاقة بين الوالدين ، ثم طبيعة علاقة كل منهما بكل فرد من أفراد الأسرة الآخرين ، وتوقعاته منه وفهمه لالتزاماته نحوه . ويدخل في بنية الأسرة أيضا نوعية الصراعات التى قد تنشأ بين كل فرد وآخر واحتمال اتخاذ الفرد من الآخرين وسائل لتحقيق غاياته ، أو أن يتخذه ككبش فداء . (كفافي ، ۹۹۷ ، ۲۱۲) وهناك مصطلح المنظومة الأسرية Family ويشير إلى عدد أعضاء الأسرة وخصائصهم وأعمارهم والعلاقات بينهم (جابر ، كفافي ، ۱۹۹ ، ۱۲۵۲)(\*).

## ج - تغيرات في بناء الأسرة ووظائفها:

وقد تعرضت الأسرة أخيرا لبعض النطورات التى غيرت من حجمها ومن بعض وظائفها ، ومن هذه التطورات أنها لم تعد فى كثير من المجتمعات تلك « الأسرة الممتدة» Extented Family التى تشمل الأعمام والعمات والجد مع بعض الأقارب الأخرين بجانب الوالدين . وعما لا شك فيه أن وجود كبار آخرين غير الوالدين فى الأسرة له تأثيره على الطفل ؛ لأنهم مصادر إضافية للعطف والرعاية ، وبالتالى مصادر إلامن ، كما أنهم عصادر للضبط والتوجيه أيضا .

<sup>(\*)</sup> من الصطلحات التى تصف الأسرة أيضا : نمط الأسرة Pamily Pattern ويشير إلى « نوعية العلاقات بين الوالدين ، وبين الوالدين والأطفال التى تميز أسرة معينة . وأنماط الأسرة تتفاوت تفاوتا كبيرا في الأسلوب الانفعالي ، وفي اتجاهات الأعضاء بعضهم نحو البعض الآخر ، فبعض الأسر تتسم بالدفء الانفعالي، والبعض الآخر يتسم بالبرود ، ونجد أن أعضاء بعض الأسر يتباعدون ، وأعضاء أسر أخرى ذوى علاقات حميمة ، وبعض الأسر متفتحة للأصدقاء والاقارب ، بينما نجد أسر أخرى مغلقة . وفي بعض الأسر نجد طفلا أو أكثر محبوبين ويجدون تقبلا، وفي أسر أخرى نجد طفلا أو آخر معرضين للنبذ» (جابر ، كفافي، ١٩٩٠ ، ١٩٥٨) .

كذلك نجد أن اتجاهات الوالدين فى الأسرة الحديثة تميل إلى إنجاب عدد أقل من الأبناء ، لاعتقادهما أن ذلك يمكنهما من توفير فرص أفضل فى تربية وتعليم أطفائهما . كذلك من التطورات - الأقدم - التى تعرضت لها الأسرة وأثرت فى وظائفها خروج المرأة إلى العمل خارج الأسرة ، وقد ترتب على هذا التطور ظهور مؤسسات تقوم ببعض ما كانت تقوم به الأسرة من أعباء تربوية مثل دور الحضانة . ولكن على الرغم من هذه التطورات التى غيرت من وظائف الأسرة ، وظهور مؤسسات أخرى تربوية مساعدة للأسرة ، وهو ما يرمى إليه العلماء بحديثهم عن تقلص وظائف الأسرة ، فإنه مازال لها مكانها المعيز بالنسبة لتكوين شخصية الطفل .

## د - الترتيب الولادي للطفل :

ومن إمكانيات الأسرة أيضا ترتيب الطفل بين إخوته وأخواته ، وهو متغير لم يكن ينتبه إليه أحد إلى العالم «الفريد يكن ينتبه إليه يعود إلى العالم «الفريد كان فضل التنبيه إليه يعود إلى العالم «الفريد أدلر Adler , 1956 , 376-383 ) الذى أوضح أن التسرتيب الولادى » ( birth order ) مستغير أسرى هام يؤثر على بناء شخصية الفرد .

وقد يكون شائعا بين الناس أن الأطفال في الأسرة الواحدة يعيشون في بيئة واحدة، ولكن الأمر غير ذلك ، فترتيب الأطفال في الأسرة يجعل لكل منهم بيئة سيكولوجية مختلفة عن بيئة الآخر . وهذا النباين في البيئات يأتي من أن التفاعل بين الوالدين ، خاصة الأم ، وكل ابن من أبنائها ، يختلف حسب موقعه ، بالنسبة لها . فتفاعلها مع الطفل الأوسط ، وتفاعلها مع الطفل الأوسط ، وتفاعلها مع الأوسط ليس كتفاعلها مع الطفل الوحيد له بيئة سيكولوجية تختلف عن كتفاعلها مع الأخوات كتفاعلها مع الأخوات بيئة الآخرين من ذوى الأشقاء . كما أن الطفل الذكر وسط مجموعة من الأخوات الإناث ، وللبنت وسط مجموعة من الإخوة الذكور وضعا خاصا مميزا . ولا نسى أيضا أن أوضاع الأسرة تختلف بالنسبة لكل طفل في المراحل الحاسمة من نموه من حيث أعمار الوالدين عند إنجابه ، ومن حيث إمكانياتهما الاقتصادية ومكانة الأسرة الأدبية في المجتمع .

وفيــما يــلى سنشيــر إلى بعض الإمكانات المرتبطة بكل من هذه المراكــز الولادية (birth Positions ) ليتضح أحد جوانب التأثير الأسرى على الطفل .

فالطفل الأول أو الأكبر (frist or older child ) يأخذ قدرا أكبسر من الاهتمام

ومن التدليل . ولهذا الطفل وضع فريد ، وهو أنه يظل الملك المتوج على عرش الأسرة في الفترة التي يكون فيها وحيد والديه ، شم يتعرض للإبعاد عن العرش عند ولادة الطفل الثاني . وهو عندما يتعرض لهذه الأزمة يحاول أن يستعيد انتباه ورعاية والديه بشتى الأساليب التي قد تكون أساليب عدوانية أو استعطافية ؛ وذلك لأنه يحارب في هذا الموقف من أجل استعادة حب الأم واهتمامها . والطفل الأكبر يشارك فيما بعد في مسئوليات الأسرة التربوية وخاصة لو كانت أنشى ؛ كأن يساعد في تربية إخوته ، ويلعب دورا شبيها بدور الوالد أو الوالدة بالنسبة لهم . وبعضهم ينمى قدرة جيدة على القيادة والتنظيم . ويقول أدلر : إن الابن الأكبر غالبا ما يفضل الوالد . وهو دائما يحن إلى الماضى ، ويشيد بالأحداث والمواقف التي حدثت فيه ، ويشعر بمسحة من التشاؤم إزاء المستقبل . وهو يقدر قيمة السلطة والقوة أكثر من بقية إخوته . والطفل الأول يشكل المستقبل . وهو يقدر قيمة السلطة والقوة أكثر من بقية إخوته . والطفل الأول يشكل الأصغ .

أما الطفل الثاني فهو في موقف مختلف ، إذ يشاركه طفل آخر منذ البداية في اهتمام والديه ، ولذا فهو أقرب إلى معاني التعاون من الابن الاكبر . والطفل الثاني في مركز ممتاز ، إذا لم يشن عليه أخوه الاكبر حربا محاولا دفعه إلى الوراء . إن هذا الطفل يسلك أحيانا كما لو كان في سباق أو في مباراة . ويجد لديه رغبة - في بعض الحالات - لأن يتخطى أخاه الاكبر .

والطفل الثانى ( Second Child ) غالبا ما يكون أكثر نجاحا من أخيه الأكبر فى الحياة العملية . ومن أطرف ما يقوله ( أدلر ) أن الطفل الأكبر غالبا ما يحلم بالسقوط ، إنه فى القمة ولكنه يخشى أن يفقد مركزه . أما الطفل الثانى فإنه يحلم بأنه يجرى وراء قطار أو كأنه فى سباق دراجات ، ويرى ( أدلر ) أن تحليل أحلام الطفل كافية للتخمين بمركزه وترتيبه فى الأسرة . كذلك يرى ( أدلر ) أن الطفل الشانى يشعر بمشاعر الحسد أحيانا ، ويخاف من التجاهل والإهمال أكثر من غيره . ووضعه فى الأسرة يجعله أقدر فى المستقبل على تحمل القيادة أو الرئاسة الصارمة ، كما يجعله يؤمن بأنه ليست هناك فى العالم قوة لا يمكن قهرها أو إزاحتها .

أما الطفل الأصغر yougester فهو يتميز بأن مركزه ثابت فى الأسرة فكل طفل آخر يمكن أن يتغير مركزه أو ترتيبه بين إخوته وأخواته إلا الطفل الأصغر ، وهو الطفل المدلل من قبل الجميع ، ولا يخشى أن يفقد هذا التدليل كما حدث مع الطفل الأول ،

ولكنه كثيرا ما يعانى من مشاعر قوية بالنقص أو الدونية . فهو دائما يوجد فى بيئة تضم كبارا أكثر قوة وأوسع تجربة . ولذا فإن لهذا المركز مشكلاته أيضا . وهو يأتى بعد الطفل الأول فى نسبة الأطفال المشكلين .

وأما الطفل الوحيد ( Only Child ) فهو مشكلة في حد ذاته ، فمنافسه ليس الأخ أو الأخت ، ولكن منافسة تتجه إلى الوالد ، فهو كطفل وحيد يكون هدفا لتدليل أمه وهي تخاف أن تفسقده فستحيطه برعاية زائدة ، وهو قد تَعود أن يكون في بؤرة الاهتمام ، ومكمن الخطورة بالنسبة لهذا الطفل أنه ينمو في بيئة متحدودة . ويكون تفاعله في معظمه مع أفراد كبار فقط ، فهو محروم إذن من التفاعل الاجتماعي مع أطفال من سنه ، خاصة قبل سن المدرسة . وشبيه بموقف الطفل الوحيد - مع الفروق العديدة - موقف الطفل الذكر مع متجمعوعة من الاخوات الإناث ، أو متوقف الطفلة الأثنى وسط مجموعة من الإخواة الذكور .

ومما هو جدير بالذكر أن الفترة الزمنية التى تفصل بين الطفل ومن يكبره أو من يصغره ( birth Space ) لها علاقة بالترتيب الولادى ومغزاه ؛ لأنه إذا طالت هذه الفترة فإن الدلالة النفسية لكل ترتيب أو مركز ولادى تتغير ، لأننا نتعامل مع الترتيب كمتغير سيكولوجى وليس كتدرج حسابى . فقد يصبح الطفل الأوسط مثلا طفلا أكبر إذا كان يفصله عن أخيه الأكبر عدد كبير من السنين ، بينما يصبح الطفل الأكبر وحيدا في هذه الحال . وقد يصبح الطفل الأصغر ، من هذا المنظور ، وحيدا إذا كان إخوته يكبرونه بفترة زمنية طويلة . وهذا يعنى أن الأطفال يشغلون مراكز سيكولوجية وليست مراكز متالة عددية فقط .

وعادة ما يقدر الباحثون الفتىرة الزمنية بين طفل وآخر التى يمكن أن تغير الترتيب بست سنوات ، أى مسرحلة سيكولوجية كاملة من مراحل النمو ( -Cohen Beck with,1977 بحيث يكون ترتيب المراكز الولادية كالآتى :

الأكبر : الطفل الأول في المولد ويصغـره طفل واحد على الأقل بفتـرة زمنية تقل عن ست سنوات .

الثانى : وهو الطفل الثانى فى المولد ، فى أسرة لها طفلان ، أى أن له أخا أكبر منه ، بما لا يزيد عن ست سنوات ، وليس له إخوة أصغر منه بأقل من ست سنوات .

الأوسط: وهو الطفل في أسرة لها ثلاثة أطفال على الأقل ، بحيث تكون الفروق بين الطفل والذي يليه أو يسبقه أقل من ست سنوات . الأصغر: وهو الطفل الأخير في المولد لأسرة لها ثلاثة أطفال على الأقل ، بحيث لا تزيد الفترة الزمنية التي تفصله عن أحميه الذي يكبره مباشرة عن ست سنوات .

الوحيد : وهو الطفل الوحيد في الأسرة ، أو الطفل الذي له أشقاء أكبر منه أو أصغر بست سنوات أو أكثر .

التوأم: وهو الطفل التــوأم سواء أكان « مــتطابقا » ( Identical ) أم أخويا (غير متطابق وناتج عن إخصابين مختلفين ) ( Fraternal ) .

## ثانيا : الأنساق الفرعية والأنساق الفوقية في الأسرة

ويمكن فهم الأسرة على أفضل نحو ممكن باعتبارها كُلاً متكاملا إذا اتبعنا مبدأ الوحدة الأساسية الذي سبق أن أشرنا إليه ، ومن الصحيح تماما أن كل فرد من أفراد الاسرة يعد نسقا كاملا في حد ذاته ، ويوجد هذا النسق الفردي " داخل نسق أكبر ، وهو المأسرة النووية (nuclear Family ، التي توجد بدورها - في معظم الحالات - داخل نسق أكبر ، وهو المتمثل في الأسرة الممتدة (Sub system وإذا كان الفرد بالنسبة لأسرته النووية نسقا فرعيا Sub system ، فإن الأسرة الممتدة تعتبر نسقا فوقيا بالنسبة لأسرته النسبة للأسرة النووية ، والأسرة الممتدة التي هي نسق فوقي لما تحتها أو لما تشمله وتضمه وتحتويه من أنساق ، هي ذاتها تعتبر نسقا فرعيا لانساق فوقها كنسق القبيلة والمجتمع المحلى والأقليم والأمة كلها وهكذا . فكل نسق فرعي لما فوقه ، وهو نسق فوقي لما تحتويه من أنساق .

إن حديثنا عن الأسرة عادة ما ينصب على الأسرة النووية وما تشمله من أحداث وعلاقات داخل حدودها ، ولكن علينا أن نظل واعين أن هذه الأسرة النووية نسق فرعى لسلسلة من الأنساق الأشمل منها في المجتمع ، وإن ذلك النسق الفرعي يتفاعل بدرجة ما مع الأنساق الأكبر التي تشمله وتحتويه ، وكما رأينا فإن الأنساق الفرعية هي أنساق داخل أنساق ، والعمضوية في الأنساق الفرعية عادة ما تتداخل معا . فكل فرد في الأسرة يمكن أن يكون جزءا في عدة أنساق فرعية داخل الأسرة في نفس الوقت . فالزوجة أحد أفراد الأسرة ، وهي بهذه الصفة نسق فرعي للنسق الأسرى الأكبر ، وهي نفس الوقت تنتمي إلى نسق فرعي زواجي مع زوجها ( زوج - زوجة ) ، وهي تنتمي أيضا إلى نسق فرعي آخر ( والدة - ابن ) مع ابنها ، وكذلك فهي تنتمي إلى نسق فرعي ثالث وهو نسق ( ابنة - والدة ) مع ابنها ، وكل هذه الأنساق الفرعية داخل النسق الأسرى الأصلى .

- (و) بمفرده .
- (و) مع أمه .
- (و) مع أبيه .
- (و) مع أخيه .
- (و) مَع أمه وأبيه .
- ـ (و) مع أمه وأخيه .
- (و) مع أبيه وأخيه .
- (و) مع أمه وأبيه وأخيه ( Laing & Esterson , 1964, 20 )

وتعلق "سيبرج" على هذا قائلة " أن سلوكيات ( و) يمكن أن تفسر أو يتم التنبؤ بها فقط من خيلال معرفة مجال عيلاقته في أى لحظة معلومة . إن هذا يعقد التحليل بالطبع بصورة كبيرة .إن التحليل البسيط لنمط الشخصية يتناول دراسة أربعة أشخاص فقط (و- أم - أب - أخ) بينما يتطلب تحليل النسق (١٢) علاقة مختلفة على أقل تقدير، لأن صيغة تحديد عدد العلاقات الممكنة هي ن ( ن - ١ ) حيث إن ن = عدد أفراد الأسرة (Sieburg 1986, 22) .

وطبقــا لما تقوله ( ســيبرج ) فــإن أسرة ( و ) تضم ٤ × ٣ = ١٢ عـــلاقة ويمكن تصوير علاقات ( و ) فى نسقه الأسرى الضيق كما يلى :

| H  |
|----|
| ,) |
| 11 |
| ,) |
| ļ  |
| ,  |

ويمكن تمثيل هذه العلاقات بالشكل الآتي ( شكل ١/٢) :

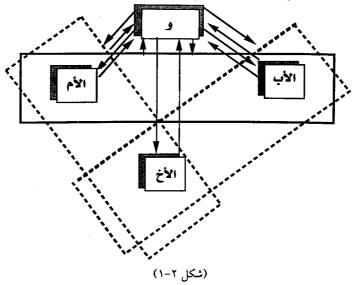

جزء من شبكة العلاقات والتحالفات في أسرة نووية صغيرة

وهكذا يظهر أن العالاقات البينشخصية بين الأفراد في أي تجمع ولو كان أسرة نووية صغيرة يخلق شبكة معقدة ومتداخله من العالاقات التي تتراوح من البساطة النسبية إلى التعقيد الشديد ، خاصة إذا كانت هناك تحالفات Coalitions داخل النسق الأسرى . وإذا أضفنا إلى ذلك أن ( و ) له علاقات أيضا بأنساق أخرى خارج نطاق النسق الأسرى مثل النسق المدرسي ونسق الصداقات ونسق رفاق الرياضة أو أي جماعة أخرى تزداد الشبكة تعقيدا . وقد يضطر النسق بكاملة أن يتفاعل مع نسق آخر ؛ لأن أحد أفراد النسق له علاقات مع النسق الآخر . وكما أن للحدود بين الأنساق أهمية في حجم وشكل التفاعل بين الأنساق ، فإن للحدود الداخلية بين الأنساق الفرعية - داخل النسق الواحد - أهمية خاصة كذلك .

### ثالثا ، تطبيقات مبادئ نظرية الأنساق على الأسرة

#### أ - قواعد النسق الأسرى:

الأسرة نسق يحكمه قواعد rules . وينتظم تفاعل أفراد الأسرة حسب هذه القواعد ، بحيث توجد أنحاط منظمة وراسخة تجعل من الممكن لكل فرد من أفراد الأسرة معرفة ما هو مسموح له به أو ما هو متوقع منه . إن مثل هذه القواعد وهي غير مصاغة في كلمات عادة ، تساعد على تثبيت كيفية عمل الأسرة كوحدة ، وتشكل الأساس في تطور تقاليد الأسرة ، وتحدد إلى درجة كبيرة ما هو متوقع من أعضاء الأسرة بعضهم إزاء بعض .

ولقد كان ( دون جاكسون » ( Don Jackson ) - وهو أحد رواد علاج الأسرة - أول من لاحظ أن التفاعل في الأسرة يسير وفق أنماط وقوانين أو قواعد معينة ثابتة فالزوجان عندما يتزوجان - وفي بداية حياتهما الزوجية وتكوين أسرة - يجد أن أمامهما كثيرا من الأمور عليهما أن ينجزاها وفق قواعد معينة ، بعضها شائع في المجتمع وبعضها الآخر قد يكون من اجتهادهما بما يناسب ظروفها وإمكانياتهما، من كسب المال إلى تدبير شئون المنزل والعلاقات الاجتماعية وإنجاب الأطفال وتربيتهم. وكما يقول جاكسون فإن عليهما وبصورة محددة تقريبا أن يضعا حدودا لحقوق وواجبات كل واحد منهما ، علما بأنه قد أكد على مبدأ ( المعاملة بالمثل في الزواج » ( Marital quid Pro quo ) . (Jackson , 1965,S92 ).

وقد واصل جاكسون دراسة قواعد الأسرة ، وافترض أن هذه القواعد تيسر السلوك أمام أفراد الأسرة ، فبدلا من العدد اللانهائي من أساليب السلوك المتاحة أمام الفرد فإن قواعد الأسرة تحدد الأساليب في اختيارات قليلة ، وهو مبدأ « الوفرة » (redundancy) . وقد أكد و جاكسون » على أن قواعد الأسرة وليس احتياجات الإفراد أو دوافعهم أو سمات شخصياتهم هي التي تحدد تتابعات التفاعل بين أفراد الأسرة (Jackson, 1965b, 17) .

ويمكن أن تكون القواعد وصفية تصف أنماط التفاعل والتبادل ، وقد تكون توجيهية تحدد ما يمكن حدوثه بين الأفراد وما لا يمكن حدوثه أو ما لا يسنبغى حدوثه؛ لانها تهدف إلى إقامة العلاقات الأسرية والإبقاء عليها ، علما بأن الإبقاء على هذه العلاقات هو إبقاء على الأسرة ذاتها ، وإلا فلا يكون أمامنا أسرة . والقواعد الأسرية في جوهرها مجموعة من الالتزامات والامتيازات والحقوق الخاصة ببعض الأعضاء والتي

هى واجبات للبعض الآخر وهكذا . ويحدد الالتزامات والامتيازات والحقوق والواجبات متغيرات مثل العمسر أو الجنس أو المركز فى الأسرة ( أب - أم - أخ أكبر - أخ أصغر ) وهكذا.

ويتعلم جميع أفراد الأسرة ما وراء القوانين أو القوانين البعدية metarules وهى القواعـد والقوانين والمبادئ والأسرة، والتى تكون عادة على شكل إرشادات وتوجهات أسرية من شأنها أن تفسر قواعد الأسرة، والتى تفسر أيضا كيف تتغير قواعد الأسرة ( Goldenberg&Goldenberg 1991,37).

وبعض قواعد الأسرة تكون واضحة لغويا على شكل تعليمات أو توجيهات أو نصائح تعلن لأعضاء الأسرة في مناسبات عديدة ، ولكن بعضها الآخر يكون خفيا أو مقنعا Tovert وغير مصاغ في كلمات ، أى أنها استنتاجات يخلص إليها جميع أفراد الأسرة من خلال أنماط تفاعلهم وحسب خبرتهم لعلاقاتهم مع بعضهم البعض ، ويتصرف الآباء حسب قواعدهم المقنعة وغير المصاغة في كلمات إلا إذا اقتضى الموقف غير ذلك « فالبنات يساعدن في المطبخ ، ولا يطلب ذلك من البنين » « على الأطفال أن يلعبوا وأن يتحملوا كل منهم الآخر وألا يشركوا الكبار في مشاحناتهم » . ورغم أن يلعبوا وأن يتحملوا كل منهم الآخر وألا يشركوا الكبار في مشاحناتهم » . ورغم أن على أساسها . وفي الأسرة السوية أو الأسر التي تسير أمورها معتمدة على تفاعلات صحية تساعد القواعد في الحفاظ على النظام والاستقرار وتسمح في نفس الوقت بحدوث التغيرات المطلوبة طبقا للظروف المتغيرة .

ولأن هذه القواعدة غير المكتوبة هامة في تحديد أنحاط التفاعل في الأسرة ؛ ولأنها في الأسر التي لا يقوم التفاعل فيها على أساس صحى فإن المجال يكون واسعا في فهم وإدراك هذه القواعد ، فكل يفهمهما حسب هواه ، وحسب إدراكه للأعضاء الآخرين . ولذا اتجه بعض المعالجين والمرشدين النفسيين الأسريين عند إرشاد وعلاج أسرهم إلى توضيح هذه القواعد لأعضاء الأسرة وتوحيد مفاهيمها ومضامينها للجميع ، خاصة وأن بعض هذه الأسر تنضع قواعد ولا ترحب بمناقشتها أو توضيحها لكونها تمس بعض الموضوعات الحساسة في الثقافة ، أو لأنها تمس بعض أعضاء الأسرة على نحو يتحرج منه الأعضاء الآخرين.

وعلى رأس المعالجين الذين اعتمد منهجم في العلاج على توضيح قــواعد الأسر «فرجينيا ساتير »( Virginia Satir ) ويعتــمد هذا المنهج العــلاجي أو الإرشادي على مساعدة الأسرة في إدراك قوانينها غير المكتوبة ، خاصة تلك التي تشمل تبادل المشاعر أو تلك التي تسبب الألم للأسرة أو لبعض الأفراد فيها على وجه الخصوص ، وتسلك بعض الأسر على نحو يجعل من فهم القواعد أمرا صعبا مثل الأسرة التي تمنع مناقشة بعض الموضوعات ، أو الأسرة التي لا ترحب بالتعبير عن الغضب أو الانفعال، بل إن بعض الأسر تمنع التعبير عن الضعف أو الغيرة ، وبعضها يشجع التعبير عن المشاعر الزائفة غير الحقيقية مجاراة للمواضعات الاجتماعية . ومعظم هذه الأسر تفشل في اتخاذ خطوات واقعية لإزالة المشاكل . وبعض الأسر يكون رأيها غامضا إزاء بعض المواقف مثل مواقف العدوان في قد تشجع رد العدوان ( إزاء الأفراد من خارج النسق الأسري) وتكفه في نفس الوقت ( إزاء الأفراد من داخل النسق الأسرى ) ، وقد يكون موقفها غامضا وحادا بل وغاضبا إزاء موضوعات أخرى مثل الجنس أو العلاقات مع أنساق أسرية أخرى .

وترى « ساتير » أن الأسر المختلة وظيفيا عادة ما تتبع قواعد مختلة وظيفيا ، ولذا فهى تحاول مساعدة مثل هذه الأسر لتصبح مدركة لهذه القواعد غير المكتوبة التى تعين على النمو والنضج . وما أن يتم تحديد هذه القواعد يكون من الممكن أن تقوم الأسرة بتعديل أو بنبذ تلك القواعد التى أصبحت قديمة أو غير ملائمة وذلك لتحسين أداء النسق الأسرى ككل . ( Satir , 1972 ) .

#### ب - اتزان النسق الأسرى

أوضح علماء الفيزيولوجي منذ الثلاثينات أن جسم الإنسان له القدرة على العمل كنسق أو كنظام ذاتي التشغيل ، ويحافظ على وضح ثابت رغم إمكانية حدوث تغيرات كبيرة في البيئة الخارجية . فقد شرح (كانون) في كتابه عن (حكمة الجسم ) كيف أن الجسم يحتفظ بدرجة حرارته عند (٣٧) درجة تقريبا رغم وجود الإنسان في بيئات مختلفة متباينة قد ترتفع فيها درجة الحرارة أو تنخفض كثيرا عن هذا المعدل ومع ذلك فإن الجسم يبقى على درجة حرارته . ويتم ذلك عن طريق تشغيل جميع آليات تنظيم الجسم كالتعرق والاحتفاظ بالسوائل بل والارتعاش من أجل الحفاظ على ثبات درجة الحرارة في البيئة الخارجية المحيطة الحرارة في البيئة الخارجية المحيطة الحوارة في البيئة الخارجية المحيطة (Cannon, 1932)

equili- وهذا التوجه التلقائى للسجسم للحفاظ على الاتزان balance أو التوازن hemeostasis . وإذا استخدمنا مصطلحات السبرانية

(التي سبق أن أشرنا اليها في الفصل الأول) وهي علم التحكم الآلي فإننا نقول أن الجسم كنسق اجتماعي بيولوجي دينامي dynamic biosocial system يتبادل المعلومات مع العالم الخارجي ، ويستخدم عمليات التغذية المرتدة للحفاظ على الثبات الداخلي ، والجسم في حالة مستمرة من العمل لتصحيح أوضاعه وحالاته للحفاظ على هذا التوازن. والجسم هنا مثل الشخص الذي يمشى على حبل مشدود يظل يتحرك تجركات توازنة محسوبة حتى لا يسقط.

وما يحدث على مستوى النسق الجسمى للفرد يحدث على مستوى الأنساق الأخرى وفي مقدمتها النسق الأسري، حيث يقوم النسق الأسرى بعمليات يقصد منها إحداث التوازن والاستقرار في بيئته ، أى أن أفراد الأسرة سوف يحاولون استعادة البيئة المستقرة كلما اختل نظام البيئة . ومن وظائف ميكانزم الاتزان أنه لا يسمح لأى انحراف أن يزيد ويضع أسقفا أو حدودا عليا لتصاعد التفاعلات خاصة السلبية فيها ، ويضرب جولدنبرج وجولدنبرج مثلا على ذلك حيث يقولان « لا يسمح مثلا لمشاجرة بين طفلين أن تتصاعد إلى حد الاعتداء الجسدى ، وفي مثل هذه الحال يقوم أحد الوالدين بواحد أو أكثر من السلوكيات الآتية :

- ضرب أحدهما أو كلاهما .
- توبيخ أحدهما أو كلاهما .
- تذكيرههما بروابطهما الأسرية ومسئولياتهما .
  - عقاب أحدهما أو كلاهما .
- عناقهما وحثهما على التصالح وتسوية الأمر .
- التصرف كحكم ومحقق ومعرفة من المخطئ أولا وردعه .
  - إبعاد كل منهما عن الآخر إلى أن تهدأ انفعالاتهما .

ومهما كان الأمر فإن الجهد مـوجه على الأقل جزئيا لاستعادة التوازن الذى اختل بمشاجرة الطفلين ( Goldenberg & Goldenberg1991, 38 ) .

وبطريقة مشابهة يـقوم الزوجان عادة بمراجعة ومراقبة وضع عـلاقتهما - دون أن يدركا أنهما يقومان بذلك - ويوفران من المعطيات والمدخلات ما يمكنهما من إعادة حالة الشبات إذا ما هددت بعض الأخطاء أو التجاوزات أو حـتى الظروف الخارجية توازنـهما السابق ، وتنشأ بينهما لغة خاصة أو شـفرة يستطيع كل شريك منهما أن يلمح للشريك الآخر بالـصورة التى تسـمح بمحاصـرة الخطأ أو التجـاوز والتى تساعـد على استـعادة الاتزان.

وعادة ما يتم تشبيه محاولات الأسرة لاستعادة توازنها إذا ما اختل أو انحرف بعنظم الحرارة Thermostat الذي يقي درجة الحرارة عند مستوى معين فيخفضها إذا ارتفعت ويرفعها إذا انخفضت . ولو أن هذا التشبيه قد تجاوز فائدته في نظر بعض النقاد مثل ديل ( Dell , 1982 ) و «هوفمان » ( Hoffman , 1981 ) اللذين يريان أن نموذج منظم الحرارة يستضمن ازدواجيته بمعني أن أجزاء من النسق تتقابل في حين أن النسق الأسرى تشارك جميع أجزائه في التعبير ، كما أن منظم الحرارة يعود بلرجة الحرارة إلى نفس النقطة ثابتة وهي التي كانت سائدة قبل التغيير ، أما النسق الأسرى فلا يعود إلى نفس النقطة دائما من حيث إن كل الأنساق الإنسانية والاجتماعية تتغيير وتتطور وليس لها ثبات مطلق . ومن هنا فإن ( ديل ، يسرى أن مهمة المرشد أو المعالج الأسرى ليس مساعدة أفراد الأسرة على العودة إلى الاتزان السابق لأنه ليس اتزانا صحيا ولكن مهمته تتركز في إجبار الأسرة على البحث عن حلول جديدة أو إخراج الأسرة من حالة التوازن القديمة إلى تحقيق مستوى جديد من الاستقرار من خلال عمليات إعادة التنظيم والتغيير (Dell , 1982 , 30-35) .

وتؤدى آليات الإتزان وظائفها فى الحفاظ على الاستقرار من خلال تفعيل القواعد التى تحدد علاقاتهم ، وهنا تشور بعض الأسئلة التى تتعلق بقدرة الأسرة على تحقيق توازنها والحفاظ عليه ، مثل ما الذى يحدث عندما يتوجب على الأسرة أن تغير أو تعدل فى قواعدها عندما تواجه بظروف جديدة ؟ وما مدى تكيف أو مرونة القوانين أمام تغير أغاط راسخة أو مألوفة فى أسر معينة ؟

ويلاحظ أن الأطفال في نموهم غالبا ما يسضغطون على الأسرة مما يستوجب أن تغير من قواعدها ونظمها أو تعيد ترتيب علاقات أفرادها بعضهم ببعض ، فالأطفال عندما يكبرون ويدخلون مرحل المراهقة يريدون زيادة في مصروفهم الشخصى مما قد يثقل كاهل الأسرة المادى ، ويحتاجون إلى درجة أكبر من الحرية في الحروج والدخول من المنزل وإليه واختيار الأصدقاء والمبيت عند بعضهم وسماع الموسيقي الصاحبة واقتراض السيارة ، ومتابعة اهتمامات تختلف تماما عن تلك التي تنشغل بها الأسرة على نحو تقليدى أو معتاد . وكثيرا ما يتحدى المراهقون قيم الأسرة وعاداتها وأعرافها علانية وبوضوح ، ويصرون على أن يعاملون كأنداد ، ويسبب المراهقون بذلك خللا في التوازن الأسرى ، ويظل الوضع يعاني من الخلل ، إلى أن يستطيع النسق الأسرى أن يستطيع النسق الأسرى أن

وكما يوضح كل من «منوشن» ( Minuchin ) و « روسمان » Rosman و «بيكر» Baker في سياق دراستهم لفقدان الشهية العصبي كأحد الأعراض الجسمية النفسية أن النسق الأسرى في بعض الحالات يميل إلى أن يبقى ذاته ضمن حدود مفضلة ومألوفة لديه . كما أن الميل للانحراف أو التغيير الذي قد يكون قويا جمدا أو مفاجئًا جدا بما يفوق قدرة النسق على الاحتمال والاستيعاب يمكن أن يواجه من النسق باستجابات من الانحراف المضاد Counterdeviation وفي الأسر المضطربة قد تواجه الحاجة حتى لأكثر التغييرات ضرورة بتشدد متزايد مع محاولة الأسرة الإبقاء على القواعـــد المألوفة . وقد تنشأ الأعراض لدى أحد أعفاء الأسرة عندما يكون نظام الأسرة متسما بالجمود وعدم المرونة بالدرجة التي لا تسمح بالتغيير لاستيعاب احتياجات أفراده المتطورة والمتغيرة . Minuchin Rosman, Baker, 1978

#### ج - التغذية المرتدة والمعلومات والضبط في النسق الأسرى

الأنظمة في تغير مستمر لأنها تستجيب لقوى خارجية ، وهي في نفس الوقت تسعى لتحقيق أهدافها . ويشيسر الاتزان كما بينا إلى الثبات أو التسوازن بين الحاجة إلى التغير والحاجمة إلى ضبط التغير مع أجل من الحفاظ على سلامة النسق . أن الآلية التنظيميــة التي يتمكن النظام من خلالها من الحـفاظ على الاتزان في نفس الوقت الذي يقوم فيمه بمراقبة محاولاته لمتحقيق بعضا من أهدافه يشار إليها بنظام «التغذية المرتدة» . (Leslie, 1988) (Feedback)

وتشير التغذية المرتدة إلى إعادة إدخال نتائج الأداء السابق إلى مدخلات النسق من جديد كوسيلة لمراقبة الأداء وتحسينه . بمعنى أن النتائج التي تعتبر مخرجات النسق يعاد إدخالها أو إدخال بعضها مرة أخرى كمدخلات للاستفادة منها في التصحيح والتحسين للأداء فيما بعد بطريقة دائرية أو حلقية ، وهذه هي حلقات التغذية المرتدة Feedback Loops . وفي أي نسق ذاتي التنظيم تساعد مثل هذه الآليات المؤازرة (مثل عدادات الضغط أو منظمات الحرارة ) في تنشيط العمليات التفاعلية الداخلية التي تحافظ على الثبات داخل النسق وتضمن له حالة من الوجود الدينامي المستقر والثابت .

وتساعد حلقات التغذية المرتدة في التهدئة من التأرجحات والتذبذبات المتزايدة لتساعد بهذا في الإبقاء على حياة النسق ، ومن ثم على توسيعه وتمديده . وكما أشرنا من قبل فهناك التغذية المرتدة السالبة التي تعمل على التصحيح عن طريق التقليل أو التخفيف من المدخلات حتى يعود النسق إلى حالة الاستقرار والاتزان ، بينما تعمل التغذية المرتدة الموجبة على تضخيم رد الفعل حيث تعمل على زيادة أو تسريع الانحراف الأوَّلي ، والتغذية سواء سالبة أو موجبة تنشط أو تحث على الخطأ أو الانحراف لتحدث

عمليات التصحيح والضبط الذاتية كما يحدث في حال منظم الحرارة . وإن كانت هذه العمليات تحدث في الإنساق الإنسانية والاجتماعية على نحو أكثر تعقيدا . ويستمر النسق في الاستجابة حسب ما تمت برمجته عليه إلى أن يحقق الهدف المحدد له سلفا . ولكن إذا حدث التصعيد إلى حدود قصوى أو إلى أقصى ما يتحمل النسق فقد يتحطم النسق ويدمر ذاته ، مثل الجهاز الكهربى الذي يدخل إليه تيار أكبر من حمولته .

إن الاستقرار لأى نسق يمكن تحقيقه من خلال عمليات التغذية المرتدة السالبة والموجبة . ولا ينبغى أن تعتبر كل التغذية المرتدة الموجبة ضارة أو مدمرة لعمليات النسق. إن الاتزان لا يعنى السكون الجامد ، بل إن الثبات يستدعى الاعتراف بالتغيير، وغالبا ما يأتى - كما يقرر • جولدنبرج وجولدنبرج » - من خلال انفراجات مفاجئة تندفع الأسرة لما وراء مستوى الاتزان السابق الخاص بها . - Goldenberg & Golden وقد يكون من المفيد أحيانا دفع أسرة ذات أنماط سلوكية حمقاء أو أغاط لا يمكن الدفاع عنها أو الحفاظ عليها إلى مستويات جديدة من العمل . وتكون مهمة المرشد أو المعالج الأسرى هنا أن ينتهز فرصة اختلال التوازن في النسق ليعمل على استعادة هذا التوازن على مستوى جديد أكثر صحة وسلامة . وينبغى أن يكون المرشد أو المعالج مدركا لجهود أفراد الأسرة في تقويم استجاباتهم لمثل هذه الحيالات ومساعدتهم على تكييف وضبط استجاباتهم هذه بدقة من أجل أداء وظيفى أكثر فاعلية يليق بالأسرة ونسق .

كذلك فإن معالجة المعلومات والبيانات Information Processing أمر جوهرى في أي نسق . ويمكن أن نستتج أن البيانات المدخلة إلى النسق لو كانت خاطئة فإن هذا سينتهي إلى أن يؤدى النسق وظائفه بشكل خاطئ أو منحرف . ويساعد تبادل المعلومات بحرية داخل النسق الأسرى وبين الأسرة والعالم الخارجي على التقليل من حالة الحيرة، وبالتالي يساعد على تجنب الاضطراب . وبصفة عامة فإن تبادل المعلومات أساسى لجميع الانساق الحية والمتنامية ، ذلك أن المعلومات الجديدة المدخلة تسترجع ، كما تجرى تغييرات في المخرجات استجبابة للمدخلات الجديدة . والمعلومات بمعنى من المعاني هي الاختلافات أو التباينات التي تصنع الفروق أو التميزات أو بلغة المصطلحات البينشخصية في الاسرة هي العبلمات مثل الكلمة أو الإيماءة أو الابتسامة أو العبوس في كلها اختلافات أو تغيرات في البيئة تقابل انخفاض درجة الحرارة كأحد المدخلات البيئية. وهذه الاختيلافات تصنع بدورها الفروق عندما يقوم متلقى المعلومات الجديدة بتغيير إداكاته للبيئة ويعدل من سلوكه التالي .

#### د - حدود النسق الأسرى

الحد boundary هو خط غير مرئى لتعيين الخطوط الفاصلة بين نسق وآخر أو بين الأنساق الفرعية الخارجية الخارجية الخارجية المحيطة، وفي نسق كالأسرة تحيط الحدود وتحمى كيان النسق وتصون سلامته . وتقرر ما الذي يعتبر داخل النسق أو جزءا منه وما الذي يعتبر خارج النسق ومنفصلا عنه ( -Gold وnberg & Goldenberg , 1991,45

وتقوم حدود النسق بمسهمة حارس البوابة الذي يضبط تدفق المعلومات إلى النسق ومنه . وداخل الأسرة نفسها تميز الحدود بين الأنساق الفرعية المتضمنة في النسق الأسري. ويؤكد « منوشن » أن هذا التقسيمات يجب أن تكون واضحة ومحددة بصورة كافية لتسمح لأفراد الأنساق الفرعية بأداء مهامهم بدون تدخل غير ضروري ، وقد يكون معيقا ، في الوقت الذي يتيح فيه وضوح الحدود حدوث الاتصال الصحى بين أعضاء النسق الفرعي والأخرين ( Minuchin , 1974 ) . وهكذا فإن الحدود تساعد في حماية استقلال الأنساق الفرعية مع الحفاظ على الاعتماد المتبادل بينها في الأسرة .

فقد تحدد الأم حدود النظام الفرعى الخاص بالأبوين وسلطتهما عندما تقول لابنها الأكبر « مالك أنت وأخبتك حسى تحدد لها ما تراه من برامج التليفزيون أو غيرها من الأنشطة . أننى ووالدك فقط اللذين نقسرر ذلك » ويمكن أن تحدد مسئوليات النسق الفرعى الخاص بالأخ الأكبر وتزيد من اختصاصاته عندما تقول لأبنائها الصغار : « أريد منكم جميعا أن تطيعوا أخاكم الأكبر عندما أكون أنا ووالدكم خارج البيت » ، وقد تكلف نسقا فرعيا آخر في الأسرة لتحمل مسئولية معينة عندما تطلب من الجد أو الجدة تفقد الأطفال أو نصح الابن الأكبر حول ما ينبغى عمله في ظروف معينة وذلك عند غياب الوالدين .

ومن ذلك يظهر أن وضوح حدود الأنساق الفرعية مسهم جدا في فاعلية عمل الأسرة وتفوق أهميته تكوين الأنساق الفرعية ذاتها . وفي الأسرة السوية ينبغي أن تظل مسئولية الأنساق الفرعية واضحة . فالجدة التي تتدخل في طريقة إدارة ابنتها للمنزل أو طريقة تربيتها لأطفالها بطريقة قد تضعف النسق الفرعي المكون من أحد الأبوين والطفل ( وربما تؤثر على المنسق الفرعي المكون من الأبوين بشكل سلبي أيضا ) وهي بذلك تتجاوز سلطتها من خلال تدخلها وتجاوزها للحدود في الأسرة .

وترتبط مسئـولية الأنساق الفرعيـة بقضية هامة فى حــدود الأنساق ، وهى نفاذية Permeability هذه الحدود ، فالحدود تتباين فى مدى سهولة تدفق المعلومات من النسق

الفرعى وإليه . ولا ينبغى أن تكون الحدود داخل الأسرة واضحة فقط بل ينبغى أيضا أن تكون القواعد ظاهرة أمام الجميع . وإذا كانت الحدود غامضة أو صارمة أكثر من اللازم فإنها تفتح الباب للخلط والاضطراب ، وتزيد من مخاطر عدم الاستقرار والاختلال الوظيفي في الاسرة . إن النسق الذي يتميز بتدفقية عالية في المعلومات من وإلى الخارج يعتبر نسقا منفتحًا Open System في حين أن النسق الذي يصعب عبور حدوده فإنه يسمى نسقا منغلقا Closed System .

#### هـ - الانفتاح والانغلاق في النسق الأسرى

كما سبق أن أوضحنا فى الحديث عن مبادئ نظرية الأنساق العامة أنه يمكن النظر إلى النسق من زاوية الانفتاح أو الانغلاق فيوصف النسق بأنه نسق منفتح إذا كان يحافظ على نفسه من خلال عملية مستمرة من المدخلات والمخرجات،أى أنه فى حال تبادل دائم للمعلومات والطاقة مع البيئة الخارجية ، وهو بذلك يتجدد وينمو . أما النسق المنغلق فإنه مبتور الصلة بما حوله ، ولا يسعى إلى تبادل المعلومات والطاقة مع البيئة المحيطة ، بل يحاول أن يحافظ على توازنه داخل حدوده فقط . وقلنا أيضا أن الأنساق الإنسانية والاجتماعية مثل الفرد والأسرة عادة ما تكون أنساق منفتحة ، بعكس الآلات مثلا فإنها أنساق منغلقة .

ويلاحظ أن هناك أسرا أقرب إلى الانغلاق منها إلى الانفتاح وتتسم بالتشدد والانعزال ، وهى الأسر التى تكون قدرتها على التكيف أقل ، وهى أيضا أقل مرونة وقدرة على التغير ، وهى غير قادرة على الاستفادة من التجارب الجديدة ، وأقل قدرة على رفض أو تغيير الأنماط التفاعلية التى ثبت أنها غير صالحة .

ويصف جولدنبرج وجولدنبرج الأنساق الأسرية المنفتحة بأنها أنساق لديها التوظيف جيد للطاقة ، ( engentropy ) ، كما يصف الأنساق الأسرية المنغلقة بأنها انساق لديها إهدار للطاقة ، ( entropy ) ( Goldenberg , Goldenberg , 1991,46 ) ( entropy ) والانساق المنغلقة تهدر الطاقة لانها تنفقها في مواءمات غير متوافقة ، وتعزل نفسها عن تيار التغييرات المفيدة ، وتحرم نفسها من التجارب الجديدة ، وهي بذلك تتجمه تدريجيا نحو الاختلال الوظيفي. ومن أمثلة الانساق الأسرية الأقرب إلى الانغلاق أسر المهاجرين الجدد في أوطان جديدة ، وكذلك المجموعات العرقية وبعض الأقليات الدينية ، فهي أسر تعيش في عزلة نسبيا ، وتتواصل مع بعضها البعض فقط ، وتنظر بشك وارتياب

وفى الفقرات القــادمة سنتحدث عن بعض الإمكانيات والخــصائص المرتبطة بكل من النسق المنغلق والنسق المنفتح من الأسرة .

#### ١ / النسق المنغلق من الأسرة :

تكون الأسرة منغلقة عندما تعزل نفسها ماديا ونفسيا عن المجتمع الذى تعيش فيه، أو يكون لأفرادها اتصال محدود بخارجها . وقد يميل أعضاء هذه الأسرة إلى عزل أنفسهم والانسحاب من مطالب المجتمع التى يخشون ألا يستطيعون الوفاء بها . إن مثل هذه الأسر يكون لها قواعد إجبارية قوية تجعل أفرادها مختلفون عن أفراد الأسر الأخري، ويبنون حدودا جامدة تحول دون تدفق المعلومات إنهم بذلك يمثلون أفضل تمثيل السماه "ألبرت الليز" بالدائرة المغلقة (Closed Circuit) ( Elles, 1967,215).

ويشير كانتور وليهر إلى ملاحظة هامة تميز تنظيم الأسرة المنغلقة وهى أن المسافة الاجتماعية والمادية بين الأعضاء محدودة تحديدا جامدا وصارما ، وهى منظمة أشبه بتنظيم حركة المرور من قبل من بيدهم السلطة . وتتخذ فى هذه الأسر إجراءات تعطى طابعا منغلقا وسريا للأسرة مثل قفل الأبواب واتخاذ إجراءات أمنية وكأنهم يعيشون فى وسط أعداء ، وهناك مواعيد ونظم لتحركات الأبناء ، كما أن هناك ضبطا وإشرافا والديا دقيقا على اتصالات الأبناء ، وحتى أن رقم التليفون لا يوضع فى الدليل . ويسود الأسر جوا من التكتم فى تناولهم لشئونهم وكأنها أسرار محظورة . وتعتقد

الأسرة أن من صالحها «الحفاظ على أسـرارها» في الوقت الذي تعتبر دخول أفكار غريبة إليها نوعا من الغزو. وهذه الأسر لا تقدم للناس إلا ما تريده هي أن يعرفه الناس عنها. .( Kantor& Lehr,1975, 119-120)

وهذه الفكرة التي تكونها الأسسرة المنغلقة عن نفسها والتي تريد أن يعسرفها الناس عنها هي أقرب إلى الأسطورة myth وتصوغها الأسرة بعناية ودقة ونريد ألا تتجاوز نظرة الناس إليهم هذه الأسطورة التي نسجوها ويتعاملون مع المجتمع الخارجي من خلالها ، ويحافظون عليسها ويريدونها باقية حيه مسهما تعارضت مع المعطيات والوقائع . وهذه الأسطورة التي تريد الأسرة أن تقنع بهـا أفرادها وتقنع الناس بها كثيــرا ما تكون المصدر المحتمل للمرض النفسي لأفراد الأسرة كما سنرى في الفصل القادم .

وتتميز الأسمر المنغلقة إضافة إلى عزلتها أن أفرادها يضغمسون انغماسا زائدا Over involvement . وإذا كانت الحدود الخارجيـة للنسق الأسرى المنغلق صلبة وغير قابلة للنفاذ - طبـقا لعزلتها - فـإن الحدود الداخلية بين الأنساق الفرعـية داخل الأسرة تكون ضعيفة ومتميعة . ويترتب على ذلك أن أعضاء الأسرة بدلا من أن تكون لهم اتصالاتهم بخارج الأسرة تنحصر اتصالاتهم داخلها ويزداد اندماجهم وانغماسهم داخل هموم ومشاغل الأسرة . ولذا تتميـز علاقاتهم بالإفراط فـى ( المعية ، Togetherness والوجود معــا معظم الوقت وتقلص الخصوصيــة الشخصية حــتى يصلوا في النهاية إلى فقدان الاستقلال الفردى individual autonomy ، وهي من العمليات الأسرية الممهدة لاضطراب بعض أفراد الأسرة ، ويطلق عليهما مصطلحات « الانصهار » ( fusion ) أو «الاندماج » ( merger ) أو ( الوقوع في الشرك » ( enmeshment ) أو « نقص التمايز» . (lack of differentation)

وبعد خاصيتي العزلة والاندماج الزائد تأتي الخاصية الثالثة التي تميز الاسر المنغلقة وهي الحمود rigidity وعــدم المرونة inflexibility وتظهر هذه الخــاصية الاحــيرة في علاقات أفراد الأسرة واتصالاتهم . ففي هذه الأسرة لا يـــمح فيها إلا بقدر ضيئل من التغيير ، وتتسم علاقاتهم مسعا بالجمود ، وتظل العلاقيات كما هي لا تتغيير . وحتى التغيرات الضرورية التي ينبغي أن تشرتب على تغير أوضاع أفسراد الأسرة وأدوارهم لا يحدث فيهـا تغير ، فالطفل الصغـير يكبر ويصبح مراهقا ويصـبح بعد ذلك راشدا ومع ذلك فقد نظل معاملته من قـبل الوالدين كما هي ، وليس هذا الأمر قاصرًا على الأبناء بل إله يشمل كل أفراد الأسرة فالزوجة الصغيرة المدللة قد تظل تسلك على هذا النحو حتى بعد أن تكبر ويصبح أبنائها شبابا ( Laing , 1961 , 84 ) . وتظهر سمة الجمود أكثر ما تظهر في علاقات الأم بأبنائها أو بأحدهم حيث تظل تعامله معاملة الابن الصغير حتى يصل إلى مرحلة المراهقة (infants adolescence) ولا تسمح هذه الأم لطفلها بالانفصال الشخضى عنها وتنمو بينهما العلاقة التكافلية التي تسكمن كثيرا وراء حالات إصابة الأبناء بالفصام عندما تتهدد هذه العلاقة أو تنقطع. (كفافي، ١٩٩٧، ٢١٩).

وتتميز الاتصالات داخل الأسرة المنعلقة بأنها جامدة وميكانيكية ومقررة سلفا ، كما يميل أقراد الأسرة إلى الحديث نيابة عن بعضهم البعض ، فنقص التلقائية وسيادة شعارات الأسرة « والكليشيهات » المرتبطة بأسطورة الأسرة لا تسمح لكل منهم أن يعبر عن نفسه بالطريقة التي يريدها والتي تعكس مشاعره الحقيقة . وكثيرا ما يقوم أحد أفراد الأسرة بإنهاء الحديث الذي بدأه عضو آخر أو تكميله . وتكون الردود على الأسئلة مقتضبة ومحددة وتفتقر إلى العفوية والتلقائية . وليس كل الموضوعات عرضة لتناولها والحديث فيها ، فالموضوعات محددة وغالبا مالا تمس حاجات حقيقية عند أفراد الأسرة بينما تشيع الموضوعات المحرمة Taboos . ويزداد سمك وصلابة الحد الخارجي للأسرة، ولا يقوم بوظيفته الأصلية كمرشح ، ولكنه يصبح كحاجز منيع ، ويبعدأ النسق في التقوت على نفسه حتى ليكاد أن يتآكل ذاتبا .

وأحيانا ما يصبح التفاعل داخل الأنساق الأسرية المنغلقة مقتصرا على ما تسميه «سيبرج » « المبداريات التى ليست لها نهاية » ( games Without end ) ؛ ذلك لأن حدود النسق تحول بينه وبين أية معلومات جديدة . وبدون وجود بيانات جديدة فإن النسق يفقد القدرة على تغيير قواعده الخاصة ، ويستمر في تدوير المعلومات داخله بنفس التفاعل ونفس الأتماط . ( Sieburg , 1985 , 25) .

وقد سـبق أن ذكرنا أن التغميير فى النسق المنغلق يكون من نمط ﴿ التـغييــر من الدرجة الأولى ﴾ الذى يتناول التغير فى المكونات الداخلية فقط بدون الاتصال بأية مكونات خارجية .

ومن عسلامات الجسود أيضا في النسق المغلق المحدودية الشديدة في السلوك والنمطية في الاستجابة . فأمام أفراد الاسرة المنغلقة مجموعة صغيرة وليس متعددة أو متنوعة من السلوك يستجيبون بها في مسختلف المواقف المتباينة ، ولذا تعتبر محدودية السلوك وتمطيته من أهم ملامح الاسرة المنغلقة . والمحدودية هنا لا تعنى قلة البدائل الفعلي أمام أفراد الأسرة ، بل هي كثيرة ومتاحة ولكن أفراد الاسرة لا يرونها أو لا يريدون رؤيتها ، فهم ينظرون إليها كأساليب سلوكية مستحيلة بالنسبة لهم ، وكما لو كانوا مجبرين على أن يسلكوا على النحو التقليدي الذي ألفوه . ويستخدم المنظرون في علم نفس الأسرة تعبير « نقص المحصلة » ( Lack of equifinality ) لوصف هذه المحدودية في السلوك .

#### ٢ / النسق المنفتح من الأسرة :

يسمى النسق الأسرى - كما ذكرنا - نسقا منفتحا عندما يكون قادرا على التغيير وإعادة التشكيل خلقا لحالات جديدة متوالية ، بينما يحافظ فى نفس الوقت على الحدود التي تجعل منه نسقا متميزا ، ومن حيث إنه قادر على ادخار الطاقة وعدم تبديدها . والنسق المنفتح قادر على القيام بكلا النوعين من التغير ، تغير الدرجة الأولى الذي يرتبط بتغير المكونات الداخلية المنفصل عن أية تأثيرات خارجية ، وتغيير الدرجة الثانية الذي يتم نتيجة ورود معلومات وبيانات جديدة من الخارج . والذي يحافظ على حالة الانفتاح فى النسق هى القواعد المرنة التي تسمح للنسق أن يستفيد من المدخلات البيئية الجديدة لكى ينظم نفسه ويتكيف للضغوط التي يتعرض لها .

وأول الملامح التي يتميز بها النسق المنفتح من الأسر - بعكس ما يتميز به النسق المنغلق - هو الاتصال الخارجي . ففي مقابل العزلة والانكفاء على الداخل في النسق المنغلق يوجد الانفتاح على العالم الخارجي ، ويصف « كاتنور وليهر » هذا المناخ بقولهما أن هذه الأسر تستقبل عددا كبيرا من الضيوف والزوار وتقوم بزيارات متعددة للأصدقاء . وأبوابها لا تغلق بالأقفال ، ولديها الرغبة في استكشاف المجتمع ، وهناك حرية في تبادل المعلومات مع وجود رقابة مرنة ورشيدة على وسائل وأساليب الاتصال ، وهو نسق لا يستقبل الضيوف فقط ، بل إنه يشعرهم بقيمتهم لما يقدمونه للأسرة . ولا يوجد تشجيع على الانغلاق أو العزلة ، وأنما يسمح فقط بالابتعاد المؤقت للتخفيف من يوجد تشجيع على الانواد الآخرين أو نحو الأهداف التي ينشدها ما دام يحركه داخل تحديد تحركاته نحو الأفراد الآخرين أو نحو الأهداف التي ينشدها ما دام يحركه داخل نطاق الخطوط الهادية التي تم ترسيخها عبر الإجماع الأسرى . وباختصار فإن النسق الخصري المنفتح يحافظ فيه أيضا على الخمري المنفتح يحافظ فيه أيضا على الخرية الفردية ( Kantor & Lehr , 1975 , 127 ) .

وثانى الخصائص التى تميز النسق المنفتح من الأسر هى " المرونة " والتى تتمثل فى سهولة الاتصال بالخارج والتفاعل معه . ونظرا لأنه مسموح لكل فرد فى الأسرة بقدر أكبر من تعدد الأدوار واختلاف جوانبها ، فإنه يكون لدى الأسرة عددا أكبر من بدائل المسالك والقنوات وأساليب السلوك لكى تحل محل تلك التى تفقد قيمتها أو يتجاوزها تيار الزمن والتطور وحتى مثل تلك الأحداث الكارثية أو العنيفة والقاسية مثل وفاة أحد أعضاء الأسرة أو الانفصال طويل المدى له لا يسبب انهيار التكوين والبناء المرن للأسرة المنفتحة ( Sieburg 1985, 27 ) . ومع وجود ذلك القدر الأكبر من المحصلة -equifi المنفتحة قدر أكبر من الحيوية والقابلية للنمو من الأسر قليلة المرونة والأقرب إلى الانغلاق .

أما الخاصية الثالثة التي تميز النسق المنفتح من الأسر فهي الاتصالية Connectivity السوية . وهي القدرة على الاتصال الداخلي بين أفراد الأسرة بدون الافراط في الانغماس Overinvolvement وبدون أن يقعوا في شبكة أو شرك الالتحام. وتستطيع الأسرة المنفتحة بترابطها مع بعضها البعض أن تتكيف وتتواءم مع الضغوط والمشكلات التي تقابلها ، وأن تمتص العواصف والرياح التي يمكن أن تقتلع العضو المفرد فيما لو واجهها وحده . وعلى النقيض من ذلك فإن الأسرة التي لديها اتصالات داخلية ضعيفة بين أفرادها مثل الأسرة المفكلة disengaged قد تتكسر وتصبح شظايا متفرقة تحت وطأة الضغوط نظرا لأن أفرادها منفصلين بالفعل عن بعضهم البعض بواسطة حدودها الداخلية السميكة . إن مثل هذه الأسر الأخيرة قد لا تتعلم أبدا أن تحل مشكلاتها بصورة جماعية أو أن يتعاملوا مع بعضهم البعض بتفهم وتعاطف ؛ ولأن كل فرد منفصل عن الآخر وتظل الأسرة ذات الاتصالات المفككة معرضة لمضغوط مختلفة ولا تجد حلولا كفئة وتظل الأسرة ذات الاتصالات المفككة معرضة لمضغوط مختلفة ولا تجد حلولا كفئة للذك ، بل قد تجد بدلا من ذلك بعض الروح العدائية بين أفرادها ، بفعل الإحباطات المنتورة وغياب التعاون والتفهم .

ونظرا لأن مثل هذه الأسرة المفككة تفتقر إلى البنائية فإنها تصبح غير قادرة على أداء وظائفها بصورة ملائمة ومنسجمة . ويجب أن نفرق هنا بين المعية togetherness التى تميز الأسر الواقعة في شرك الالتحام وبين الاحساس القوى بالاتصال والترابط الصحى؛ لأن الأفراد في الحالة الأولى لديهم نقص في الاستقلالية والتباين، والتمايز بينهم عند حده الأدنى، أما أفراد الاتصال الصحى فلهم شخصياتهم المستقلة وكياناتهم المتميزة.

ولا تستطيع الأسرة الواقعة في شرك الالتحام في ظل وجود الظروف الضاغطة أن تتصل وتترابط مع بعضها البعض بطريقة صحيحة ، ولكنها قد تشكل تحالفات داخلية تؤدى إلى تمزق الأسرة وإلى انقسامها إلى ائتلافات أو تحالفات عدائية مثل الصغير ضد الكبير ، والذكور ضد الإناث . وقد لاحظ « ناثان اكرمان » أن الأسر الجامدة الواقعة في شرك الالتحام تميل بصفة خاصة إلى الانقسام إلى كسور كمقدمة لاختيار أحد أعضاء الأسرة ليكون « كبش فداء » ( Scapegoat ) .

وعلى الرغم من أن الأسرة تضحى بهذا العضو الذى اختارته ككبش فداء لها ، وأن هذا الاختيار يحطم الفرد ويهلكه فإن كشيرًا من الباحثين يرون أن الفرد الذى اختير ككبش فداء ليس اختيارا صرفا من الأسرة ، بل إن هذا الفرد لديه استعداد وميل للقيام بهذا الدور (كفافى ، ١٩٨٩ ، ١٩٩٧) . وعلى أية حال فإن الأسرة باختيارها أحد الأفراد ككبش فداء لها قد وجدت طريقا للتعامل مع الضغوط التى تقابلها بدون أن تتعرض الأسرة للتفت والتحول إلى شظايا .

#### و-تغيرالنسق الأسري

إذ تذكرنا الخاصية الأولى للنسق وهى الوحدة الأساسية فهى تذهب إلى أن أى إضافة أو حذف فى مكونات النسق يحدث تغيرا فى النسق كله على الفور . وإذا عدنا لحالة الفتى (و) وأسرته فإنه ووالده يؤلفان نسقا فرعيا عن النسق الفرعى الذى يؤلفه مع والدته ، وعن الذى يؤلفه مع أخيه وهكذا . ولنفترض فى أحد المواقف أن (و) يتفاعل مع والدته ( يتناقشان فى موضوع ما ) ثم ظهر الأخ والتحق بالاثنين ، فإن ثنائى (و) والأم قد أصبح ثلاثيا . ويمكن أن يمضى تفاعل الثلاثة معا ، وفى هذا الحالة سيتغير التفاعل عما كان فى حالة الثنائى ، ويحدث ذلك مثلا عن طريق احتواء الأخ وضمه إليهما ، أو أن يكونان مجموعة من اثنين ضد الثالث .

ومن الأمثلة الواضحة على تغير النسق هو أن يتعرض النسق لظروف تفرض عليه التغير مثل ولادة طفل جديد في الأسرة ، خاصة لو كان الطفل الأول ، فإن ذلك سيغير من مناخ الأسرة ومن طبيعة العلاقات القائمة بين الزوجين واللذين أصبحا والدين الآن ، وسوف لا تمضى علاقتهما بنفس الطريقة التي كانت تمضى بها من قبل ، وفي حالة وجود طفل قبل هذا الوليد ، فإن هذا الطفل لم يصبح بعد ذلك الوليد الذي كان يحتكر كل رعاية الأم وعنايتها . وقد تخضع علاقات الأخوة لتغيرات درامية من خلال تكوين الانشقاقات والتحالفات الجديدة . وحتى الأحداث الأخرى مثل الموت والطلاق يمكن فهمها بصورة أفضل لو تم النظر إليها بوصفها أمورا ستحدث تغيرا في النسق من خلال تعديل العلاقات السابقة .

والمشكلة التي تترتب على التغير في النسق هي أن أفراد النسق يجب أن يتكيفوا مع هذا التغير وأن يرتبوا أنفسهم على الظروف الجديدة . ويلاحظ أن استمرار النسق في سلوك القديم وعدم اعترافه بالطروف المتغيرة يعقد المشكلة ، ويجهد للمزيد من المشكلات، وهو موقف نجده في الأنساق المنخلقة أكثر مما نجده في الأنساق المنفتحة ، علما بأن التكيف للظروف الجديدة والتي يترتب عليها تغيرا في النسق أمرا ليس سهلا دائما وكثيرا ما يشعر الأفراد بصعوبته ويكون ذلك وراء عصبيتهم وانفعالهم الزائد والسلوك المبالغ فيه أحيانا . وتجاهد الأسرة في أن تتفاعل مع التغير وتحاول أن تبحث عن حال جديدة تتسم بالاستقرار وتستند إلى الظروف الجديدة ، وهو الموقف الأكثر صحة وسواء ويعكس مرونة النسق وقدرته على تجديد نفسه واستمراريته ونموه عبر الظروف المتغيرة . وبعض الأسر تعمل على استعادة النسق القديم أو محاولة إنكار التغير وتحديد ، وغالبا ما يصدر هذا الموقف عن الأسرة المنغلقة ، وعلى أى حال فإن موقف الأسر من هذا التغير يعتبر مؤشرا هاما لصحتها وصحة أفرادها النفسية .

### القسم الثالث

## الحاجات الإتصالية والحاجات الاستقلالية

يتناول هذا القسم العلاقات الإنسانية بصفة عامة وفي السياق الأسرى بصفة خاصة. وتستخدم مصطلح علاقات Realationships بالمعنى الذي حسده «هولز» باعتباره يشير إلى «المواقف» (Standing) التي يتخذها الناس كل منهم إزاء الآخر (Howells, 1968, 25). ومصطلح «العلاقات» يتميز مفهوميًا عن مصطلح «اتصال» (Communication) على الرغم من أن المصطلحين يعتمد كل منهما وظيفيا على الآخر، لأن المواقف التي يتخذها الناس كل منهم نحو الآخر تتأثر بالضرورة بنوع المعنى الذي يصنعونه يعتمد إلى حد كبير على نوع العلاقات التي يقيمونها أو التي يرغبون في إقامتها (Siebung 1985, 77). وبهذا يكون مصطلح العلاقة أكثر تشبعًا بعوامل المعنى والعاطفة والتوجه العقلى أكثر من مصطلح الاتصال.

والاتصالات التي تحدث في السياق الأسرى لا تختلف عن الاتصالات التي تحدث في أي سياق آخر إلا في شدة الأثر الانفعالي، فكل الاتصالات تتبع مبادئ واحدة، أي أن الاتصالات الأسرية تتشابه مع الاتصالات الأخرى، إلا أنها تختلف عنها في شدتها؛ ولأنها تحدث بين أفراد شديدى الصلة وتربطهم روابط وثيقة وهي روابط الله ويرتبط مصير بعضهم ببعض أكثر مما يحدث في أي سياق إنساني آخر. وقد كان من الصعب حتى وقت قريب دراسة العلاقات والاتصالات الإنسانية والاجتماعية داخل الأسرة؛ لأنه كان من الشائع أن دراسة هذه العلاقات صعبة إن لم تكن مستحيلة، وكان الموضوع محاطا بأفكار ومشاعر غير صحيحة تجعل من العسير أن نفصل فيه الحقيقة عن الوهم، ولكن هذه العلاقات كغيرها خضعت للدراسة مع تبين عظم التأثير الذي لهذه العلاقات.

وفى هذا القسم سندرس الحاجة الإنسانية للألفة intimacy، والتى تتمثل فى النضال من أجل تحقيق الارتباط Connectedness مع الآخرين، وفى نفس الوقت الحاجة لأن يبقى الإنسان مستقلا منفصلا عن الآخرين. وهذا هو ما يعنيه معظم المفكرين الذين يتناولون العلاقات الإنسانية بحديثهم عن المعضلة الإنسانية الخوف المعالمة الإنسانية على الحوف الأول ويتمثل فى الحوف الاول

من الوحدة Loneliness والهجر Abandonment والهجر Loneliness أو الانفصال Loneliness من الحية، والخوف الثانى \_ والمكافئ للخوف الأول \_ ويتمثل في الخوف من الابتلاع -En gulfment أوالاستيعاب absorption من جانب الآخرين من ناحية أخرى؛ ولأن الطفل يخبر هذين النوعين من الخوف أولا في الأسرة فالأسرة ، هنا \_ كما يقول لانج \_ تقدم نموذجا أوليا للعلاقات الراشدة 41 (Laing, 1965, 41). ويمكن أن نتوقع أن الأسرة السوية التي تساعد طفلها على أن يحل هذه المعضلة بأن يحدث التوازن بين الخوفين سيستطيع في حياته الراشدة أن يقيم علاقات إنسانية واجتماعية سوية، ليس نافرا من الناس أو معتمدا عليهم.

## الحاجة الإنسانية إلى الإتصال

يكون الإنسان في كل حالاته في حاجة إلى أن يتصل بالآخرين من البشر، فالحاجة إلى الاتصال تولد معه وتبقى معه طوال حياته. فالوليد يحتاج إلى أن يلمس، وهي الصور الأوليـة للاتصال مع الآخـرين، ثم تأخذ الحـاجة إلى الاتصال تـشبع من خلال قنوات مختلفة حسب مراحل النمو. ويوضح علماء نفس الطفل أن الطفل وحتى نهاية مرحلة المراهقة يخاف من الوحدة. ويتشوق إلى الألفة والعلاقات البينشخصية الحميمة التي تربطه بالكبار المحيطين به من ذوى الأهمية السيكولوچية لديه، وعلى رأسهم الآباء بالطبع. ويمكن أن نقول أنه ليس هناك إنسان إلا ويخشى فقدان الألفة مع البعض ممن تربطه بهم صلة وثيقة. وتلخص سيبرج سبل إشباع الحاجة إلى الاتصال بمراحل العمر قائلة: "إن الوليد يحتاج إلى أن يلمس وأن يحمل وأن يرفع إلى أعلى وأن يدلل ويداعب، والطفل الصغير يحتـاج إلى الأمن، والذي يتمثل في رضاء الكبار عنه، والحدث أو الصبي يحتاج إلى التقبل من أقرانه، والمراهق يحتاج إلى الاهتمام من جانب أفراد الحنس الآخر، وأن يكون محط أنظارهم وإعــحابهم. ويحتاج الراشد إلى كل هذه الأنواع من السلوك المعبرة عن التعلق مضافا إليها الحاجة إلى الإشباع الجنسي المباشر (Sieburg, 1985, 79). وهذه الجوانب المتسعددة من التعبسير عن الألفة كلها تشسير إلى حاجة الإنسان إلى الاتصال Contact مع الآخرين، والفشل في تحقيق هذا الاتصال في أي سن أو في أي مرحلة يكون في مـعظم الحالات له نتائج غيــر مرغوبة، وأحيــانا ما تكون كارثية على النمو النفسي للفرد.

وفيما يلى من فقرات سنشير إلى صــور إشباع الحاجة إلى الاتصال بالآخرين عبر سنوات العمر ممثلة في مراحل الطفولة والمراهقة والرشد.

#### ١/١ الاتصال بالآخرين في الطفولة:

.

أظهرت بعض الدراسات التي تمت على الأطفال في عامهم الأول، أن الأطفال حديثى الولادة الذين لم يحملوا أو يلمسوا بالأيدى بدرجة كافية في الأيام الأولى بعد الولادة يصابون بحالة من الاكتئاب الفمى Anaclytic Depression ويظهرون ميلا نحو التدهور الجسمى، مع معدل وفيات أعلى قياسا إلى الأطفال الآخرين ممن توافر لهم اللمس والاتصال الجسدى. وحتى الرضع الذين لم يلمسوا جسميا بدرجة كافية والذين تعرضوا لهذه الخبرة الحرمانية المبكرة لوحظ أنهم \_ فيما بعد \_ يسيطر عليهم اتجاه عام مشبع بعدم الثقة نحو الآخرين ونحو العالم. (Spits, 1965). مما يشير إلى أهمية حاسة اللمس في سنتى المهد باعتبارها أول سبل تحقيق الاتصال بالآخرين.

وهذه النتائج الأخيرة ليست جديدة تماما فهى تتسق مع المعلومات المتواترة فى الإحصاءات الطبية وفى الدراسات الانتشارية التاريخية، حيث تذكر هذه الدراسات أن أعدادا كبيرة من الأطفال الرضع (الذين لم يبلغوا عامهم الأول) فى البيئة التى يحتمل أن يصادف الأطفال فيها مثل هذا الحرمان يتوفون بنسبة تصل إلى النصف بمرض السقام أو النحول (\*) Wasting away أو الإنهاك Wasting away. ويوضح مونتاجو فى كتابه عن النحول الأهمية الإنسانية للجلد» أن معدل الوفيات نقص بشكل كبير جدا ببن الأطفال الرضع عندما تحسنت نظم التمريض، ودخول نظم «العناية الحانية الرقيقة» الأطفال الرضع عندما تحسنت نظم التمريض، ودخول نظم «العناية الحانية الرقيقة» أهمية اللمس البالغة فى هذا المرض المبكر من عمر الإنسان، ويتسق مع هذا أيضا ويؤكده ما نقوم به دراسة مستشفيات الولادة من إلزام الممرضات من لمس الوليد بعد الولادة مباشرة باليد وتحقيق اتصال جسدى معه.

وقد بين «مـونتاجو» أيضا أن الجلد كـجهاز حسى من أجـهزة الجسم الحسـاسة. فالإنسان يمكن أن يقضى حياته كلها أصـما وينقصه حواس الشم والذوق، ولكنه يعيش حياة شبـه عادية، في الوقت الذي لا يستطيع فيه أن يعـيش مطلقا بدون الوظائف التي

السقام أو النحول أو الهزال marasumus حال طفولية تتميز بالخمول والانسحاب والسقام الناتج عن الحرمان الانفعالي الشديد، وتؤدى في بعض الحالات إلى الوفاة. وربحا يحدث النحول أو الهزال للأطفال الذين نشئوا في مؤسسات ولم يحظوا بالدف، والأمن الانفعالي، أو أن يكون حال النحول قد تسببت عن التربية في أحضان أم زائدة الفلق. وتسمى أيضا ضمور طفلي Infantile atrophy (جابر، كفافي، ١٩٩٢).

Grace comm

يؤديها الجلد (Montagu, 1961, 708) بمعنى أن الطفل يستطيع أن يتحمل الحرمان من أية حاسة أخرى وأن يواصل حياته بدون تأثيرات مرضية كبيرة ما دام بملك أو يخبر قدرا كافيا من الإثارة الجلدية.

ولكن أكثر الأمثلة درامية على أهمية اللـمس وقيمته الأثابية وقدرته على تعويض أوجه النقص الأخـرى في شروط النمو الصحـيح هو حالة الطفلة "إيزابيل" (Montagu, 1961, 95 - 97) والتي سردها "مونتـاجو" بشيء من التفصـيل في كتابه (97 - 95, 1961, 95 وسنشير إليها بالقدر الذي يخدم هدف هذا القسم.

كانت إيزابيل طفلة غير شرعية. ولذا فإنها أبعدت هى وأمها من جانب أسرة الأم وأودعا فى حجرة نائية مظلمة فى أحد أركان المنزل، حيث كانا يقضيان وقتها معا. وقد ولدت إيزابيل فى أبريل ١٩٣٢ واكتشفتها السلطات فى نوفمير ١٩٣٨، أى عندما كانت فى السادسة والنصف من عمرها. وقد أنتج لديها نقص أشعة الشمس إضافة إلى رداءة الطعام حالة من الكساح الحادة؛ ولأن ساقيها كانتا مقوستين عندما تقف فإن باطن قدمها كان أملسا. وكانت تمشى مشية قصيرة غير منتظمة.

وكانت تماثل فى مظهرها وحركاتها الحيوانات البرية أكثر ما تماثل النوع الإنسانى. وقد كانت خرساء وأشبه بالمعتوهين Idiots وكانت قد شخصت من قبل أخصائى نفسى بأنها دون مستوى الطفل العادى ولاديا.

وقد عرضت إيزابيل على أحد المتخصصين في حديث الأطفال فوضعها فى برنامج مكثف فى تعليم وتدريب الكلام. وعلى الرغم من كل التوقعات والتشخيصات المالية Prognostications التى كانت غير متفائلة استطاعت الفتاة أن تحرز تقدما وأن تنجح ليس فقط فى تعلم الكلام العادى، بل أن تنجز من النمو والارتقاء قدرا طيبا وذلك فى كل مجالات القدرات المصاحبة للنمو اللغوى. وفى غضون عامين. استطاعت أن تستوعب التعلم الذى يستغرق فى الظروف العادية ست سنوات. وقد أدت بعد ذلك أداء طيبا وشاركت فى كل الانشطة فى المدرسة.

ويتضح من حالة "إيزابيل" التى وصلت إلى مرحلة السواء تقريبا وأصبحت مثل قريناتها العاديات تماما قد تحققت بفضل حاسة اللمس؛ لأنها كانت الحاسة الوحيدة المتوافرة لها أثناء عزلتها مع أمها. واستطاعت بفضل استخدام وتنمية حاسة اللمس أن تعوض بها الحرمان في الحواس الأخرى. مما يجعل هذه الحالة تطرح بقوة مكانة اللمس من بين شروط النمو الصحى للشخصية السوية.

#### ٢/ ١ الاتصال بالآخرين في الراهقة:

كان الطفل في سنواته الباكرة وقبل نمو اللغة يعتمد على التـــــلامس مع الآخرين ليعبر بذلك عن حاجته للاتصال بهم. وكان تحقيق الكبار للاتصال اللمسي مع الوليد والطفل يمثل أقصى درجات الإشباع النفسي والجسمي له، أما الآن وقــد اكتسب الطفل اللغة واستطاع أن يعبر بها عن نفسه، وأن ينفهم عن الآخرين ما يقصدون إليه عندما يتحدثون فإن قنوات أخرى قد ظهرت للتعبير عن الحاجة إلى الاتصال. كما أن النمو الاجتماعي الكبير الذي يحققه الطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة (٦ \_ ١٢) تجعله قادرا وراغبا في التعبير عن حاجته الاتصالية بالآخرين بوسائل جديدة غير اللمس والاتصال الجسدي. ويجب أن ننبه هنا إلى أمر هام وهو أنه عندما تحل وسيلة جديدة للتعبير عن الحاجة إلى الاتــصال بالآخرين فإن الوســائل القديمة لا تلغي أو يبطل مفعــولها بل نظل باقية بجانب الوسائل الجديدة. فعندما يستخدم الطفل اللغة ليعبر عن علاقاته بالآخرين فإن استخدام اللغمة لا يكون أبدا على حساب الاتصال الجسدى الذي يظل من أقوى أساليب التعبير عن الاتصال الإنساني الحميم.

وفي الخطوات الواسعة التي يحققها في ارتقائه الاجتماعي في مرحلة الطفولة المتاخرة نجد لديه رغبة شديدة في الحصول على رضاء الكبار وموافقتهم على ما يفعل. وبالطبع فإن محاولات الطفل للإنصياع والطاعة وتنفيل توجيهات الكبار والتصرف طبقا لقواعد الأسر كلها تعكس حاجة نفسية للاتصال مع الكبار والتمتع بالأمن والحماية والسلامة التي يوفرها التأبيد والموافقة الوالدية، مما يجعله يستمر في هذا السلوك ويحرص على الالتهزام إذا ما نجح في الحصول على التأييد الوالدي. ولكن «سوليڤان» يشير إلى أن الطفل إذا فـشل في الحصول على رضاء الكبار فإنه قـد يتحول من السلوك الملتزم بقبواعد الأسرة إلى سلوك كراهية هجومي مدمسر يسميه التحول الحاقد . (\*) Malevolent transformation

<sup>(\*)</sup> التحول الحاقد malevolent transformation مصطلح صكه هارى ستاك سوليقان H.S. Sullivan ويصف به مشاعر الشخص الذي يعيش بين أناس يدركهم كأعداء ولا يستطيع أن يثق في أحد منهم. وهذا الاتجاه يعبود إلى المعاملة الجافية الجبائرة أثناء الطفولة. وربما كبان الأساس في الانسحباب الاجتماعي. وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى اضطراب عقلي ذو طبيعة بارانية (جابر، كفافي، 1991, 10.7).

فالطفل يفصح عن حاجته إلى المعاملة الرقيقة وإلى التأييد والموافقة من والديه وإذا لم يجد استجابته لهذا الإفصاح، أو عوقب لذلك، فإنه لن يتنازل عن حاجته، كما أن الحاجة لن تختفى من نفسها لمجرد رفضها ولكن ما يحدث هو أن الطفل سبتعلم أنه من غير الحكمة أن يدع الآخرون يعرفون حاجاته، وينمى اتجاها بأنه يعيش وسط أعداء كما يقول سوليقان، وربما يبدأ الطفل في السلوك على نحو يجعل من الصعب على أي شخص آخر أن يشعر بالرقة والتفهم أو التعاطف معه، مما يقدم دليلا على صحة اتجاهه، ومن ثم تبدأ الدائرة الخبيثة Sullivan, 1953, 214) Vicious Circle

والفرق الهائل بين المراهق والطفل فيما يتعلق بالحاجات الاتصالية بالآخرين هو أن المراهق يبحث عن تحقيق اتصاله بالآخرين من خلال المدخول إلى جماعة الأقران وحصوله على تقبلها ورضائها وتجنب الانتقادات من جانب رفاقه وأقرانه وأصدقائه. ولأول مرة تصبح الأسرة شيئا فشيئا أقل أهمية من الناحية السيكولوچية بالنسبة للمراهق في الوقت الذي تزيد فيه أهمية جماعة الأقران. والوالد الذي يحاول مقاومة حركة المراهق، أو الذي يحاول حمايته من إيذاء محتمل لا يجد ترحيبا من جانب المراهق كما يجد رفضا من جانب جماعة الأقران. وإذا أردنا التعبير عن هذه الحقيقة بمصطلحات نظرية المجال تقول: إن منطقة الأسرة في حيز حياة المراهق قد تم الاستيلاء عليها أو على معظمها من جانب مناطق أخرى جديدة مثل مناطق الأصدقاء والمدرسة والرياضة والتجمعات من الأقران وغيرها، ولكن الاسرة تظل كعامل مؤثر. وكثيرا ما تعرقل الأسرة نشاط المراهق مع جماعته وتحد من درجة اندماجه في نشاطها كما تفعل كثير من والشسر كثيرا الأسر المنغلقة كما أوضحنا في القسم الثاني من هذا الفصل. وتسبب هذه الأسسر كثيرا من المشكلات لأبنائها بحرصها على أن يبقى المراهق مثلما كان طفلا تحت أعين الآباء في المنزل طوال الوقت، وهو المكافئ لعدم الاعتراف بالتغير وبالحقائق الجديدة.

والمراهق الذى يشعر بعدم تقبله فى جماعة الأقران يشعر بصدمة أليمة ويحاول بكل السبل أن يغير من هذا الوضع وأن يحصل على موافقة وتأييد جماعة الأقران، وهو على استعداد لعمل أى شئ لكى يتمتع بعضوية آمنة محترمة داخل جماعة أقرانه.

والحاجة إلى الاتـصال في صورتها التبادلية form reciprocal تظهر قـبل سن المراهقة من سن الثامنة والنصف إلى سن العاشرة، وقبل هذه السن يكون الطفل مشغولا بإشباع حـاجاته فقط ولا ينتبـه إلى حاجات الآخرين. ولكن منذ نهاية مـرحلة الطفولة المتأخرة يبدو عليه الاهتمام بالآخرين ليس من زاوية ما يقدمونه له بل من زاوية ما يقدمه هو لهم، أي من زاوية العطاء وليس مـن زاوية الأخذ. ولذا فـإن الطفل في هذه السن

يستطيع أن يتخل أصدقاء ويرغب فى أن يضحى فى سبيلهم، حتى أنه فى مرحلة المراهقة يستجيب لتوجيهات والديه، وهذا هو سر قوة جماعة الأقران فى المراهقة.

ومما لا شك فيه أن الطفل فى أواخر مرحلة الطفولة وبداية مرحلة المراهقة عندما يحرم من تنمية علاقة صداقة بأحد أقرانه، أو إذا فشل في اكتساب عضوية جماعة الأقران فإنها تكون خبرة أليمة لأنه فى هذه السن يكون عرضة للشعور بالوحدة الناتج عن هذا الحرمان العلاقى.

وعندما يرتقى الطفل فى مدارج النصو ويتقدم علاقيا كذلك فإنه يتحول من الحرص على الحصول على انتباه وإعجاب رفاقه من نفس الجنس إلى الرغبة فى الحصول على انتباه وإعجاب أفراد الجنس الآخر. وهو ليس تحولا سهلا؛ لأن الحاجات الاتصالية الأبكر لا تختفى بمجرد أن تظهر حاجات أخرى. وعندما يبزغ الدافع الجنسى على نحو واضح وصريح فإن الحاجة إلى الاتصال الجسمى والحاجة إلى الأمن والحاجة إلى الموافقة والتأييد الوالدى والحاجة إلى تقبل الأقران، أى كل الحاجات الاتصالية ترتبط الآن بالدافع الجنسى. ومما لا شك أن هناك بعض التعارض فى الحاجات الاتصالية. فلو تجاوز المراهق الخطوط الحمراء التى تضعها الثقافة لعلاقة الجنسين معا \_ استجابة للحاجة الاتصالية مع أفراد الجنس الآخر \_ فسيغام بكسر القواعد المنزلية والاسرية وسيفقد الأمن المتضمن فى الموافقة والتأييد الوالدى، ويفقد أيضا موافقة الدوائر الاجتماعية الأوسع من دائرة الأسرة، فى الوقت الذى يكون فيه فى حاجة إلى هذا التأييد الوالدى والاجتساعى. هذا وإن كان بعض المراهقين قد ينجحون فى إحداث تكامل فى تحقيق الحاجات الاتصالية.

ولكن يبدو أن الفرق الذى صاغه «سوليفان» صحيحا من حيث إن عملاقات الراشد الصحية والسوية تعتمد على ما إذا كانت قمد أتيحت له كوليد وطفل ويافع ومراهق الفرصة الحرة للنمو والتغير وتحقيق الاتصال بالآخرين بحرية ، في الوقت الذي تحدث فيه المشكلات العملاقية والاتصالية في الرشد عندما يكف النسق الأسرى ويحبط حاجات أفراده الاتصالية المتغيرة.

#### ٣ / ١ الاتصال بالآخرين في الرشد:

وحتى فى الحياة الراشدة يظل الفرد عرضة للخوف من الوحدة ومن الانفصال. وهذا الخوف بالذات له قيمة سيكولوچية كبيرة، بل إن بعض المنظرين مثل أأوتو رانك، Rank Otto ولا تصبح الذات حقيقة واقعة، بمعنى الخوف من الوحدة ومن الانفصال حيث يقول: وولا تصبح الذات حقيقة واقعة، بمعنى أن المرء يدرك نفسه ويقبلها كذات مستقلة عن الغير \_ (ذلك الذي كان متكلا عليه فيما مضى) إلا عندما يبادر إلى اتخاذ خطوة الانفصال. وفي الحال التي يشعر فيها أنه اضطر للانفصال ضد إرادته تبقى ذاته فير حقيقية، أي يصبح غير قادر على قبول نفسه كمخلوق مستقل حاكم لنفسه». ويواصل عباراته قائلا: ويكون الخوف هو رد الفعل في عملية الانفصال الفعلى هذه لجعل المرء ذاته أمرا حقيقيا، (ملاهي، ١٩٦٢، ٢١٠).

ومعنى ذلك أن أكثر الناس سواءً يشعر بالخوف من الانفصال، ويمكن أن يتعرض للقلق الشديد إذا ما واجهته حال من شأنها أن ينفصل فيها عن الآخرين وخاصة إذا كان الانفصال بشكل فجائى ولم يتم التمهيد له. وكل شخص يحتاج إلى الإثارة الحسية من الناس بمعنى أن يراهم وأن يسمعهم وأن يتعامل معهم عبر حواسه. وكل شخص لا زال يولو بدرجات مختلفة وعلى مستويات متساينة \_ يبحث عن رضا واستحسان الآخرين له ولسلوكه ولأدائه. وكثير منا يستدخل الصورة ويسقطها على بعض الأشخاص ويعمل دائما ليطلب رضائها. والشخص السوى حريص على أن يكون له أصدقاء يثق بهم، وشريك جنسى دائم يسكن إليه.

والراشدون هنا مثلهم مثل الأطفال يبحثون عن الإثارة الحسية؛ لأنها مطلب إنسانى عام ودائم. وكل التجارب التى أجريت على بعض المتطوعين لجعلهم يخبرون حالة الحرمان الحسى (التعطيل الكامل للحواس الخمس) أظهرت أعراضا شبيهة بالأعراض الذهانية على هؤلاء المتطوعين مما يقطع بتضرر الوظائف العقلية والانفعالية في حالة حرمان الفرد من الإثارة الحسية. وكما يخاف الطفل الانفصال عن الأم فإن الراشد يشعر بنفس المشاعر عند فقد شخص عزيز عليه بالوفاة أو الانفصال، أو في بعض الحالات التى تتضمن فيها تقطع العلاقات الإنسانية والاجتماعية كفقدان العمل أو تغيره، أو في حالة المتقاعد أو تغيير مكان الإقامة. وفي بعض الحالات يعاني الناس الذين يتعرضون لمثل هذه المواقف إلى اكتتاب شديد أو إلى بعض أساليب السلوك الأخرى التي تبدو وكانها دفاع ضد قلق الانفصال كالإفراط في الأكل أو استخدام المخدرات.

ومن الطبيعى أن يشعر الفرد بعدم الارتياح عندما لا يشبع حاجاته العلاقية أو الاتصالية. وقد جرت محاولات عديدة لترتيب وتصنيف هذه الحاجات حسب أهميتها أو أولويتها، ولكنها كانت محاولات معيبة منهجيا. وربما كانت أهم محاولات التصنيف هي التي قام بها (ويس) (Weiss 1968) - حيث رتبها حسب نوعيتها الوظيفية وليس

حسب أهميتها. وكان من رأى «ويسس» أن العلاقات تميل إلى أن تصبح متخصصة، وبالتالى فلا نتوقع من علاقة معينة أن تشبع كل الحاجات الاتصالية أو العلاقية، فالزواج قد يشبع حاجات لا تشبعها الصداقة والعكس صحيح، فالصداقة تشبع من الحاجات ما لا يشبعه الزواج.. وقد أقر كثير من الأرامل الذين يعيشون في المؤسسات التي تقدم خدمات صحية واجتماعية وترفيهية لهم أنه رغم جهود المؤسسات لتوفير الصحبة لهم فإن هذه الجهود لم تنجح في تعويضهم عن فقدان الشريك، أو تخفيض إحساسهم بالوحدة الناتج من فقدان الزوج أو الزوجة. كما تتعرض بعض الأسر التي تنتقل إلى مناطق جديدة للشعور بالعزلة الاجتماعية ولو لفترة رغم أن الأسرة تشبع كثير من الحاجات الاتصالية الأخرى.

وقد انتهى «ويس» إلى تحـديد خمس مجموعات مـتميزة من العلاقات عـرضتها سيبرج، ونشير إليها هنا باختصار:

#### ـ الألفة / Intimacy:

وهى العلاقة التى يشعر فيها الفرد أنه حر تماما فى التعبير عن أعمق مشاعره ويكون متأكدا من فهم الطرف الآخر له. وهذا النمط العلاقى يتوافر فى العلاقات الوثيقة جدا كالزواج أو مع الأقارب المقربين كالوالد أو الأخ أو الأخت، وربما مع صديق حميم.

### \_ التكامل الاجتماعي Social Integration:

وهى علاقة تقوم على الاهتمامات المشتركة، وهو نمط لا يتطلب أو يتضمن توافر الألفة كنتيجة مصاحبة وضرورية؛ لأن هذا النمط يخدم وظيفة تبديد الملل أو العزلة الاجتماعية بتوفير فرص التفاعل مع الآخرين الذين لهم اهتمامات ومشكلات مشابهة. وتشبع هذه الحاجات في السياق الاجتماعي والرياضي والترفيهي كالنوادي أو الجمعيات الاجتماعية.

#### - الفرصة للسوك الاعتنائي Opportunity for nurturant behavior:

وهو النمط العلاقى الذى يكون فيه الراشد مسؤلا عن طفل أو شخص ما ومعتنيا به. ويحرص كشير من الناس على هذه الوظيفة العلاقية؛ لأنهم قد يشعرون بالخواء وخلو الحياة من المعنى والهدف إذا تعطلت هذه الوظيفة العلاقية حتى ولو أشبعت الوظائف العلاقية الأخرى.

#### \_ إعادة تأكيد الجدارة أو الاستحقاق Reassurance of worth:

وهو النمط العلاقى الذى يشهد على كفاءة الفرد ومهاراته وما يستمحق من تقديرات واعتراف به وبمكانته. وكل فرد يمكن أن يحقق هذه الحاجة من خلال العمل أو من خلال الجمعيات والروابط المهنية. ولكن الزوجة التى لا تعمل خارج المنزل فعليها أن تنظر الاعتراف بجدارتها واستحقاقها من زوجها وأولادها وجميرانها. والإنجازات التى يمكن أن يحققها الفرد في مجالات الرياضة والهوايات والأعمال التطوعية الأخرى يمكن أن تكون وسيلة لإشباع هذه الحاجة وحسب درجة الاعتراف التى يحصل عليها من الآخرين بجودة أدائه.

#### \_ المساعدة Assistance \_

العلاقة التى توفر للفرد المساعدة حين يطلبها. وعادة ما يشبع الفرد هذه الحاجة من خلال العلاقات القرابية أو علاقات الصداقة العسميقة والوثيقة . وفقدان هذه العلاقة يمكن أن يخلق إحساسا بالقلق والبقاء نهبا للمشاعر السلبية وخاصة عند المتشائمين، أو عند من يتعرضون للمتاعب والأخطار في حياتهم ولا يأملون كثيرًا في عون الآخرين ومساعدتهم (94-94, \$360 Sieburg).

ومما لا شك فيه أنه بقدر ما يحقق الفرد من إشباع لهذه الحاجات يكون متوافقا وراضيا وشاعرا بالارتياح والسعادة والعكس صحيح، ويظهر هذا في التقارير التي يدلى بها المسنون الذين يعيشون في مؤسسات الكبار، حيث يشكون نقص الألفة والاهتمامات المشتركة أو فرص تقديم المساعدة أو تلقيها أو تأكيد الجدارة رغم الجهود التي تبذلها هذه المؤسسات؛ لأن إشباع هذه الحاجات في بيئاتها الطبيعية وفي أوقاتها المعتادة هو الأصل، وإنما ما تقدمه هذه المؤسسات فهو على سبيل التعويض. وينبغي أن نتذكر أننا نتكلم عن وظائف وليس عن أشخاص، بمعني أنه قد يجد فرد في فرد آخر مصدرا لإشباع حاجاته الاتصالية كلها ولو على فترات من الزمن أو في أوقات مختلفة. وقد أوضحت كوماروفسكي في دراستها عن الزواج عند المتعلمين والمشقفين أن كملا من الأزواج والزوجات لا يستطيع أي فريق أي يشبع كل حاجات الفريق الآخر، بل إن الزوجات كن يشعرن بالرفض؛ لأن الأزواج لم تكن إستجاباتهم على درجة كافية من الاهتمام أو الشغف لاحاديثهن عن الأطفال وعما يحدث لجيرانهن (Komarovsky 1967).

والآن نأتى إلى سؤال هام وهو: هل يمكن إشباع كل الحاجات العلاقية أو الاتصالية داخل النسق الأسرى أو داخل السياق الأسرى؟ وتتباين الإجابة على هذا

السؤال، ولكن هناك اتجاه يذهب إلى أن الأسرة الممتدة التى تتضمن بجانب الوالدين وأطفالهما الأجداد والأصهار والعمات والخالات وأبناء العمومة والخؤلة وغيرهم كانت أقدر على إشباع الحاجات الاتصالية على تنوعها لأفرادها مما تستطيع الأسر النووية الآن أن تفعل، حيث إن إمكانيات وظروف هذه الأسر الأخيرة لا تمكنها من أن تقوم بهذه الوظيفة على نحو يشابه ما كان يحدث في الأسر الممتدة. ولكن من الواضح والمؤكد أن الإشباع الصحيح لهذه الحاجات يبدأ في الأسرة . ثم يتنوع بعد ذلك. وإذا كانت الأسر مضطربة إلى درجة كبيرة فإن بعض الأطفال على الأقل قد لا يستطيعون إشباع حاجاتهم العلاقية فيما بعد في المجتمع كما سنرى في الفصل القادم. وكشيرا ما يحدث أن الحاجات التي تحبط بشدة في أي مرحلة نمائية تظهر في الرشد كحاجة عصابية أو صراعية أو سلوك تعويضي مبالغ فيه.

#### ب-الحاجة الإنسانية إلى الاستقلال

وكما رأينا فمع حاجة الفرد إلى الاعتماد على الآخرين والالتصاق بهم منذ بداية حياته تظهر الحاجة المضادة وهى الرغبة فى الاستقالال عنهم والعمل لحسابه. وتسير الحاجتان معا ومنذ بداية الحياة. ولا يجب أن نتصور أن الطفل الصغير وحتى الرضيع للمبية كاملة واعتمادى على نحو مطلق على المحيطين به، فالعديد من الملاحظات الموثقة جيدا أوضحت أن هناك جانب آخر للوليد وراء هذا الاعتماد السلبى فمنذ وقت مبكر جدا يبدأ الرضيع فى أن يظهر علامات الرغبة فى الاكتشاف وعلى بذل النشاط وعلى مقاومة القيود والضوابط وأن يعمل الأشياء لحسابه، وباختصار فإنه يعمل وكأنه يؤكد استقلاليته (Greenacre 1968 82).

وكل من الحاجمة إلى الاتصال والحاجة إلى الاستقلال هامة وأساسية في بناء الشخصية الإنسانية على النحو السوى. فبدون الاتصال بالآخرين وللاعتماد عليهم لا يستطيع الطفل الصغير أن يشبع حاجاته الأساسية أو البقائية، كذلك من دون تحقيق استقلالية وكيانه المتميز لا يستطيع أن يكون شخصا أصيلا ويقدم للميحطين به بل لنفسه هو شيئا، فالاستقلالية وبناء الشخصية المتميزة من شروط الصحة النفسية ومن مقومات العطاء الذي يمكن أن يقدمه الفرد للمجتمع.

ويظهر أن الحاجتين إلى الاتصال والاستقلال متناقضتان ، أى أن الفرد يستطيع أن يشبع أحدهما فقط وعلى حساب الأخرى، ولكن يبدو أن هذا التناقض تناقض ظاهرى فقط paradox؛ لأن الأسرة والوالدان عندما يقدمان العون والمساعدة ويعتنيان بالطفل ويشبعان حاجباته فليس من الضرورى أن يكون ذلك على حساب استقلاليته وكيانه المتميز، كما أن الاستقلالية والتميز وتفرد الشخصية لا تعنى أن يرفض الفرد مساعدة الآخرين وخدماتهم. وكثير من الحاجات الاتصالية لا يتطلب تحقيقها وإشباعها تنازلا عن الاستقلالية. إن عضو الأسرة الذى انصهرت هويته بالكامل فى وحدة الأسرة لهو فى الحقيقة مغترب عن نفسه، وبلغة الأنساق نقول أن حدود النسق الفرعى الخاص بالفرد تميعت وانصهرت فى حدود النسق الأسرى الأكبر. ومثل هذا العضو مثل الشخص الذى تميعت وانصهرت فى حدود النسق الأسرى لا ينبغى فى كل الحالات أن تكون العلاقات لا ينتمى إلى أى نسق أسرى. وبالتالى لا ينبغى فى كل الحالات أن تكون العلاقات الأسرية على حساب الاستقلال الشخصي لأفرادها، ولو حدث ونمت مثل هذه العلاقات فهي علاقات كاذبة Pseudo و Pseudo قائمة على أوهام Fictions أو السقاطات Projections ولا تستطيع أن تشبع الحاجة الإنسانية إلى الاتصال إشباعا حقيقيا.

وعندما لا يكون للنسق الأسرى قواعد ثابتة وواضحة ومرنة ولها قدر من المعقولية بحيث يقتنع بها أفراد النسق، وعندما لا يتلقى النسق تغذية مرتدة مناسبة، ويحول دون تقبل المعلومات الجديدة ولا يتبادلها مع الخارج، وحسينما يقاوم النسق التغيير ويفضل أن يبقى على حاله فإنه يكون نسقا منغلقا على نفسه ويفقد اتزانه، ويصبح بذلك تربة صالحة لنمو بذور التفاعلات غير السوية. وتبدأ العلاقات في النمو والتشكل على نحو منحرف، ويتهيأ بذلك المناخ لشتى صور الانحراف المختلفة. وهذا هو موضوع الفصل الثالث والأخير في الباب الأول الذي ينصب على المنطلقات النظرية للإرشاد والعلاج الأسرى.

## الفصل الثالث الأسرة المولجة للمرض

تمهيد

# القسم الأول المناخ غير السوي في الأسرة

\_اللا أنسنة

\_ الحب المصطنع للطفل

\_الأسرة المدمجة

\_ جمود الأدوار في الأسرة

القسم الثانى بعهن العمليات الإسوية في الأسرة

بسر التبادلية الكاذبة التبادلية الكاذبة

\_ التعمية

\_المثلث غير السوى

\_ اتخاذ كبش فداء

\_ بعض العمليات المرضية الأخرى

\_ بعض العمليات المرضية الأحرى

القيم الشخصية المنحرفة والزملات المرتبطة بها
 القسم الثالث

الاتصال الخاطئ في الأسرة المولَّجة للمرضّ

\_المناخ الوجداني غير السوى

ــ الرابطة المزدوجة

\_ فجاحة الوالدين

ـ اضطراب عملية الاتصال اللغوي

\_ صور أخرى من الاتصال الخاطئ في الأسرة

القسم الرابع

الأنماط الوالدية في الأسرة المولدة للمرض

ـ الأنماط الوالدية في الأسرة المولدة للمرض في بيئات أجنبية

- الأنماط الوالدية في الأسرة المولدة للمرض في البيئة المصرية



# الفصل الثالث الأسرة المولكة للمرض

#### تمهيد،

على الرغم من أن الفهم الشائع بأن العلم الذى يتناول سوء أداء الوظيفة لا يمكن أن يسبق العلم الذى يدرس حسن أداء الوظيفة، بمعنى أن دراسة الأوضاع العادية أو السوية تسبق عادة دراسة الأوضاع غير العادية وغير السوية، إلا أن هذا الوضع غير صحيح بالنسبة لدراسة العلاقات الأسرية، فقد بدأ الاهتمام يتجه إلى دراسة العلاقات غير السوية أو الشاذة قبل أن يتجه إلى دراسة العلاقات العادية، وربما كان ذلك بسبب أن الباحثين كانوا يهتمون بالأسر المتضررة أو المضطربة؛ لأنها هي التي تجذب انتباههم كما تجذب أيضا اهتمام السلطات الأمنية والاجتماعية والقضائية والصحية. وكانت هذه السلطات تطلب أحيانا من الجامعات ومراكز البحوث دراسة مثل هذه الأسر في سياق دراسة العوامل المرتبطة بالانحراف والجريمة والإدمان والسلوك اللاجتماعي. وقد كانت التيجة أننا نعرف عن الأسر ألسوية أكثر مما نعرف عن الأسر السوية، كما ترتب عن ذلك أيضا أن تعريف الأسرة السوية هي الأسرة التي ليسس من بين أفرادها من يشكو اضطرابا أو مرضا وهو تعريف يحتاج إلى المراجعة.

ولكننا نستطيع أن نقول أنه كما في معجال السلوك يحتل أي سلوك نقطة على متصل يمثل أحد طرفيه قبطب السواء ويمثل الطرف الآخر قطب اللاسواء ويكون نصيب السلوك من السواء (أو اللاسواء) حسب قرب النقطة التي يشغلها السلوك من قطب السواء أو بعدها عنه ، وكما أن الأفراد بالتالي يشغلون نقاطا على متصل السواء، فإن الأسرة كذلك تشغل نقطة على هذا المتصل. ومثل سواء الأفراد يكون سواء الأسر يتوزع توزيعا اعتداليا، بحيث تتركز معظم الأسر في المنتصف وتقل عند الأطراف، ولا نستطيع أن نضع خطأ فاصلا محددا بين الأسر التي نعتبرها سوية والأسر التي نعتبرها غير سوية. ويكون نصيب الأسرة من السواء بقدر قربها من قطب السواء، أي من اتصافها بخصائص السواء، والعكس صحيح فالأسرة غير سوية بقدر قربها من قطب اللاسواء واتصافها بخصائص اللاسواء.

وقد رأينا في الفصل السابق أن النسق الأسرى يمكن أن يكون منغلقا على ذاته، ذو قواعد جامدة، ويقاوم التغير، ويعزل نفسه عن المعلومات الخارجية لأن حدوده سميكة وصلبة، بينما تكون حدوده الداخلية (بين الأنساق الفرعية) متميعة وذات نفاذية عالية، الأمر الذي يجعل من هذا النسق نسقًا سيئ الأداء dysfunctional System.

وسوء الأداء هنا نتيجة تترتب على مقدار وحجم اللاسواء الذي يتصف به النسق الأسرى. ولاسواء الأسرة هنا يعنى أن عمليات التفاعل داخل النسق ليست صحيحة وليست سوية. وبالتالى فإن أي عمليات تقويم (إرشاد أوعلاج) للأسرة تنصب على تصحيح هذه العمليات وجعلها تسير في الخط الصحيح والسوى.

أما عمليات التفاعل غير السوى فهى موضوع هذا الفصل الذى نكمل به الحديث عن المنطلقات النظرية للإرشاد والعلاج الأسرى، بينما ينصب الباب الرابع بفصوله الخمسة على عمليات التقويم والتصحيح (الإرشاد والعلاج الأسرى). ونعالج فى الباب الثالث. إن شاء الله. . . بعض التطبيقات للإرشاد والعلاج الأسرى فى مجال المدرسة وفى مجال العلاقة بين الزوجين.

وسنتناول التفاعلات الأسرية في الأسرة المولدة للمرض حسب مستويات هذا التفاعل من حيث درجة الانحراف عن السواء، وما يمكن أن ينتج عن هذا الانحراف من اضطراب في مناخ الأسرة، وبالتالى في اللاسوية المحتملة للأبناء. فيفي المستوى الأول سنتحدث عن بعض العمليات التفاعلية غير الصحيحة والتي تشيع مناخا غير سوى في الأسرة. ثم نتحدث في القسم الثاني عن بعض العمليات التفاعلية الأكثر اضطرابا وقربا إلى القطب غير السوى. وفي القسم الثالث نتناول أخطاء الاتصال في الأسرة والذي على أساسه يمكن وصف الاسرة بأنها «أسرة غير سوية» أو «مريضة» أو «مولدة على أساسه يمكن وصف الاسرة بأنها «أسرة غير سوية» أو «مريضة» أو «مولدة المرض»، وحسب ما تظهر الدراسات والممارسات معا فإن هناك احتمالا لانحراف أحد أبنائها، وحاجته إلى الخدمات النفسية إرشادا أو علاجا. ونختم الفصل بالحديث في القسم الرابع سعن الأنماط الوالدية الشائعة في الأسرة المولدة للمرض حسب ما يظهر في الدراسات والممارسات أيضا و وستكون عناوين أقسام هذا الفصل كالآتي:

- المناخ غير السوى في الأسرة.
- بعض العمليات اللاسوية في الأسرة.
- الاتصال الخاطئ في الأسرة المولَّدة للمرض.
- الأنماط الوالدية في الأسرة المولَّدة للمرض.

## القسم الأول

## المناخ غير السوى في الأسرة

#### أولا: اللا أنسنة

لا أنسنة dehumanizing الأشخاص أو الموضوعات هي تجريدها من صفاتها الإنسانية، ومعاملة بني البشر وكسأنهم أدوات أو أشياء، ولذا يترجم المصطلح أحيانا إلى تشيؤ. وعادة ما تنصب اللا أنسنة أو التشيئو على الأشخاص (الموضوعات) أو على العلاقات بالأشخاص. والمقصود هنا معاملة الشخص كشيء وتجريده من خصائصه الإنسانيـة والنظر إليه كأداة لتحـقيق أهداف وليس كغاية في ذاته. كـما أن اللا أنسنة أو التشيؤ تفقد الإنسان كثيرا من الحقوق التي يكتسبها باعتباره إنسانا. وفي تاريخ الطب النفسي يشير مصطلح «التجريد من الإنسانية» (dehumanization) إلى «عملية معاملة المرضى في المؤسسات العقلية القديمة على نحو يجمعل حياتهم أقرب إلى حياة الحيوان، وذلك بحرمانهم من الحرية ـ والرعاية ـ والأنشطة الترويحية والثقافية . (جابر ، كفافي ، . (AAY , 199.

وعلى الرغم من أن معيار اللا أنسنة ليس واضحا تماما. وليس محددا بشكل دقيق إلا أنه يستخدم كمعيار للسلوك السوى والشخصية السوية والأسرة السوية في مجال الصحة النفسية والإرشاد والعلاج النفسي. والعلاقة تكون إنسانية حينما يدرك كل طرف الطرف الآخر كما هو، في مقابل العلاقة غيــر الإنسانية أو المشيِّنة التي يدرك فيما أحد الأطراف الطرف الآخر كشيء أو كوسيلة لتحقيق غاية ولس غيابة في حد ذاته، وتجريده من خصائصه وحقوقه كإنسان، أو باعتباره عنصرا في فئة، أو رقما في سلسلة أرقام. وكثيـرا ما يكون التملك Possession وراء هذا التوجه في العـلاقة. فالشخص الذي ينظر إلى شخص آخر نظرة مشيئة ينظر إليه كشيء يمتلكه، وهو الاتجاه الذي يحكم نظرة كشير من الرجال نحو النساء، أو الأزواج نحو الزوجات، ونظرة الآباء نحو الأساء (\*)

<sup>\*</sup> هذه النظرة اللا إنسانية التـشيئية تمثل أحـيانا في ثقافتنا فهمـا خاطئا لمفهوم القـوامة التي أعطاها الإسلام للزوج على زوجـته أو للأب على أبنائه؛ لأن مـفهـوم القـوامة يحـفظ للزوجات وللأبناء إنسـانيتـهم وكرامشهم في ظل المساواة بين بني البشر وعدم التـمييز بين شخص وآخــر عند الله إلا بالتقوي، ولأن القوامة سلطة اتخاذ القرار ــ بالمشاركة ــ بالنسبة للزوجة، وهي قوامة إشراف وتوجيه ورعاية لمن نحب بالنسبة للأبناء، حتى يشبوا شخصيات ناضجة سوية.

وكثيرا ما تغطى الروح التملكية في العلاقات \_ وتبرر كذلك \_ بالحب. وهو ما يشرحه علماء النفس أصحاب التوجه التحليلي النفسي بمفهوم النرجسية Narcissism حيث يتملك الوالد- أو الوالدة - الابن لأنه يحبه، فهو «يحبه إلى حد التملك» ويشعر كأنه شيء تابع له، بل هو «جزء منه». والنمط الأولى في التملك النرجسي الذي يتبناه الوالد نحو ابنه هو أن يعيد الوالد صياغة نفسه وحياته من خلال ابنه، ويسقط ذاته على الابن. فهو إن لم يكن قد استطاع أن يشكل حياته كما يريد فهذه إذن حياة جديدة فليشكلها كما يحب. كما أن إسقاط الوالد حياته على ابنه يعطيه الفرصة في أن يعجب بصفاته وخصائصه الطفلية Childlike. ويقع الطفل في هذا الشرك ولا يستطيع منه فكاكا، فهو مقيد بقيود قوية جدا وإن كانت منسوجة من الحب والعاطفة. هذا الطفل لا يعود يشعر ويحس ويفكر لنفسه وإنما لحساب والده أو والدته، وهو يجاهد الآن ليحقق أهدافهما ويفحل ما يريداه وليس ما يريده هو؛ لأنه لم يعد يعرف ما يريد، فهو يعرف فقط ما يريده الوالدان منه أحدهما أو كلاهما. وربما يقضي الطفل حياته كلها يحاول أن يشبع رغبات والديه وأشواقهما وأحلامهما لنفسيهما مع القليل من الوعي الشعوري باستعداداته وطموحاته الشخصية.

ويتحدث إريك فرودم عن نوع من الحب العصابي neurotic love ويتضمن أن المحب لا يتعامل مع شخص حبيبه الفعلى والواقعى ولكنه يتعامل معه باعتباره شخصا معينا في خيال المحب، وعادة ما يسقط هذا الفرد صورة والده أو والدته على محبوبه ويحب والده أو والدته في محبوبه، ولا غرابة في ذلك فهو يحب الوالد \_ أو الوالدة \_ وعاش معه طفولة سعيدة وذكريات لا يريد أن ينساها، بل إنه يريد أن يستعيدها مع محبوبه الحالى. ولما كنان المحبوب لا يمكن أن يكون صورة من الوالد أو من الوالدة فإن الحب يكتسب الطابع العبصابي، وهي من أشهر صور العلاقات الزوجية غير السوية، والتي تكون وراء كثير من الحالات الفاشلة من الزواج، فالسيدة التي في منتصف العمر ربما تلعب دور الفتاة الصغيرة مع زوجها بسبب أن هذا السلوك كان ناجحا في جلب السور إلى قلب والدها عندما كانت طفلة صغيرة. وربما لم تخبر هذه السيدة علاقة مشبعة مع والدها، ولكنها الآن وفي هذه السن تطلب الإشباع الوالدي ولكن من الزوج، وكأن الزوج قد تلبس بشبح الوالد. وعلى الزوج \_ لكي يرضى الزوجة \_ أن

ولأن الأطفال يتعلمون الكثير من سلوكهم خلال اختزان ما شاهدوه وتقليده فيما بعد، فليس من المستغرب أن الألعاب والمناورات التي شاهدها الطفل بين والديه تصبح جزءا من سلوكه مع زوجته (أو زوجها). "ولذا فالأم التي تلعب دور الشهيدة بنجاح مع زوجها سوف تظهر كشبح في طريق ابنتها عندما تتعامل مع زوجها في المستقبل».

والولد الذى ينخوط فى منافسة شديدة مع أشقائه للحصول علي انتباه الوالدين قد يتعامل مع أولاده فيما بعد كمنافس لهم فى جذب انتباه الزوجة مثلا، وخاصة إذا كانت هذه الزوجة قد اكتسبت بعض خصائص أو ملامح شبح الأم بالنسبة له. والعواطف التى يخبرها الرجل كوالد جديد ربما تتأثر بشدة بخبرته عندما أجبر وهو طفل أن يشاركه أخ وليد جديد فى انتباه الأم ورعايتها، أو ربما يرى زوجته كمنافس له فى جذب انتباه وحب أطفاله وجذبهم إلى صفها (وهذا واضح تماما خاصة بالنسبة للزواج الانقسامى أو الزواج الانقسامى عما بعد).

ويختزن الأطفال ذكرياتهم الطفولية، والتي تلعب دورا في حياتهم الراشدة، فالأم التي كانت تحارب \_ وهي صغيرة \_ بمرارة مع أختها الأكبر ربما تجد نفسها مدفوعة إلى تفضيل ابنتها الصغيري وازدراء الكبرى أو عدم الارتياح لها على الأقل. أو أن الأم التي كانت تشعر ببعض الغيرة الخفية والمكبوتة إزاء أختها الجسيلة المفضلة دائما وهن أطفالا تجد نفسها تنمى اتجاهات تمييزية ضد بنتها الجذابة الجميلة وتسخر منها وتحذرها من أن تستخدم جالها للحصول على انتباه وإعجاب والآخرين وتقبلهم ، وما فستئت تشعر بالالم القديم للغيرة وللتمييز ضدها.

ومما لا شك فيه أن مثل هذا التشويه في العلاقات \_ إذا زاد عن درجة معينة \_ قد يرتبط على نحو وثيق بخلق مناخ باثولوجي في الأسرة يتسم بعلاقات مشوهة مشيئة. ويقع بعض الآباء في شرك هذه العلاقات ويتخبطون إلى الدرجة التي قد يختار فيها الوالدان \_ كما يقول «فوجل وبل» أحد أبنائهما ويضطهدانه بشكل منتظم لمجرد أنه يشبه من الناحية الحسمية بعض الأقارب المكروهين (144, 1960, 1960) . وتقول «إيفلين سيبرج» وفي عمارستي الخاصة كان لي فرصة معالجة رجل بضرب زوجته ويبلغ من العمر ٣٦ عاما وهو متزوج من سيدة جميلة ورقيقة، وهي لا تفعل شيئا يستحق هذا العقاب من الزوج. وفي سياق العلاج ظهر واضحا أن هذا الرجل عندما يشرب الكحول يبدأ في رؤية زوجته الحالية في صورة زوجته السابقة التي كانت ذهانية، والتي عاني معها الكثير (Sieburg 1985, 99)).

ومن الحالات التى تخلق عملاقات مشوهة أو كسيحة Crippling العلاقة السيئة التى تترتب على وضع ينسجه الشخص فى خياله. وبالتالى تتوتر العملاقة لأنها ليست قائمة على واقع فعلى وإنما على خيال ووهم. مثل الزوج الذى يمتطلب من زوجته أن تقوم بدور الأم فى كل تعاملاتها معه، وهى بالطبع لن تستطيع أن تكون أمه مهما حاولت. أو الزوج المذى يريد أن يرى زوجته وكأنها إحدى النجمات السينمائية أو التليفزيونية فى مظهرها وملبسها وزينتها. أو الزوجة التى تريد أن يعاملها زوجها كما كان يعاملها فى فترة الخطوبة.

# ثانيا: الحب الصطنع للطفل

يحدث في بعض الأحيان أن يكون الشاب المقدم على الزواج ليس ناضجا من الناحية الانفعالية بدرجة كافية، ويعمد إلى إخفاء ضعفة وجوانب نقصه وعيوبه، ويرى أن من المناسب ألا يكشف عنها لخطيبته \_ هذا إذا كان على علم ووعى شعورى بها \_ بل ويعتقد أن سيستكمل شخصيته مع الزواج وعندما يكون مع خطيبته أسرة واحدة.. وقد تفكر الخطيبة نفس التفكير \_ إذا كانت مثله ليست آمنة بدرجة كافية ولديها قدر كبير من الاعتمادية الطفلية \_ إذ تحاول إخفاء عيوبها عن خطيبها وتظن أنه شخص قوى يمكن الاعتماد عليه، وأنها في إطار الزواج من هذا الشاب الذي سيكمل نقائصها ستعيش حياة سعيدة هانئة مستقرة.

ولكن عندما يتزوج الشابان سرعان ما يكتشف كل منهما عيوب الآخر ولا يجد عند صاحبه ما كان يتوقعه. وقد كشف بالفعل كل منهما الآخر وظهر أنه اعتمد على مساعدة شخص يحتاج هو إلى المساعدة، مما سنفصل فيه القول فيما بعد وخاصة في الفصل الخاص بالإرشاد والعلاج الزواجي.

ويؤلف هذا الزوجان ثنائيا لا سويا، ويأخذ لاسوائه أشكالا عديدة، ليس هنا مجال ذكرها. ولكن يهمنا أن نقول أن هذين الزوجين عندما ينجبان يجدان في الطفل فرصة للتعبير عن مشاعرهما المتناقضة؛ ونظرا لأن كثيرا من حاجاتهما النفسية غير مشبعة وانزانها النفسي ليس مكتملا، فإن الطفل يتخذ وسيلة لتحقيق ما ينقصهما. ومن أهم ما بتعرض له الطفل في ظل هذين الوالدين أنهما يمنحاه نمطا من الحب يكتشف الطفل في معظم الحالات ـ أنه حب مصطنع أو زائف أو مشروط وغير نقى.

وعادة ما يطلب هذان الوالدان من ابنهما الكثير من المطالب، فهما يطلبان منه أن يكون متحملا للمسئولية، وقد يحملانه من المسئولية أكثر مما يحتمل، ومما أعد لتحمله، وما لا يتفق مع سنه. كما يطلبان منه الطاعة الكاملة والالتزام التام بقواعد الأسرة وتوجيهاتها بدون التفكير في توجيه أي انتقاد لأي جانب من جوانب حياة الأسرة باعتبار أن القائم من الأوضاع هو أفضل الأشياء للأسرة ولأعضائها. في الوقت الذي لا يكاد يكون فيه مطالب خاصة للطفل، لأن مطالبه هي مطالب الوالدين وقد استدخلها، وأصبح يعمل لتحقيق ما يريدانه على أنه مطالبه الشخصية وأهدافه الخاصة.

ومما لا شك فيه أن الطفل الذى لا يجد الحب يقاسى بشدة، فهذا الطفل عندما يذكر أمامه من الوالدين أو من الآخرين أنه موضوع للحب يكون عليه عبئا مردوجا يحمله على كاهله، ليس فقط لانه يشعر أن والديه لا يحبانه الحب الخالص، ولكن لأن عليه أن يصدق ما يقولاه وهو غير مقتنع به تماما. وإذن فعليه أن يعانى من ازدواجية الإحساس والشعور، وينتهى إلى موقف الازدواج أو الرابطة المزدوجة Double Bind ما سنتحدث عنه بالتفصيل في القسم الثالث من هذا الفصل.

وإذا ما أدرك الطفل بدقة وعلى نحو صحيح الموقف الحقيقى لمشاعر والديه وخاصة الأم وتوجه بسؤال مباشر لها: الماذا لا تحبيننى يا أمى؟ افإنها تؤكد له مباشرة وبشىء من الدهشة الممزوجة بالاستنكار: "بالطبع أننى أحبك.. ماذا الذى يجعلك تقول مثل هذا الكلام السخيف.. إنه من صنع خيالك فقط» (إتحدى طبيعة إحساسات الطفل ومدركاته، وتزييف الواقع). وربما واجبهته الأم وهي تبكى: "كيف تقول مثل هذا الكلام الذى يجرح شعور أمك التي تحبك.. وكيف تفكر أننى يمكن ألا أحبك بعد كل الكلام الذى يجرح شعور أمك التي تحبك.. وكيف تفكر أننى يمكن ألا أحبك بعد كل الذى فعلته من أجلك (زرع الإحساس بالذنب)، وعلى هذا المنوال تستمر الوالدة في توجيه مثل هذه العبارات التي تهدف في النهاية إلى تشكيك الطفل فيما يحسه ويراه ويخبره وفي زرع الإحساس بالذنب داخله لمجرد توجيه مثل هذا السؤال.

وسلوك الأم هنا يمثل نمطا من الاتصال المنحرف أطلق عليه «لانج» (Laing) بحق التزييف أو التعمية mystification التى توفر القناع للمشاعر الحقيقة لصالح المشاعر المصطنعة، بينما يكون الدافع الحقيقي هو الاستغلال. ويكون عاقبة الطفل الذى يتجرأ على مثل توجيه هذا السؤال سيشة. وهو سيعاقب على نحو ما؛ لأنه حاول بذلك أن يكشف ما لا يريد الآباء له أن ينكشف حتى في شعورهما. وسنتحدث بالتفصيل عن موقف التزييف والتعمية في القسم القادم لأنه نمط من العوامل المولدة للممرض غالبا ما يوجد في الأسرة التي بها مريض.

وفى بعض الحالات يكون الطفل الذى يقدم له حب والدى مصطنع قادرا علي اكتشاف أن هذا الحب ليس خالصا لشخصه، وأنه حب مشروط بشروط الطاعة الكاملة وإلغاء إرادته الخاصة وتصحيح أخطاء وانحرافات الآخرين. وفى أغلب الأحوال فإن الطفل يقبل بهذا الحب رغم علمه بأنه حب مصطنع وكاذب فى حقيقته ويتظاهر بأنه سعيد به. وهذا الطفل يتعلم أن يتصنع وأن يداهن وأن يخفى مشاعره بل وأن يظهر خلاف ما يبطن، ويتقن هذا الأسلوب المراوغ، وبعبارات « جوليس هنرى» يحصل هذا الطفل على شهادة تخرج فى الكذب الأسود، وسوف يستخدم مهاراته فى خداع العالم. وسيكون خطرا على الجميع حتى على الآخرين الذين يحبهم ( 1973,107).

أما الطفل الذي لا يستطيع أن أيبلع حب والديه المصطنع، والذي يكون واعيا بالتناقض الذي يحفل به هذا الحب، وبالتالي يكون على بينة من الكراهية أو التسلط والاستغلال المتضمن في هذا الحب فإنه يكون جاهزا ومستعدا للمسجاهرة \_ في بعض المواقف على الأقل \_ برأيه في الأمور ورؤيته لها. وهو ما يزعج الوالدان إلى أقصى درجة، ويسبب لها حرجا شديدا للكشف عن طبيعة حبهما غير الخالص له. وتتوتر العلاقات بين الوالدين وهذا الابن إلى درجة خطيرة، ويتأثر مناخ الأسرة بشدة بهذه المواجهة الحادة، ويزداد ضيق الآباء وغيظهما من هذا الابن؛ لأن وجود هذا الابن غير المصدق لمساعر الوالدية والمتشكك في عواطفهما ونواياهما فيه تذكير دائم بحقيقة مشاعرها المختلطة نحو الابن والتي لا يريدان تبينها على حقيقتها ، وفيه تمزيق لأسطورة مشاعرها النبيلة المتبادلة التي لا يمل الوالدان من تكرارها.

ويذكر اجوليس هنرى، حالة أسرة كانت تعالج لديه. ويقول: إن هذه الأسرة خاصة الأم كانت تقلل من قدر أبنائها بل وتهينهم، وكانت الإهانة الأكبر تنصب على رأس أحد الأبناء الذى حددته الأسرة باعتباره المريض. وكانت تحاول معاملته معاملة طيبة أمامى فى الجلسات. ولكن الأب كان يفصح فى كلامه عن إشارات توحى بأن الأم تعامله معاملة سيئة وأنها تفضل عليه أخيه الأصغر، وقد دهشت الأم جدا لأن الابن يعرف ذلك وكانت تظن أنه يدرك فقط ما تقوله له لا ما تفعله أو تعكسه مشاعرها نحوه. وكانت جلسات العلاج فرصة ليقول الطفل كل ما يدركه ويحسه نحو والديه، وهو غير الذى كانت الأم تظنه عن ابنها. وقد انزعجت الأم والأب بشدة مما قاله الابن (Henery, 1973, 181).

ومن وجهة النظر النسقية فيان الطفل الذي يتعلم أن يشارك في صنع المشاعر وادعائها يصبح جزءا من ميكانزمات التوازن الأسرى لبقاء النسق في حال غير صحية. أما السطفل الذي لا ينطلى عليه التسصنع والكذب فيانه يمثل تهديدا لا يحتمل ويسبب توترات وعدم توازن مستمرين للنسق، وتكون استجابة النسق الأسرى لمثل هذا الطفل هي محاولة التقليل من قيمته وقيمة ما يقول ويفعل، والتشكيك في نواياه وتوجهاته نحو الأسرة وتوجهاته الأخلاقية بصفة عامة. بل إن الأسرة تعمل على إزاحة هذا الطفل بشكل أو بآخر مادام قد أصبح عنصرا مقلقا "للتوازن غير الصحى" للأسرة. مع ملاحظة أن ما هو مناسب ووظيفي بالنسبة للنسق الأسرى ككل ربما يكون له تأثيرات ضارة لأحد الأعضاء في النسق.

#### ثالثاً: الأسرة المدمجة

وهناك نمط أو صيغة غير صحية أيضا فى العلاقات تذكر كثيرا فى الأدب السيكولوچى الخاص بالأسرة المولَّدة للمرض وهى عمليات الدمج merger أو الانصهار fusion ، وهى حال تحدث كثيرا بين الثنائى الزوجى وأحيانا ما تشمل الأسرة كلها.

فالزوجان المندمجان يتبنيان اتجاها تعلقيا تملكيا كل منهما نحو الآخر. ويتضمن هذا الاتجاه رسالة يرسلها كل طرف للطرف الآخر: "إننى لا أستطيع أن أستغنى عنك. . وأننى لا أستطيع أن أستغنى عنك. . وأننى لا شيء بدونك" بل إن كل منهما يميل إلى إدانة أى محاولة يقوم بها أى من الطرفين للانفصال أو الاستقلال عن الطرف الآخر. ويسلك كل منهما وكأنه يعرف ما يدور في رأس الآخر وماذا سيكون حديثه. حتى أن كل طرف يستطيع أن يكمل ما بدأه الطرف الآخر من حديث، بل إنه يتمم العبارة بنفس ألفاظها لشيوع التعبيرات النمطية «والكليشهات» في أحاديثهما. وكثيرا ما يتخذ الاتصال بينهما شكل محاولة كل طرف إثبات أن الطرف الآخر مسئول عن فشله وعن خيبة أمله وعن عدم إشباع حاجاته. وتكون حالة الاندماج ظاهرة بين الشخصين إذا ما افتقد أحدهما الآخر بالانفصال الطويل أو الكامل أو الوفاة. ولا يشعر الطرف الآخر أو المتبقى بمشاعر الفقدان والأسي الطبيعية فقط ولكنه يشعر أيضا أنه قد "تفكك" أو «أن شيئا ما ينقصه» ؛ وذلك لأن الطبيعية فقط ولكنه يشعر أيضا أنه قد "تفكك" أو «أن شيئا ما ينقصه» ؛ وذلك لأن

وفى حالة الاندماج بين الطفل وأحد الوالدين فإنهما يكونان نسقا فرعيا "طفل

\_ والد" أو «طفل \_ والدة". ويسعى هذا النسق الفرعى ، وخاصة من جانب الطرف الأقوى وهو الـ والد لابقاء النسق على حالة ، بينما يكون من الطبيعى أن يكبر الطفل وينمو ، لأنه مع النماء تكون الرغبة في الاستقلال والانفصال عن الوالد وتكوين الشخصية المستقلة ، وهو ما يمثل تهديدا للنسق الفرعى ، ولذا فإن الوالد يقاوم هذا الاتجاه بكل ما أوتى من قوة ، ويجاهد ليمنع نمو الطفل في اتجاه الاستقلال والانفصال ، بل يحاول تشكيل العلاقة بينهما على نحو يشد وثاق الطفل ويقيده إلى والده . ويستفيد الوالد (أو الوالدة) بالأسرة كلها ليمنع تحرر الطفل من العلاقة الوالدية . وغالبا ما تفشل كل محاولات الطفل المتكررة للانطلاق ويياس ويستكين لأحضان العلاقة الوالدية ، وقد تنشأ علاقة تكافلية Symbiotic relation عا سنتحدث عنه بالتفصيل فيما بعد .

وقد ترتبط كل الأسرة بشكل اندماجي، وفي هذه الحال تكون الاسر مصمة، ولو حاول أحد أفرادها أن ينفصل عنها أو يخرج على هذا الاتحاد الوثيق فأن الأسرة كلها تقف ضده وتحاربه؛ لأن هذا الانفصال بهدوء النسق الكلى. واللاسواء في هذا الموقف أن الأسرة المصمتة تكاد تخنق أبنائها ولا تسمح لهم بالتنفس واستنشاق هواء مختلف عن هواء الأسرة الراكد من العزلة والوحدة. كما أن الأسرة عندما تحارب نزعة أي فرد فيها للتحرر فإنهم بذلك ينكرون حقه في أن ينمو وأن يكون مستقلا وأن يكون متقلا وأن يكون متقدا.

ويفترض أن كل تفاعل بين الأشخاص له مكونان: الفاعل Subject (الشخص الذي يؤدى الفعل) والمفعول به Object (الشخص الذي يقع عليه الفعل). ويمكن وضع هذه الصيغة بطريقة أخرى وهي أن الفاعل يقوم بالفعل والمفعول يستجيب، والفاعل مستقل والمفعول به معتمد. وقد كانت هناك جهود نظرية عميقة تناولت طرق التفاعل بين هذين الطرفين، وكان من رواد هذا الجهد (إيفان بوزورميني \_ ناجي» (-Ivon Bos- بين هذين الطرفين، وكان من رامو» (Jamis Framo) وفي الأسرة المدمجة يكون من الصعب أن نتعرف في أي لحظة على من يسلك كفاعل ومن يسلك كمفعول به؛ لأن الأدوار تخلط، وكل عضو يعرف استجابته كما يعرف استجابة الآخر حسب دوره، وكانهم في مسرحية أو تمثيلية يقومون بتنفيذ سيناريو متفق عليه.

والأسرة المدمجة أو المصمتـة نسق مغلق، وهذا يعنى أن هناك جهودا مبذولة لأن

تبقى الأمور كما هى، ولكى لا يحدث التغير، ولكى يتم تجنب الاختلافات والفروق بين الأعضاء. وقد يتطلب الحضاظ على الوضع إنكار أن تغيرا ما قد حدث أو أن اختلافًا قد وقع. وبملاحظة هذه الأسر بعناية يتضح أن لها محرماتها مثل مناقشة الاشخاص الفاعلين ذوى النفوذ في الأسرة، ومثل التعليق الإيجابي على سلوك العضو «المنحرف» أو «المنشق» الذى ينبغى أن تحاول الأسرة كلها أن تثنيه وأن تعيده إلى حظيرتها. وفي مثل هذه الأسر يعامل الاختلاف باعتباره أمرا غير شرعى.

والأسرة المصمتة أيضا مغلقة أمام التأثير الخارجي باعتبارها نسقا مغلقا؛ لأن هذا التأثير يهدد معية الأسرة واتحادها Togetherness من حيث إنه قد يأتي بمعلومات جديدة لا يعرفون محتواها، أو ما قد يمكن أن يترتب عليها، فقد تكون «معلومات خطيرة أو ضارة». وتتمسك الأسر بوحدتها واندماجها، بل إن كل من يقترب منها تحاول أن تضمه إلى كيانها إذا كان من الضروري الاحتكاك به والتعامل معه. «حتى أن المعالج الذي يحاول أن يتعامل مع هذه الأسرة ينبغي أن يحذر محاولات الأسرة لجعله جزءا من هذا الاندماج» (Sieburg, 1985, 108).

#### رابعا ،جمود الأدوار في الأسرة

فى بعض الأسر تكون أدوار الفاعل والمفعول به التى أشرنا إليها متمايزة بوضوح ولكنها غير تبادلية، بمعنى أن الشخص الذى يقوم بدور الفاعل يظل يمارس سلوك هذا الدور ، وكذلك الشخص الذى يقوم بدور المفعول به ، ولا يسمح خاصة لصاحب دور المفعول به أن يكون فاعلا أبدا؛ لأن الشخص «الفاعل» يمنعه من ذلك. فالأدوار محدودة وجامدة، والشخص الذى يقوم بدور المفعول به يبدو وكأنه جزء من عملية إشباع رغبات الشخص الآخر الداخلية وحاجاته النفسية، وصاحب دور المفعول به ينبغى أن يكون على استعداد لعمل أى شيء يرضى الطرف الآخر ، أو القيام بأى سلوك يطلب منه وكأنه بهذه الذات غير المكتملة يكمل ذات الآخر ويدعمها. وفي ضوء جمود الأدوار في الأسرة فإنه لا يسمح للطرف المفعول به أن ينمو مطلقا، وهو بذلك لا يسلك على النحو الذى يشبع فيه حاجاته الحاصة، لأنه يستخدم دائما لإشباع حاجات الأنا عند الشخص الآخر، وكلما اندمج بدرجة أكبر وأكبر في أن يكون مفعولا به فإنه ينال مديح النسق ولكن حرية اختيار السلوك الحر التلقائي تضيق أمامه، وتضيق معها فرص النمو والارتقاء بدرجة مأساوية.

والعادة أن يقوم أحد الوالدين بدور الفاعل، بينما يقوم أحد الأطفال بدور المفعول

به. وعلى الطفل أن يبذل كل جهد ليؤدى هذا الدور بإخلاص ليبقى «الطفل النموذجى» عند والديه. وحتى فى هذا الدور فإنه ينتظر الأوامر لينف في ويطيع، فهو لا يستطيع أن يكون مبادرا حتى فى حدود هذا الدور الموصوف والمعين. وإذا ما ثار الطفل ضد دور المفيعول به المحدد فإن العلاقة بينه وبين هذا الوالد \_ وربما النسق بكامله \_ تتوتر، وتنكص إلى صورة من التجاهل والإنكار والتى يهمل فيها سلوك الطفل الحقيقى، ويعامل الطفل وكأن «الخطأ الذى ارتكبه» لم يحدث وسيتم التعاضى عنه. وتمارس الأدوار هنا طبقا للتوقعات المنتظرة؛ لأن النسق لا يتسحمل ولا يتوقع الخروج على قواعده، مما يوقع الطفل فى حيرة كبيرة.

وتتباين الوسائل والأساليب السلوكية التي من خلالها يربط شخص ما شخصًا آخر في دور المفعول به، فالأطفال بصفة خاصة معرضين إلى ضغوط الحاجات الوالدية سواء كانت منطوقة أو غير منطوقة، شعورية كانت أم غير شعورية. حتى أن الآباء الذين لا يتحملون المسئولية والذين يسلكون على نحو فع كالأطفال هم الذين يعملون على ربط الطفل بالسلوك المسئول، والذي يتضمن قدرا من المسؤلية قبل أن يكون الطفل مستعدا انفعاليا لأن يقوم به. ويتبع الوالدان كل السبل حتى العنيف منها أحيانا حتى يتبنى الابن دور المفعول به، وهو دور متزن وموضوعى بدلا من «الأدوار الطفلية التي لم تعد تناسبه». ويجد طفل الوالدين المضطربين أن عليه أن يتحمل مسئولية كبيرة، وكأنه مطلوب منه تصحيح حياة والديه القائمة على تفاعل خاطئ، أو إنه بات عليه أن يتخمل رواجهما المهدد بالانهيار. وإذا ما فشلت جهود الطفل \_ وكثيرا ما تفشل \_ فإنه يتحمل \_ عادة بشكل لا شعورى \_ الإحساس بالذنب بسبب تقصيره أو فشله في عمل ما طلب منه ، وتركه الوالدين يعانيان التعاسة والصراع.

ولن نجد جانبا من جوانب النسق الأسرى أكثر وضوحا من الأمر الخاص بعلاقات الفاعل المفعول به التكميلية في تقديم الدليل الدليل على التحكم أو السيطرة من جانب النسق في كل أعضائه. وتكميل الأدوار وظيفة أساسية لتوازن النسق، وكثيرا ما يكون الحفاظ على هذا التوازن في الأسرة المختلة وظيفيا محطما للأفراد من أعضاء النسق. وقد ذكرنا من قبل أنه في سبيل احتفاظ النسق بتوازنه يضحى بصالح بعض أعضائه. يقابل هذا أنه إذا قاوم أو تودد أي من الأعضاء في قبول الدور المكمل المطلوب منه فإن ضغوطا شديدة تمارس عليه لكي يسلك على نحو يحقق فيه أهداف النسق في البقازن الحيوى للأسرة يتم على نحو لا إدادي

وبدرجة كبيرة على المستوى اللاشعبورى من جانب الأفراد أعضاء النسق، كما يلاحظ «سبيجل» (Spigel) الذى يقبول: «إن الملاحظ المستمبر للأسبرة يتكون لديه انطباع معاكس، وهو أن الكثير مما يحدث فى سلوك الأسرة ليس تحت سبيطرة أحد، أو حتى مجموعة من الأفراد، ولكنه نتيجة لعمليات معقدة فيما وراء طاقة أى فرد متضمن فى العملية. وهناك شىء ما فى الجماعة نفسها يقوم بدور الميكانزمات الموجهة، وينتهى الأمر إلى نتائج لا يتوقعها أحد أو يرغبها» (Spigel, 1957, 1).

# القسم الثاني

# بعض العمليات اللاسوية في الأسرة

وفي هذا القسم ستناول بعض العمليات الاكثر مرضية والأقرب إلى قطب اللاسواء، وبالتالى فهى الأقدر على تسميم مناخ العلاقات فى الأسرة وجعلها أسرة لاسوية، وبذلك يزيد الاحتمال فى أن يظهر اللاسواء فى أحد أبنائها، مما يجعلها «من غط الأسرة المولّدة للمرض » (Pathogenic family pattern). والعمليات التى سنتاولها فى هذا القسم هى: التبادلية الكاذبة، التعمية والتزييف، المثلث غير السوى، اتخاذ كبش القداء، القيم الشخصية المنحرفة، إضافة إلى بعض العمليات غير السوية الأخرى.

ونحب أن ننبه إلى أمر هام، وهو أن هذه العمليات قد لوحظت وكتب عنها الكثير من الباحثين والمعالجين كما وجدوها في الكثير من الأسر التي بها مرضى. ومع ذلك فهي ما زالت في مجملها نظريات أو فروض تحتاج إلى المزيد من الدراسة والبحث. وحتى في حال ثبوت وجود التفاعل الأسرى الخاطئ فإنه من الضرورى تحديد صور هذا التفاعل الخاطئ وتحديد النتائج التي تترتب عليه فيما يتعلق بصحة أفراد الأسرة خاصة الأبناء، لأنه لازال هناك خلط وتداخل في صور التفاعل وفي السلوك غير السوى الذي يظهر على الأبناء. ومع الاعتراف بالطبيعة المتشابكة لمثل هذه الظواهر الإنسانية الاجتماعية فإن التحديد والتمييز إلى أقصى درجة ممكنة أمر مطلوب وضرورى حتى تصاغ العلاقات بين مناخ الأسرة وتفاعلاتها من ناحية وسلوك أعضاء الأسرة من ناحية أخرى أقرب صياغة ممكنة إلى الصياغات الدقيقة للمبادئ والقوانين العلمية.

#### أولاء التبادلية الكاذبة

التبادلية mutauality مفهوم يشير «إلى القدرة على تأكيد الذات وتقويتها، وتأكيد وتقوية الآخرين. وهذه التبادلية سمة تميـز النضج. ويقصد بالمصطلح في التربية الشعور بالانتماء إلى جماعة، والتعاون معها في العمل والمشاركة في الخبرة» (جابر، كفافي، ٢٣٠٨، ١٩٩٢)، أي أن التبادلية سمه إيجابية تميز الناضجين والأسوياء في تعاملاتهم. أما التبادلية الكاذبة pseudomutuality فهـو مصطلح أحـدث، وقد ظهر في سياق المصطلحات الجديدة التي ولدت في أحضان البحوث التي تناولت الجوانب الاجتماعية والثقافية في الفيصام، وخاصة الجوانب الأسرية. ويشير المصطلح معجميا إلى العلاقة العائلية التي لها مظهر سطحي قوامه تبادل العواطف والصراحة والتفاهم على الرغم من أن العلاقات في حقيقتها جافة وجامدة وغير شخصية. (جابـر، كفافي، ١٩٩٣، ٣٠٣٣). وتلخص التبادلية الكاذبة بالفعل قدرا كبيرا من التفاعل الخاطئ والمنحرف في الأسرة المولَّدة للمرض. ولذا يضعها الباحثون في أسر الفصاميين في قائمة العمليات التضاعلية غير السوية التي تميز الأسرة المنجبة للفيصامي. وكمانت موضوع الدراسة الأساسية لفريق البحث الذي قاده اليـمان وايني» (Lyman Wynne) حيث يـروا أنها صورة من العلاقات البعائلية القائمة على الكذب، والتي تمثل حلولا مرضية ومضطربة لمعضلة الانفصال ـ الاتصال، أو لمشكلة التوازن بين الحباجات الاتصالية والحباجات الاستقلالية والَّتي أشرنا إليها في الفصل الثاني.

وقد حدد فريق وايني من البداية ثلاثة حلول قائمة لإمكانية تحقيق العلاقة أو الرابطة relatedness من ناحية وتحقيق الهوية الفردية individual identity من ناحية أخرى وهي: التبادلية، واللاتبادلية أو عدم التبادلية (Wynne, L. Ryckoff, L.Day, J Hirsch, S. 1958-205-220).

فالتبادلية لديهم تعنى مصطلحا عاما يشير إلى نوع من العلاقة الذى ينجع فى تصوير وتجسيد الفروق الصحية بين الأعضاء (فى تجمع ما كالنسق مثلا)، على أن تتضمن هذه العلاقة التباينات والاختلافات التى توجد بين الأعضاء، ولكن العلاقة تسمح لكل منهم أن يكمل الآخر على نحو تبادلى فيما يسمونه التكميلية العلاقية السمع لكل منهم يستطيع أن يحقق هويته الشخصة.

أما عدم التبادلية أو اللاتبادلية فهي علاقة وظيفية مرتبطة بالدور، وربما تكون فعالة

إلى حد كبير في إنجاز عمل ما، أو جعله يتم على النحو الأفضل مثل مندوب المبيعات الذي يعقد صفقة ناجحة مع عميل، فقد يتبادلان التحية والسلام بحرارة ويتحدثان لفترة، ولكن علاقتهما لا تدوم فقد قامت لهدف محدد وانتهت بتحقيقه، ولا تسمح بنشأة مشاعر الألفة الدائمة بينهما. وتتضمن الأسرة مواقف التبادلية كما تتضمن مواقف اللاتبادلية. فمواقف التبادلية تظهر في علاقات الأب السوية بأبنائه عندما يتبادلان المشاعر الصادقة والتي يثق كل منهما في وجودها لديه ولدى الطرف الآخر، وهي المواقف التي يتم من خلالها إشباع الحاجة إلى الألفة . أما مواقف اللاتبادلية فإنها لا تشبع الحاجة إلى الألفة، بل إنها تستخدم أحيانا كدفاع ضد الألفه أو في المواقف التي يريد أحد الأطراف ألا تتضمن الألفة مثل الوالد الذي يتكلم مع ابنه في الأمور الرياضية فإذا سأله الابن سؤالا عن النواحي الجنسية ولا يريد الإجابة عنه، فإنه لا يجيب ويعود بالحديث إلى الأمور الرياضية ، أي من الموضوع المرتبط بالألفة إلى الموضوع الذي لا يرتبط بها.

وأما التبادلية الكاذبة فهى نوعيه من العلاقات تخلق حالة من الألفة وإن كانت الفة كاذبة غير أصيلة. وهذه الحالة من الألفة الكاذبة تتم على حساب النمو الشخصى للأعضاء وعلى حساب هويتهم المستقلة. وعادة ما تكون الأسرة ذات التبادلية الكاذبة نسقا منغلقا بحدود سميكة لا منافذ فيها، مكتفيا بنفسه ويخشى من تأثير المعلومات الخارجية، كما أن هذه الأسرة أقرب إلى أن تكون مدمجة لا يشعر أفرادها بحرية الحركة والاستقلال في الرأى والمشاعر، وشأنها في ذلك شأن كل الأنساق المنغلقة تبحث عن كل ما يحفظ توازنها كما هو بدون تغيير، معتمدة على تبادلية كاذبة قاعدتها السطورة الأسرة (Family myth).

وأسطورة الأسطورة أحد دعائم الأسر غير السوية التى تعمد إلى إنساعة صورة غوذجية للأسرة ولقاوعدها وقوانينها المقدسة التى لا ينبغى أن يمسها أحد، والتى يشعر فى ظلها أفراد الأسرة بالسعادة وتبادل الحب والمشاعر الأنساق النبيلة. ولكنها تكون فى معظم الحالات ستارا للتفاعلات الخاطئة وقطع للطريق على أى عضو فى الأسرة يفكر فى أن يحتج أو يغير ما يراه وما يلمسه فى الأسرة.

وتتجلى أسطورة الأسرة في الأسـرة التي هجرها الزوج بلا سبب واضح، ولكن

الزوجة ظلت تصر على أن زوجها يكرس نفسه لخدمة أسرته ويتفانى فى ذلك، وتحاول أن تغرس هذه المعانى فى نفوس أبنائها. وكان الزوج يتصل بهم أو يكتب إليهم من وقت لآخر مؤكدا أنه سيأتى فى الأسبوع القادم، ولكن هذا الأسبوع لم يأت لمدة خمسة عشر عاما. والأم على دعواها قائمة، مقتنعة بها وتحاول إقناع أولادها. وهكذا يمكن أن تمضى أسطورة الأسرة بلا تحد على الرغم من كل الشواهد والدلائل الواضحة التى تؤكد عكس مضمون الأسطورة.

ومن مكونات أسطورة الأسرة الاقتناع بأن كل أفراد الأسرة سعداء ومنسجمين طوال الوقت. وتتخذ هذه القناعة مبررا إضافيا لعدم عمل أى شيء يغير من واقع الأسرة. فماذا يريد الإنسان أكثر من السعادة الدائمة والانسجام مع من يعيش معهم؟ ويشير «وايني» إلى إحدى الأمهات التي حضرت إلى العلاج مع ابنها المريض وكانت تقول «إننا جميعا في خير وسلام... إنني أحب السلام حتى ولو قتلت شخصا في سبيل ذلك ... من الصعب العثور على طفل عادى وسعيد مثل ابني (ابنها الذي في العلاج)... إنني سعيدة ومسرورة بروجي إنني سعيدة بحياتي... إنني سعيدة ... أن عندى ٢٥ سنة من أسعد ما يمكن أن يعيشه الإنسان في جواة زوجية سعيدة» (Wynne' et al 1958, 205).

وأحيانًا ما ترتبط «أسطورة الأسرة السعيدة» بالوالد على وجه خاص، حيث يكفى أن يشعر هو بالسعادة فيكون الآخرون سعداء. وتشير «سيبرج» إلى إحدى الأسر تتضمن أسطورتها أن الوالد رجل سعيد. فبصرف النظر عما يحدث فيانه يرسم على شفتيه ابتسامة عريضة بلهاء ويتفوه دائما بألفاظ متفائلة مرحة على الرغم من الحقيقة الواضحة أن الأمور فى الأسرة لا تسير على ما يرام، وذلك بسبب مشكلات الابن فى المدرسة، ولان الاسرة ككل تعانى من مظاهر خلل عديدة . وتقول أنه بعد عدد قليل من جلسات علاج الأسرة أصبح من الواضح تماما أن هذه الأسرة لم تظهر أى ميل إلى مواجهة العديد من المشكلات التي تعترضها . وتحت القيادة المفروضة للوالد يقضون معظم وقتهم بيتسم كل منهم للآخر. ويبدون دائما مع المعالج بسلوك غير لفظى ولكنهم يجمعون عليه يقولون له من خلاله أنهم سعداء . وفيما بعد عندما أثار المعالج الأب وجعله يسقط هذه الابتسامة القناع من على وجهه فإن الاسرة كلها اندفعت لتدافع عن سعادة الوالد، ولم تعد الأسرة من ساعتها إلى العلاج (114 - 118 Sieburg, 1985).

111111111111111

#### ثانيا: التعمية

القد كان كارل ماركس من أوائل المستخدمين لمصطلح التعمية أو التزييف fication وكان يشير من خالاله إلى الأوضاع الاجتماعية السيئة في رأيه، والمتمثلة في الفوارق الكبيسرة بين الطبقات واستغلال الطبقة العليا للطبقة الدنيا، أو رجال الاعمال للعمال. ثم استخدم «لينع» (Laing) المصطلح ليشير به إلى صورة من الصور المرضية للأسرة وتتضمن المراوغة evasion والإنكار denail ولبس القناع masking. وفي معظم الحالات الاسرية يكون الآباء هم الطرف الذي يقوم بالاستغلال، بينما يكون الأبناء هم الطرف الذي يقع عليه الاستغلال.

وفى التعمية يعمد القائم بالاستغلال إلى خلط الأمور وأولها نسبة مشاعر معينة إلى شخص والإيعاز له بأن هذه المشاعر هى مشاعره الخاصة. فى الوقت الذى لم يشعر فيه الشخص بهذه المشاعر مطلقا. والتعمية بذلك تهدف إلى تغطية المشاعر الحقيقية من أجل تجنب الصراع الأصيل والحقيقى. وعلى الرغم من حدوث الخلط والترييف فإن الشخص المعمى والذى زيفت مشاعره ربما لا يشعر بالخلط لأن الطفل عادة \_ وفى إطار علاقـته بـوالده أو والدته ضمن أسطورة الأسرة \_ لا يتصور أن يكون موضع خداع واستغلال والديه.

والتعمية ميكانزم تلجأ إليه الأنساق المنغلقة ضمن ما تلجأ إليه من وسائل لتحافظ على كيانها وعلى توازنها وبقائها على الرغم من قدر اللاسواء الذي تسم به علاقات أفراد النسق. ويستخدم النسق الأسرى التعمية عندما يبدأ أحد الأعضاء في تهديد الوضع القائم عن طريق أحداث تغيير ما. ويؤدى ميكانزم التعمية دوره في الحفاظ على الأدوار الجامدة في الأسرة ويجبر كل عضو على أن يعيش في حدود الدور المحدد له.

وعندما يقال لشخص ما أنه سعيد في الوقت الذي لا يشعر فيه بذلك، وعندما يضطر إلى التعبير عن مشاعر لا يشعر بها أو لا يخبرها، وعندما تختلف الخبرة الشخصية عما يقولون الآخرون عن هذه الخبرة، فإن هذا الشخص يكون مغمورا بالقلق والحيرة والتشوش، وقد تتضرر قدرته على اختبار الواقع بدقة، وبالتالي يعتمد على الآخرين في وصف وتفير الواقع المحيط به، ويقيم حياته على ما يراه الآخرون صوابا أو خطأ. ويستدخل الشخص مرض الأسرة وانحرافها، ويصبح جزءا من الحلقة النشطة العاملة في اتجاه الحفاظ على بقاء النسق كما هو.

واتضح أن التعمية كأحد الأنماط اللاسوية من التفاعل عنه أساسى وفاعل فى نشأة ونمو مرض الفهام، حيث لوحظ هذا النمط بوضوح فى معظم أسر الفصامين. ويذكر الانج أننا لم نرى بعد فصاميين، لم يحدث لهم عملية تعمية عالية قبل أن تظهر عليهم أعراض الانهيار الذهاني (Laing, 1965, 360).

#### ثالثاً: المثلث غير السوى

فى كثير من الحالات يسحب الثنائى الكون من الزوجين عندما لا يكون بينهما عاطفة صادقة وحقيقية (تبادلية مشاعر) أحد الأطفال ليكونا معه مثلثا. والمثلث غير السوى Perverse triangle يتكون عادة من أحد الوالدين مع الطفل (وقد يلعب جنس الطفل دورا فى تكوين المثلث مع الأب أم مع الأم). والمثلث صورة من صور التفاعلات الخاطئة والتى تتمثل فى تحالفات تتكون على النحو الآتى:

\_ الأطراف التى يضمها المثلث ليسوا كلهم أقران أو من جسيل واحد، بل واحدا منهم فقط من جيل مختلف عن جيل الطرفين الآخرين.

ــ فى عمليــة التفاعــل يتحالف أحــد الثنائى المنتمين إلى جــيل واحد مع الطرف الثالث المنتمى إلى الجيل الثانى ضد رفيقه من نفس الجيل.

\_ إن التحالف بين الشخصين ضد الثالث يقابل بالإنكار. بمعنى أن السلوك المعبن الدال على التحالف ينكر من جانب الثنائى المتحالف نفسه إذا ما أثار هذا السلوك شكوك الآخرين. وإذا عبرنا عن ذلك بلغة المصطلحات الاتصالية نقول أن السلوك الذي يدل عند مستوى معين على أن هناك تحالفا هو نفسه من زاوية السلوك «ما وراء الاتصالي» فيد مستوى معين على أن هناك تحالفا هو نفسه هن زاوية السلوك «ما وراء الاتصالي» يشير إلى أنه ليس هناك تحالفا.

ويشرح بوين Bowen وهو أحد أعلام علاج الأسرة حدوث المثلث ضمن نظريته في ديناميات الأسرة المولدة للمرض (والتي سنشير إليها في الفصل الشامن) كالآتي. عندما تصبح أحدى العلاقات الزوجية غير مستقرة، وعندما يشتد بينهما الخلاف والجدال ولا يستطيعان تسويته فإنهما يتجهان إلى طرف ثالث وهو الابن أو أحد الأبناء. ويستطيع الآن كل طرف أن يتوجه نحو الطفل بكل ما كان يريد أن يتوجه به نحو الطرف الآخر. ولاحظ بوين أنه كلما كانت درجة اندماج الأسرة عالية كانت درجة التحالف عند الوالدين أكبر، وبالتالي كان احتمال حدوث عملية التثليث أكبر أيضا. ويرى أن النسق الأسرى يتضمن عادة عدة مثلثات. وغالبا ما تكون متداخلة في هذه الحالة. وتتحدد معالم هذه المثلثات (التي تمثل تحالفات) عندما يحدث التوتر بين أي عضوين من الأسرة (Bowen, 1994, 478).

والمثلث غيـر السوى قسـمة أساسـية فى الأسرة المولدة للمـرض حسب ما شـهد بذلك كثير من الباحثين والممارسين للإرشاد والعلاج النفسى. وقد ربط بعضهم بين هذا المثلث والمفاهيم التحليلية النفسية وخاصة الصراع الأوديبي. وقد يتضمن المثلث والدا مع ابنه ضد الأم، أو تحالفا بين الابن وأمه ضد الأب، والصورة الأخيرة أكثر انتشارا أو شيوعا، بينما ترتبط الصورة الأولى (تحالف الأب مع الابن ضد الأم) مع زملة التصابى شيوعا، بينما ترتبط الصورة الأولى (تحالف الأب مع الابن ضد الأم) وتظهر هذه المثلثات كثيرا في مشكلات الحموات Mother - in - law حيث يؤدى غياب الأب (أو زوج الأم) إلى تشكيل تحالف بين الأم وابنها ضد زوجة الابن.

ويمثل الطفل أضعف الحلقات فى المثلث ويكون مرتبطا بوالديه (Parentified) اللذين يكونان فى حالة صراع دائم، وعلى الطفل أن يتحمل الكثير من جراء هذه العلاقة المتوترة. بل إنه يتحمل من المسئوليات ما لا يقدر على تحمله. ففى الوقت الذى يسلك الآباء كالأطفال العنيدين الأنانيين يكونان مطلوبا منه أن يتسامح مع كل طرف وأن يقدر ظروفه وأن يكون هو الطرف الناضج انفعاليا؛ ولذلك فإن هذا الطفل كثيرا ما يقع صريع المرض لإنهاك مصادره العاطفية على هذا النحو المستنزف.

#### رابعا: اتخاذ كبش الفداء

إن «اتخاذ كبش فداء» Scapegoating «هى العملية التى يزاح فيها العضب والعدوان على شخص أو موضوع آخر عادة ما يكون أضعف أو أقل نفوذا، ولا يكون مسؤلا عن إحباط الفرد. ويكمن المصدر الحقيقى للإحباط عند شخص ما أو جهة ما لا يستطيع الفرد أن يواجهها مباشرة، أو تتعلق بأوجه القصور أو الضعف السيكولوچية عند الغاضب أو العدوانى. وفى هذه الحالة الأخيرة ينشط ميكانزم «الإسقاط الدفاعى» (جابر، كفافى، ١٩٩٥، ٢٣٧٦).

وعملية اتخاذ كبش الفداء عملية قديمة جدا. وقد رصدها الأنشربولوجيون فى الشعوب والقبائل البدائية، حيث أوضحت ممارسات هؤلاء الناس أنهم فى حاجة إلى شخص يعتبرونه شريرا وجدير بأن ينال اللعنة حتى تتجمع كل الشرور الستى كانت ستصيب القبيلة فى هذا الشخص. ومن هنا فإنه من أجل مصلحة المجموع يمكن

<sup>(\*)</sup> يشير مصطلح (Peter Pan) او Peter Panism إلى معنى التصابى وادعاء صخر السن. وتتضمن هذه الزملة رفض الفرد حقيقة أنه يتقدم في السن، ويعبر عن ذلك بوسائل وطرق مختلفة منها نسيان أو تجاهل أعياد الميلاد / وصبغ الشعر وإجراه الجراحات التجميلية والمحاولات المستمرة لإثبات البطولة والقوة، والتأكيد اللفظى الدائم «إنني لست كبير السن». والمصطلح نسبة إلى شخصية روائية لصبى ظل محتفظا بصباه في قصة أحد الأدباء الإنجليز (جابر، كفافي، ١٩٩٣، ٢٧٣٤).

التضحية بفرد ومن أجل مصلحة النسق يمكن أن يضار أحد الأعضاء. وقد ظهر هذا الاتجاه واضحا في الأسر المضطربة، حيث تتضمن طفلا منحرفا أو جانحا. ونجد من الآباء والأخوة شبه إجماع على «فساد» هذا الطفل وعلى عدم إمكانية إصلاحه وتقويم سلوكه وكأنه ولد «فاسد». ويؤدى هذا الطفل «الفاسد» بطبيعته خدمات هامة للوالدين المفقدين للتفاهم، واللذين يعانيان من الصراع والتوتر المستمرين في علاقتهما.

وككل العمليات التفاعلية السابقة كالتى ظهرت فى أسطورة الأسرة ومحاولة تجاهل الواقع والسير معصوبى العينين وراء فكرة جامدة مثبتة، ومثل المثلث غير السوى الذى يسحب معه أحد الأطفال ليكون ضحية تفاعل خاطئ بين الوالدين، ومثلما يحدث فى التعمية حيث تزيف مشاعر الطفل، فإن اتخاذ الطفل ككبش فداء يصب فى ذات الاتجاه فهو استغلال للطفل لصالح توترات الوالدين ولتوفير حل المشكلات الوالدية المستعصية، وإن كان حلا غير سوى. فعندما يصبح التوتر شديدا بين الوالدين ينبغى أن يحدث تفريغ لهذه المشاعر والانفعالات، ولما كان الوالدان لا يستطيعان التعبير عن مشاعرهما مباشرة كل منهما نحو الآخر؛ لأن هذا من شأنه أن يزيد التوتر بينهما ويلهب الصراع إلى الحد الذى قد لا يحتملانه، فإن وجود طفل يقدم «الحل» الذى يتمثل فى توفر الهدف الذى تتجه إليه الانتقادات والمشاعر السلبية لكل والد نحو الوالد الآخر بعد المرضية انشارا وشيوعا فى الأسر المضطربة؛ لأنه من أكثر الميكانزمات فائدة وصيانة النسق الأسرى.

وعملية اختيار الطفل الذى سيكون كبش للفداء فى الأسر، تتم على نحو لا شعورى إلى حد كبير. ولكن يبدو أنها تعتمد على خصائص معينة للطفل تميزه عن غيره كطفل مختلف. وهذا الاختلاف ليس عشوائيا لكن له معانى رمزية ترتبط مع «المصدر الحقيقى» للتوترات فى الأسرة . فإذا ما تضمن الصراع غير المعلن عنه بين الوالدين نقص نجاح الزوج، فإن الطفل الذى يكون متدنيًا فى تحصيله الدراسي هو الذى يكون مرشحا لدور كبش الفداء، بسبب أنه يرمز إلى الفشل \_ ومن هنا فإن نقد الأم لطفلها على الأرجح يعبر عن عدم رضائها عن حال زوجها الاقتصادية أو المهنية.

وكما رأينا سابقا فربما كان جنس الطفل أو ترتيبه الولادى عاملا مهما في اختياره ككبش فداء للأسرة. وإذا كان أحد الزوجين أو كلاهما لديه خبسرات غيسر سارة في أسرهم الأصلية مع الأخوة أثناء الطفولة فإن كبش الفداء في الأسرة يحسمل أن يكون أحد أبنائها الذكور. وإذا كانت مشكلاتهما مع شقيق أكبر فإن كبش فدائهما يكون ابنهما الأكبر. بالإضافة إلى أن وجود بعض جوانب النقص أو العيوب فى الطفل قد يرشحه لهذا الدور، فالطفل منخفض الذكاء أو صاحب المرض الجسمى أو صاحب العاهة، أو الذى لديه انقيادية وسلبية وخضوع وقابلية للانسحاب وعدم الرد، أو أى ملمح آخر غير جذاب، عرضه لأن تتخذه الأسرة ككبش فداء. ولكن فى كل الحالات تقريبًا يكون لدى الطفل استعداد للقيام بهذا الدور، فإذا كانت الأسرة ترشحه و تختاره للقيام بالدور فإنه يستجيب ويستمر فى القيام بسلوك الدور.

وما أن يتم احتيار الطفل لدور كبش الفداء وتصله هذه الإشارات فإنه يتحمل دوره «كطفل مشكل» لكى يستمر فى أداء الوظيفة. أن الديناميات وراء لعب هذا الدور بسيطة وواضحة، أن الطفل يتدرب على أن يكون حساسًا للتوترات الناشئة فى النسق الأسرى، وعليه أن يجذب الانتباه إليه بسلوك معين يجعل الجميع يحول انتباههم إليه، وقد يؤنبوه أو يعاقبوه، وبهذا ينخفض التوتر الأصلى فى النسق ويعود إلى حالة الاتزان. ويستمر الطفل في القيام بالدور لأنه يحصل على تدعيمات لذلك. وعلى بقية أفراد النسق أن يستسمروا فى دعم سلوك الطفل لأنه ينجح فى تخليصهم من المواقف عندما تتأزم إلى درجة كبيرة.

والطفل الذى يقبل بالقيام بدور كبش الفداء يستدخل توقعات والديه، ويستمر فى الاستجابة إلى الحاجات الوالدية بشكل شعورى أو بشكل لا شعورى. ومن هنا فإن الطفل الممزق سدوف يستمر ممزقا مادام سلوكه يجد التدعيم، والطفل المضطرب سوف يبقى مضطربا لنفس السبب، وما دام دوره أساسيًا فى الحفاظ على التوازن وفى استعادته إذا ما اهتز.

ومن الديناميات وراء وظيفة كبش الفداء أن أفراد النسق الأسرى جميعا يعطون موافقتهم على أن يحقق هذا الطفل الرغبات اللاشعورية للأعضاء، وهذا يسمح بتفعيل Acting out أو إخراج توترات الأسرة ورغباتها اللاشعورية والتعبير عنها مهما كانت متطرفة، ويتحمل الطفل كبش الفداء العبء الأكبر لكل أخطاء الأسرة، ويظل يدفع ثمن التفاعلات الشادة والمنحرفة لفترة طويلة. وهذا الدور يجعل أفراد النسق الآخرين خالين البال تماما من محاسبة أنفسهم وتقويم سلوكهم، وتبين ما عساه أن يكونوا قد أخطأوا فيه؛ لأن سبب الخطأ واضح وجاهز وسبب المشكلات والأزمات ماثل أمام الجميع ولا ينكر مسئوليته.

إن من الطبيعى أن يشعر الآباء ببعض الميل نحو طفل أكثر من آخر لأسباب عديدة، ولكن هذا الأمر في النسق الأسرى المنفتح ليس فيه خطر شديد؛ لأن كل الأمور تناقش، وليس هناك تحيزات لا شعورية أو مواقف انفعالية حادة مسبقة. أما في النسق الأسرى المنغلق فإن التمييز بين الأبناء حتى لو كان طفيفا فإنه يكون مستمرا وبلا تبرير ويعكس تحيزات غير معقولة ويتصف بالجمود والآلية والثبات. وفي ظل غياب أية تأثيرات تصحيحية لانغلاق النسق فإنه سيكون سيئ العاقبة.

ودور كبش الفداء لا يمارس منعزلا، ولكنه جزء من نسق متشابك من الأدوار فهناك المهاجم Attacker وهناك الضحية Victim (وهو القائم بدور كبش الفداء) وهناك المعالج أو الشافى Healer، وهى أدوار ليس من الضرورى أن تمارس كلها فى وقت واحد من قبل أعضاء معينين (Ackerman, 1967, 52). كما أن الأسر التى تفتقر إلى قواعد واضحة وثابتة يندر أن يحدث فيها دور كبش الفداء؛ لأن القيام بهذا الدور يتطلب قدرا من التماسك لتنمية قواعد أسرية مقبولة وهى التى من شأنها أن تدعم دور كبش الفداء.

ونكرر ما سبق أن ذكرناه من أن كبش الفداء ليس ضحية بريئة بالكامل للأسرة. فإنه يلعب دورا أو يتحمل جزءا من المسئولية في اختياره لهذا الدور، فضلا عن قبوله واستمراره فيه. وينبغى أن تتجه البحوث للكشف عن خصائص سمات الشخصية التي ترتبط أكثر من غيرها بقبول هذا الدور "والنجاح فيه".

# خامسا: بعض العمليات المرضية الأخرى

وقد أشار (ليدز) (Lidz, 1960) إلى بعض العمليات المرضية الأخرى التي تحدث في أسر المرضى وتميزها عن غيرها من الأسر، مثل:

#### ١ \_ الانقسامات في الأسرة:

وتعنى الانقسامات فى الأسرة وجود تكتلات أو مجموعات داخلها، فالأب قد يأخذ إلى جانبه بعض الأبناء، وكذلك قد تفعل الأم، أو أن ينجح أحد الوالدين فى الاستحواز على عاطفة واهتمام الأبناء جميعا فى صراعه مع الوالد الآخر، كأن الاسرة ساحة صراع وليست واحمة سلام. وتحدث عملية الصراع فى معظمها على المستوى اللاشعوري وإن كانت تبدو علنية وشعورية فى بعض المواقف.

#### ٢ \_ الانحرافات في الأسرة:

ويتوافر الانحراف إذا كان الوالد أو أحد الأخروة له عادات خلقية أو ممارسات لا يرضى عنها المجتمع. فمن شأن ذلك أن يصم الأسرة كلها بالسوء واللاأخلاقية، ويؤثر في نظرة المجتمع إليها. وينعكس ذلك على أفراد الأسرة ومفهومهم عن ذواتهم، وقد يؤدى إلى عزلة الأسرة.

#### ٣ \_ العزلة الاجتماعية والثقافية للأسرة:

وإذا دمغت الأسرة بسمعة سلبية أو عرف عنها بعض العادات والممارسات غير الطيبة فإن الأسر الأخرى أيضا، مما يجعل الطيبة فإن الأسر الأخرى أيضا، مما يجعل أفرادها يشعرون بالعزلة. ومما لا شك فيه أن شعور الأسرة بالعزلة يعمل على تفاقم ونمو العمليات المرضية، ومن احتمال تنشئة الأسرة لأطفال مضطربين.

## ٤ \_ الفشل في تعليم الأبناء وتسهيل تحررهم من الأسرة:

وبعض الأسر تتشبث بأبنائها وتطيل فترة اعتمادهم عليها. ويعود هذا المسلك من جانب الأسرة إلى عدم نضج الوالدين أنفسهما. ويعمل هذا الموقف على تثبيت وتدعيم السمات الطفلية عند الأبناء. وبذلك فإن حساجة الآباء إلى ابتزاز أبنائهم عاطفيا تكون على حساب تحررهم من الروابط الأسرية، وعملى حساب استقلاليستهم فى العمل والتفكير، وعلى حساب نضج شخصياتهم.

## إعاقة التنميط الجنسى والهوية الجنسية:

ومن الأساليب الخاطئة في التنشئة، والتي تعود إلى باثولوچية الآباء أنفسهم في معظم الحالات الفشل في تعليم الأبناء والمسارسات وأساليب السلوك المناسبة لكل جنس كما حددتها الثقافة. وهي ما تسمى «بعملية التنميط الجنسي» (Sex typing process) أو (الهوية الجنسية» (Sexual identity). ومما لا شك فيه أن عدم تعلم الطفل للسلوك المناسب لجنسه يسبب له كثيرا من المتاعب، ويمكن أن يعيق توافقه السليم في البيئة، خاصة وأن معظم المجتمعات لا تتهاون إزاء الخلط في الأدوار الجنسية.

#### سادسا: القيم الشخصية المنحرفة والزملات المرتبطة بها:

وقد تحدث «شولمان» (Shulman 1968) عما أسماه «القيم الشخصية المنحرفة» (Deviant Personal Values) وعن دورها في نشأة المرض ونموه. وهي قيم تتكون في أحضان الأسسرة وفي ضوء تنشئتها لأبنائها. ولذا فيقد كان «شولمان» يعتبقد أن المريض يصنع ولا يولد، وأن هذه الصناعة تبدأ في الطفولة في كنف الأسرة. وقد انتهى شولمان

من دراسة طفولة مرضاه إلى نظرية فى الوجود الفـصامى مختلفة عن أى نظرية تكوينية أو وراثية، بدون أن تقدم معطيات تتعارض مع ما تقدمه هذه النظريات.

ويرى شولمان أن هناك عاملا وسيطا بين التنشئة الوالدية والاضطرابات النفسية عند الأبناء، بمعنى أنه عــامل يترتب علــى التنشئــة ويمهد بدوره لاضطرابات الأبناء وهــو ما أسماه القيم الشخصية.

وهذه القيم أو القناعات الشخصية يكونها الفرد بنفسه خلال معيشته في رعاية والديه، وفي ظل تنشئتهما له، وفي سياق تعليسمهما له كيف يستجيب في المواقف المختلفة. وهذه القيم إذا كانت سوية أو صحية فإنها تساعد الفرد على أن يتوافق مع بيئته ويسلك سلوكا سويا. أما إذا كانت غير سوية أو منحرفة أو لا اجتماعية فإنها تكون عاملا من عوامل الاضطراب النفسي.

ويحدد «شـولمان» مجمـوعة من الأنماط السلوكـية الخاطئـة ـ الناشئـة عِن القيم الشخـصية المنحـرفة ـ والتى تنتج بدورها عن التـربية الخاطئـة فى الأسرة. وتؤدى هذه الأنماط بالطفل إلى سـوء التوافق، ثم إلى المرض فى المستقبل. ومن هـذه الأنماط تنشأ الزملات الآتية عند الأطفال:

### . زملة الطفل المتميز،

وتحدث "زملة الطفل المتميز" (The special child syndrome) كنتيجة لسلوك الوالدين، أو لطبيعة الجو الأسرى الذى يتمى لدى الطفل الاعتقاد بأنه يختلف أو يتميز بدرجة ما عن أقرانه. وربما كان هذا الاختلاف يشير إلى أنه أكثر طيبة من الآخرين، أو أكثر شرا منهم. والمهم أن الطفل يشعر ويسلك بطريقة مختلفة عما يشعر به الأخرون. ولا يظهر الطفل أى رغبة في التخلص من هذا الاختلاف، وفي أن يسلك مثل أقرانه، بل إنه يرحب بهذا التمييز، ويجعله فضيلة يتمسك بها.

# \_ زملة الطفل النزاع إلى السيطرة:

والطفل النزاع إلى السيطرة The Bossy Child Syndrome يتعلم من والده السيطرة والتسلط، ويصطنع لذلك الأزمات العاطفية وألوان السلوك الابتزازى ليجبر والديه، وخاصة والدته على أن تسلك معه سلوكه خاصا. ويصعب جدا معاملة هذا الطفل على أساس الند للند، حيث إنها تتطلب درجة كبيرة من الأخذ والعطاء، في

حين أن ما يشغل بال هذا الطفل في أى موقف، أو في أى علاقة هو لمن ستكون الغلبة في النهاية؟ وعندما تقابله في حياته مواقف ضاغطة فإنه يلجأ إلى الأعراض العصابية عمورها الاندفاعية والانسحابية.

#### \_ زملة الطفل القاصر؛

ومن ينطبق عليه زملة الطفل القاصر The Inaduquate Child Syndrome هو طفل سيئ التوافق، ويشعر بالقصور معظم الوقت، وفي كل المواقف تقريبا. وهو قد تعود على الإحباط والفشل، لأنه يقف مواقف غير مشبعة في الأسرة. ويصبح مع الوقت أكثر اقتناعا بأنه لن يستطيع أن يفعل ما هو مطلوبه منه. ويفقد ثقته في نفسه. وقد ينسحب إلى عالم ضيق ومحدود ويتخلى عن اهتماماته مفضلا الأساليب الهروبية.

# \_الطفل الذي يريد أن يصبح هامًّا ليرضي الآخرين:

(The Child Who has to Become Important to Satisfy Others)

وهذه الزملة لا تختلف عن التفاعلات اللاسوية السابقة كلها. بل إن هذه الزملة تضم الطفل كبش الفداء، والطفل المصمى، والطفل كبش الشاء، والطفل المحمى، والطفل ضحية أسطورة الأسرة؛ لأن شولمان يحدده بأنه الطفل الذي غالبا ما يستغل من جانب الوالدين لكي يحقق لهما بعض الأهداف الخاصة مثل:

- أن يخفف شعور الوالدين بالوحدة.
- \* أن يصلح علاقات زواجية غير سعيدة وتوشك على الانهيار.
  - \* أن يحقق رغبات الوالدين في المركز الاجتماعي.
- \* أن يستخدم كوسيلة لإشباع حاجة الوالدين إلى القوة والسيطرة.
- \* أن يستخدم كوسيلة لإشباع حاجة الوالدين إلى الضبط الخارجي والتوجيه.

#### القسم الثالث

#### الإتصال الخاطئ

# في الأسرة المولَّدة للمرض

وعندما تفشل الأسرة في توفير المناخ الذي يساعد على تعليم أفرادها كيف يحققون التوازن بين الحاجات الاتصالية بالآخرين والحاجات الاستقلالية عنهم فإن الباب يكون مفتوحا لمختلف صور الاتصال الخاطئ، والـذي ينتهى باضطراب جو الأسرة وتحويلها لـبؤرة مولِّلة للاضطراب، بل وإصابة بعض أفرادها بالاضطراب الواضح الصريح.

وقد سبق أن ذكرنا فى بداية هذا الفصل أننا نتحدث عن مناخ الأسرة غير السوى على نحو متـدرج من حيث درجة الاضطراب. وعلى ذلك فإننا سنـجد فى هذا القسم أنواعا من التفاعل الأسـرى أكثر اضطرابا بما تناولناه فى القسم الثانى (عـمليات التفاعل غير السوى فى الأسرة). وهذه العمليات الأخـيرة بدورها كانت أشد انحرافا مما جاء فى القسم الأول (المناخ غير السوى فى الأسرة).

وفى هذا القسم سنتناول أشد وأشهر التفاعلات المرضية، وهى أيضا مرتبطة بأسماء أشهر من تناولوا دور الأسرة فى نشأة المرض النفسى. وسنتحدث فيه عن: المناخ الوجدانى غير السوى، وموقف الرابطة المزدوجة، وفجاحة (عدم نضج) الوالدين، واضطراب عملية الاتصال اللغوى، إضافة إلى صور أخسرى من الاتصال الأسرى الخاطئ.

## أولا المناخ الوجداني غير السوى في الأسرة (أكرمان)

ويصور «أكرمان» المناخ الوجداني غير السوى Balanced المتوازنة العالات المتوازنة Balanced والذي يفشل في تيسير تعلم أفراد الأسرة كيف بمارسون العالاقات المتوازنة Pelationships تصويرا دقيقا وتفصيليا، حيث يرى أن في مثل هذه الأسرة نوع من التناقض بين ما يبدو على السطح وما يحدث في الداخل. فما يبدو على السطح يوحي بالهدوء والثبات والاستقرار ولكن هذا الهدوء لا يقوم على أسس قوية داخل الأسرة، وعلى نوعية العلاقات بين أفرادها، ولذا فهو هدوء وثبات يتسمان بالركود، أو هو ثبات أميل إلى التوقف والجصود منه إلى الحياة والحركة. والوالدان في هذه الأسرة محافظان يريان أن كل شيء على ما يرام وأن الأشياء ينبغي أن تظل كما هي. وينتشر في جو الأسرة نوع من الموت الوجداني Affective Deadness وهو جو يصبغ المعاملات بين أفراد الأسرة بصبغة اكتتابية تتسم بالحد الأدني من التلقائية والحيوية والحركة الحرة.

ولأن الهدوء ظاهرى ومصطنع فإنه يحدث من آن لآخر أن تمزقه بعض الثورات الانفعالية العنيفة التى تبدأ من حادث صغير تافه، ولكنها سرعان ما تجتاح الأسرة كلها. وينقلب الهدوء إلى إثارة غامرة وذعر شديد. وتسرى عدوى الثورة والتهيج بسرعة شديدة من أفراد الأسرة المفتقدين للاستقرار والأمن. وكما هبت الثورة فجأة فإنها تنطفئ فجأة، وتنحسر موجة الإثارة وتعود سيرتها الأولى، وكأن شيئا لم يحدث، ولا يتغير شىء فى الأسرة وأسلوب حياتها. ومع هذا الإنكار للحياة يقرر «أكرمان» أن المنزل يتحول إلى مكان موحش وفارغ من العلاقات الإنسانية الدافئة.

وكأنما يفقد كل شيء معناه في هذه الأسرة. فالأبناء يتفوهون بالكلمات ويعبرون عن الأفكار، ولكن بدون شعور. "ينظر كل منهم إلى الآخر ولكنه لا يراه" ومن هنا فإن العلاقات الأسرية تتسضرر وتفقد كثيرا من صفاتها الإنسانية. ونجد في هذه الأسرة حرص على تأكيد قيم التفاني الكاذب والتضحية الجوفاء التي لا مبرر لها. وتركز الأسرة على بعض الأعمال الطقوسية التي لا معنى لها ولا قيمة، إلا تأكيد أعضاء الأسرة لانفسهم بأنهم مثاليون. ويشعر أبناء هذه الأسرة بالقلق والذنب، وتسرى العداوة بسهولة من واحد لآخر. وفي هذا الجو الكئيب يخاف عضو الأسرة دائما من أن يلام وأن يسب وأن يعاقب. وكدفاع ضد هذا الخوف تنمو لدى عضو الأسرة الحاجة إلى كبش فداء، وإلى إلصاق التهم بالآخرين ودمغهم بأوجه النقص.

ويشير «أكسرمان» إلى أن الدافع الجنسى يرتبط بالدافع العدوانى على نحو وثيق لدى أفراد هذه الأسرة ولكن الدافعين يعانيان الكبت الشديد فيسقط الفرد مشاعره السلبية والإحباطية على العالم الخارجى ويدركه عالما قاسيا غير ودى. وعلى أفراد الأسرة لكى يواجهوا هذا العالم المعادى أن يؤكدوا مبادئ الولاء المتبادل. فكل منهم يرى من واجبه أن يشجع الآخرين ويدعمهم لأنه بدون هذا التشجيع والدعم يشعسر الجميع بأنهم مهددون بالهلاك (Ackerman, 1958).

#### ثانيا: الرابطة الزدوجة (باتسون)

الرابطة المزدوجة فرضة افترضه "باتسون" وزملاؤه (Bateson, et, 1956) وهو أحد صور الإتصال الخاطئ في الأسرة. ويفترض "باتسون" وزملاؤه أن الطفل في الأسرة مضطربة الاتصال يتعرض لرسائل متناقضة من والمديه. والنموذج النمطي للمعاملة التي تخلق الرابطة المزدوجة هو أن يتلقى الطفل أمرين متعارضين. فيؤمر بأن يفعل شيئا ثم يؤمر بطريقة أخرى ألا يفعل نفس الشيء ، فالأم وهي الوالد الأكثر احتمالا في أن توقع طفلها في هذا الموقف \_ قد تطلب من ابنها مطلبين كالآتي:

الأول: مطلب عاطفى أو مطلب غير صريح وغير لفظى، وإنما هى رسالة موجهة إليه من خلال سلوكهـا العاطفى نحوه. وفحوى هذا المطلب أن يبقى إبنا مطيعـا ضعيفا مرتبطا بها. وهو مطلب غير لفظى وغير مباشر، ولكنه قوى وملح.

الثقائى: مطلب لفظى وصريح ومباشر. ترسله الأم إلى ابنها عن طريق الأوامر اللفظية المباشرة بأن يكون شخصا ناضجا مستقلا متحملا للمسئولية غير خاضع لأحد. (كفافى ١٩٩٧، ٢٢٣).

ويميل الابن فى موقف الرابطة المزدوجة عندما يتلقى رسائل متعارضة من هذا النوع إلى استخدام عبارات استعارية من الناحية الأدبية، يساعد على ذلك أنه لا يستطيع أن يحدد ماذا يعنى الآخرون بالضبط، عندما يتحدثون إليه. ويكون استخدام الاستعارة \_ فى هذا الحال \_ ملجأ وملاذا له من عدم الفهم.

وتتــمــيــز َالأسرة الــتى تخلق الرابطة المزدوجــة حــسب "باتســون» وزمــلاؤه بأن الاتصالات فيها تحدث طبقا للعلاقات التى تحكمها البنية الآتية:

- الأم: يثير وجود الطفل قلقها ومشاعرها السلبية نحوه، ولذا فهى تسحب عاطفتها نحوه، خاصة عندما يستجيب لها كأم مجة. وهذه المشاعر السلبية غير مقبولة لديها، ولا تستطيع أن تفصح عنها، بل تتنكر لها، وتعمد إلى تغطيتها بالإفصاح عن سلوك صريح ومبالغ فيه بالحب نحو الطفل. وعندما تحس الأم بالعاطفة والمشاعر الحميمة نحو طفلها فإنها تشعر بالقلق والتهديد مرة أخرى. ومن هنا تجد نفسها مدفوعة مرة أخرى للانسحاب بعيدا عن الطفل ولكنها لا ترضى عن هذا السلوك وتعمد إلى إنكاره، بل وتضطر إلى إظهار العاطفة إزاء الطفل مرة أخرى، وهكذا يظل الطفل عرضة لاقتراب الأم وابتعادها مما يوقعه فى حيرة شديدة من أمره.

— الأب: وغالبا ما يكون ضعيفا وليس له حضور فعلى قوى ومؤثر فى المواقف الهامة فى تنشئة الطفل. وعدم وجود الأب القوى المستبصر الذى يستطيع دعم الطفل فى مواجهة تناقضات الأم وتذبذبها يسهم فى خلق الرابطة المزدوجة.

\_الطفل: وهو الضحية في موقف الرابطة المزدوجة، فعليه أن يحدد موقفه من الأم ومن عاطفتها، فهو إن أدرك سلوكها باعتباره يعبر عن عاطفة صادقة، واستجاب لها على هذا الأساس أثار قلقها المكبوت، وبالتالى رغبتها في الانسحاب. أما إذا أدرك سلوكها كعاطفة مثارة ورد فعل لمشاعر دفينة متناقضة، أي أن مشاعرها ليست مشاعر عاطفية أصيلة، أو أنها عاطفة مشروطة، فإنه يبتعد عنها. وعندما يفعل ذلك تدرك الأم سلوك الطفل كرسالة إليها بأنها لم تعد أما محبوبة كبقية الأمهات، فتفكر في لوم الطفل وحرمانه كعقاب له على هذا الموقف الجاحد (264 - 251, 1956, 251).

ومن مسلامح موقف الرابطة المزدوجة السرئيسيية أن الطفل فيه يعاقب في كل الحالات. فإذا ما ميز بدقية مشاعر الأم وطبيعة دوافعها فإنه سيعاقب على الجحود والنكران من قبل الأم، وإذا لم يميز مشاعرها بدقية واستجاب لعاطفتها بعاطفة مماثلة فسيعاقب لأنه يشير لديها مشاعر القلق والتهديد. وهناك تصوير شائع على شكل طرفة يمثل موقف الرابطة المزدوجة وعدم قدرة الابن على النجاة من العقاب منه يذكره «مورجا ترويد، وولف» وهو عن الأم التي أهدت ابنها ربطتي عنق، وقيد أعيجب الابن بكلا

الربطتين. وكان كلما لبس واحدة منهما قال له الأم: لماذا لم تلبس الرابطة الأخرى التي أهديتها إليك، هل هناك سبب لـذلك؟ أم أنك لم تعد تحبني بعد؟ (Murgatroyed & . (Woalfe, 1985, 36

وفي إطار موقـف الرابطة المزدوجة يكون الطفل مـحتكرا من جـانب الأم أخذا وعطاء، فهي في حــاجة إلى أن تكون مصــدر العطاء العاطفي الوحيــد لابنها، ولذا لا. تسمح له بأن يتعلق بأحد سواها.

ويرى باتسون أن الطفل يقع فريسة للمرض عندما يتعرض التواصل بينه ويين والدته للتشويه أو التدمير. ويلذهب إلى أن تحقيق التواصل بصورة صحية هو أهم وظائف «الأنا» سواء كان هذا التواصل بين الفرد والآخرين أو بين الفرد ونفسه. وعندماً يفشل «الأنا» في القيام بهذه المهمة فإن الفرد يعجز عن فهم رسائل الآخرين، كما يعجز عن بث الرسائل المناسبة إليهم في المواقف المختلفة، بل إن الاتصال بين أفكار الفرد وأحاسيسه ومدركاته يضطرب أيضا (60 -- Bowen, 1994, 45 -- 60).

# ثالثاً: فجاحة (عدم نضج) الوالدين (بوین، وولان، لیدن)

#### أ/ بوين:

مثل العلاقة الشلاثية التي تنشأ بين الأب والأم والطفل الذي يحدد في الأسرة باعتباره العضو الذي يحمتاج إلى رعاية أو علاج والتي تخلق موقف الرابطة المزدوجة يتحدث «بوين» \_ في إطار حديثه عن المثلثات Triangles \_ عن علاقة ثلاثية غير سوية تحدث بين نفس الأشخاص في الأسرة غير الناضجة Immature Family أو ما أسماها الأسرة غير المتمايزة Bowen, 1994) Undifferentiated Family). يرى «بوين» بعد دراسة وعلاج عدد كبير من المرضى، خاصة الفصاميين، أن عملاقة المريض بأمه عامل حاسم في نشأة المرض ونموه. وتحـمس لنظرية الأسرة المريضة التي تذهب إلى أن المرض عند المريض ليس إلا عرضا لانحراف الأسرة. والأسرة عنده وحدة واحدة وكائن عضوى. والعضو المريض داخل الأسرة هو المفرد الذي تعبر من خلالـه الأسرة عن اضطرابها.

وذهب "بوين"إلى أن نسبة الفجاجة أو عــدم النضج Immaturity عند الآباء تتركز عند أحد الأبناء، وبالتالي فإن هذا الابن يكون حاملا لدرجة أكبر من عدم السواء مما هو موجود عند أي من والديه. فإذا ما استمرت عـملية تزايد الفجاجة وتركيزها من جيل إلى جميل كان لابد وأن تنمو الاعسراض المرضية بشكل واضح وصريح عند أحد الأبناء.

ويحدد «بوين» ثلاثة أجيال على الأقل ليظهر المرض فى أحد أبناء الأسرة (انظر شكل ٣ / ١) فالأجداد يكونون ناضب بين نسبيا، ولكن درجة الفيجاجة المشتركة بينهما تتقل إلى واحد من أبنائه ما، وعادة ما يكون أكثرهم ارتباطا بالأم عن بقية أخوته، أو هو بمعنى آخر هو الذى استجاب لرغبة الأم فى الارتباط الشديد بأحد أبنائها ارتباطا «تكافليا» (Symbiotic) و فإذا تصادف وتزوج مثل هذا الابين من زوجة لديها درجة معادلة من عدم النضج تجمعت درجة الفجاجة عند كل من الأم والأب فى أحد الأبناء. وهذا هو الطفل «المريض» ضحية الأسرة «المريضة».

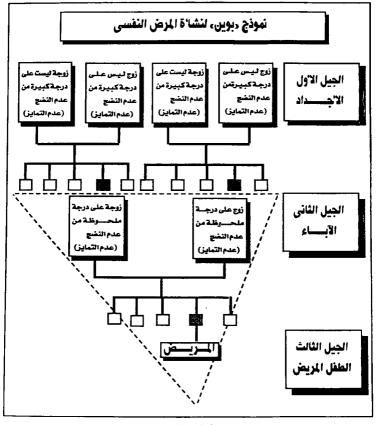

شـکل ۱/۳

ويصف "بوين" العلاقة بين الزوجين بأنها علاقة باردة بل هي أقرب إلى العلاقة التنافسية العدائية في حقيقتها. ورغم أن الوالدين غير ناضجين فإنها عادة لا يعترفان بعدم النضج بل يدعيان التوافق ويبالغ كل منها في ذلك. وعادة ما تكون الأم أكثر مبالغة في ذلك وتسبق زوجها إلى إدعاء التوافق في الوقت الذي يقر الزوج بالعجز. وهذا التفاعل بين الزوجين يخلق علاقة سيطرة \_ خنوع، فالزوجة وهي التي تدعى عادة كما قلنا التوافق تتخذ موقف السيطرة بينما يميل الزوج إلى اتخاذ موقف الحنوع، ويكون عاجزا عن إتخاذ القرارات المناسبة في المواقف التي تعرض للأسرة. ويترك الأب المجال للأم لتتسلط على جو الأسرة وتشبع حاجتها إلى السيطرة ، ويسمى "بوين" التباعد العاطفي بين الوالدين بالطلاق العاطفي Emotional Divorce. وهو مفهوم آخر يمثل صورة من صور اضطراب الاتصال في الأسرة.

وتنتظر الأم مولد الطفل وتترقب وصوله ككائن بشرى يبنتمى إليها «ويحتاج إلى مساعدتها» وما أن تشعر بأن المولود قادم حتى تتمركز بعاطفتها نحو الطفل الذى لم يولد بعد بدلا من الزوج الذى تكون معه فى حالة طلاق عاطفى بالفعل. ومن موقف التوافق الزائد والزائف تتجه إلى العناية بالطفل، حيث إنها من خلال هذه «العناية المركزة» يمكن أن تضبط وتتحكم فى إندفاعاتها وفجاجاتها. ونراها تغمر الطفل بمشاعرها وتتركز حياتها حول الطفل «وتنسى» بقية واجباتها الأسرية فى سبيل «حماية الوليد الضعيف» حياتها حول الطفل (Bowen, et al, 1961, 40 - 86).

وتتصف الأم بالقلق والهم الزائد والتمركز الشديد حول الطفل «المريض»، وهو ما يعكس مشاعرها الخاصة والحقيقية بعدم التوافق. وسوف تلاحق مساعر الأم بعدم التوافق مع ابنها طوال حياته. وتتركز العمليات غير السوية في المثلث المتمثل في «الأب الأم \_ الابن الذي حددته الأسرة باعتباره المريض» ويكون بقية أفراد الأسرة بمعزل نسيا عن هذه الدائرة الخبيثة.

ويمكن تصوير حالة المثلث المرضى على هذا النحو (شكل رقم ٣ / ٢).

\_ مريض ضعيف قليل الحيلة يهب نفسه لأمه، لأنه لا يستطيع \_ ولا تسمح له الأم \_ أن يفعل شيئا غير ذلك مما يعزز ضعفه.

ــ والد هامشى ليس له قيمــة سيكولوچية حقيقية فى حيـــاة ابنه. وهذه الهامشية تشجع الابن على الارتماء فى أحضان الأم والارتباط بها، لحاجته لما تقدمه له.

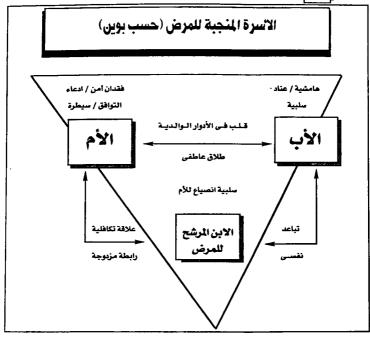

**شکل ۲/۳** 

وعندما يصل هذا الطفل إلى سن المراهقة يتحول من طفل عاجز إلى راشد سيئ التوافق. وإذا أراد أن يتحسرر من أمه فإنه عليه أن يواجمه العالم الخسارجي بدون «أنا» قوى، فينتهى به الأمر إلى أن يصبح مريضا عاجزا. وتمزق الارتباطات التكافلية بين هذا الشاب وبين والدته لأى سبب من الأسباب كفيل بأن يفجر الاضطرابات النفسية بشكل صريح. بل إن الأعراض النفسية والقلق الشديد عادة ما تحسب كمعلامة على أن علاقات مثل هذا الشاب بوالدته قد تعرضت للخطر أو التهديد.

ويتحدد شكل المرض حسب ظروف المريض المحيطة به. فقد يستخدم ميكانزمات ذات طابع عصابي، وبذا ينمي شخصية عصابية. وقد يجد الضعف والتوترات وسيلة للتعبير عن نفسها في الأعراض السيكوسوماتية (الجسمية النفسية) أو في الأعراض الهستبرية. ويرى «بوين» أن تشجيع الوالد لاستقلال الابن عن الأم واتخاذه موقفا إيجابيا من زوجته من شأنه أن يحسِّن الموقف. فإذا استطاع الوالد أن يتخلى عن موقف السلبى، وأن ينهى طلاقه العاطفى مع زوجته، فإن هذا يساعد على اختفاء العلاقة التكافلية بين الابن والأم، ويفتح الطريق لشفاء المريض (41- 31,1961, 1961).

## ب\_وولمان:

أما «وولمان» (Wolman 1970) فيسرى أن مشاعر الفيشل وخيبة الأمل التى يواجهها كل زوج في زوجه لها أثر كبير في نشأة المرض عند الطفل. فمثل هذين الزوجين لا يبحث أى منهما في الزواج عن شريك أو رفيق ناجح، وإنما يبحث عن والد عطوف في زوجه. إذن فكل منهما يتوقع أن يجد عند الآخر ما يفتقده هو، وهو ما يفتقدة الطرف الآخر أيضا ففاقد الشيء لا يعطيه. وعندما يخيب أملهما يشعران بالإحباط والضيق والفشل المرير.

وهذا الشعور عن الوالدين هو المناخ الملائم الذى تنشأ فيه المهيئات المرضية، فالأم تستدير إلى ابنها وتحيطه بحمايتها الزائدة، وتتحكم فى حريته باسم المحافظة عليه. ويندر أن تسمح له بتصرف مستقل، وتضعمه تحت الملاحظة الدقيقة والمستمرة. ويجد هؤلاء الأطفال أنفسهم مجبرين على أن يكونوا أطفالا «نموذجيين»، وكما تريدهن الأمهات.

والطفل في هذه الأسرة مثل غيره من الأطفال قاصرا ضعيف الحيلة، ويحتاج إلى مساعدة الآخرين، ولكنه يتحقق بعد ذلك أن هناك شيئا مختلفا بالنسبة لاعتماده على مساعدة والديسه، فهو لا يجد مساعدة وإنما استحواذًا. ويعيش تحت تهديد مستمر بأن يفقد حب الوالدين إذا فكر في الخروج على الإطار السلوكي المحدد له.

ويتفاعل انصياع الابن مع حاجة الوالدين إلى هذا الانصياع، وكلما أجهد الابن نفسه في إرضاء والديه، طلبا منه المزيد، وكلما أعطى لهما المزيد من الحب والامتئال عجل ذلك في إنهاك مصادره العاطفية، ووضعه على شفا الاضطراب النفسى (Wolman, 1970, 193 - 210).

#### ج۔ لیدز،

أما ليدز (Lidz) فقد تحدث عن فشل الزوجين فى إقامة أسرة محورية «نووية» (Nuclear) من الناحية العاطفية. فيفى هذه الأسرة يبقى أحد الزوجين أحدهما أو كلاهما فى معظم الأحيان مرتبطا بطريقة طفلية بأسرته الأصلية، فالمفروض أنه عندما

يقدم فرد على الزواج فعليه أن يتجه بعواطفه إلى أسرته الجديدة ولكن البعض يظل مشتتا في عواطفه بين أسرته الجديدة وأسرته الأصلية. كما تظهر في شكل ٣ / ٣

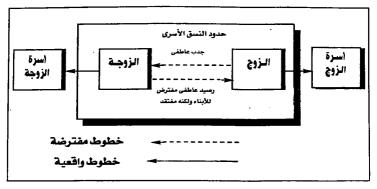

(شکل ۳/۳)

الفشل في تكوين أسرة محورية "نووية" عاطفيا

# رابعاء اضطراب عملية الاتصال اللغوى (ليدن)

اللغة هي أداة الاتصال الأولى، وبها يعبر الفرد عن نفسه وعن طريقها يفهم ما يريده الآخرون. واللغة رمز جماعي متفق عليه من الجميع. ويتعلم الطفل اللغة في الأسرة أولا، وهو نوع من التعلم يرتبط على نحو وثيق بالصحة النفسية للطفل؛ لأن الطفل لا يتعلم اللغة كمفردات فقط، ولكنه يتعلم أشياء كثيرة من الطريقة التي تستخدم بها اللغة في الأسرة.

ومما لا شك فيمه أن هناك استخدامات للمغة أقرب إلى عدم السواء. فقد يغلب على استخدام اللغة في الأسرة المبالغة بالتمهويل أو التهوين في الوصف لإشباع حاجات معينة. وقد يغلب على هذا الاستخدام اعتبار اللغة وسيلة للتهرب من مواجهة المواقف. وقد يغلب على الاستخدام اعتبار اللغة أداة للتعبير غير المباشر عن العدوانية

تجاه الآخرين أو تجاه الذات. وقد تستخدم اللغة كعبارات ليس لها علاقة وثيقة بالواقع ؟ لانها ترتبط بعالم سحرى يصنعه الفرد في خياله ويعيش فيه أكثر مما يعيش في الواقع «بل إن من مظاهر النكوص في استخدام اللغة أن يستخدمها البعض باعتبارها الشيء نفسه وليست رمزا له أو بديلا عنه. وكثير من الناس يستخدمون اللغة والتعبير اللفظى كبديل عن العمل الفعلى في الواقع وهم غير واعين بهذا الاستبدال». (كفافي، ١٩٩٧).

وإذا كان للكبار دوافعهم التى تدفعهم إلى استخدام اللغة بشكل معين فإن الطفل ليس لديه نفس الدوافع، ولكنه سيتعلم هذه الأنماط من الاستخدامات غير السوية للغة التى وجدها أمامه. وتعلم الطفل لهذه الأنماط اللغوية يكون وسيلة فيما بعد للتعبير عن الحاجات العصابية التى يستشعرها في بعض المواقف فتكتمل صورة السلوك غير السوى.

أما «تيودور ليدز» (Theodor Lidz) فقد أكد ما سبق أن ذكرناه عن أهمية تعليم الطفل للغة في الأسرة، باعتبار أن اللغة أداة الاتصال مع الآخرين. ويرى «ليدز» أن تعليم اللغة يعكس أسلوب الأسرة في تربية الطفل وتنشئته. وقد تحدث «ليدز» كثيرا عن الضعف والمحدودية في القدرات اللغوية التي تمهد للانسحاب المرضى، والفصامي خاصة. ووضح كيف أن تشويه المعانى يمكن أن يكون أسلوبا يتعلمه الأطفال من آبائهم في الأسرة (Lidz, 1973, 120).

# خامسا: صور أخرى من الإتصال الخاطئ في الإسرة

## (ميرجاترويد، وولف)

يورد «ميرجاترويد» وولف» (Murgatroyed & Woolfe) صورتان أخرتان من الاتصال الخاطئ في الأسرة يسميان الأولى نمط «أنا أولا» (Me First) والثانية نمط «عدم الاستماع» (Unhearing). أما نمط «أنا أولا» فيشير ببساطة إلى تفضيل عضو الاسرة للساخه الشخصى على حساب صالح الأعضاء الآخوين، فالاسرة تجمع يرتبط بروابط الدم أولا والمصالح ثانيا، وهي وحدة نفسية اجتماعية ولها أهداف مشتركة وتخوض تجارب مشتركة. وذلك لا يمنع من التباين بين الأعضاء الاسرة والخصوصية التي يرى كل عضو أنه ينبغي أن يتمتع بها والاحترام الذي يجب أن تناله مطالبه وحاجاته الشخصية. وأحيانا ما يحدث صراعا أو تعارضا بين «الجماعي» (Collective) و«الشخصي» وأحيانا ما يحدث صراعا أو تعارضا بين «الجماعي» (Personal) والأسر السوية

وعى بهذا الصراع أو التعارض، ويمكن للأعضاء مواجهته باستبصار. ولكن بعض الأسر ليس لديها القدرة على أن تفعل ذلك وخاصة إذا ما حاول أحد أعضاء الأسرة على نحو فج أن يحقق لنفسه مـصالح على حساب الأعضاء الآخريسن، أو أن يحقق لنفسه الأمن على حساب تهديد أمن الآخرين وإفزاعهم.

وأما نمط «عدم الاستسماع» ويمكن أن يسمى عدم الاتصال فهو إما أن يقابل أحد أفراد الأسرة بتجاهل، أو أن يقابل بسوء فهم، وسوء الفهم يحدث بدرجة أكبر من التكرار. وفى هذا النمط من الاتصال الخاطئ يفشل عضو الاسرة فى تبليغ أعضاء الأسرة الآخرين وخاصة الوالدين أفكاره ومشاعره وحاجاته ومطالبه. وفى هذا المجال يبدو أن الأسرة لا تريد أن تتواصل معه وتستمع إليه وتتجاوب مع توجهاته، مثل الطالب الذى يريد أن يتخصص فى دراسة معينة ولكن الوالدان يريدان له أن يتخصص فى دراسة أخرى، ومن هنا لا يكونان على استعداد للتفاهم معه أو حتى مناقشته فيما يريد أن يفعل وهما يتجاهلانه أويسيئان فهمه فى هذا الموقف فقط، ولكنه عندما يتحدث معهم فى أى موضوع آخر فإنه يجد منهما تجاوبا كاملا.

# القسم الرابع

# الأنهاط الوالدية في الأسرة المولَّدة للمرضّ

# أولا: الأنماط الوالدية في الأسرة المولِّدة للمرض في بيئات أجنبية:

لاحظ الباحثون والمعالجون منذ فترة طويلة اتصاف الآباء في الأسرة التي بها أطفال أو أعضاء مرضى بصفات معينة. ودفعهم ذلك إلى التفكير في إمكانية وجود وأنماط معينة تميز الآباء في الأسر المضطربة أو الأسر التي يصاب عادة أحد أبنائها. (Over وتحدث ديڤيد ليڤي (David Levy, 1943) عن وجود سمة «الحماية الزائدة» (Protection عند أمهات هذه الأسر.

كما ظهر مصطلح «الأم المنجبة للفصام» (Schizophrenogenic mother) في كتابات «فريدا فروم ــ ريخمان» (Frieda Fromm - Reichmann) عام ١٩٤٨ ويشير إلى الأم التي لا تكون ذهانية ولكنها ترتبط بابنها على نحو يميلان فيه إلى أن يصبحا مضطربين انفعاليا. وهذه الأم تكون زائدة الحماية كما لاحظ ديفيد ليفي، وفي نفس الوقت تكون عدوانية مسيطرة ناقدة وفوق ذلك كله فإنها تسم بالبرود العاطفي ولا تشعر

بمشاعر الآخرين unfeeling في تعاملاتها. وعلى الرغم من أن مصطلح الأم المنجبة للفصام لم يستخدم بكثرة بعد ذلك فإن الأثر التدميسرى الذي تتركه مثل هذه الأم على أولادها أو على واحد منهم بالذات أمر يكاد يحظى بموافقة الباحثين في مجال أسر المرضى، وعلى الأخص اضطراب العلاقة بين أفراد هذه الأسر.

# فرض الأسرة المنجبة (المولدة) للمرض؛

إذا كان مصطلح الأم المنسجة للفصام أو للمسرض لم يعد يستخدم فإن مصطلح «الأسرة المولدة للمرض» (Family Pathogenic) لا زال يستخدم على أساس أن الأم وحدها لا تسبب هذا الاضطراب ولكن تضاعل الوالدين معا ومع الأولاد هو الذي يمكن أن يرتبط بالمرض والانحراف عند الأبناء. «وفرض الأسرة المنجبة للمسرض يقوم على أساس أن هناك بعض الأسر سبحكم بنيتها سغير سوية. ويفصح عامل اللاسواء عن نفسه من خلال أحد الأبناء، وعادة ما يكون هذا الابن أكثر الأبناء تهيئا للإصابة بالمرض. وقد يكون أساس هذا التهيؤ وراثته لقدر أكبر من الاستعداد للمرض، أو قد يكون ضعفا في الجهاز العصبي.

إذن فالمرض طبقا لهذا الفرض ليس مرض فرد، ولكنه مسرض أسرة، أفصح عن نفسه من خلال أضعف الحلقات في الأسرة وهو الطفل الأكثر تهيؤا للاضطراب ويحدث في مناخ الأسرة المنجبة للمرض بعض العمليات المرضية التي عرضنا لها في الأقسام السابقة ... من شأنها أن تعجل بظهور الأعراض المرضية لدى أحد الأطفال أو لدى الطفل المهيأ.

ويلاحظ أن معظم الدراسات والبحوث التي تمت في إطار فرض الأسر المنجبة للمرض أو المولدة للمرض تمت على المرضى الفصاميين. ولكن الباحثين في الميدان يرون أن العمليات الباثولوجية الأسرية تتشابه كثيرا مع العمليات الستى تحدث في أسر المرضى الآخرين، بالإضافة إلى أنه من المفترض أن ما يصدق من أثر للعوامل البيشية وفي مقدمتها الأسرة \_ في نشأة الذهان (المرض العقلى كالفصام) يصدق من باب أولى في نشأة العصاب (المرض النفسى)؛ لأن «باثولوجية العصاب هي أساسا باثولوجية العلاقات البينية الشخصية» كما يقول هندرسون (147 - 140, 1954, 196م). كما يلاحظ أن معظم الدراسات تركز تحليلاتها على الأم بدرجة أكبر وتوحى بذلك بأنها لها النصيب الأوفى من التأثير الذي يسهم في نشأة ونمو المرض عند الأبناء.

وقد ظل التراث البحثى في أسر المرضى يحتفظ بهذا الوصف للأم حتى جاءت «جماعة بالو التو» (Palo Alto Group) (\*\*). وأضافت لوصف الأم بعض الملامح المتمثلة في التفاعلات المتضمنة في النمط العلاقي الذي أسموه «الرابطة المزدوجة» الذي سبق أن أشرنا إليه في القسم السابق.

وحتى قبل أن ينشر العمل الأولى لباتسون وزملائه (فرض الرابطة المزدوجة) فأن «تيودور ليدز» وبعض زملائه كان لهم أسهام كبير في دراسة سمات الآباء في الأسر المضطربة. وإذا كانت الدراسات قبل ذلك تهتم بدراسة سمات أمهات الأطفال المرضى (ديفيد ليفي، فريدا فروم \_ رايخمان) فإن ليدز ومجموعته اهتموا بدراسة آباء المرضى ففي دراسة طويلة ومكشفة لبنية الأسرة التي ينمو فيها الفصامي في رحاب جامعة بيل الأمريكية (Lidz, Cornelison, Fleck, Terry 1957). درس ليدز وزملاؤه آباء الأطفال المضطربين. وبناء على تحليل مشاعرهم واستجاباتهم حددت مجموعة ليدز أربعة أنماط من الآباء من زاوية أسلوبهم وعلاقاتهم مع أسرهم. وهم كالآتي:

۱ ــ الوالد الذى ينخرط فى صراع خطر مع زوجته: أنه كاره لها، وغالبا ما يشجع بناته أو أحداهن على الارتباط به. ويبحث عن إقامة تحالف بينه وبينها (أو بينهن) ضد زوجته.

٢ ــ الوالد الذي يكون كارها لأبنائه خاصة الذكور: أنه يكون غيورا، ومنافسا لأبنه (أو أبنائه) في جذب انتباء الأم. واتصالاته مع أبنائه محدودة. ودائما ما يقلل من شأنهم بطرق وأساليب مختلفة، ويخفض من ثقتهم في أنفسهم.

٣ ــ الوالد الذى لديه شعور العظمة ومتمركز حول ذاته: أن يطلب الخضوع الذليل من أفراد أسرتـه له. وعلى الرغم من أن أطفال مثل هذا الوالد يعرفون تخيلاته الواهمة فأنهم لا يزالون يدعمونه.

٤ ــ الوالد الذي يرى نفسه كشخص فاشل: أنه ينشغل انشغالا زائدا بدى ما يستحق من قيمه واحترام، حــتى أنه يكون غير قادر على أن يرتبط بكفاءة مع زوجته أو مع أطفاله.

وقد لاحظت جماعة ليدز أيضا أنه في الأسر العادية تكون العلاقة بين كل والد

<sup>(\*)</sup> مجموعة بالو التو مجموعة انشقت من مجموعة أكبر أسبها «باتسون» وضمت مجموعة من رواد حركة علاج الأسرة منهم «جاى هيلى» «جون ويكلاند» «وليم فراى». وقد انضم إليهم «دون جاكسون»، وهو الذي انشق بعد ذلك أسس مجموعة بالو التو التي تفرغت لدراسة الفصام والأسسرة، وعرفت بمؤسسة الإيحاث المقلة (MRN).

والطفل تأتى فى مرتبة ثانوية بالنسبة للعلاقة الزوجية بين الوالدين. ويفسرون ذلك بأن هذا العامل من دواعى استقرار الأسرة حيث تجد الزوجة إشباعاتها العاطفية عند الزوج ولا تكون مضطرة إلى الاتجاه نحو الابن لتصنع معه علاقة تكافلية تضر بتحرره ونموه المستقل كما يحدث فى الأسر المضطربة. وفى الأسر العادية تكون مطالب الزوجة موجهة إلى الابن التى موجهه إلى الزوج، أما فى الأسر المضطربة فتكون مطالب الزوجة موجهة إلى الابن التى تبهظ كاهله لعدم نضجه الكافى، ولأنه ليس من شأنه أن يصلح أو يعوض علاقات زوجة أو مضطربة.

وفى كل الحالات التى يكون فيها أحد الوالدين غير ثابت انفعاليا أو ينقصه النضج فإن التأثير السلبى المحتمل فى هذه الحالة يمكن أن يتعادل فى حال ما إذا كان الوالد الآخر أكثر ثباتا واتزانا وفهما للموقف. وتكون المشكلة حادة إذا كان نقص الثبات وعدم النضج من نصيب الوالدين معا. وفى هذه الحال الأخيرة يتأثر الأطفال بشدة. ويذكر الباحثون صورا من الاتحادات بين آباء وأسهات ترتبط أكثر من غيرها بالأطفال المضطربين منها، الوالد القاسى السادى مع الأم السلبية زائدة الحماية، ومنها الوالد الضعيف غير المؤثر والأم الباردة والمسيطرة الناقدة.

# ثانيا، الأنماط الوالدية في الأسرة المولدة للمرض في البيئة المسرية

كانت دراسة ليدز ورفاقه ومن قبلها دراسات فريدا فروم ــ رايخمان وديفيد ليفى وغيرها دراسات أجريت في بيئات أجنية أوربية وأمريكية واستخدمت عيناتها من الآباء والأمهات والأطفال الذي يعيشون في ثقافات مختلفة. ومما لا شك فيه أن الأسرة نسق ثقافي يتاثر ببقية المنظومة الشقافية الاخرى، ولذا يمكن أن تتباين في بعض جوانبها وعاداتها وقواعدها من مجتمع إلى آخر. ولذا كان الأصوب إلا تعمم الأنماط التي تنتهم إليها دراسات أجنية بصورة مطلقة على أسرنا وبيئاتنا العربية. وهذا لا يعنى أن دراسة الأسر العربية سوف يقدم لنا بالضرورة إنماط والدية مختلفة، بل أن تفاعلات البشر التي تحكمها الدوافع الإنسانية متشابهة بالطبع. ولكن يكون من المفيد بلا شك معرفة الأنماط الوالدية السائدة في أسر الأطفال المضطريين في بيئتنا. ولذلك سيعرض المؤلف لجزء من دراسة هذه الأنماط.

منذ بداية البحث في الأسرة كعامل باثولوچي يمكن أن يسهم في نشأة الاضطراب

النفسى عند بعض أبنائها تبلور منهجان رئيسيان لدراسة هذا التأثير، أما المنهج الأول فهو منهج دراسة السمات الباثولوچية. وافترض الباحثون الذين يعملون من خلال هذا المنهج أن السمات الباثولوچية عند الآباء تساعد على نمو سمات مشابهة لها عند الأبناء عن طريق التوحد أو التعلم أو التقليد. ولكن الدراسات التي تمت في إطار هذا الاتجاه لم تقدم نتائج متسقة، ولم تستطع أن تقدم أي مؤشرات تحظى بدرجة من القبول عند العلماء.

أما المنهج الشانى فهو منهج دراسة العمليات، الذى افترض حدوث تفاعلات وعمليات مرضية فى الأسرة تكون عاملا هاما فى مرض الطفل، وهو المنهج الذى قدمنا عينة من نتائجه فى الأقسام الثلاثة السابقة. ولم يهتم الباحثون فى إطار هذا المنهج كثيرا بنوع السمات المرضية عند الآباء بقدر اهتمامهم بالتفاعل الذى يحدث فى الأسرة خاصة بين الوالدين، ويخلق الجو الذى يدفع بالأبناء إلى المرض. أما نوع المرض فيحدده عوامل مرتبطة بالابين المريض، وعوامل آخرى مرتبطة بنوع التضاعلات المرضية التى أحاطت بالابن.

وقد حاول بعض الباحثين في أطار منهج العمليات المرضية أن يحدد النمط الوالدى الأكثر تكررا أو شيوعا في حال الاضطرابات النفسية. وقد جاء في بعض المسوح العلمية (Reviwes) أن أمهات المرضى - خاصة الفصامين - يتضمن أنهن رافضات لأبنائهن باردات في عواطفهن وأنهن منعزلات، وبعضهن كان مفرطا في الحماية، أو شديدات الانغماس والتدخل في حياة أبنائهن. كذلك وصف آباء المرضى بأنهم متباعدون، منعزلون، متجاهلون، سلبيون إزاء سيطرة زوجاتهم على الأبناء. (كفافي، ١٩٩٧، ٢٣٠ - ٢٣١).

وضمن بحث للمؤلف حول أثر التنشئة الوالدية في نشأة بعض الأمراض النفسية والعقلية (كفافي، ١٩٨٩) كانت هناك دراسة تتعلق بتحديد نمط شخصية الوالد ونمط شخصية الوالدة والعمليات الأسرية كما يراها بعض مرضى الفصام، ومرضى العصاب القهرى مقارنة بما يراه الأسوياء المكافئين لهم في متغيرات الجنس والسن والتعليم والمستوى الاقتصادى والاجتماعى ووجود الوالدين على قيد الحياة وعدم وجود أية إصابات مخية أو عضوية. وكان المبحوثون جميعهم من الذكور. وكان الفصاميون والقهريون منهم يعالجون في بعض المستشفيات العامة والعيادات الخاصة بمدينة القاهرة وقد اعتمد الباحث في الحصول على البيانات الخاصة بأدراك المفحوصين لشخصيات أبائهم على اختبار تفهم الموضوع (T. A. T) الإسقاطي. ومن تحليل استجاباتهم على الاختبار انتهى الباحث إلى ما يأتي خاصا بأسر الفئات الثلاث.

#### أ-أسرالفصاميين:

ا ــ الوالد فى هذه الأسر أما غــائب عن المواقف الهامــة والحاســمة فى الـــمو النفسى للطفل، أو بارد لا يعبر عن عاطفته نحو الابن، إلا إذا استشيرت هذه العاطفة. وفى بعض الحالات يكون سلبيا وقاصرا يحاول جذب الابن إلى جانبه، ولكنه يدع زمام القياد فى الأسرة للوالدة، ويكتــفى بالمعارضة إذا مسته قرارات الوالدة شخـصيا كما فى حالات أخرى.

٢ ــ الوالدة في هذه الأسرة أما غير آمنة ومتشبئة بالابن، وتحيطه بعطفها الزائد، كما في بعض الحالات، وأما مسيطرة وعــدوانية تعبر عن عــدوانيتها بمخــتلف الوسائل بحجة أن ما تفعله في صالح الاسرة وصالح الطفل في حالات آخرى.

٣ \_ تندرج الحالات الستى درست تحت أنماط معروفة لدى الباحثين فى الأسرة الفصامية. وتظهرت بعض العسمليات السابق الإشارة إليها مثل: العلاقة التكافلية بين المريض والأم، الانقسامات فى الأسرة، الفشل فى تسهيل تحرر الأبناء فى الأسرة، إعاقة عملية الستنميط الجنسى، موقف الرابطة المزدوجة. وكان جو الأسرة مشحونا بالصراع العلنى أحيانا والخفى فى معظم الأحيان بين الوالدين، وخيبة أمل كل واحد منهما فى الآخر.

والخلاصة أن الدراســـة اتفقت مع نتائج الدراسات الأجنبيـــة وأكدت سيطرة النمط الشهير في الأسرة الفصامية وهو: الوالد السلبي القاصر والوالدة المسيطرة العدوانية.

#### ب\_أسرالعصابين القهريين:

١ ـــ ليس هناك نماذج والديه إيجابية، سواء عند الأباء أو عند الأمهات في معظم الحالات.

٢ ــ يظهر بوضوح سـوء التوافق العائلى بين الآباء والأمهـات في معظم الحالات التي درست.

" ـ يبدو الوالد منشخلاً بعمله خارج المنزل، ولا يرى له دورا داخله إلا الدور العقابي. ويحدث العقاب للابن إذا ما صدر عنه ما يخالف رأى الوالد. كذلك كان الوالد قاصرا في مواجهة المشكلات العائلية، وضعيفا في مواجهة زوجته. ولكنه على استعداد لعقاب الابن بدنيا وايذائه نفسيا (أساليب اللوم والتقريع والتأنيب) إذا لم يطابق سلوكه معايير الوالد، وفي معظم الحالات لا يسبق عقاب الوالد أي توجيه أو أرشاد.

٤ ــ تبـدو صورة الأم في بعض الحـالات باهته غــير محــدودة الملاِمح من واقع

تحليل قصص المفحوصين، حيث وضح تحاشى المفحوص الحديث عن الأم بصفة خاصة، والجو الأسرى بصفة عامة. ولكن كف المفحوص عن التعبير عن العلاقات العائلية يوحى بتوتر العلاقة بينه وبين الوالدة، وبعدم نقاء الجو الأسرى. ولا تبدو الأم في صورة المانحة للعطف والحنان والرعاية، فهى لا تقوم في معظم الحالات إلا بوظائف الام في أدارة الأعمال في المنزل. بل أن صورة الأنثى بصفة عامة صورة ممتهنة مشوهة عند المفحوصين. وتبدو الأم في حالات أخرى مؤنبة معنفة إلى درجة القسوة، رغم أن المفحوصين كانوا يعتبرون أن هذه الشدة لصالحهم. وفي الحالات التي كان الوالد يترك فيها مهمة تربية الطفل إلى الأم كانت الأخيرة تنوء بهذا العبء وتنفس عن غضبها وغيظها في طفلها.

 ه \_ لم يحمصل الأطفال فى الأسرة القهرية من والديهم على الحب والرعماية والتقبل، وأنما تعرضوا للأسماليب التى تثير الألم النفس كالتوبيخ والتقريع واللوم والسخرية.

 ٦ ــ الأنماط الوالدية في الأسرة القهرية هي: الوالد السلبي والوالدة غيـر المانحة للحب.

#### ج/أسرالأسوياء:

١ — الصورة الوالدية ليست نموذجية أو مثالية. ولكن يبدو الوالد فيها على علاقة طيبة مع الابن. وتوجد المواقف التي لا يستجيب فيها الوالد لرغبات الابن، والمواقف التي يختلف فيها الاثنان في الرأي، ولكن الوالد يسمح فيها بالاختلاف. ويشعر الابن أحيانا بالحنق على الوالد، ولكنه يعبر عن حبه وتقديره له في معظم الأحيان. والوالد بصفة عامة ليس سلبيا بل حاضرا في المواقف الهامة بالنسبة لنمو الطفل، وليس قاصرا حيث أن القرارات الهامة بيده، مع أدراك الابن لهذه الجوانب جيدا.

٢ ــ تبدو الوائدة في صورة: الأم المانحة للحب والعطف والحنان، وهي ليست سلبية أيضا، فهي بجانب وظيفتها في رعاية الابن تعارضه في بعض المواقف ولكنها الأم التي لا تبالغ في استغلال موقفها كأم لإلزام الإبن بسلوك معين، أي أنها لا تلجأ إلى الابتزاز العاطفي.

٣ \_ يبدو في أسر الأسوياء درجة من التفاهم العائملي يمثل الحد الأدنى اللازم لخلق جو أسرى صحى، ويتمثل ذلك في وضوح الأدوار الوالدية وتقبلها من أصحابها، وقيام كل والد بدوره السلوكي الذي يتوقعه منه الآخرون (كفافي، ١٩٨٩، ٢٥٤ \_ ٣٥٤).

## الباباالنانع

# الإِرشاك والعلاج النفسى الأسرى المداخل والفنيات

الفصل الرابع: الأسرة في الإرشاد والعلاج النفسي . الفصل الرابعة الأسرة . الفصل الخامس: المدخل السيكودينامي في إرشاد وعلاج الأسرة . الفصل السادس: المدخل السلوكي في إرشاد وعلاج الأسرة . الفصل السابع: المدخل العقلاني - الانفعالي في إرشاد وعلاج الأسرة . الفصل الثامن: المدخل النسقي في إرشاد وعلاج الأسرة .



#### الفصل الرابح

### الأسرة في الإرشاك والعلاج النفسي

#### القسم الأول

### تبلور مجال الإرشاك والعلاج النفسي الأسري

- تاريخ إرشاد وعلاج الأسرة من خلال جهود الرواد
  - \* نائان اكرمان .
  - \* جريجوري باتسون .
    - میری بوین .
- كيف يتولد الصراع والتوتر داخل النسق الأسرى.
  - الإرشاد والعلاج النفسى الأسرى .

#### القسم الثانى

#### تشخيص سوء أداء النسق الأسرى لوظائفه

- \* دورة حياة الأسرة.
- \* الانصهار في الأسرة .
- غيع الحدود أو صلابتها .
- \* تتابع واستمرارية سوء الأداء الوظيفي .
- أولوية المشكلات في النسق الأسرى .
  - \* نمط الاتصال في النسق الأسرى .
    - \* انخفاض تقدير الذات .
    - \* الارتباط بالأسر الأصلية .

#### القسم الثالث

#### المقابلات الإرشادية والعلاجية الأسرية

- # تمهيد في تطور التعامل مع الأسرة .
- \* مرحلة الاتصالات الأولية والجوانب الإدارية والإجرائية .
- \* مرحلة الالتحاق والارتباط بالنسق الأسرى ( المقابلة الأولى ) .
  - \* مرحلة تحديد المشكلة ( المقابلة الثانية ) .
    - \* مرحلة التفاعل.
    - \* مرحلة إقرار الهدف.

#### القسم الأول

#### تبلور مجال الإرشاك والعلاج النفسي الأسري

#### أ - تاريخ إرشاد وعلاج الأسرة من خلال جهود الرواد ،

سنعرض فى هذا القسم لجزء من تاريخ حركة علاج الأسرة وإرشادها ، والذى انتهى بتبلور هذا المجال من الخدمة النفسية والنفسية الطبيعة . وسيكون هذا العرض المختصر من خلال جهود ثلاثة من رواد هذه الحركة ، وهم اناثان اكرمان» (Ackerman (Greogory Bateson) و همورى بوين» (Bowen).

#### ۱- ناثان اکرمان :

عمل ناثان اكرمان فى بداية حياته العملية كطبيب للأطفال . وتلقى تدريبه كمحلل نفسى . وقد نشر عام ١٩٣٧ مقالا بعنوان ( الأسرة كوحدة اجتماعية انفعالية » وهو المقال الذى يعتبر البداية الأولى لعلاج الأسرة . ومن أجل ذلك يعتبره بعض المؤرخين لحركة علاج الأسرة بأنه الجد الأولى لهذه الحركة (Foley, 1974) .

وفى الحقيقة أن عمل « اكرمان » وزملائه فى حركة توجيه الطفل يمثل البداية الحقيقية لحركة علاج الأسرة ؛ لأنه فى الوقت الذى انصب اهتمام البعض على الأسرة كعامل باثولوجى مولد للفصام فإن جهود «اكرمان» ومن معه كانت أكثر شمولا لتأثيرات الأسرة والدور الذى تلعبه فى تشكيل شخصيات الأبناء ، وفى خلق الاضطرابات لديهم بما فيها الاضطرابات غير الذهانية وليست الفصامية فقط .

والذى هيأ لـ « اكرمان » أن ينتبه إلى هذا الدور الذى تلعبه الأسرة أنه انخرط -أثناء تدريبه- فى مشروع بحثى حول مشكلات الصحة النفسية بين عمال المناجم من العاملين فى غرب بنسلفانيا ، وأتسيح له من خلال هذا المشروع أن يلمس حجم الدور الذى تلعبه الأسرة عندما تضطرب أحوالها فى نشأة المرض عند أفرادها .

وفي عام ١٩٣٧ أصبح « اكرمان » رئيسًا لهيئة الأطباء النفسيين في عيادة توجيه الطفل في كانساس . ومن التقاليد التي أرساها هناك أن يفحص الطفل - الذي يفترض أنه المريض - هو والأم من جانب طبيب نفسي واحد ، وليس عند طبيبين كما كان الحال من قبل . كما أرسى « اكرمان » تقليدا آخر جديدا على الممارسة حينذاك وهو إرسال أعضاء من الهيئة العلاجية في زيارات منزلية لدراسة الأسر وتقديم خدمات لها (Becvar & Becvar , 1988 , 24) .

وفي عام ١٩٥٥ نظم « اكرمان » وقاد الجلسة الأولى في تشخيص وعلاج الأسرة في اجتماع الرابطة الأمريكية للطب النفسى في نيسويورك ستى . وفي عام ١٩٥٧ كان أمينًا للجنة خبراء الأسرة في الاجتماع السنوى للجمعية الأمريكية للطب النفسى في شيكاجو . ونشر طوال عقد الخمسينيات مقالات عن أعماله مع الأسرة ، ونشر عام The Psychodynamics « الديناميات النفسية في حياة الأسرة » وهو الكتاب العمدة في Of Family Life , 1958 علاج وإرشاد الأسرة ، لأنه الكتاب الذي يربط النظرية بالممارسة ، ويؤكد فيه «اكرمان» على الأهمية البالغة للعلاقات بين الأدوار داخل الأسرة .

وقد أنشأ «اكرمان» ما أسماه عيادة الصحة النفسية للأسرة في نيويورك سيتي عام ١٩٥٧ . وقد تحولت إلى معهد الأسرة عام ١٩٦٠ . كما أشرك مع «دون جاكسون» Don Jackson في نشر دورية « عمليات الأسرة » Family Process . وشترك معهما «جاى هيلي» Jay Haley كمحرر أول . وشغل اكرمان منصب أستاذ علم النفس في كلية الأطباء الجراحين في جامعة كولومبيا .

ومنذ السنوات المبكرة في تاريخ حركة علاج الأسرة انقسمت الحركة إلى خطين أيديولوجيين ، مال الأول إلى مدخل العمليات النفسية الداخلية ، بينما تزاوج الثاني مع التوجه الأكثر نسقية ، وكان «اكرمان » أبرز المناصرين للمتوجه الأول ، وقد أكد على الديناميات النفسية للفرد ودورها في الحفاظ على التوازن الداخلي للفرد ، وعلى التوازن بينه كفرد وبين الأسرة ، وبينه وبين المجتمع . وعلى هذا فإنه ركز على المتأثيرات النفسية للأسرة على الأفراد أكثر من تركيزه على الاتصالات والمتفاعلات داخل الأسرة كما يفعل أصحاب التوجه النسقي .

وعلى الرغم من إسهامات ( اكرمان ) المتعددة والتي لا يمكن التقليل منها فإنها ترتبط بدرجة أكبر بالمهارة الكلينيكية ، وبالتحول من التركيز على الفرد إلى التركيز على الفرد والأسرة أكثر من ارتباطها ببناء نظرية . ومن هنا فإنه كما يقول مؤرخو علاج الأسرة : ( رغم أن معهد الأسرة ، واللذي سمى باسمه بعد وفاته عام ١٩٧١ ، ظل مستمرًا كمركز ناجح لعلاج الأسرة ، فإنه لم تظهر مدارس في الفكر المعتلق بإرشاد وعلاج الأسرة تتبع الرجل نفسه » ( 25, 1988, Becvar & Becvar )

#### ۲ - جریجوری باتسون ،

اجريجورى باتسون، أحد الأعلام الرئيسة في تاريخ حركة علاج الأسرة ، وهو أنثروبولسوجى ، بدأ حياته بسجمع بيانات عن بعض الثقافات البدائية كمثقافة البلانيز والايتومول قبل الحرب العالمية الثانية ، ولكنه أثناء الحرب العالمية الثانية ، ولكنه أثناء الحرب العالمية الثانية ، ولكنه أثناء الحرب العالمية الثانية ،

1980) كان مشغولاً بقضية التنويم الصناعى أو الإيحائى ( المغناطيسى ) ، وبحضور المؤتمرات التى تهتم بهذه المسألة . وقد اطلع « باتسون » فى عام 1987 على بعض أعمال الرواد للحركة السبرانية Cybernetics فأثارت انتباهه ودفعته إلى التفكير فى ابتكار أساليب جديدة أفضل لتفسير البيانات والوقائع الى جمعها عن الشقافات التى درسها ، وكان يهدف إلى إيجاد إطار عمل أكثر مناسبة لمعالجة موضوعات العلوم الاحتماعة .

و"باتسون" يحتل مكانة في تاريخ حركة علاج الأسرة ؛ لأنه اهمتم بإطار العمل الفلسفى وراء هذه الحركة ، وقد ترجم كثيرًا من المفاهيم المستخدمة في مسجال الهندسة والرياضيات إلى لغة العلوم السلوكية . وكان هذا منعطفًا هامًا في مسيرة علاج الأسرة. وبذلك لعب "باتسون" دورا حيويًا وحاسمًا في مد الجسور بين عالم العلوم السلوكية وعالم العلوم الفيزيقية .

وقد أعجب " باتسون " بالمبدأ Principal وهو المبدأ الرياضي الذي كتبه " الفرد Berterand Russell و " برتراند رسل Alfred North Whitehead و نسر عام ١٩١٠ ، كما كان يعترف بفضل من سبقوه ويـقول أنه يقف على أكـتاف عمالقة ( ١٩١٠ ، كما كان يـعترف بفضل من سبقوه ويـقول أنه يقف على أكـتاف عمالقة ( ١٩٦٠ , 1977 , 144 ) . واعتقد باتسون أن السبرانية يمكن أن تقدم الحل للمشكلات القديمة التي أوجدها الفكر الثنائي الذي نظر إلى الإنسان كجسم ونفس.

وابتداء من عام ١٩٤٦ ، ولسبع سنوات تالية ، عقدت في ماس Macy عشر مؤتمرات جذبت عددًا من المنظرين من مختلف العلوم ضم كل مؤتمر منها عشرين عالمًا إضافة إلى خمس من الضيوف . وقد انصبت مناقشة هذه المؤتمرات على موضوعات العلية الدائرية، وميكانزمات التغذية المرتدة في الأنساق البيولوجية والاجتماعية والتي تغيرت إلى السبرانيات ، ومع ذلك فإن مصطلح السبرانية لم ينتشر بدرجة كافية في الولايات المتحدة بمثل ما انتشر في أوربا ، وفي المقابل انتشرت نظرية الانساق في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر مما انتشرت في أوربا.

وفى عام ١٩٥٢ منح "باتسون " منحة من مؤسسة روكفلر استغلها فى دراسة تناقضات الانتباه وشرود الذهن فى الاتصال . وقاد باتسون فى هذا المشروع مجموعة من أبرز الأسماء التى لمعت فى مجال علاج الأسرة فيما بعد ، مثل " جاى هيلى " John Weak العالم المتخصص فى علوم الاتصال ، و " جون ويكلاند " -John Weak المتخصص فى الهندسة الكيمائية ، والذى أصبح باحثا فى الانثروبولوجيا الثقافية فيما بعد ، و " وليم فراى " William Fry عالم النفسى ، وقد امتد هذا المشروع بعد ذلك إلى دراسة اضطراب عملية الاتصال فى مرض الفصام ، كما تسطور المشروع بعد ذلك إلى دراسة لغة الفصامين . وعند هذه المرحلة انتضم إلى المجموعة " دون

جاكسون» (Don Jackson) الطبيب النفسى الذى أصبح مستشارا كلينيكليًا للمجموعة وتولى علاج الفصاميين .

وأصبح هدف هذا المشروع تحديد معالم نظرية الاتصال التى تفسر نشأة الفصام بصفة عامة ، والفصام في سياق الأسرة بصفة خاصة . وقد قدمت هذه المجموعة نظرية من أشهر النظريات المقائمة في معجال تفسير الفصام ، وهي فرض « الرابطة المزدوجة » Double Bind . وعلى الرغم من أن دون جاكسون كان آخر المنضمين إلى المجموعة فقد انفصل عنها ، وكون مجموعة بحثية مستقلة في « بالو التو » (Palo) تفرعت لدراسة الفصام والأسرة عرفت بمعهد أو مؤسسة الأبحاث العقلية -Men (Alto ) وهو مشروع لم يكن لباتسون علاقة به ، ومع ذلك فقد كان له تأثير قوى على العاملين فيه ، وعلى توجيه أفكارهم وممارساتهم .

وينشر باتسون وزملاؤه في عام ١٩٥٦ السقال المَعلَم: نحو نظرية في Bateson G. & Jackson, D. & Haley, J. & Weakland, J: To- «الفصام»: -To- 3. Weakland و wards ATheory Of Schizophrenia, Beravioral Science, 1 251 - 264.

وموقف الرابطة المزدوجة من أشهر التفاعلات المرضية وأشهرها انتشارًا في إطار ما يسمى بالأسرة المولدة للمرض Pathogenic Family كما أشرنا في الفصل الثالث .

فقد ذهب الباتسون، وزملاؤه إلى أن تسعرض الطفل باسستمرار لموقف الرابطة المزدوجة فى الأسرة ، حيث يتسلم رسائل متناقضة من والديه خاصة الأم ، من شأنه أن يؤدى به إلى المسالك والدروب المرضية ، ويسقدم الباتسون، وزملاؤه فى مقالتهم وصفًا لموقف الرابطة المزدوجة النموذجى عند شاب كان يرقد مريضًا فى مستشفى ، وقد زارته أمه ، وكان سعيدًا بزيارتها ، فاندفع عندما رآها وبلا تردد وضع ذراعه على كتفها ، بينما تخشبت هى ، فسحب زراعه متسائلاً ، وقد احمر وجهه خجلاً وقال: الست تحبيننى؟ وردت الأم : عزيزى لا ينبغى أن تجرح مشاعرك بسهولة ، ولا تُخف مساعرك، ومع ذلك فإن الشاب لم يستطع أن يسقى معها أكثر من بضع دقائق قليلة مشاعرك ، فقط ( Bateson , etal , 1956 , 260)

فاتصال الأم مع ابنها في هذا الحال يقدم له رسائل متناقضة أو يوقفه في موقف الرابطة المزدوجة فهو يحدث نفسه : ﴿ إِذَا كَانَ لَى أَنَ أَحَافَظُ عَلَى عَلَاقَتَى بِأَمَى عَلَى أَنَ أَجَافِظُ عَلَى عَلَاقَتَى بِأَمَى عَلَى أَنَ أَبَدِى لَهَا حَبَى ، ولكننى إِن أَظهرت لها هذا الحب فإننى قد أفقدها . وهذا النمط من الاتصال غير متسق ويحمل تناقضا ، ويجعل الابن يقف في موقف يخسر فيه أو يعاقب أيًا كان تصرفه .

وتفسير الفصام في إطار فرضية الرابطة المزدوجة جعل من الفصام ظاهرة بينية ، أى تخص العلاقات بين الاشخاص بدلاً من النظر إليه كاضطراب نفس داخلي وهو ما يمثل نقلة كبيسرة في النظر إلى المرض النفسى ؛ لأن التقاليد الستى كانت سائدة وقتذاك تؤكد على الفردية ، بمعنى أن المرض تعبير عن خلل أصاب القرد . وكانت هذه التقاليد نتيجة للفكر السيكلوجي والسيكاترى القائم والذى صنعه علماء وأطباء أمثال فوريد » الذى جعلت كتاباته من التركيز على الذات أو على الفرد أمراً مشروعًا وطبيعيًا وقائمًا على قاعدة نظرية قوية . وقد كان هذا المدخل الفردي متسقا مع الفلسفة الأمريكية والأوربية التى تضع قدرًا كبيرًا من الثقة في الإنسان ، وفي قدراته في السيطرة على البيئة . ومن هنا فإن نظرية الأنساق والعلاج الأسرى كانت بصورة من الصور ضد الاتجاهات الثقافية السائدة في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية .

#### ٣ ـ موري بوين :

يعد "مورى بوين" أيضًا من أعلام علاج الأسرة ، ومن الذين أسهموا إسهامات بارزة في تشكيل وبلورة هذه الحركة . وكان "بوين" في متصف الأربعينيات عضواً في هيئة العمل في عيادة مننجر في توبيكا في كانساس . وفي عام ١٩٤٦ تحول من جراحة الأعصاب إلى الطب النفسى . ونال تدريبه حينذاك كمحلل نفسى . ويحلول عام ١٩٥٠ بدأ " بوين " في الاهتمام بعملية العلاقة التعايشية أو التكافلية -Symbiotic Re بوين " في الاهتمام بعملية العلاقة التعايشية أو التكافلية وعلى أساس اalionship التي تنشأ بين الأم والطفل المرشح للإصابة بالقيصام ، وعلى أساس الافتراض الشائع بأن الفصام نتيجة لرابطة غير ناجحة مع الأم . وفي عام ١٩٥١ أسس خطة علاج في عيادة مننجر حيث كانت تدخل الأم مع ابنها الفصامي إلى المستشفى وهذه الممارسة عند ترك كانساس إلى المعهد القومي للصحة العقلية -الكلاسيكية ، والتي المعتود بموجبها أسرة المريض الفصامي المستشفى للملاحظة والدراسة .

وفى عام ١٩٥٦ ترك (بويــن) المعهد القــومى للصحة العــقلية ( NIHM ) إلى جامعة جورج تاون فى جنوب أفريقيا . وفى هذه الجامعة طوَّر نظريته الشاملة فى علاج الأسرة واعترف به كقائد دولى فى حركة علاج الأسرة .

ونتوقف عند هذا الحد من التأريخ لحركة علاج الأسرة وإرشادها عند أواخر الخمسنيات وبداية الستنيات ، حيث تبلورت الحركة ونضجت بفضل جهود الرواد الذين اشرنا إلى أهمهم ، وتبقى جهود وإسهامات علماء آخرين من تلاميذ جيل الرواد ، وهؤلاء سنشير إليهم وإلى إنجازاتهم في ثنايا الحديث عن المداخل والفنيات المختلفة في إرشاد وعلاج الأسرة .

#### ب - كيف يتولد الصراع والتوتر داخل النسق الأسرى ،

سبق أن ذكرنا عند الحديث عن الحاجات الاتصالية والحاجات الاستقلالية أن الإنسان يولد ولديه الحاجة إلى الاتصال بالأخرين والارتباط بهم سواء للإعاشه والبقاء (إشباع الحاجات الأولية ) أو للائتناس والانتماء ( إشباع الحاجات الـثانوية ) ، وهو يتعرض لكثير من الأخطار المجسمية والنفسية بما فيها بقاؤه عملي قيد الحياة ذاته ما لم تشبع حــاجاته الأولية في أحضان ورعــاية والديه والأسرة ، أو كبار مــن جنسه . وفي نفس الوقت يكون لديه حاجمة إلى الاستقلال والتفرد والعمل لحسابه وتأكيد ذاته والشعور بكيانة المستقل . وتعمل المجموعتان من دوافع الاتصال ودوافع الاستقلال معا ومنذ بداية الحياة. ويبدو أن هاتين المجموعتان متناقضتين ، وتتعارض كل منهما مع الأخرى ولكن النظرة المتعمقة لهاتيــن المجموعتين من الدوافع تكشف عن أنه ليس هناك تناقض أصلا بين المجموعتين أو بين الاتجاهين ، بل إنه تعارض شكلي ، لأنه تعارض لا يمنع الجمع بين الاتجاهين ، فهما موجودان ويحدثان على نحو تبادلي ، وهذا يعنى أن وجود عَلاقة حميمة بين الفرد والآخرين لا يمنع من وجود الاستقلالية . ومن ناحية أخرى فإن شعور الفرد الحاسم بذاته وبهويته الشخصية المستقلة أمر ضرورى لكى يتــصل كإنسان بالآخريــن ويتفاعل معــهم؛ ولأن عضو الأسرة الذي تكــون هويته مندمجة بالكامل في وحدة الأسرة يكون في الحقيقة كما لو كان مغتربًا عن ذاته، ومثله مثل الفرد الذي يكون مبتورًا ومنقطع الصلة بأي نسق أسرى .

وكانت الحارين هورني، Karen Horney قد انتهت إلى أن العلاقة السوية بين الفرد والآخرين هي أقرب إلى أن تكون نقطة متوسطة بين اتجاهات متعارضة ، فالسواء للديها أن يحدث الفرد التوازن بين ثلاث حاجات عصابية تجاه الآخرين . وأن الفشل في إحداث الستوازن بينها يسعني غلبة واحدد منها على الآخرين . وبالتالي تكون أمام السلوك العصابي وهذه الحاجات هي :

- الحاجة التي تهدف إلى التحرك نحو الناس كالحاجة إلى الحب .
- الحاجة التي تهدف إلى التحرك بعيدًا عن الناس كالحاجة إلى الاستقلال .
  - الحاجة التي تهدف إلى التحرك ضد الناس كالحاجة إلى القوة .

والمشكلة الأساسية هي توافر القدرة على إحداث التوازن والتكامل بين هذه الحاجات ، وهو ما يستطيعه بسهولة الشخص السوى بحيث لا يسمح لأى من هذه الاتجاهات أن تتغلب على بقيتها ، لتطبع الشخصية بطابعها ، أما غير السوى فإن قلقه الأساسى يدفعه للسير في أحد السبل الثلاثة متجاهلا السبيلين الآخرين. فإن تغلبت الحاجة الأولى على الحاجتين الأخرين اتبجه الفرد إلى الخضوع، وإذا تغلبت الحاجة

الثانية أصبحت حاجة إلى العزلة ، وأما إذا تـ غلبت الثالثة فإنه يتجه إلى العدوان ( -Hor nev,1945, 48-73 ) .

وهورنى تعنى أن السلوك السوى يتمثل فى نقطة متوسطة بين هذه الاتجاهات ممتزجة ، أو هو سلوك يغلب الاتجاه المناسب فى الموقف حسب طبيعة هذا الموقف ، وهو ما نريد أن نؤكده هنا . فالعلاقات الودية والاعتمادية على الآخرين تكون مطلوبة لتدعيم مشاعر الفرد بذاته وهويته الشخصية ، وهى بذلك لا تمنع تأكيد الفرد لذاته والحرص على استقلاليته وتميز شخصيته ، وهو ما يختلف عن العلاقات التى تختى النمو وتعوق الاستقلالية والحرص مما أشرنا إليه بوضوح فى الفصل الثالث . وذلك لأن تأثير العلاقات المدمجة يضعف شعور الفرد بذاته . وقد يحل محل ذلك عند الشخص شعور بالفراغ ، وشعور بإنه محكوم بقوى خارجية ، أو أنه مندمج فى هوية شخص آخر أو جماعة أخرى .

إذن ففقدان الهوية أكثر حدوثًا في الأسرة التي توصف بأن الصلات بين أفرادها وثيقة جدا ، ولا توجد فيها ثغرة يمكن النفاذ منها . وفي مشل هذه الأسر اللصيقة أو المصمته فإن المعضو الذي يناضل في سبيل الفردية قد يقاوم بشدة ضد الحب والألفة التي يحتاج إليهما ، لأنه يدرك الالتصاق كتهديد بالابتلاع أو الوقوع في الشرك . علما بأن الصحة النفسية والتوافق يتطلبان أن يشعر الفرد بأن المساعدة والعون موجودان ومتاحان إضافة إلى شعوره بالاكتفاء الذاتي وبأنه قادر وكفء . وإذا ما كان دافع الطفل إلى تحقيق الاستقلال غير فعال فإن شعوره بذاته كشخص مستقل له كيانه قد يضعف إلى الأبد. وقد لا يجد الطفل - والفرد فيما بعد - أمامه إلا احتمالين علاقيين فقط : إما عزلة كاملة واعتمادا عليهم ، وكلا السيلين يهدر إمكانيات الفرد ووجود الإنساني الأصيل .

هذا هو منبع الصراع والتوتر في الأسر التي تعتبر أسرًا سوية بمعنى أنها تؤدى وظائفها على نحو حسن ، ولا توجد تفاعلات مرضية أو شاذة بين أفرادها ، ولذا نقول أن الأسر السوية يستطيع أفرادها أن يؤدوا وظائفهم على نحو طبيعى إذا نجحوا في حل معضلة الاتصال - الإنفصال ، وأن يشبوا ذوى علاقات متوازنة مع الآخرين ليسوا معتمدين عليهم وليسوا نافرين منهم وإنما يتفاعلون تفاعلا سويًا إنسانيًا اجتماعيًا متبادلاً. أما الأسر التي تعانى من التفاعلات العلاقية غير السوية - مما ذكرنا صورا منها في الفصل الثالث - فإن أفرادها أو بعضا منهم على الأقل يكون عرضة للنمو على نحو غير صحى ، وفي الاتجاه اللاسوى .

#### ج - الإرشاد والعلاج النفسى الأسرى ،

وهكذا وصل الإرشاد والعلاج النفسي الأسرى في عقدى الستينيات والسبعينيات

إلى مرحلة المنضج والاستقرار بل والذيوع والانتشار ، وكان من أبطال هـذه المرحلة «كارل ويتيكر » Carl Whitaker الذي يشار إليه أحـياناً باعتباره « الأميــر المتوج على عرش العلاج الأسرى » ( Noble , 1991 , 324 ) . وقد بدأ «ويتيكر» حياته المهنية كطبيب أمراض نساء ثم تحول إلى الطب النفسي . وقد كان الطبيب النفسي الأول في أوك ريدج Oak Ridge في ولاية تينيسي Tennessee الأمريكية ، وقد بدأت ممارسته للعلاج النفسى الأسرى بتجربة جديدة وفريدة وهي أنه كان يطلب من الأسرة أن تحضر معه جلسات العلاج مع مرضاه . ثم انتقل من أوك ريدج ليشغل منصب كرسي الطب النفسي في جامعة أيموري Emory University في عام ١٩٤٦ . وكان قد نــشر كتابه الأول ( جذور السعلاج النفسي ، The Roots Of Psychotherapy عام ١٩٥٣ مسما تسبب في فصله من العمل وبدأ يزاول العلاج النفسي من خلال الممارسة الخاصة لمـــدة عشر سنوات بـعد ذلك . وقد نشـر كتاب آخر مـع زميله « تومــاس مالون » Thomas Malone تحدى فيه كثيرا من أساسيات التفكير السيكودينامي التقليدي ، وقد وجه إليه نقدًا عنيفًا جدًا أقرب إلى الادانة من المؤسسة الطب نفسية . وفي عام ١٩٦٥ بدأ «ويتيكر» في التدريس في جامعة وسكنسون Wisconsin حيث عمل كأستاذ فخرى Professor Emeritus . وهو يشير إلى مذهبه وتوجهه العلاجي باعتبار " العلاج الأسرى الرمزي الخبراتي ، Sysmbolic - Experiential Family Therapy (Nobel , « الأسرى الرمزي الخبراتي . 1991, 324)

ولأن العلاج الأسرى جعل محور اهتمامه الأسرة ولم ينظر إلى العضو الذى حددته الأسرة كمريض على أنه فقط الشخص الذى يحتاج إلى الرعاية بل إن الأسرة ككل تحتاج إلى الرعاية بعد تشخيصها جيدا وما الشخص الذى حدد كمريض من قبلها إلا - في أحسن الحالات - أضعف الحلقات في الأسرة والذى أفصحت الأسرة من خلاله عن مرضيتها وانحرافها . ولأن هذا المدخل العلاجي يتخذ من الأسرة نقطة انطلاقه ومحور ارتكازه كان الطابع النسقى هو الغالب على معالجي الأسرة ، من حيث إن الأسرة نموذج مثالي للنسق في كل خصائصه . ولذا نجد أن المعالجين - الذي كرسوا أنفسهم وعلمهم وبحوثهم وممارستهم في إطار العلاج الأسرى - يعملون داخل التوجه النسقى في التفكير والممارسة .

وقد تعددت التوجهات والمحاولات النسقية في علاج الأسرة حتى أن مؤرخا حديثاً للعلاج الأسرى مثل «فرانك نوبـل» يقول أنه قد آن الأوان للوصول إلى ما اسماه «الانتقائية النسقية» (Noble , 1991 , 324) (Systematic Electicism) . وقد وجد كثير من الممارسين الذين لهم توجهات نظرية وبحشية : أنه - بعد ترسيخ وتحديد ميدان علاج الاسرة - ليس من الضرورى أن تكون هناك توجهات عديدة بهذا الشكل

خاصة إذا رافقها حرص أصحاب كل توجه على تأكيد الاختلافات بينهم وبين أصحاب التوجهات الأخرى مما قد يضر بالفرع الذى مازال حديثا .

ويصور « منوشن » في عبارات لا تخلو من التهكم كيفية انتشار التوجهات العاملة في علاج الأسرة قائلا : « إنه منذ البدايات المبكرة في علاج الأسرة ازداد الميدان تعقيدا وامتدت حدوده واتسعت اركانه ، وكان أمرا طبيعيا أن المستكشفين المبكرين قد اقتحموا أراضي ومساحات وادعوا ملكيتها مستغلين أسمائهم التجارية : الاستراتيجي ، النسقي ، البنائي، اتباع «بوين» ، الخبراتيون . وفي الزمن الماضي كان الاستراتيجي ، النسقي ، ولبنائي، اتباع «بوين» ، الخبراتيون . وفي الزمن الماضي كان تماما ، وحول آمالهم وطموحهم . وفجأة وإذا بهم أمام (I o and behold ) مؤسساتهم وقد كبرت واتسعت ، واحتاجوا إلى مبان ضخمة ليعلموا فيها تلاميذهم . وشيئا فشيئا - وبدون أن يدرى أحد- تحولت المباني إلى قلاع مملوءة بالجنود ، وأصبح اقتناء وسكن هذه القلاع مكلفا . وكان لابد من تبرير وجودها ، فادعي كل منهم أنه يملك وسكن هذه القلاع مكلفا . وكان لابد من تبرير وجودها ، فادعي كل منهم أنه يملك الحقيقة . وبعد جيل الكبار أصبحت إدارة القلاع باهظة الكلفة . واضطروا إلى أن يصبحوا مثل الأرستقراطيين الإنجليز حيث يسمح أصحاب الضياع والقصور منهم بفتحها يوم الأحد للجيل الجديد من السياح» . ويستمر منوشن قائلا «ولكن من سيأتون بلي قلعي فلن يجدونني هناك » (Minuchin , 1982 , 662) ) .

ويظهر الفرق واضحًا بين علاج الأسرة ذى التوجه النسقى وبين علاجات الأسرة الأخرى مثل التوجه السيكودينامى . فبينما تكون العلية أو السببية فى التوجه الدينامى خطية فإنها فى التوجه النسقى دائرية أو ممتكررة . فليس هناك سبب ونتيجة محددين فكل منها يمكن أن يكون سببًا للنتيجة أو نتيجة للسبب . وكذلك فإن موضع الاهتمام والتركيز عند السيكوديناميين : هو الماضى ومحاولة فهم ما حدث فيه بينما يركز النسقيون على الحاضر . وفيما يتعلق بالعوامل الباثولوجية أو المرتبطة بالمرضى يرى السيكوديناميون أنها عوامل داخلية نفسية بينما يراها النسقيون عوامل تتعلق بالعلاقات البينية بين الأشخاص خاصة الذين يمثلون أهمية سيكلوجية بعضهم لبعض . أما التقدير والقياس عند السيكوديناميين فهو للفرد المحريض وحده بينما عند النسقيين يكون التقدير للنسق كله ، من حيث إنه المعنى والمقصود فى هذه الحال . أما أساليب العلاج فإنها فى العلاج السيكودينامي طويله الأمد بينما هى أقصر فى العلاج النسقين ، وهو علاج تنفيسى عند السيكودينامين بينما هو علاج يعتمد على المرح عند النسقيين ، وهو يعتمد على الطرح transference أن العلاج النسقين . كما يعتمد على قاعدة من تحسين القدرة على حل المشكلة عند النسقيين . كما أن العلاج السيكودينامي يهدف إلى حدوث استبصار لدى المريض بينما يهدف العلاج أن العلاج السيكودينامي يهدف إلى حدوث استبصار لدى المريض بينما يهدف العلاج أن العلاج السيكودينامي يهدف إلى حدوث استبصار لدى المريض بينما يهدف العلاج أن العلاج السيكودينامي يهدف إلى حدوث استبصار لدى المريض بينما يهدف العرف العلاج السيكودينامي يهدف إلى حدوث استبصار لدى المريض بينما يهدف العرف العلاج أن العلاج السيكودينامي يهدف إلى حدوث استبصار لدى المريض بينما يهدف العرف العلاج أنه العلاج السيكودينامي يهدف إلى حدوث المشكلة عند النسقين . كما

النسقى إلى تـعديل السلوك . وأخيرا فـإن المعالج السيكوديـنامى يأخذ دورًا سلبيًّا في العلاج بينما يأخذ المعالج النسقى دورًا إيجابيًّا في العملية العلاجية .

ولابد للمعالج الآسرى قبل أن يبدأ المراحل التفاعلية في العلاج أن يكون لديه القدر الكافي من المعلومات حول الأسرة وبنائها وطبيعة المشكلة التي تواجهها وعن تاريخ الشكوى ومصدرها ، أى عن الشخص الذي حددته الأسرة كمريض وكمصدر للمتاعب . وينبغي أن تشمل هذه المعلومات طبيعة المشكلة ونوعيتها كما يراها أعضاء الأسرة فردا فردا ، وما هي المحاولات التي بذلتها الأسرة لمواجهة المشكلة ، ومن الذي كان يأخذ زمام المبادرة في هذه المحاولات ؟ وكيف كان أثر هذه المحاولات . ويدخل في هذا الباب أيضا مدى تعاون أفراد الأسرة في القيام كل بدوره في تنفيذ هذا الحل ، وما المسكانزمات الدفاعية التي كان يلجأ إليها أفراد الأسرة ؟ ومتى ظهرت المشكلة بشكل واضح وصريح ؟ وكيف كانت استجابة أعضاء الأسرة ؟ وكيف عبر كل منهم عن المشكلة وجدانيا ؟ وماذا كانت آراؤه في نشأتها وكيفية مواجهها . وعلى الدمالج أن يقف أيضًا على نهط الاتصال داخل الأسرة ، وكيفية أداء الأدوار واختلاطها .

وبعبارة أخرى فإن على المعاليج أن يعرف خصائص النسق الأسرى الذى جاء يطلب المساعدة ، إضافة إلى ضرورة معرفته لطبيعة القواعد في النسق ومدى مرونتها ومدى وضوحها ومدى التزام أفراد النسق بها ، وكذلك نصيب النسق الأسرى من الاتزان وميكانزمات الحفاظ عليه بما في ذلك ميكانزمات التغذية المرتدة والمعلومات والضبط ، وكذلك حدود النسق الخارجية ومدى صلابتها أو نفاذيتها ، وكذلك الحدود الداخلية بين الأنساق الفرعية . وعلى رأس الجوانب التي ينبغي أن يدرسها المعالج أينما في النسق الذى بضطلع بإرشاده أو بعلاجه مدى انفتاح النسق أو انغلاقه ، وما يترب على ذلك أيضا من قبابلية النسق للتغير وفقا لتغير الظروف المحيطة . ويدخل أيضا في هذا الباب صلات النسق الأسرى بأسر التوجيه أو الأسر الأصلية (أسرة الزوج وأسرة الزوجة ) وكذلك أسر الأقارب. وهل يتضح في الأسرة دور كبش الفداء ، أو هل يقوم الشخص الذى حدد كمريض بهذا الدور؟ وكيف يتم اختياره؟ وكيف كانت استجانه ؟

وفى كل الحالات فإن أول مهام المرشد أو المعالج الأسرى هى دراسة الأداء الوظيفى للأسرة أو تشخيص سوء الأداء الوظيفى ؛ لأنه هو الذى أوصلها إلى التماس المشورة والعلاج ، وهـو موضوع القسم القادم ، وسنعرض فيه لأهم آراء وتوجهات الباحثين فى مجال سـوء الأداء الوظيفى للأسرة بحيث تشمل أهم جوانب هذا الأداء، كما أثبتها أعلام الميدان ممارسة وتنظيرًا \$Noble, F, 1991, Slipp, S, 1993, Whitaker. , Haley, J. 1967, 1987, Minuchin 1974, 1982 & Satir 1983, Whitaker.

et . al 1987)

#### القسم الثاني

#### تشخيص سوء أداء النسق الأسرى لوظائفه

قال « ليو تولستوى » الروائى الروسى الدولى فى بداية قصت » أنا كارنينا » أن كل الأسر السعيدة يتشابه كل منها مع الأخسرى ، ولكن الأسر غير السعيدة هى وحدها التى تشقى كل منها بطريقته الخاصة » . ولكن يبدو أن معالجى الأسرة يؤمنون بعكس ما يذهب إليه «تولستوى» فهم يرون أن الأسر التى تؤدى وظائفها على نحو جيد تقوم على أساس التباين والتنوع بينما الأسر التى تؤدى وظائفها على نحو سىء فإن هذا يحدث بسبب الجمود rigidity والتضييق rarroweness . وقد ذهب « هيلى » -Hal وي أكثر من ذلك ، فقد زعم أن المعالجين الذين لديهم صورة عن الأداء «المثالي» هم فى الحقيقة محدودون لأنهم فى ذلك يفرضون أيدولوجية ضيقة على الأفراد وعلى الأسر، ومن ثم فهم يمنعون أو يعيقون التنوع الذى يفترض أن تظهره الكائنات الإنسانية على نحو طبيعى ( Haley,1967,233 ).

وعندما يطبق التوجمه النسقى على المشكلات السيكلوجية فإن تشخيص الصعوبة يكون مختلفًا تمامًا عن أسلوب التشخيص المتبع فى أدلة التشخيص السيكاترى . وبدلاً من التركيـز على الحال الداخلية للفرد فإن مدخل أنساق الأسر يبحث عن المرضية فى التفاعلات التى تحدث بين الناس ذوى الأهمية السيكلوجية لبعضهم البعض .

وبدلاً من تبني النموذج الخطى فى العلية فإن مدخل أنساق الأسرة يدرك العلية باعتبارها نموذجًا دائريًا أو متكررًا . فالطفل ليس متمردًا لأن والده متسلط ، أو أن الوالد متسلط لأن الابن متمرد ، ولكن لأن كل منهما قد وقع فى توال أو تكرار مزمن من السلوك ، وهى كما يسميها معالجو الأسرة اللعبة التى بلا نهاية A Game Without .

وبدلا من التركيز على الطريقة التى يفكر بها الناس أو يشعبرون فإن معالج الأسرة النسقى بميل إلى أن يركز على ما يفعله الناس . إن هدف علاج الأسرة ليس الاستبصار ولكن تغيير السلوك . وبسبب الانتشارية والاتساع الذى حظى به التوجه النسقى فإن كل معالج رئيسى قد أكد على جوانب مختلفة من أداء الوظائف الإنسانية كمصدر للسلوك الأعراضى أو السلوك التى يوصف كأعراض مرضية Symptomatic .

وفى الفقرات التالية سنعرض - كما ذكرنا - تصنيفا أو تجميعا لتفكير عدد من معالجى الاسرة ومنظريها لسلوك الأعرض فيما يتعلق بالعوامل أو المتغيرات التى ترتبط بالأداء الوظيفى السيئ للنسق الأسرى . وقـد لا تكون هذه العوامل جديدة على القارئ فقد سبق أن أشرنا إليها بشكل أو بآخـر . ولكننا نذكرها هنا فى سياق تشخيص أداء الأسرة : مقدمة لفهم النسق ولتقديم الرعاية والإرشاد أو العلاج له :

#### ١ - دور حياة الأسرة ،

كثيرًا ما يعود فشل الأسرة في أداء وظائفها إلى عـدم قدرة الأسرة على إتمام أو تحقيق المهام النمائية أو المطالب الارتقائية developmental tasks المرتبطة بدورة حياة الاسرة كما يظهر في جدول ٤ / ١ .

### جدول ۱۹۴ ، مراحل دورة حياة الأسرة ،

| تغيرات من الدرجة الثانية في مركز<br>الأسرة متطلبة للتقدم النمائي                                                                                                                                            | العملية الانتقالية في<br>التحول: مبادئ مفتاحية |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>أ – تمايز الذات في علاقتها مع الأسرة الأصلية .</li> <li>ب – نمو العلاقات الحميمة مع الآخرين .</li> <li>ج – تعزيز مركز « الذات » في العمل .</li> </ul>                                              |                                                | <ol> <li>ا بين الأســــرة<br/>(الأصلية ) : الشاب<br/>غير المتزوج .</li> </ol> |
| <ul> <li>أ - تكوين النسق الزواجى .</li> <li>ب - إعادة ترتيب العلاقات مع الأسرة الممتدة والأصدقاء لتتضمن الزوجين معًا .</li> </ul>                                                                           | تكونت ) .                                      | <ul> <li>() ارتباط الأسر من خـــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>    |
| <ul> <li>أ - تعديل النسق الزواجي ليسفسح مكانًا فيه للأطفال .</li> <li>ب - القيام بالدور الوالدي .</li> <li>ج - إعادة ترتيب العالاقات مع الأسرة المستدة لمنتضمن الأدوار الوالدية وأدوار الأجداد .</li> </ul> |                                                | ٣) الأسرة مع أبناء<br>صغار .                                                  |
| أ - تعديل علاقات الوالد - الطفل لتسمح للمراهقين أن يتحركوا بحرية في النسق الأسرى وخارجه . ب اعادة الـتركيـز على قضايا وسط الحياة الزوجية والقضايا المهنية . ج - بداية التحول نحـو اهتمامات الجيل الأكبر .   | الأبناء المراهقين .                            | <ul> <li>٤) الأسرة مع أبناء مراهقين .</li> </ul>                              |

| <u></u>                             |                       |                      |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| تغيرات من الدرجة الثانية في مركز    | العملية الانتقالية في | مراحل دورة           |
| الأسرة متطلبة للتقدم النمائى        | لتحول ، مبادئ مفتاحية | حياة الأسرة          |
| أ - إعــادة التــفـــاوض في النسق   | * تقـــل الخــروج     | ٥ ) انطلاق الأبناء   |
|                                     | والدخول المتـعدد من   | وبداية تركهم للمنزل. |
| ب - ارتقاء العلاقات لمستوى          | وإلى النسق الأسرى.    |                      |
| «راشد لراشــد » بين الأبناء الآخذين |                       |                      |
| في النمو وآبائهم .                  |                       |                      |
| ج - إعسادة ترتيب العسلاقسات         |                       |                      |
| التتضمن الأصهار والأجداد .          |                       |                      |
| د - التحامل مع أنواع العجز          |                       |                      |
| والوفيات في الآباء ( الأجداد ) .    |                       |                      |
|                                     |                       |                      |
|                                     | * تقـبل التـحـول      |                      |
| ومحــاولة أداء الوظائف الزوجــية في | للقيام بأدوار الأجداد | مرحلتها الأخيرة .    |
| مـواجـهـة تراجع فسيــزيولوجي ،      | ·                     |                      |
| واكتشاف أدوار أسرية واجمتماعية      |                       |                      |
| اختيارية جديدة .                    |                       |                      |
| ب - دعم الدور الأكشر مركـزية        |                       |                      |
| اللجيل الأوسط.                      |                       |                      |
| ج - إفساح معجال لتبني دور           | İ                     |                      |
| الحكمة والخبرة المرتبط بكبار السن   | 1                     |                      |
| في الأسرة : ودعم الجيل الأكبر       |                       |                      |
| بدون إرهاقهم بأداء وظائف جديدة.     |                       |                      |
| د - التعامل مع فقد الشريك أو أى     | ſ                     |                      |
| من الأشقاء أو الأصدقاء،             | ľ                     |                      |
| استعراض الحياة وتأملها في تكامل     | ĺ                     |                      |
| التهيؤ والاستعداد لانتهاء الحياة.   |                       |                      |
|                                     |                       |                      |

From: Frank Noble, 1991, 329 - 330

إن الصياغة المفاهيمية الأكثر اكتمالا لمدخل المراحل في تطور الأسرة قد تبلور في الثمانيات على الرغم من أن المفهوم كان قائمًا وواضحًا في فكر « هيلى » قبل ذلك في السبعينيات ( Haley ) . ومنذ ذلك الحين فإن معظم معالجي الأسرة قد اعترفوا بأهمية التغيرات المرتبطة بدورة حياة الأسرة كمصدر رئيسي للضغوط وعدم التوازن . فكما نرى في جدول ٤/١ هناك تغيرات في دورة حياة الأسرة منذ بداية تكوينها بالزواج ، ويترتب على ذلك أيضا تغيرات ينبغي أن تتم في النسق الأسرى حتى تعيش الأسرة حياة متوازنة سوية أو عادية . وهذه مطالب النمو أو المهام الارتقائية التي يجب أن تلتزم بها الأسرة . وإذا فشالت في التكيف للمطالب الجديدة ، فإن أداءها لوظائفها يضطرب ويسوء .

فمطلب التغير أمر عادى من حياة الأسرة ، وينبغى أن ننبه أن الصعوبات العادية ليست هى التى تخلق المشكلات وإنما سوء تناول الصعوبة المزمن هو الذى يخلق المشكلة . إن أفكار ضرورة التغير ، وصعاملة التغيرات النمائية العادية كما لو كانت مشكلة ، والنضال من أجل ما نتصوره كمالاً ، كل ذلك يحتمل أن يؤدى إلى الضغط الأسرى . وبصفة عامة ، فإن رد فعل سوء أداء الوظيفة الأسرية قد يقابل بالعمل المتطرف أو المبالغ فيه من قبل أفراد الأسرة . فالأسرة التى تضيق على ابنها الذى بلغ مرحلة المراهقة وتظل تعامله كطفل قد يزداد عناداً ويبالغ في تحطيم القواعد الأسرية فيزداد ضغط الآباء وعقابهم له نما يجعله يتأكد من أنه مضيق عليه وأنه هدف للظلم والاضطهاد أيضاً ، نما يزيد ثورته وهكذا. وتأتى المشكلة أيضاً عندما يحاول بعض أفراد النسق الأسرى القيام بأدوار غير أدواره أو أن يستمر في ممارسة دوره الذى ينبغى أن يتغير مع التغيرات الجديدة . وكثيراً ما يقع الأجداد في هذا الموقف حيث يستمرون في التمسك بالدور الوالدى مع أحفادهم فيتدخل في أساليب تربية أحفاده بقواعد وأساليب تختلف في كثير من الأحيان مع قواعد وأساليب الوالدين نما يسبب مساكل في كل تختلف في كثير من الأحيان مع قواعد وأساليب الوالدين نما يسبب مساكل في كل جوانب النسق الأسرى

#### ٢ - الانصهار في الأسرة :

قد يندمج بعض أفراد الأسرة فى بقية النسق إلى الدرجة التى يكون فيها غير قادر على النفكير أو الأداء باستقلال ، ومشكلة الاندماج مشكلة يمكن أن يترتب عليها آثار سيئة جدًا بالنسبة للعضو المندمج إلى درجة الانصهار Fusion ؛ لأنه بذلك يتنازل عن

شخصيــته وكــيانه .ويرى بــوين أن المرضى الفصــاميين عــادة ما يكانون مندمــجين أو منصهرين في أسرهم (45-3 , Boewn , 1994 ) .

أما الأفراد الذيس لديهم درجة منخفضة من الاندماجية فإنهم يكونون منفصلين انفعاليا عن أسرهم ، ويكونون قادرين على التصرف باستقلال ، ويمكنهم أن يختاروا أن يكونوا عقلانيين في المواقف المشحونة انفعاليا . ومن الواضح أن استقلالية الأبناء وعدم اندماجيتهم مرتبطة أصلا باستقلالية آبائهم وعدم اندماجيتهم أيضا وبعمليات النفاعل والنقل والتنشئة بين الأجيال .

وبصفة عامة فإن الناس المندمجين وهم أصحاب النصيب القليل من التمايز -diffe فهم عادة ما يكونون استجابيين للضغوط البيئية . وعندما يكونون تحت الضغط يحتمل أن يحلوا مشكلاتهم بأحد الأساليب الآتية :

- الانسحاب .
  - الصراع .
- سوء الأداء الوظيفي على حساب الزوج الآخر .
- سحب الطفل إلى المثلث غير السوى الذي يؤدي إلى سوء أداء الوظيفة .

وحيـنما يحـدث البديل الأخـير فـإن الطفل الذى يسقط فى غــمار الحـرب بين الوالدين ، ويشكل معـهما المثلث غـير السوى سيكه . أقــل تمايزا من والديه ، وبالتالى فهو أكثر عرضة لمختلف صنوف الاضطراب، وعلى رأسها الفصام ( Bowen, 1994).

#### ٣ - تميع الحدود أو صلابتها :

توجد الحدود داخل النسق الأسرى من خلال القواعد المضمرة التى تحكم " من يتكلم إلى من عن ماذا " (? Who Talke To Whome About What ) كما يقول المنوشن" ( Who Talke To Whome About What ) . وعندما لا توجد قواعد ، وعندما يكون كل شخص خفيا بالنسبة للآخرين ( أى أنه يخفى عنهم مشاعره وأفكاره ) فإنه يقال : إن الحدود قد تميعت وأن الأفراد قد وقعوا فى شرك الاندماج . وعندما تكون القواعد صارمة جدا إلى درجة تعوق الاتصال يقال إن الحدود جامدة وصلبة ، والافراد منفصلون ومفككون . والوضع المفضل هو أن تكون هناك قواعد واضحة تسمح لكل فرد بالتفرد المنفود عن Togtherness معا . ويلاحظ أن هذا المفهوم عن

تميع الحدود وصلابتها والذى قدمه "منوشن" يتشابه مع مفهــوم تمايز الذات الذى قدمه "بوين " ، ولكن مـفهوم "منوشن" يمتــد ليشــير إلى كل من الحدود الخــارجيــة والحدود الداخلية التى تفصل بين الأنساق الفرعية .

كما يمكن أن يحدث سوء الأداء الأسرى بسبب أن الأسرة انفصلت عن البيئة الخارجية أو اندمجت فيها ، وهي مشكلة متكررة الحدوث مع الأسرة التي سبق للزوجين، أو لكليهما الزواج من قبل زواجًا أثمر أطفالا ، حيث تنصب القواعد على الاتصال بالزوج السابق وأسلوب هذا الاتصال وطريقته ، وربما كان اتصال الأسرة بالبيئة المحيطة جامدا أو ناقصا . ويمكن أن يحدث سوء الأداء الأسرى أيضا عندما تندمج الأنساق الفرعية الداخلية في الأسرة أو تتفكك . وسوء الأداء الوظيفي التقليدي المتكرر في مجتمعنا هي الأم التي تندمج مع الطفل ( اتحاد بين الأجيال ) والأب الذي ينفصل عن كل من الأم والطفل ويهمل أسرته .

#### ٤ - تتابع واستمرارية سوء الأداءالوظيفي :

يعتقد « هيلى » Haley أن سوء أداء الأسرة لوظائفها غالبًا ما يحدث نتيجة لتتابع السلوك الذى يكون جامدًا ومتكررًا ومستقل وظيفيًا ، وهو يصف التتابع السلوكى كما يلى :

أ - يتورط أحد الآباء غالبا ما تكون الأم في علاقة مركزة Intensive مع الطفل. ونعنى بكلمة مركزة العلاقة التى تكون إيجابية أو سلبية ، وحينما تكون استجابة كل طرف غاية في الأهمية بالنسبة للطرف الثاني . وتحاول الأم في هذه العلاقة أن تتعامل مع الطفل بمزيج من العطف والسخط معًا .

- ب يصبح سلوك الطفل الأعراضي أكثر تطوفًا .
- ج تطلب الأم أو يطلب الطفل مساعدة الأب في حل صعوباتهما .
- د يخطو الأب بحماس ويستجيب لطلبهما ويحاول التعامل مع الطفل .

ه - تعترض الأم وتستجيب ضد الأب مصرة على أنه لا يصلح لكى يستجيب على نحو صحيح مع الموقف . ويمكن أن تستجيب الأم بحدة ، إما بالهجوم ، أو بالتهديد بقطع صلتها بالأب .

و - ينسحب الأب ويتراجع ويتخلى عن محاولة فض الاشتباك بين الأم والطفل.

ز - يتعامل الطفل مع الأم، كل منهما مع الآخر ، بمزيج من العطف والسخط حتى يصلا إلى نقطة تمـــثل مأزقا. . . وهكــــذا , Haley 1987 , 121 - 122 ) . Noble, 1991, 331 - 332)

ومثل هذه الأنماط من التفاعل المتكرر يمكن أن تحدث إلى ما لا نهاية ما لم يحدث سلوك جديد في التتابع . وينبخي أن نشير هنا إلى أن السلوك الدال على سوء أداء الوظيفة لا ينبغي أن نلوم عليه أحدا بعينه من الأفراد . فالجميع متورط في انتاجه وإحداثه ، والجميع أيضًا قادر على تغيير التتابع بتقديم عنصر جديد يكسر رتابة الموقف. ولكن لسوء الحظ فإن أعضاء الأسرة لا يكونون على وعى عـادة بالتتـابع الكامن في الموقف ، وإنما كل منهم يكون حريصًا على أن يسلك ويفكر على نحو يبعــد عن نفسه مسئولية حدوث المشكلات ، وبالتالي عدم استحقاقه للوم أو العقاب .

#### ٥- أولوية المشكلات في النسق الأسرى:

يكون لترتيب الأسرة لمشكلاتها حسب أولويتها وأهميتها دور كبيـر في أدائها لوظائفها ، والفشل في هذا الترتيب قد يكون من العوامل المؤدية إلى سوء أداء الوظائف. وقد ذهب كمثير من الباحثين في اضطراب النسق الأسرى إلى أهمية هرمية المشكلات في الأسرة . فيمكن أن تحدث المشكلات إذا كان التسرتيب الهرمي غائبًا أو غامضًا أو غير مناسب من الناحية الثقافية والاجتماعية ، أوعندما لا يكون هناك مسئول، أو عندما يكون المسئول غير محدد ، أو عندما يكون الشخص القابض على الثقافة . وربما يعود سوء أداء الوظائف إلى التحالفات التي تحدث بين أفراد من النسق قد تكون عبر جيليه كما يحدث عندما تتحد الأم مع أحد أبنائها ، أو أن يتواطأ الأب مع ابنه ضد صرامة الأم، أو أن يحاول الوالدن ، في صراعهما ، أن يجذب كل منهما الأبناء إلى صفه وإلى معسكره في مواجهة الوالد الأخر .

#### ٦ - نمط الاتصال في النسق الأسرى:

سبق أن رأيـنا أن نمط الاتصال ونوعـيتـه داخل الأسرة له دور كـبير في تــوازنها وسوائها . وكلما كـان الاتصال واضحًا ومحدّدًا ويتم حـسب الأدوار المفترضة وفي ظل قواعد أسرية مرنة ؛ كان سواء الأسرة . والعكس صـحيح ، فإذا كان الاتصال مقصورًا بسبب نقص الوضوح مثل عضو الأسرة الذي يعتقد أن الأسرة تقلل من قيمته ، ولا يستطيع أن يحدد من مِن أفراد الأسرة يقلل من قيمته ؟ وكيف يحدث ذلك ؟ . ويكون الاتصال غامضا عندما لا يحرص الأفراد على توضيح أنفسهم جيدًا للآخرين » ، علما بأن هذا الغموض الذي يلجأ إليه أحيانا أفراد الأسرة على نحو شعورى أو لا شعورى يحقق أغراضا لصاحبه حيث لا يريد أن يكون واضحًا وأن يكشف للناس ما في داخله، فهو يهرب من خلال الغموض .

وأحيانًا ما يكون الاتصال مسببًا لسوء الأداء الوظيفي لأنه غير منسق أو غير مناسب سواء كان الاتصال لفظيًا وعن طريق الإشارات أو العبارات حيث تنقل الإشارات مضمونًا يتناقض مع المضمون اللفظي ،أو تنقل العبارات اللفظية مضمونا يتعارض مع التعبيرات الانفعالية . وهذا الاتصال غير المتسق هو الأساس في معظم مواقف السخرية أو التهكم . وعندما يحدث التناقض أو عدم الاتساق في الرسالة - حتى ولو كان على نحو عرضي - فإن المستجيب أو المستقبل للرسالة لا يعرف كيف يستجيب . وهذا هو الموقف الذي يؤدي إلى الرابطة المزدوجة Double bind التي تحدث عنها «باتسون» وزملاؤه.

وقد تحدثت افرجينيا ساتر، ( Satir, V ) عن هذا الاتصال المتناقض ، وكيف يؤدى إلى اضطراب الطفل ، وحددت الشروط التى ينبغى أن تتوافر حتى يمثل اضطراب الاتصال ضغطًا على الطفل يوقعه في موقف أشبه بموقف الرابطة المزدوجة ، أي موقف يمكن أن يؤدى إلى المرض ، وهذه الشروط كالآتى :

 أ - أن يتعرض الطفل لمستوى مزدوج من الرسائل على نحو متكرر ولفترة طويلة من الزمن .

ب - أن هذه التأثيرات ينسغى أن تأتى من الأشخاص ذوى الأهمية السيكلوجية الكبيرة بالنسبة للطفل .

ج - أن يتعود الطفل منذ الصغر ألا يسأل أحد الكبار من حوله : هل تقصد هذا أم ذلك ؟ بل يجب عليه أن يقبل الرسائل المتناقبضة من والديه بكل ما تتضمنه من استحالة أو صعوبة . ويجب عليه أن يضطلع بالمهمة البائسة في تحويلها إلى سلوك ذي اتجاه واحد ( 34-45 , 1983 , 1983 ) .

#### ٧ - انخفاض تقدير الذات:

إن الأسـرة المضطربة من شــأنهــا أن تكوِّن تقــدير ذات منخـفض عند أبنائهــا . ويلاحظ الباحــثون في العلاقــات الأسرية أن تقدير الذات المنخـفض لا يؤثر على أفراد الأسرة الكبار فقط والوالدان على رأسهم ، بل أنه ينتقل إلى أطفالهما الصغار وكأنه يورث إليهم في عملية أشبه بعملية تركز عدم النضج أو الفجاجة عند الوالدين من جيل إلى جيل التي سبق أن تحدثنا عنها في الفصل الثالث ، وتتمثل مشكلة انخفاض تقدير الذات في أن كلا الوالدان يشعر بانخفاض في تقديره لذاته ، وبعدم قدرته على تحمل الاختلافات والفروق بينه وبين شريكه ، ثم محاولة كل منهما تحسين تقديره لذاته من خلال الأطفال .

ALTIMATERIAL PROGRAMMENTAL PRO

وإذا كان الوالدان لا يوافقان على الطريقة التى يسلك بها الطفل ، فان عليه في هذه الحال أن يواجه ( المهمة المستحيلة ) في كسب رضا الوالدين ، بل وإدخال السرور إلى قلبيها ليحصل على المديح والتشجيع الذي يرفع به تقديره لذاته هو . ولكن في معظم الأحيان لا يستطيع الوالدان منخفضو التقدير لذواتهم أن يمنحوا الآخرين التقدير والثقة والاحترام ، ففاقد الشيء لا يعطيه . وفي أغلب الأحوال توجه الانتقادات الصحيحة وغير الصحيحة للطفل ، مما يحول بينه وبين أن يرفع تقديره لذاته ، ويكون أقرب إلى تنمية أعراض سلوكية ما دام يعيش في ظل أسرة ينخفض تقدير أفرادها لذواتهم ويتبارون في توجيه الانتقادات .

#### ٨ - الارتباط بالأسر الأصلية ،

يشير «كارل ويتيكر». Whitaker C إلى أن من أسباب سوء الأداء الوظيم للأسرة الصراع أو الخلاف العلنى والخفى الذى يحدث بين الزوجين حول أسرة الأصل التى ينبغى أن يرتبطا أو يقتديا بها أو يستجيبا لتوجيهاتها ، هل هى أسرة الزوج أم أسرة الزوجة . ويزداد الأمر سوءًا إذا كان لدى أسرتى الأصل النية فى توجيه الأسرة الجديدة والتدخل فى ششونها تحت اسم النصح وتقديم المشورة ، ويتنافسان فى « التوجيه والنصح» بحيث يبدو الزوجان الجديدان وكأنهما كبشا فداء ، يمثلان أسرتيهما الأصليتين فى الصراع والقتال » ( Whitaker , 1981 , 196 ) .

وتظهر هذه المشكلة بصورة أوضح عندما تختلف الحلفيات الثقافية والاجتماعية للأسرتين الأصليتين حيث تتباين معايير الحكم والتقييم للمناسب واللاثق والمقبول من السلوك ، وتختلف وجهات النظر والآراء والتوجهات في التصرفات وفي كثير من شئون الحياة . هذا التباين بين أسرتي الأصل سوف ينعكس على الأسرة - إلا في الحالات القليلة التي تحول حكمة الزوجين دون ذلك - وتحدث نوعا ، من البلبلة والازدواجية في الحكم والتقييم ، وأحيانًا الفوضى والصراع والمشاحنات المرتبطة بالعناد ، ورغبة كل زوج في أن يطبق معايير أسرته ، مما يسبب سوء أداء النسق الأسرى لوظائفه .

#### القسم الثالث

# المقابلات الإرشادية والعلاجية الأسرية تمهيد في تطور التعامل مع الأسرة :

يعرف كل المشتخلين بالمشكلات النفسية والاجتماعية من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومن مسرشدين نفسيين وأطباء نفسيين أهمية الأسسرة فى نشأة ونمو هذه المشكلات. وطالما استعانوا بالأسرة على نحو أو آخر فى عملهم ، ولكن هذه الاستفادة قد تطورت ومرت بمراحل يمكن تمييزها كالآتى :

فى المرحلة الأولى كان الأخصائيون النفسيون والمرشدون يتصلون بالأسرة كى يحصلوا على معلومات عن عضو الأسرة المريض . فالأسرة فى هذه المرحلة ليست أكثر من مصدر للمعلومات التى لم يستطع المرشد أو المعالج أن يحصل عليها من الحالة نفسها.

وفى المرحلة الثانية ، ومع بروز دور العوامل البيئة فى اضطراب الأفراد أو فى صحتهم النفسية، أصبح المرشدون والمعالجون يتطلعون إلى فهم ديناميات الأسرة كجزء من فهم البيئة المحيطة بالمريض . وكمان هذا منظوراً هامًا فى تشخيص وعلاج الاضطرابات؛ لأن فهم ديناميات الأسرة للاستفاده بها فى إرشاد وعلاج الفرد كان خطوة فى الانجاه الصحيح ، حيث كان إغفال الوسط الذى يعيش فيه المريض يجعل التشخيص ناقصاً .

أما في المرحلة الثالثة والتي بدأت مع تبلور علاج الأسرة ، فقد تطورت النظرة إلى الأسرة ، فبعد أن كانت مصدراً للمعلومات في المرحلة الأولى ، وبعد أن كانت عاملاً مؤثراً على المرحلة الشائية تحولت النظرة في المرحلة الشائلة من الفرد إلى الأسرة ، بمعنى أن مركز الاهتمام أو بؤرته انتقل إلى الأسرة التي اعتبرت أنها الموضوع المريض ، وما عضو الأسرة الذي حدد كمريض إلا إفصاح عن مرض الأسرة واضطرابها. إذن فالمريض هو الأسرة ذاتها وليس العضو الذي حدد كمريض ، وبالتالى فإن الجهد الإرشادي والعلاجي ينبغي أن ينصب على الاسرة ، وعلى تصحيح نمط العداقات فيها، وإذا ما نجح المرشد أو المعالج في ذلك فإن الأسرة ستعيش مناخ تفاعلات صحية وسوف يتحسن « المريض » في سياق تحسن الأسرة .

#### أ - مرحلة الاتصالات الأولية والجوانب الإدارية والإجرائية :

إن مرحلة الاتصالات الأولية تبدأ مع المرشد أو المعالج من ول اتصال بينه وبين الأسرة وتنتهى عندما يدخل المعالج والأسرة في علاقة عاملة Working Relationship ، ويكرر أى في علاقة فاعلة ومتماسكة بالقدر الذي يسمح بإمكانية التغيير إلى أفضل. ويكرر الباحشون والممارسون على السواء من العاملين في ماجال إرشاد وعلاج الأسرة التأكيد على أهمية الاتصالات الأولية بين الأسرة والمعالج أو المرشد في ترك انطباع أولى عند كل طرف عن الطرف الآخر، وإما أن يكون هذا الانطباع إيجابيًا يصب في صالح العملية الإرشادية أو العلاجية، وإما أن يكون سليا لا يخدم هدف المعالج من تحسين أوضاع الأسرة، وتشهد السو والروند -سكنر الاعلام الأولية يحدد بدرجة كبيرة نتائج المرشد النفسي أو المعالج النفسي في إنجاز هذه المرحلة الأولية يحدد بدرجة كبيرة نتائج العلاج كله ( 35, 1981 , 5 , 1981 ).

وعلى الرغم من أن عملية انخراط المرشد أو المعالج مع الأسرة تختلف من معالج إلى آخر ومن أسرة إلى أسرة ، بل ومع المعالج الواحد حسب ظروف كل أسرة ، إلا أن هناك جوانب عامة يحرص عليها المعالج لتبدأ عملية الإرشاد أو العلاج البداية الصحيحة. قد يأتي الاتصال الأول بين الأسرة والمرشد إما بصورة مباشرة عن طريق أحد أفراد الأسرة أو عن طريق طرف ثالث كأن يكون جهة التحويل التي حولت الأسرة أولى مرشد أو معالج أسرى . فكثيراً ما تبدأ الأسرة أو العضو الذي حددته الأسرة كمريض استشارة جهة طبية أو نفسية ، أو طب نفسية بمفرده ، ثم رأت هذه الجهة تحويل و المريض وأسرته » إلى مرشد أو معالج من أصحاب التوجه الأسرى . وفي هذه الحال على المرشد أن يتصل بجهة التحويل ويستفسر عن ظروف ودواعي الإحالة إليه ، فسيما لو رأى أن تقرير الإحالة ينقصه بعض المعلومات أو يحتاج إلى المزيد من الاستيضاح. وعلى المرشد أيضا أن يعرف من الجهة التي قامت بالتحويل معلومات عن الأسرى ، ومدى تعاونها ، وانطباعاتها عندما علمت بأمر التحويل إلى المرشد الأسرى ، وكل ما يمكن أن يفيد المرشد في فهم الأسرة وظروفها وإمكانياتها . وعملى المرشد الأسرى أن يعرف أيضاً هل التحويل إلى الإرشاد الأسرى كان برغبة الأسرة أم بنصيحة التحويل .

وهناك قسم كبير جدًا من الممارسة يتم باتصال الفرد الذى يحتاج إلى المشورة أو المساعدة بالمرشد مباشرة ، كما يحدث في المؤسسات كالمدارس والمصانع أو أي تجمعات

كالإدارات الحكومية . وفي هذه الحالات يتوقع الفرد أن تقدم له خدمة إرشادية أو علاجية بمفرده ، ولكن المرشد ذو التسوجه الأسرى يمكن أن يقنعه بضرورة الاتصال . بالأسرة وإرشاده أو علاجه ضمن إرشاد الأسرة وعلاجها . وبعد عملية الإقناع على المرشد أن يتصل مباشرة بالأسرة .

ويتصل المرشد بالأسرة هاتفيًّا أو عن طريق كتابة رسالة تحريرية يدعوهم إلى اللقاء به . وفي بعض المجتمعات تجرى الترتيبات اللازمة ليزور المرشد الأسرى الأسرة في منزلها حيث تعقد المقابلة الأولى . ويتحمس لهذا الإجراء بعض المنظرين أو الممارسين، وحجمتهم في ذلك أن ذهاب المرشد إلى الأسرة في منزلها من شأنه أن يكسبه الألفة معهم بسرعة ، وأن يهون عليهم مرحلة القلق التي يشعرون بها عندما يعرفون أنهم بصدد الدحول في عملية إرشادية أو علاجية ، وحتى يستطيع المرشد أن يقف على بعض المعلومات أو الإشارات والعلامات الدالة على ديناميات التفاعل في الأسرة ، والتي ربما لا تظهر بنفس الوضوح إذا ما قدمت الأسرة إلى المرشد . وعلى أية حال فإن المرشد يتسصرف في حدود معايير الثقافة وظروف المجتمع الذي يعيش فيه ، وكذلك ومفتوحة ، وعلى المرشد أن يتخير أحسن الظروف والملابسات التي تجمعل من اللقاء ومفتوحة ، وعلى المرشد أن يتخير أحسن الظروف والملابسات التي تجمعل من اللقاء الأول لقاء ناجعًا تحرص الأسرة بعده على مداومة حضور الجلسات والانخراط الجدى في العملية الإرشادية .

وإذا كتب المرشد رسالة إلى الأسرة فعليه أن يذكر فيها بصراحة أنه يريد أن يلتقى بأفراد الأسرة كلهم لا ليجمع منهم معلومات عن « المريض » أو لفهم مناخ العلاقات في الأسرة ، ولكن لأن هناك خطأ في تفاعل الأسرة معاً ، وأن انحراف المريض وعلته جزء من علة الأسرة ذاتها ، وبالتالى فالأسرة مدعوة كمسترشدة أو متعالجة ، وأكثر من ذلك فإن الدعوة ينبغى أن توجه إلى كل فرد مؤثر أو له دور في حياة الأسرة حتى ولو لم يكن مقيماً في المنزل مع الأسرة من الأجداد أو الأعمام أو الأخوال ، حيث إن العملية الإرشادية تتناول طبيعة العلاقات ومراكز القوى في الأسرة .

وينبغى على المرشد أن يتأكد من جدية التحويل ( في حال الأسر المحولة من جهة معينة ) ، وأن يتأكد من الفرد الذي جاء يطلب المشورة ووجد أن حالته تستدعى رؤيته وتشخيصه وإرشاده من خلال أسرته . وكثيرًا ما يرحب الفرد بهذا التوجه حيث لا يبدو أنه فقط « السيئ » أو « المنحرف » أو « المريض » أو سبب متاعب الأسرة ، بل إن

الأمر موزع على الجميع وما هو إلا ضحية الأسرة وليست الأسرة ضحية . وعلى المرشد أن يستفيد من ترحيب المريض وأن يتخذه منفذًا للدخول إلى الأسرة وفهمها فهمًا جيدًا وذلك مقابل أنه براه من تهمة الإساءة إلى الأسسرة ، مما يصنع بينهما تحالفا سنشير إليه فيما بعد عند الحديث عن مرحلة التفاعل .

وعلى المرشد بعد أن يكتب للأسرة أو يهاتفها ويتلقى موافقتها على الاشتراك في الإرشاد أو العلاج أن يحدد مكان عقد الجلسة الأولى أو اللقاء الأول بالأسرة ، وقد ذكرنا أن البعض يفضل أن يذهب المرشد إلى منزل الأسرة ليضفى جوًّا من الاجتماعية والاثتناس على اللقاءات بدلا من جو الخوف والقلق ، خاصة الأسر المسردة أو الخائفة أو حتى المقاومة . ولعل النقطة الأخيرة هذه والخاصة بمقاومة الاسرة لهذا النوع من الإرشاد والعلاج هى التى تدعو البعض إلى القول بعدم ذهاب المرشد إلى منزل الأسرة بحرجة التغلب على ترددها ومقاومتها ؛ لأنه ليس من المقيد أن نحرج الأسرة ونضطرها إلى الموافقة تحت ضغط الزيارة على الاشتراك في الإرشاد . بل المطلوب أن تأتى الأسرة إلى المعالج في مكان عمله ؛ لأن في ذلك دليل على رغبة الأسره النابعة من قناعتها بالمشاركة في العملية الإرشادية ، وتكون قد تأكدت من رغبتها في المشاركة الطوعية عا يطمئن المرشد على تجاوبها معه في العمل .

وأيًّا كان المكان الذي ستعقد فيه الجلسة الإرشادية الأولى فإن على المرشد أن يكون قد حدد من الذي سيحضر المقابلة ، ولا يصح في هذا الصدد أن يسأل الأسرة ، عمن سيحضر ، فهو الذي يحدد – بعد معرفته لأفراد الأسرة النووية ، ولأفراد الأسرة المتدة ولأفراد أسرتي الأصل – من سيحضر ، لأن اللقاء ينبغي أن يضم بجانب أفراد الأسرة المقيمين معا كل من يمكن أن يكون له علاقة باتخاذ القرار في الأسرة . كما ينبغي أن يكون لدى المرشد قبل المقابلة الأولى فكرة عامة عن مشكلة الأسرة معتمده أيضًا على المعلومات التي استيقاها من تقرير الإحالة أو من جهة الإحالة أو من فرد الأسرة الذي جاءه يطلب المعونة أو من أي مصادر أخرى . وعلى المرشد أن يكون يقظًا ومركزاً في اتصالاته مبديا الجدية والتعاطف ، وباختصار عليه أن يكون مسيطراً على الموقف في هذه المرحلة حتى تنتقل هذه الروح إلى الأسرة وتستسمر قبوة الدفع طوال العملية الإرشادية .

#### ب- مرحلة الالتحاق والارتباط بالنسق الأسرى: (المقابلة الأولى)

بعد أن يحدد المرشد موعد ومكان المقابلة مع الأسرة ، عليه أن يعد نفسه لهذه المقابلة الأولى التى تكتسب أهمية خاصة كما ذكرنا وتحتل موقعًا فريدًا ومتميزًا في العملية الإرشادية أو العلاجية حيث يترتب على نتائجها أمور كثيرة بالنسبة الأسرة وللمعالج معًا . وأول ما يقابله المرشد عند لقاء الأسرة ، هو ذلك التوتر أو القلق الذى يعترى الأسرة والذى يمكن أن يكون متوقعًا ومفهومًا ؛ لأن الأسرة لأول مرة تعامل "كمريض" . وحضور الأسرة يعنى من ناحية ما أنهم يقرون " بمرضهم " وبحاجتهم إلى الإرشاد أو العلاج ، وإذا لم يكونوا مقتنعين تماما بذلك ، فإنهم حضروا بروح المقاومة والتحدى لدعوى المرشد . وفي كل هذه الحالات يحتاج المرشد إلى أن يمتص جو القلق والتوتر وأن يحاول إحلال روح الترحيب وأن يقنعهم بالتعاون مع شخص عرفته الظروف إلى الأسرة تعرفا حميما ووثيقا ، وأن الأسرة لن تخسر من هذه العلاقة .

وهنا يجب أن ننبه المرشد بألا يغتر أو ينخدع عندما يسمع بعض عبارات التعاون والترحيب بالعمل معه ، وأنهم يقدرون سلقاً مجهوده ، فإن كثيرا من الأسر - كما يوضح الممارسون - تبدأ بهذا الحديث المشجع ، ولكن التعامل الفعلى معهم يكشف عن مقاومة عنيدة لإحداث أى تغيير في مسلكهم وفي تفكيرهم ومشاعرهم ، ويصدرون في هذا السلوك عن قناعات راسخة في أعماقهم بأنهم « على ما يرام » وأن المشكلة هي مشكلة «العضو المريض » في الأسرة ، وهم مستعدون للتعاون مع المعالج « وعمل كل شيء في سبيله » لأنه « الابن الأثير والعزيز عليهم ». وقد تكون عملية المقاومة هذه على المستوى اللاشعوري ، فليس من السهل على الأم أن تدرك أو تعى أنها جزء كبير من مشكلة ابنها ومرضه . إضافة إلى أنه من الصعب التخلي عن السلوك الأعراضي للأسرة لأنه يؤدى وظيفة في الحفاظ على الزان الأسرة مما سنفصل فيه القول بعد ذلك .

وأول ما يفعله المرشد في المقابلة الأولى بعد الترحيب بأفراد الأسرة هو أن يترك لهم حرية الجلوس ، بمعنى أن يترك كل فرد يجلس في المكان الذي يريد » حيث يكون المرشد قد أعد مقاعد بعدد من سيحضرون الجلسة ، وعليه أن يلاحظ من يجلس بجانب من ؛ لأنه قد يكتشف من الوهلة الأولى بعض التحالفات في الأسرة ، وعليه أن يلاحظ أيضًا المكان الذي تركته له الأسرة ، فإذا كنان في مكان لا يستطيع منه أن يرى فيه كل أفراد الأسرة في نظرة واحدة فله أن يستنتج أن هذا التحديد ربما كان وراءه رغبة من الأسرة في تقليص نفوذه أو تقليل مكانته ودوره ، وعليه في هذه الحال أن يطلب من

أحد الأفراد أن يتسادل معه مكانه ، وهكذا فإنه يكون قد جابه قــوة الأسرة وتحداها ، وعزز هيبته بطريقة غير لفظية ولكنها مؤثرة (Walrond - Skinner ,S, 1981 , 39) .

ومن البداية نؤكد أن هذه المرحلة فى العسمل الإرشادى مسرحلة تمهيد أو مسرحلة اجتماعية أكسر منها مرحلة تشخيصية أو علاجية . وعلى المعالج أو المرشد أن يكتسب صداقة الأسرة وأن يحاول أن يدخل إلى النسق الأسرى ، وأن يتسواءم مع الأسرة فى إيقاعها وأسلوبها وبنائها وخصائصها اللغوية والحركية ، ولكن بدون مبالغة أو افتعال ، حتى لا ينقلب الموقف إلى مزحة أو فكاهة أو سوء فهم من جانب الأسرة ، فهذه المرحلة تشبه مرحلة بناء الألفة rapport فى الإرشاد النفسى التقليدى أو غير الأسرى .

إذن فلا حديث في أى مشكلة أو صعوبة تواجهها الأسرة في المقابلة الأولى ، ولكن على المرشد أن يختزن في عقله كل ما يصل إليه من معلومات أو إشارات عن الأسرة وأن يجهد في نفسه للفروض العاملة التي يمكن أن تكون وراء مشكلة الأسرة . ولذلك فإن الجهد الإرشادي كله ينصرف في هذه المرحلة إلى مواجهة الحاجات اللاشعورية عند أفراد الأسرة ، والتي قد تعمل على إعاقة عمل المرشد ، وصرف عن مهمته الأصلية في الكشف عن أصول الانحراف في الأسرة ، وعدم استدراجه للتوجهات التي تبناها الأسرة شعوريًّا أو لاشعوريًّا وأهمها حصر المرض في العضو الذي حدوه كمريض .

ويحاول المرشد من البداية أن يقتحم النسق الأسرى وأن يلتحم به ، وأن يكون نسقا جديدا يضم الأسرة والمرشد ، ويكون له أهدافه وأساليبه المتفق عليها ، ولكن على المرشد ألا يندمج أو ينصهر مع النسق الأسرى الذى ربما يكون منصهرا أصلا ، ولكن عليه أن يحتفظ بشخصيته كنسق فرعى داخل النسق الجديد ( الأسرة - المرشد ) حتى يستطيع أن يقود عملية التغيير فى الأسرة ، ونجاح المرشد فى اقتحام النسق الأسرى وتكوين هذا النسق الجديد يعد انجازا كبيرا للمرشد ويبشر بنتائج طبة للعملية الإرشادية ، ويعد بمآل Prognosis حسن .

ويفضل بعض المرشدين والمعالجين الأسريين بأن يقدموا في الجلسة الأولى عرضاً أو وصفًا لرؤيتهم ونظرتهم الإرشادية والعلاجية بدون الدخول في تفاصيل فنية بالطبع، بينما يفضل مرشدون آخرون أن يوضحوا طبيعة العملية الإرشادية كما يرونها ليس بالكلام ولكن بصورة أكثر عملية وإجرائية مثل التعليق على بعض المواقف والتصرفات

أثناء مرحلة الاتصالات الأولية والإجراءات الإدارية التى سبقت المقابلة الأولى ، وتقديم تغذية مرتدة للأسرة من خلال هذه المواقف .

وأيًا كان الأسلوب الذى يتبعه المرشد ويفضله فى العمل فقد قلنا أن المقابلة الأولى مقابلة اجتماعية فى طبيعتها تهدف لبناء الألفة ، ولبناء بعض الفروض أو التساؤلات فى ذهن المرشد والتى توجه عمله فى الجلسات التالية . ومن المهم أن نعرف أن الأسرة جاءت ، وعلى المرشد أن يحتفظ بهنه الرغبة ، بل أن يترك فى نفوس أفراد الأسرة ما يقنعهم بالاستمرار فى المجيء واستكمال العملية الإرشادية ، ويطمئنهم فى نفس الوقت أن خوض تجربة الإرشاد أو العلاج ستتطلب التغيير ولكنه ليس التغيير المدمر فى حجمه أو فى سرعته ، وأن الأسرة عندما تقبل على الإرشاد بتفاؤل وثقة ورغبة أكيدة فى التخطص من مشكلتها فإنها ستساعد المرشد كثيراً فى أن يصلا معا (المرشد والأسرة) إلى نتائج طيبة .

وفى نهاية الجلسة الأولى يحدد المرشد للأسرة موعد المقابلة التالية ومكانها إذا كانت الجلسة الأولى عقدت فى مكان خاص ، كما يحدد المرشد من سيحضر المقابلة من أفراد الأسرة ، ولا يجب عليه أن يسأل الأسرة عسمن سيحضر ، فتحديد من يحضر المقابلات الإرشادية مسئولية المرشد وليست مسئولية الأسرة مهما كانت تعليقات الأسرة وتفسيراتها ورؤيتها للمشكلة .

#### ج-مرحلة تحديد المشكلة (القابلة الثانية):

وفى هذه المرحلة يبدأ العمل الإرشادى أو العلاجى الفعلى ، فعندما تنتهى المرحلة الأولى التى كانت تتسم بالطابع الاجتماعى وتهدف إلى إقامة الألفة بين المرشد والأسرة يبدأ المرشد ومنذ المقابلة الثانية مراحل العمل الفعلية مبتدئًا بتحديد المشكلة . ويرى كثير من الباحثين والممارسين أن خير مدخل لتحديد مشكلة الأسرة هى استعراض ودراسة وتحليل تاريخها . فتاريخ الأسرة إذن هو المدخل المناسب لمعرفة مشكلتها .

وأول ما سيواجهه المرشد في أولى جلسات العمل محاولات الأسرة لحصر المشكلة في العضو الذي حدوده كمريض ، وأنه إذا ما عولج هذا العضو فإن كل أمور الأسرة ستكون على ما يرام ، وكأن لسان حالهم يقول للمرشد : « لا تتعب نفسك في البحث فنحن أصحاب المشكلة وأدرى بها منك . إن المشكلة تنحصر في ( س ) فإذا ما استطعت مساعدته فقد ساعدتنا » ، وهذا هو التحدى الأول وربما الأكبر الذي يواجه المرشد الأسرى في بداية عمله مع الاسرة ، ولذا تكون كل الأنظار والاهتمام موجهة

إلى عضو الأسرة الذى حدد كمريض ويتوقعون أن يتجه المرشد إليه بالأسئلة والاستفسارات. ولكى يبدد المرشد هذا الجو فى الجلسة عليه أن يبدأ الحديث مع أحد الأعضاء الآخرين فإن فى ذلك تخفيف لجو القلق ويصرف أنظار الأسرة عن تشخيصهم للمشكلة.

ومع ذلك فليس من السهل القيام بتغيير جو المقابلة فعلى المرشد أن يأخذ قرارا خاصا بموضوع السؤال الأول الذى يبدأ به الستعامل مع أفراد الأسرة ؟ ولمن يوجه هذا السؤال ؟ وكيفية صياغة السؤال ، وهى مشكلة تبدو بسيطة وسهلة ولكنها دقيقة ، ويترتب عليها سير التنفاعل فى بقية المقابلة وربما المقابلات التالية . وفى هذا الصدد ينصح دهيلى ، المرشد أن عليه بعد أن يكون قد أخذ فكرة لا بأس بها عن بناء القوة فى الأسرة وعن مواطن التأثير فيها خلال مراحل الاتصالات الأولية ومرحلة الالتحاق أن يتوجه بالسؤال الأول نحو عضو الأسرة الأقل انغماسا أو ارتباطا بالمشكلة حتى نبعد قليلا عن جو المشكلة . كما يرى هيلى أن العضو ذا النفوذ فى الأسرة والذى لديه أكبر قدر من الاهتمام والاحترام . ويقول : إنه من غير الحكمة أن تبدأ الحديث مع العضو الذى حدد كمريض كما تتوقع الأسرة ( 22 , 1987 , 1987 ) .

وفى كل الحالات لا ينبغى أن يجبر المرشد عضوا على الحديث ، ويحدث هذا كثيرا مع العضو الذى حدد كمريض حيث يكون الجميع فى حالة يدفعونه فيها إلى الكلام ( باعتباره الشخص المعنى بالأمر وحده " ، فى الوقت الذى يكون فيه هذا العضو حائرا مثقلا ومحملا بهموم الأسرة ومشكلاتها ولا يعرف كيف يتكلم ؛ لأن لديه قدر كبير من الممارسة فى مقاومة قسر الراشدين . ويصوغ المرشدون الأسريون هذه القاعدة قائلين ( لا تحاول أن تجبر عضواً أخرسًا على أن يتكلم " ( Don,t attempt to ) . ويقترح البعض أن يدفع هذا العضو إلى الكلام بصورة بها بعض التحايل والاستدراج مثل «نوبل» الذى يقترح أن يتوجه المرشد بالسؤال إلى أعضاء الأسرة الآخرين: ماذا نظن أن يقول (س) إذا ما أراد أن يتكلم عن الموضوع؟ ويمكن أن يوجمه المرشد السؤال إلى الأعرضاء الآخرين بشكل دائرى إذا كان ذلك ضروريًّا ، ويقول: ( أنه فى معظم الحالات فإن العصو المحدد كمريض ( س ) أو الشخص ويقول: ( أنه فى معظم الحالات فإن العصو المحدد كمريض ( س ) أو الشخص الأخرس سوف تنولد لديه الحاجة لأن يدافع عن نفسه أو ليوضح حقيقة مشاعره " (Noble, 1991,336)

ونعود مرة أخرى إلى التساؤلات الأولية التى يبدأ بها المرشد العمل مع الأسرة وفى ذهنه عدة أمور: الأول أن يبدد جو القلق والترقب ، والثانى أن يبعد « المتهمة » اللاصقة بالعضو الذى حددته الأسرة كمريض والثالث أن يتحدث فى موضوعات أخرى غير مشكلة الأسرة بشرط ألا يجعل الأسرة تهرب من المشكلة . وقلنا أن الذكريات الأسرية مدخل مناسب لتحقيق هذه الأمور ، وتخلق لدى أفراد الأسرة مشاعر توحد وتعاطف مع بعضهم البعض وتوقظ ذكريات الآباء الشخصية أثناء طفولتهم ومراهقتهم عما يجعلهم أقرب إلى أن ينظروا إلى مشكلات وحاجات ومطالب أبنائهم فى ضوء تذكر مشكلاتهم وحاجاتهم ومحاجاتهم ومطالبهم التى خبروها أثناء المراهقة .

ولكمى يكون استرجاع الذكريات التاريخية الأسرية ممنهجًا وقابلاً للإفادة منه تقترح « سو والروند - سكنر » أن يعمل المرشد على تنمية شجرة للعائلة مع أفراد الأسرة عن طريق تسجيل أسماء أفراد الأسرة النووية في ورقة كبيرة مع التواريخ الهامة، ثم إضافة أسرتبي الأصل والأقارب خماصة المؤثرين أو ذوى العملاقة الوثيقة بالأسرة النووية ، ويتشكل من ذلك رسم تخطيطي يوضح الجدول الجيلي Genealgical Table أو خريطة الأسرة Genogram لأن هذا التحويل من الصورة اللفظية إلى الصورة المرئيـة الموضحة بالرسم للتاريخ الماضى للأسرة يعمد طريقة مبتكرة لاستقطاب انتبماه واهتمام الأبناء نحو مادة قد تكون جديدة تماما بالنسبة لهم ، والتي قد تصبح نقطة البدء ويمكن من خلالها تنمية حوار ثنائي وجداني يقوم عــبر الحدود الجيلية ( الأبناء مع الآباء وربما الأجداد ) . كما أن هذا الأسلوب تكون له فائدة كبيرة في تمكين المعالج من الحصول على قدر كبير من المعلومات التي لها طابع تعاقبي يتضمن تسلسلاً تاريخيًا للأحداث والخبرات الأسرية (Walrond - Skinner, 1981, 38) . وإذا ما بدأ في إنشاء هذه الشــجرة ابتداء من المقابلة الثانية فإنها تبقى مع أفراد الأسرة طوال فترة الإرشاد ويمكن أن يضيفوا إليها أية معلومات يتـذكرونها أو يجدون لها قـيمة . ولكن ينبغي أن نؤكد أن هذا الاسـتعراض التاريخي لأحــداث وقائع سابقــة ينطلق من الحاضر الذي تعــيشه الأســرة مع المرشد ، وليس للبحث عن أسباب المشكلة « الحالية » في « الوقائع الماضية » في هذه المرحلة على الأقل في العمل الإرشادي . فهذا الاستعراض مدخل يحقق الأمور التي سبق الإشارة إليها ولكنها لا يجب أن تكون مهربا من الحاضر إلى الماضى .

وترى « فرجينيا ساتـر » أن على المرشد في المراحل المبكرة في الإرشاد ابتداء من

المقابلة الثانية أن يعطى الفرصة لكل عضو في الأسرة ليعبر عن وجهة نظره فيما يتعلق بالمشكلة التي أتت بالأسرة إلى الإرشاد أو العلاج النفسى ، أو حسب تعبيرها للتحدث عن « الألم في الأسرة » Pain in The Family )، ومن خلال هذه الأحاديث وتحليلها والمناقشات التي يمكن أن تدور حولها يستطيع المرشد أن يقيم الأنماط التي تستخدمها الأسرة في تواصلها واتصالاتها مع بعضها البعض ، وأنماط تحالفاتها اللد الخلية ، والأدوار التي يقوم بها أفراد الأسرة بالفعل بصرف النظر عن الأدوار النمطية، فقد يختلف ما يحدث عما هو متوقع أو سائل . كما يحتاج المرشد أن يعرف كل ما يمكن معرفته عن النسق الأسرى والمكانة التي منحها إياه هذا النسق مع بداية عملية الإرشاد ، أو بمعني آخر علاقة النسق الفرعي الذي يتكون من المرشد بالنسق الفرعي الذي يتكون من المرشد بالنسق الفرعي الذي يتكون من المرشد الذي على المشرعي المرشد لتكوينه منه ومن الأسرة .

إن المرشد يحتاج إلى أن ينظر إلى النسق الأسرى فى ضوء حواصه وصفاته (المرونة ، الانفستاح ، الانفسلاق ، مكيانزمات التغفية المرتدة والضبط والمعلومات ، وغيرها من خصائص الأنساق التى أشرنا إليها فى الفصل الثانى) ، وأن يصل إلى فكرة دقيقة عن النمط الأسرى الحالى الذى أمامه ، وهل هو نمط مندمج Disorganised أو أنه غير منتظم Disorganised وذلك ليحدد نوع الاتزان الذى يحظى به هذا النسق ، وهل هناك فرد فى الأسرة يعتمد عليه هذا التوازن ؟ أى كمنظم وحافظ للتوازن ، مثل ذلك العضو الذى حددته الأسرة كمريض ؟ ( عن طريق قيامه بدور كبش الفداء مثلاً ؟ ) أم أن هناك فردا آخر فى الأسرة يقوم بهنا الدور ؟ أم أن هذا الدور لم يجد بعد من يقوم به ، ولذا لجأت الأسرة إلى الإرشاد النفسى ليقوم المرشد نفسه بهذا الدور ؟

وينبغى أن ينتبه المرشد ليس إلى ما يقوله أفراد الأسرة فقط ، ولكن إلى إشاراتهم وإيماءاتهم وتعبيرات وجوههم وحركاتهم الجسمية وأوضاع جلوسهم وغيرها من علامات اللغة غير اللفظية Non- Verbal . فهذه العلامات تقول الكثير مما يمكن أن يفيد المرشد في فهم الأسرة لتفاعلاتها . وقد تفيد كثيرًا التعبيرات غير اللفظية من أفراد الأسرة الصغار ، أي من الأطفال . لأنه إذا كان الكبار يخضعون سلوكهم اللفظي - وإلى حدما - غير اللفظي لنظامهم الشعوري فإن الأطفال لا يستطيعون أن يقوموا بعملية الضبط هذه . ويمكن للمرشد أن يلاحظ سلوك الأطفال التلقائي فهو يعبر عن حاجاتهم ومشاعرهم وميولهم . وقد تتصادم المعطيات التي تفهم من سلوك الأطفال التلقائي

ونشاطهم الحر وما يقوله الكبار خاصة الوالدين . وبعض المرشدين يوفرون للأطفال الفرصة لكى يمارسوا بعض الأنشطة كاللعب (في صناديق الرمل Sandboxes وغيرها والرسم Painting وتشكيل المناظة عن طريق المكعبات Blocks والتمثيل drama) لأن الأطفال في بعض الحالات كانوا يعبرون عن معانى الخوف والوحدة والإهمال في الوقت الذي يتحدث فيه الوالدان عن الأمن والسعادة والحب والرعاية التي تظلل أسرتهما.

فمشاعر الخوف والحاجات غير المشبعة ومشاعر القلق عند الأطفال لا يتم التعبير عنها بطريقة واضحة أو صريحة أى بطريقة لفظية ، وذلك بحكم العجز اللغوى عند الأطفال ويحكم الافكار والاتجاهات التى يمكون الآباء قد غيرسوها فى نفوس أبنائهم مهما كانت مجافية للواقع . وتحكى « سو والروند - سكنر » أنها أثناء العمل مع أم تعيش مع طفلتها البالغة من العمر ٨ سنوات والمنفصلة عن والد الطفلة ، وكانت تزعم للمرشدة أن البنت لا تذكير والدها ولا تهتم به ، « لأن كيل حاجاتها مشبعة » ، وسمحت المرشدة للبنت أن تلعب ببعض الدمى فكونت منها أسرا تتكون من أمهات وأطفال صغار فقط ، وعندما أخذت المرشدة بعض الدمى التى تمثل الأب ووضعها مع والأسرة التى كونتها الطفلة ، صرحت هذه الأخيرة قائله » لا . . لا . . لو عاد أبى فسوف يأخذني من ماما» ( 40 , 1981 , 1981 ) . ولذا فيان على المرشد أن يكون منتبها إلى التعارض الذي يوجد بين الاتصال اللفظي وبين المعطيات غير اللفظية والسلوك الفعلى غير اللفظي .

وعلى المرشد أن يترجم الأنشطة غير اللفظية لأفراد النسق الأسرى كلهم صغارًا وكبارا ، والتى تبدو عشوائية لا معنى لها ولا دلالة ، إلى أنماط مفهومة تعكس علاقات أفراد النسق الأسرى ومشاعرهم ومخاوفهم وتحالفاتهم ومواطن القوة ومواطن الضعف لديهم. وعلى المرشد أيضا أن يستجمع فى ذهنه كل ما عرف عن ديناميات النسق الأسرى الذى يتعامل معه ، وأن يحاول أن يقترب من مشكلة الأسرة وبالتعاون مع أفرادها ، ولا نريد أن نكرر مرة أخرى المقاومات الشعورية واللاشعورية التى سيبديها أفراد الأسرة لتشخيص المشكلة عندما يكتشفوا أن المرشد لم يخضع لهم ولم يقتنع بوجهة نظرهم فى حصر المشكلة فى العضو الذى حددوه كمريض . وعليه أن يستمر فى العمل مع الأسرة وأن يسبح ضد تيارها ، محاولاً تحديد المشكلة بالاستعانة ببعض الاستلام الاستادة منها :

<sup>-</sup> كيف يرى كل فرد من أفراد الأسرة المشكلة ؟

- لااذا تعتبر الأسرة السلوك الأعراضى أو العرض مشكلة ؟ وهل هناك أحد من أفراد الأسرة لا يعتبر هذا العرض ( السلوك الإعراضى ) مشكلة ؟
  - من أكثر أفراد الأسرة انزعاجًا من المشكلة ؟
- كم عدد مرات حدوث العرض ؟ ومتى يحدث ؟ وأين يحدث ؟ ومن الذى يستجيب له أولاً ؟ وبأى طريقة ؟ وما الذى يحدث قبل حدوث العرض مباشرة ؟ وما الذى يحدث بعده ؟
  - متى بدأ العرض ؟ ولماذا أتت الأسرة في هذا الوقت إلى الإرشاد أو العلاج؟
    - ما جوانب المشكلة التي لا يراها أفراد الأسترة ويراها المرشد ؟
- من هو العضو في الأسرة الذي يحدد المشكلة لهم ؟ ومن الذي يتحدث عن المشكلة في الجلسات الإرشادية ؟
- ما مدى اتفاق أفراد الأسرة على تحديد المشكلة ؟ وإذا لم يكونوا متفقين فماذا
   يحدث ؟
- هل طلب أفراد الأسرة المساعدة من قبل ؟ وممن ؟ وكيف كانت استجابتهم لذلك؟
  - هل تم طلب المساعدة من أفراد الأسرة الممتدة ؟ أو الأقارب ؟ أو الأصدقاء؟
- هل عرضت على الأسرة بعض الحلول ؟ و هي ؟ وما موقف الأسرة من كل
   منها ؟
  - مَنْ مِنَ أفراد الأسرة الذي يأخذ زمام المبادرة في المواقف الجديدة في الأسرة ؟

#### د - مرحلة التفاعل:

وعادة ما لا تشخح المشكلة تمام الوضوح فى هذه المرحلة المبكرة من العملية الإرشادية لأن المقاومات عند بعض أفراد النسق لازالت عاملة وفاعلة ، وسواء اتفق أفراد الأسرة على تحديد طبيعة المشكلة أم لم يتفقوا ، فإن الوقت قد حان فى هذه المرحلة أن يدخل المرشد إلى مرحلة التفاعل Interaction Stage . وفى خلال المرحلتين السابقتين ( مرحلة الالتحاق Joining Stage ومرحلة تحديد المشكلة-Problem State كان المرشد يحافظ أو يبقى على مركزيته وتركيزه على الشبكة الاتصالية،

ويتكلم مع كل أفراد الأسرة بالتناوب، ويمنع التقاطعات ، وتميل هذه الإجراءات إلى تخفيض التوتر في الأسرة من ناحية وتوافر النظام والاتصال الواضح نسبيا من ناحية أخرى ، وتقيم من المرشد قوة وتعمده قائدا للعملية الإرشادية من ناحية ثالثة . وإذا كان هدف المرحلة السابقة هو تمكين الأسرة من أن ترى مشكلتها على النحو الصحيح ، فإن هدف هذه المرحلة ( التفاعل ) هو توضيح أنماط التفاعل التي أبقت على المشكلة . والمدخل الذهبي للوصول إلى هذا الهدف - كما يرى معظم مرشدى ومعالجي الأسرة وأن يطلب المرشد من أفراد الاسرة أن يعبر كل منهم تعبيرا غير مقيد عن نفسه ، وأن ينفاعلوا بحرية وتلقائية في وجود المرشد أو بتعبير « منوشن » أن « يرقصوا» في حضوره ينفاعلوا بحرية وتلقائية في وجود المرشد أو بتعبير « منوشن » أن « يرقصوا» في حضوره

وهذا الاستعراض أو « الرقص » يمكن أن يحدث على نحو سهل وطبيعى إذا كان أفراد الأسرة غير مستفقين على طبيعة المشكلة التي تواجهها الأسرة . وعندما يكون هذا صحيحا ويتأكد منه المرشد ، فإنه يشجع أفراد الأسرة على أن يناقشوا اختلافاتهم ، وأن يحاولوا أن يصلوا إلى اتفاق . وخلال هذه المرحلة يكون من المفيد للتفاعلات في المقابلة أن يتنازل المرشد عن مركز الشبكة الاتصالية ، حيث كان يقوم بدور المنسق ألكل الاتصالات . وعليه في هذه الحال أن يحول كل الاتصالات التي توجه له من أعضاء الأسرة مرة أخرى إلى أفراد الأسرة الآخرين . والمرشد لا يترك الأمور تتفاعل بعيداً عنه ولكن دوره فقط في هذه المرحلة يكون أنسب عندما يمارس في حدود التوجيه والتدخل حين الحاجة ، مثل أن يتناقش اثنان من أعضاء الأسرة ويصلا إلى طريق مسدود فعليه أن يستر هذا الاتصال وأن يساعدهما على استمرار الحوار ، فمهمته في هذه المرحلة مرحلة التفاعل - أن يكون ميسرا Facilator لهذا التفاعل .

أما إذا اتفق أعضاء الاسرة حول طبيعة المشكلة التي أحضرتهم إلى الإرشاد أو العلاج النفسي فإن المرشد يطلب منهم أن يمثلوا الموقف المؤدى إلى المشكلة ، مثل الموقف الذي يرفض فيه الابن (س) الامتثال لأوامر الأم أو الأب ، ماذا يحدث ؟ وما موقف كل فرد في الاسرة من ذلك ؟ ويرى مرشدو الأسرة : أنه من المفيد أن تجعل الاسرة تؤدى أو تفعل شيئًا عمليًا خاصا بالمشكلة بدلا من الحديث عنها فقط ، ومن المضرورى أن يفعل المرشد كل ما في وسعمه ليساعد الاسرة على أن تبنى نماذج من السلوك صحيحة وسليمة في الحيال توطئة لمحاولة جعل هذا الحيال يحدث في الواقع .

وبناء هذه النماذج من السلوك خطوة هامة ومفيدة . ولكن المشكلة في بعض

الأسر أن أعضاء الأسرة ليسوا تواصليين ، فالحدود بين الأنساق الفرعية سميكة وصلبة ، ويكون المرشد في هذه الحال غير قادر على أن ينتقى معلومات كافية لبناء سلوك تفاعلى سليم وصحيح . وبعض المرشدين لديهم نماذج من مواقف تفاعلية سوية معدة مسبقًا وتناسب مواقف أسرية شائعة ، يمكن أن يدرب عليها الأسرة المنخلقة . ومن الممارسات التي يتحمس لها بعض المرشدين الأسرين ، خاصة عندما يعملون مع أسرة بها أطفال صغار ، أن يسألوا الأسرة أن تنفذ عن طريق التمثيل في الجلسة يوما من حياة الأسرة بكل تفاعلاتها . وإذا نجح هذا الأسلوب فإنه يمثل فرصة أمام المرشد ليسرى بعينه كيف تتفاعل الأسرة ، ويستطيع حينئذ أن يصحح ما يراه مؤديًا إلى المشكلات وأن يبرر هذا التصحيح للأسرة جيدًا وأن يدربهم على السلوك المصحح وحتى بروا نتائج التسفاعل الجديد ويقتنعوا به مما يسر التمسك بما تعلموه من أنماط جديدة .

إن من أهداف المرحلة التفاعلية أيضًا هو وقوف المرشد على هرمية الأسرة والكشف عن أى تحالفات ثابتة ، ولمعرفة طبيعة الحدود بين الأنساق الفرعية هل هى متميعة أو صلبة وجامدة ، وما مدى نفاذيتها . ويأمل المرشد فى هذه المرحلة أيضًا أن يكشف عن التتابع التفاعلى المتكرر طوال فترة معينة ، والذى يبقى على سلوك المشكلة، وعندما يحصل المرشد على هذه المعلومات فإنه يكون فى وضع يسمح له بتنمية التدخلات التى تؤدى إلى تغيير مفيد .

ولكى يحقق المرشد أهداف هذه المرحلة فإنه يضع القواعد الأساسية للعمل الإرشادى وأن يشرحها لأعضاء الأسرة جيدًا ؛ لأنهم سيتعاملون على أساسها . وفى مقدمتها أن الأسرة جاءت إلى الإرشاد أو العلاج النفسى لأنها (هي "تحتاج إلى ذلك، وأن المرشد لم يحضر الأسرة ليقوم بذلك العمل الساذج والتقليدى وهو علاج الفرد فى وجود أسرته ، وإنما هو يتعامل مع أسرة تحتاج الإرشاد أو العلاج بما فيها العضو الذى عمل الأسرة إلى اعتباره المريض .

ومن قواعد عملية التفاعل أيضًا أن يتجنب العمل من وراء ظهر بعض أعضاء الأسرة انسياقًا أو استدراجًا من جانب البعض الآخر ، فكثيرًا ما يحدث أن يتصل أحد أعضاء الأسرة بالمرشد تليفونيًّا أو في نهاية الجلسة بعد أن تنتهى ليسر إليه بسبعض المعلومات عن الأعضاء الآخرين على أساس أنه لا يستطيع أن يقول ذلك أمام بقية الأعضاء . والقاعدة التي ينبغى أن يرسيها المرشد هنا هي أنه يأمل أن يصبح كل فرد ، بما في ذلك المرشد نفسه ، قادرًا على قول ما يرغب فيه أمام الآخرين في الجلسة ، على

أساس أن كل ما يشارك فيه العضو أعضاء الأسرة الآخرين ملك للأسرة . وأن المرشد غير مستعد لأن يدخل في لعبة إخفاء المعلومات عن البعض أو يشارك في التخالفات التي قد تكون قائمة في الأسرة . بل أنه من المناسب ومن الأفضل للمرشد ولعملية التفاعل أن يظل المرشد في بعض المواقف في الظل ، وليس من الضروري أن يبدو أنه على علم بكل تفاصيل حياة أعضاء الأسرة ، وأنه ليس محلاً للأسرار الخصوصية لاعضاء الأسرة . وبالفعل لا ينبغي أن يسعى إلى معرفة معلومات لن يستفيد منها ، لانها بذلك ستعرقل حرية وتلقائية حركته مع أعضاء الأسرة في الجلسة .

ومن قواعد عملية التنفاعل أيضًا: أن يحاول المرشد ترسيخ جو من الانفتاح Openness والآلفة Intimacy وأفضل طريقة تمكن المرشد من ذلك هي: أن يحاول بنفسه تقديم نموذج لهذا الجو ، وذلك من خلال أن يجعلهم يشاركونه في مشاعره الخاصة أيًّا كانت هذه المشاعر التي يشعر بها أثناء جلوسه معهم ، وأن يتصرف مثلهم ببساطة وأن يتحدث بعفوية وتلقائية . ولا ينبغي أن يمنع الالتزام بآداب المهنة ، وقواعد الممارسة الفنية والخلقية من أن يسلك المرشد بهذه العفوية حتى يدلف إلى داخل النسق الأسرى ويصبح واحداً من مفرداته . والمرشد الكفء ذو المهارات العالية يستطيع أن يحقق هذا التوازن بين التلقائية في السلوك والالتزام بمعايير المهنة وأصول مزاولتها .

ومن قواعد العمل في المرحلة التفاعلية أيضاً: أن يقوم المرشد بتأسيس وترسيخ علاقات لها معانيها ودلالتها - وليست علاقات جوفاء مصطعنة - مع كل فرد من أفراد الأسرة وبطريقة ملائمة ومناسبة لسنه وجنسه . ويجب أن يشعر كل فرد في الجساعة باهتمام المرشد به شخصياً ، حتى يستطيع أن يشعر بعد ذلك ولو بطريقة ما بأنه يمكن أن يستفيد شخصياً بشيء ما من العملية الإرشادية ، وحتى يكون هذا الشعور دافعاً له لمداومة حضور الجلسات وتفاعله فيها . وكما قلنا من قبل فإن الجلسات الأولى يحاول فيها المرشد أن يحقق هدف الاندماج مع النسق الأسرى أو اختراقه وتكوين نسق جديد يشمله مع الأسرة . وعليه أن يبذل الكثير من الجهد وأن يظهر الكثير من المهارة حتى يتمكن من إقامة هذا الاندماج ؛ لأنه بموجب هذا التكوين الجديد يستطيع المرشد أن يصل إلى اتفاق فعال وعامل مع الأسرة ، وهو الذي سيسمح له بإحداث التغيير المطلوب .

تبدأ الأسرة - كسما قلنا - تفاعلاً مع المرشد بتقديم كبش فدائهــا ، وهو العضو الذى حددته كــمريض . ومنذ بداية العمل إلإرشــادى يوجد قدر كــبير من التــباين فى وجهات النظر بين المرشد والاسرة فيــما يتعلق بالأسباب التى أدت إلى وجود المشكلات الأسرية وفيما يتعلق - بالتالى - بأساليب مواجهة هذه المشكلات . فالأسرة تشعر أن مشكلاتها تنتهى إذا ما استبعد العضو المريض منها أو تغير هو بمفرده . بطريقة سحرية، أما المرشد فإنه ينظر إلى الأعراض المرضية عند العضو المريض بوصفها دعوة لتوجيه الاهتمام نحو مناطق أساسية للاختلال الوظيفي في العلاقات الأسرية الداخلية ، ويكون اهتمامه مركزًا على سياسات الأسرة وأساليب تفاعلها وليس على الأعراض المرضية الموجودة لدى المريض .

وعند هذه النقطة يحدث التعارض الحاد بين النسقين : المرشد والأسرة ، حتى وإن اندمجا في نسق واحد فإن التعارض سيحدث بين النسقين الفرعيين في داخل النسق الأكبر . ويجد المرشد نفسه أمام خيارين خاطئين : الأول أن يساير الاسرة - خاصة إذا كان قلد اندمج معها ، وبذلك يفقد هو والأسرة أية نتائج إيجابية للعملية الإرشادية وتكون العملية قد انتهت . والخيار الشانى : أن يصر على تغيير النسق الأسرى في هذا الوقت المبكر من الإرشاد ، وبذلك قد تهرب الأسرة ولا تعود للمقابلات مرة أخرى، وتكون العملية الإرشادية قلد انتهت أيضاً . وعليه أن يسلك الطريق الوسط بين هذين الخيارين فلا يساير الأسرة ولا يصدمها بشدة في وقت مبكر لم يكتمل فيه وعيها.

ولكن عدم مسايرة الأسرة لا يعنى تجاهل بعض المشكلات السلوكية القائمة والملحة لأحد أفراد الأسرة ، فإذا كان أحد الأبناء متورطًا في مشكلة سلوكية كالسرقة أو غيرها فإن المرشد لا يستطيع أن يتجاهل هذا السلوك الجانح لأحد أفراد الأسرة الذي يؤثر على النسق الأسرى كله وعلى مكانته في البيئة ولابد في هذه الحال من مساعدة خاصة للأسرة لمواجهة المشكلة . وهذا بالطبع لا يتعارض مع خطة الإرشاد التي يرسمها المرشد لتوجه عمله ، وعلى المرشد أن يدمج موضوع السرقة عند أحد الأبناء بتفاعلات الأسرة العامة ، فأغلب الظن أنهما ليستا مسألتين منفصلتين بل أن السرقة أحد أعراض هرض الأسرة ، وبالتالي فالذنب لا يقع على الابن وحدة ، والأسرة ليست بريئة تماما من هذا السلوك ، وهذه المواجهة مع الأسرة مطلوبة دائما حتى لا يتعزز لديها ميكانزم من هذا السلوك ، وهذه المواجهة مع الأسرة مطلوبة دائما حتى لا يتعزز لديها ميكانزم

ومن المتوقع أن موقف المرشد من الأسرة ومن العسفو المحدد كمريض - والمستخدم ككبش فداء عادة - من شأنه أن يرفع معنويات هذا العضو ويشعره بالارتباح والثقة ويزيل عنه الكثير من مشاعر الدونية والضعة التي يعانيها من جراء معاملة الأسرة. وعندما يستمر المعالج في دعم هذا العضو وتشجيعه بالانتباه إليه والتعليقات المهذبة

اللطيفة معه والجلوس بجانبه في الجلسة من شأنه أن يغير مناخ ونظام العلاقات وأسلوب التعامل ومراكز القوى في الأسرة ، أي أن النسق الأسرى يبدأ في الاهتزاز ، ولا يعود هو ذلك النسق الذي أفرز انحراف أحد الأبناء . ولكن ينبغي أن يكون المرشد حذرًا من المبالغة ، وأن يكون واعيا بدرجة كافية ؛ لأن العضو - كبش الفداء - قد يستمرأ هذا الوضع ويستمر في لعب دور كبش الفداء بسرغبته هذه المرة ما دام يحقق له مكانة ومكاسب في الأسرة ، وبالتالي لا يبذل الجهد الكافي لمحاولة تغيير سلوكه .

وكنا قد أشرنا من قبل إلى نوع من الصفقة أو التحالف الذى يتم على نحو غير مكتوب بين المرشد والعضو المحدد كمريض أو كبش فداء الأسرة ، وهو تحالف فى صالح العملية الإرشادية ؛ فالنسق الأسرى الآن بدأ يتعرض للتغير . فالعضو المحدد كمريض والذى كان له مكانة دنيا فى نسق القوة داخل الأسرة ارتفعت مكانتة وشعر بالقوة والثقة بفضل معاملة المرشد ، والمفهوم الجديد لمشكلة الأسرة بأنها ليست ناتجة من سلوك هذا العضو بقدر ما هى نتيجة تفاعلات الأسرة الخاطئة ، وأن هذا العضو ضحية الأسرة بأكثر من أن تكون الأسرة ضحيته.

وتكون هذه هى فرصة المرشد ليغير فى توازن النسق ويجعله يختل مقدمة لبناء النسق من جديد على أسس تفاعلية سوية . ومضمون الصفقة بين المرشد وعضو الأسرة، هى أن هذا العضو هو منفذ المرشد للولوج إلى داخل النسق الأسرى ، وليصبح كما قلنا أحد مفرداته فى مقابل هذه المكانة التى أتاحها له المرشد . وكما قلنا فإن على المرشد أن يكون منتبهًا حتى لا يستغل عضو الأسرة هذه المكانة استغلالاً سيئًا ، وأن يتمادى فى الحصول على المكاسب ، بل ينبغى أن يعرف أن عليه واجبات ومسئوليات مثل باقى أعضاء الأسرة ، وأنه لن ينقلب من عضو منبوذ إلى عضو مميز أو مدلل مع ملاحظة أن عضو الأسرة الذى استفاد حتى الآن من العملية الإرشادية عرضة للتفكير فى الإرشاد - مثله مثل الآخرين - عندما يكتشف أن خطة الإرشاد تطوله أيضًا وتفرض عليه تغيرات ربما لم يكن يريدها .

#### هـ - مرحلة إقرار الهدف:

وبعد مرحلة الاتصالات الأولية وإجراءات إقامة أول مقابلة . وبعد إجراء المقابلة الأولى ، وهى المقابلة التى يلتحق من خلالها المرشد بالنسق الأسرى ليكونا معًا نسقًا جديدًا . وبعد بداية العمل الفعلى ممشلاً في محاولة تحديد المشكلة (بداية التفاعل الحقيقي الذي يهدف إلى تغيير المعتقدات والأفكار التي يقوم عليها توازن النسق

الأسرى، وبالتالى تغيير النسق وإقامته على أساس تفاعلات جديدة وتوازن يعتمد على علاقات سوية . عند هذه المرحلة - ونحن مازلنا فى بدايات العملية الإرشادية - على المرشد - وخاصة عندما يصبح جزءًا من النسق - أن يعقد اتفاقًا مع أعضاء الأسرة حول كيفية مواجهة المشكلة وحلها بعد تحديد معالمها ، وهذا الاتفاق قد يكون مكتوبًا وقد يكون شفويًا غير مكتوب . المهم أن طرفى الاتفاق المرشد من ناحية وأفراد الأسرة من ناحية أخرى يكون كل منهما على بينة بتفاصيل هذا الاتفاق وأهدافه ومراحله ووسائل تنفيذه وواجبات كل طرف وحقوقه عند الطرف الآخر ، وصياغة الاتفاق تعتمد على طبيعة المشكلة وعلى أعضاء الأسرة وبنائها ، « وإذا أردنا نتائج جيدة فإننا لابد وأن نبذأ ببدأة جيدة » كما يقول ( هيلى » ( 8 , 1987 , 1987 ) .

ويصوغ المرشد الاتفاق حسب طبيعة المشكلة وبناء الأسرة وعلى النحو الذي يكفل زلزلة التوازن القائم وإحلال توازن جديد أكثر سواء مكانه . وترى « سو والروند سكنر » أنه من الأمور المفيدة عقد اتفاقية مع الأسرة عند الوصول إلى نهاية الجلسة الثانية؛ لأن هذه الاتفاقية سوف تقوم بوضع الحدود حول استمرار العلاقة بين المعالج والأسرة . وهذه الاتفاقية ليست مجرد وضع المسئوليات الخاصة بالأدوار والمهام المطلوبة لتحقيق الغايات المطلوبة المرغوبة ، ولكنها تعد أيضا ضهانًا لاستيفاء ومساندة وتثبيت نسق التغير العلاجي ( Walornd - Skinner , 1981 ,43 ) .

ويرى المرشدون أن الاتفاقية ينسغى أن تغطى أهداف العلاج . وتتحدى الأهداف بناء على إمكانيات وقدرات النسق الأسرى . وتتضمن الاتفاقية أيضا مسئوليات أفراد الأسرة ومسئوليات المرشد وتحديد من سيتابعون حضور الجلسات ، وكما قلنا ربما يكون من الحيوى ضرورة حضور الأجداد أو الأعمام أو الأخوال ما دامت شخصيات مؤثرة في بعض أفراد الأسرة وتفاعلاتهم . وهذا يعنى أن المرشد قد يركز في بعض مراحل العمل على التفاعل مع العضو المحدد كمريض ، ثم يتحول عنه إلى الوالدين وطبيعة على التفاعل م العضو المحدد كمريض ، ثم يتحول عنه إلى الوالدين وطبيعة علاقاتهما، وقد يتحول من هذين إلى الجدة أو الجدة وهكذا ، كما تشمل الاتفاقية بالطبع مكان وموعد الجلسات وجدول عقدها أسبوعيا أو شهريا .

ويلاحظ أنه رغم الاتفاق على مكان معين لعقد الجلسات فهذا لا يمنع من أن تعقد بعض الجلسات في مكان آخر كمنزل الأسرة إذا رأى المرشد أهمية لذلك . وقد يتضمن الاتفاق التسجيل الصوتى أو المرئى للجلسات . وحسبما يرى المرشد قد تكون الجلسات مكشفة في فترة معينة من العمل كأن يكون جلستين في الأسبوع ثم جلسة واحدة أسبوعيا بعد ذلك . هكذا يتضمن المتعاقد مثل هذه الأمور حتى تكون الأسرة

على بينة من ذلك وأن ترتب أمورها على هذا الأساس . ولكن يلاحظ أن المرونة واردة لمقابلة أية تغيـيرات أو ظروف طارئة . فوضع جدول للجلسات لا يعني أنه لا يتـغير ، ولكن وضع الجدول من البداية ضرورى لإنجاز العمل على نحو طيب .

ومن أهم مهارات المرشد النفسي الأسرى : قدرته على صياغة المشكلة على النحو الذي يساعد في حلها ، فكثير من المشكلات يصعب إن لم يكن من ألمستحيل حلها ليس لأنها صعبة الحل بالفعل ولكن لأن المشكلة موضوعة في أذهان أصحابها على نحو لا ييسر الحل سواء من حيث ترتيب عناصرها ، أو من حيث إدراك العلاقات بين العناص ، أو من حيث غياب بعض العناصر الهامة أو من حيث اختلاط عناصر المشكلة مالحوانب الانفعالية التي تعمل على التسهويل من بعض العناصر أو التهوين من قدرها. وفي كل الحالات تكون صورة المشكلة بالهالة التي تحيطها تختلف كثيراً عن المشكلة بعناصرها الواقعية التي يراها الطرف المحمايد ، وهذا ما يحاول المرشد أن يقوم به عندما يبدد الهالة من حول المشكلة ويضع كل عنصر من عناصرها في حجمه الطبيعي وفي علاقته بالعناصر الأخرى مع التأكد من عدم غياب أى عنصر له علاقة بالمشكلة .

وأول المداخل لفهم الأسرة لمشكلتها على الوجه الصحيح هي أن يعرف أفرادها أن طبيعـة العلاقــات بينهم وتفاعلهم غــير الــــوى هو الذى أفــرز المشكلة وهو الذى نمَّى، الأعراض ليتكامل التفاعل وأن على النحو الخاطئ ، أي أن التفاعل الخاطئ هو الذي جعل من ظهور الأعراض أمرا ضروريا ؟ لأنها تؤدى وظيفة الإبقاء على شكل التفاعــلات (الخاطئ) والذي يشبع الحاجــات ( غير السوية ) عند أفراد الأســرة وخاصة الوالدين . ومن هنا يحتاج النسق لهذه الأعراض لأنها هي التي تحافظ على تحقيق حاجات ذوى النفوذ فيه .

واختفاء الأعراض وحده دون تغييسر في العلاقات والتفاعلات من شأنه أن يزعج بعض أفراد النسق وخماصة الوالدين ، أو قد يختفي العرض ليظهر مكانه عمرض آخر يقوم بنفس الوظيفة إذا فشل العرض الأول ، أو لم يعد يقوم بالوظيفة كما ينبغي . وما تفعله المعملية الإرشادية هي تعديل التفاعلات ونظرة كل فرد إلى الآخر وتصحيح المواقف التي من شأنها أن تصمح العلاقات ، وبالتالي لا يعود للعرض قيمة أو وظيفة فيختفي من تلقاء نفسه في بعض الحالات ، أو بجهد تدريبي بسيط في الحالات الأخرى .

وعلى ذلك فإنه أمام أي مشكلة يكون على المرشد أن يعيد تأطير reframe المشكلة، أي النظر إليها من زاوية أخرى أو في صياغة أخرى أي في إطار جديد . وهذا التأطير الجديد هو الـذى يسمح بالرؤية الجديدة وبالتالى لحل المشكلة ، وعلى المرشد بالطبع أن يقنع الأسرة بهذا التأطير الجديد لمشكلتها. وعملية إعادة التأطير Reframing ليست سهلة ، بل إنها تمثل تحديًا كبيرًا أمام المرشد أو المعالج ، ويتوقف على نجاحها إلى حد كبير نجاح العملية الإرشادية أو العلاجية ، ولذا تحتاج إلى كل ثقافة المرشد وتدريه وذكائه وقدراته الاجتماعية والإقناعية .

والمثال الذي يمكن أن يعطى لمثل هذه العملية ما فعله « هيلى » من إعادة تأطير حالة فصام - Schizophernia كحالة فصام كاذبة Schizophernia كحدالة فصام الفرد الذي حدد (Haley,1987). ومن ثم استمر في مساعدة الأسرة ، وخصوصًا الفرد الذي حدد كمريض . وينبغي أن يستشمر المرشد أفراد الأسرة في تقويم سلوك الأفراد الآخرين خاصة الفرد المحدد كمريض ، ففي حالة الفصام الكاذبة يمكن الاستفادة من مراقبة أفراد الأسرة لهذا العضو وأن يسجلوا ملاحظاتهم على مقياس يزودهم به المرشد له خط أساسي أو قاعدى يمثل السلوك السوى .

ويمكن للمرشد أن يستشمر بعض أعضاء الأسرة بعينهم لمساعدة الشخص المحدد كمريض ؛ لأنه ربما يكون هناك علاقة بين هذا العضو بالذات وأعراض من حددوه كمريض ، مثل البنت المتمردة على الأسرة ، والأم خسصوصاً ، وعلاقة ذلك بالتشجيع الخفى وربما اللاشعورى لها ، ودفع الأم كذلك لبعض أبنائها لكشير من السلوك الذى يدخل تحت باب الأعراض .

وقد يترك المرشد الأسرة للحظات تتفاعل معًا بغير حضوره بعد أن يلقى عليهم سؤالاً مثلاً ، أو يعرض عليهم التفكير في مسألة ما ، أو أن يطلب آراءهم بعد فترة من التدبر. وقد يلاحظ تفاعلهم من خلال شاشة ذات اتجاه واحد One - way Screen . وفي كثير من الأحيان يحتاج المرشد إلى ملاحظ آخر بجانبه ليرصد بداية التغيرات في مواقف الأسرة وعلاقاتها بعد أن تكون مرحلة التفاعل قد قطعت شوطًا . وهذا الملاحظ الخارجي قد تكون لملاحظته قيمة كبرى ؛ لأن المرشد يكون قد اندمج وأصبح جزءًا من النسق وبدأ يتحرك في إطارهم وحسب إيقاعهم "ويرقص رقصتهم" كما يقول منوشن . ولذلك فإن "كارل ويتكر" محاله للاحظ أقدر على رصد التغيرات التي بدأت تأخذ مساعد للمرشد حيث يكون هذا الملاحظ أقدر على رصد التغيرات التي بدأت تأخذ مجراها في النسق الأسرى . ويكن أن تناقش ملاحظات الملاحظ داخل الجلسة ، في إطار محبوره التي فرضت قبل الجلسة ولإعادة صياغتها في ضوء البيانات الجديدة تقدير دقة الفروض التي فرضت قبل الجلسة ولإعادة صياغتها في ضوء البيانات الجديدة

التي جمعت أثناء الجلسة، فيما أسماه نوبل "مؤتمر داخل الجلسة" ,1991 . Nobel . 1991) 338) In - Session Conference .

ويرتبط بمؤتمر داخل الجلسة التكليفات المنزلية التي يطلب المرشد من أعضاء الأسرة القيام بها . وهي مطالب لا تخص الإرشاد والعلاج الأسرى وحده ولكن معظم المعالجين الآن يستخدمونها ، فإن عدد ساعات الجلسات العلاجية مهما كان لا يكفى لإحداث التغير المطلوب وبالدرجة المطلوبة ، ولذا فإن التكليفات المنزلية تصبح ضرورة ، لتدريب العميل على إتقان مهارة معينة ، وعلى ربطه بعملية الإرشاد والعلاج فيما بين الجلسات . ويحبذ بعض المرشدين والمعالجين أن تسير الإجراءات الإرشادية مع الإجراءات التشخصية ، فليس من الفسروري الانتظار حتى ينتهي التشخيص بالكامل حتى تبدأ خطوات الإرشاد أو العلاج على الأقبل في بعض الحالات حيث تكون الخطوات الإرشادية عما يصب في زيادة مقدرة الأفراد والأسرة على ضبط سلوكهم وعلى الالتزام بقواعد التعامل السوى . وعلى أي حال فإن المرشد أو المعالج ذو الخبرة الطويلة يكنه أن يزاوج في مرحلة من مراحل العمل بين الخطوات التشخصية والخطوات الإرشادية .

والجلسات الأولية خاصة مع أفراد الأسر كبيرة الحجم غالبًا ما لا يمكن إنجازها في حدود الساعة الإرشادية ( خمسون دقيقة ) . وإذا لم يمكن عمل جدول يتضمن جلسة أطول يكون البديل عقد أكثر من جلسة أسبوعيا لإقامة وتدعيم الصلة الإرشادية بين المرشد والأسرة . ومما لا شك فيه أن التكليفات المنزلية تعوض بعض الشيء قصور وقت الجلسة ، إضافة إلى زيادتها قوة العلاج وفاعليته كما ذكرنا .

وتشير " سو والروند - سكنر " إلى فنية أو اتجاه أو مدخل وهو أن يستخدم المرشد أو المعالج نفسه The Therapist Use Of Himself كأداة لإحداث التغيير المطلوب وعلى نحو أسرع وأكفأ ، وترى أن أسلوب استخدام المعالج لشخصيته الخاصة وسماته المميزة أثناء مسار العملية الإرشادية أو العلاجية أحمد العلامات والسمات التي تميز بين معالج وآخر . ويستخدم المرشد ظاهرة الطرح أو التحويل ليس لمشاعر أفراد الأسرة على نفسه ، ولكن طرح أفراد الأسرة مشاعرهم بعضهم على بعض ليفهم طبيعة العلاقات بينهم ويصحح غير السوى فيها ؛ لأنه لا يدرب أفراد الأسرة كحالات فردية . وعندما يدخل المرشمد إلى النسق الأسرى فإنه ولكنه يدرب الأسرة كلها كمحترف . وعليه أن يتحرك بين هذيب الدورين حسب يدخل كإنسان كما يدخل كمحترف . وعليه أن يتحرك بين هذيب الدورين حسب

متطلبات العملية الإرشادية . ويجد المرشد نفسه فى بعض المواقف عنصراً فعالاً وفى البعض الآخر يتنحى ويترك لأفراد الأسرة أن يتفاعلوا بحريتهم بدون تدخل ، ويكتفى بدور المراقب والمحلل للتفاعل . ويستطيع أن يصف المرشد مشاعره بالضبط الإيجابى منها والسلبى لأفراد الأسرة كما يسمع منهم مشاعرهم حتى يدركوه كواحد منهم وليس كسلطة فوقية قوية ، بل إنه يمكن أن يجعل من نفسه مقياساً لمشاعرهم . ويسأل أفراد الأسرة . ما إذا كانوا قد شعروا بنفس شعوره إزاء مسألة ما ؟ ويعتمد هذا المدخل على أن المرشد يستخدم كل إمكانياته وقدراته فى تحقيق هدف العملية الإرشادية على أن المرشد يستخدم كل إمكانياته وقدراته فى تحقيق هدف العملية الإرشادية (Walrond -Skinner,S. 1981,45-46)

وعلى المرشد أن ينهى الجلسة بتحديد موعد الجلسة التالية وتحديد من سيكون حاضرًا من أفراد الأسرة ، ولا ينسغى - كما قلنا - أن يسأل المرشد الأسرة فيما إذا كانت ترغب فى العودة واستمرار العلاج ، فهو أمر مفروغ منه ، إلا إذا ظهرت أمور أخرى تدل على غير ذلك .

وعندما يعمل المرشد في فريق ، أو عندما يكون له مساعد ، فإنسه يعقد لقاء مع الفريق أو مع المساعد بعد الجلسة لتلخيص ما دار في الجلسة ولسماع وجهات النظر المختلفة حول الأسرة وتطور استجاباتها للتدخلات الإرشادية . وحتى عندما يعمل المرشد بمفرده فإنه يحتاج بعد كل جلسة أن يسجل بعض ملاحظاته وانطباعاته المستمرة عن الأسرة وتقدمها وجوانب القوة في الأسرة ، كسما تظهر في العملية الإرشادية كذلك جوانب الضعف . كما يسجل التكليفات المنزلية التي ينبغي أن يصر عليها المرشد وأن يعتبرها محكاً ودليلاً على مدى التزام الأسرة بالعسملية الإرشادية وجديتها واستعدادها لتحمل التغيير الذي ستأتى به .



## الفصل الخامس

## المحخل السيكودينامي في إرشاد وعلاج الأسرة

تمهيد :

## القسم الأول نظرية التحليل النفسي

- \* الاتجاه التحليلي .
- \* نظرية التحليل النفسى في الشخصية .
- \* الشخصية السوية في التحليل النفسي .
  - \* التحليل النفسي والقلق .
- \* كيف ينشأ المرض النفسى في نظرية التحليل النفسى .

## القسم الثانى

## التحليل النفسي يتجه إلى علاج الأسرة

- \* المنظمات والديناميات النفسية في النموذج التحليلي.
  - \* العمليات النفسية في النموذج السيكودنيامي .
    - الطرح .
    - الاستبصار .
      - الإسقاط .

## القسم الثالث العلاج الأسرى التحليلي النفسي

- \* دور المعالج في العلاج الأسرى التحليلي النفسي .
  - \* التغير العلاجي ومدى تقبل الأسرة له .
    - # المعالج الفعال .
    - \* تدريب المعالجين التحليلين .

## الفصل الخامس

## المدخل السيكودينامي في إرشاد وعلاج الأسرة

#### تمهید ،

يبدو أن العلاج الأسرى بحكم قواسم مشتركة بينها ستتضح فيما بعد . وأول مظاهر والإرشاد والعلاج الأسرى بحكم قواسم مشتركة بينها ستتضح فيما بعد . وأول مظاهر هذه العلاقة ودليلها الظاهر : أن كثيراً من معالجى الأسرة ، بل من رواد العلاج الأسري، تلقوا تدريبهم في البداية كمعالجين تحليليين ، ومارسوا التحليل النفسي كمنهج علاجي ثم اتجهوا بعد ذلك إلى المعلاج الأسرى . وكانوا جزءا من حركة نشأة ونمو العلاج الأسرى كما أوضحنا في الفصل السابق . وعلى رأى هؤلاء المعالجين الذين بدأوا معالجين «أسريين» (ناثان أكرمان» Nathan Ackerman (مارا سلفيني بالازولي» الاعلاج الأسرى ، دون جاكسون» (المنافور منوش» Don Jackson (دون جاكسون» Carl Whitaker ، إيفان . دور مني وانجي» Carl Whitaker ، كارل ويتيك Lyan Boszormenyi - Nagy ،

ورغم هذه الكوكبة من علماء ورواد العلاج الأسرى الذين بدأو «تحليلين » وانتهوا أسرين إلا أن عددًا قليلاً منهم فقط هو الذى قام بمحاولة إظهار هذه الروابط بين السلحيل النفسى والعلاج الأسرى مثل «بوزورمينى» - «ناجى» و «سبارك» لا سبارك » Brown ، وقبراون» Brown و «دير » Boszormenyi - Nagi & Spark , 1973 (1979 , 1981) وقرموا» (1982) Framo (1982 وهابيرو» Sander (1979) وقرموا» (1984) «وسابيرو» Skynner (1976) وهابيرو» دوليس ذلك فقط بل إنه كان هناك في بعض الكتابات محاولات لإنكار وجود جذور تحليلية في حركة علاج الأسرة بتياراتها المختلفة .

أما بالنسبة لأولئك الذين يعتنقون وجهة النظر التى تربط بين العلاج الأسرى والتحليل النفسى يعد مكوناً اساسبًا فى والتحليل النفسى يعد مكوناً اساسبًا فى منهجهم فيما يتعلق بكل المشاكل والعمليات الكلينيكية . والتحليل النفسى – وربما دون غيره من بقية التوجهات ، ينقسم الناس – بما فيهم المعالجون – حوله انقسامًا حادًا ، فهو عند بعضهم – كما يقول كريستوفر دير – « يحظى باهتمام خاص واستطراق شديد

باعتباره الوسيلة لفهم نمو الشخصية والطموحات الفردية ، كـما أنه عند بعضهم الآخر كتلة محيرة ومربكة من الأفكار والنظريات العتـيقة والباطلة وغير العلمية والتى لا تعطى أملا وذات توجه فردى » (Dare , 1988,23 ).

وينعكس هذا التعارض الحاد الذى يتكلم عنه "كريستوفردير" على توجهات بعض الممارسين لعلاج الأسرة من المعارضين للاتجاهات التحليلة ، وإن اختلفوا في معارضتهم للتحليل النفسى ، فبعضهم ذهب من البداية إلى أنه ليس هناك علاقة بين التحليل النفسى والعلاج الأسرى ، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن العلاقة قائمة وموجودة. ولكن التحليل النفسى بتأثيره القوى وتركيزه على العمليات النفسية الداخلية للفرد ويتبر عائقا يحول دون نمو العلاج الأسرى .

وهكذا تسقط العلاقة بين التحليل النفسى والعلاج الأسرى في هذه الثنائية الحادة من إثبات ونفى . وإن كان المنكرون لوجود علاقة بين النظامين أقلية ، بينما يشفق بعض المعترفين بالعلاقة على العلاج الأسرى من تأثيرات التحليل النفسى التى تهتم بالعوامل الشخصية الداخلية وليس بالعوامل البينشخصية بين الفرد والمحيطين به كأفراد الأسرة . ولندع الآن هذه العلاقة الجدلية بين التحليل النفسى والعلاج الأسرى والتى ستزيدها الأيام وضوحا ، ولنتجه إلى عرض التوجهات التحليلية النفسية في مجال إرشاد وعلاج الأسرة ، وكيف انتفع العاملون في هذا المجال بمنطلقات التحليل النفسى وصفاهيمه . وسنقدم هذا العرض من خلال ثلاث عناوين رئيسة نعرض فيها للملامح العامة لنظرية التحليل النفسى بما يسمح به المقام ، ثم نتعرض للمفاهيم المشتركة بين التحليل النفسى والعلاج الأسرى ، وكيف تم تطويع هذه المفاهيم لمنطلقات العلاج الأسرى ، وكيف تم تطويع هذه المفاهيم لمنطلقات العلاج الأسرى ، وكيف تم تطويع هذه المفاهيم لمنطلقات العلاج الأسرى ، وكيف تم تطويع هذه المفاهيم لنطلقات العلاج الأسرى . وأخيرا

- نظرية التحليل النفسى .
- التحليل النفسي يتجه إلى علاج الأسرة .
  - العلاج الأسرى التحليلي النفسي .

## القسم الأول

## نظرية التحليل النفسي

#### أولا: الانجاه التحليلي النفسي

والاتجاه التحليلي اتجاه عريض يضم عديدًا من المدارس والتوجهات النظرية ، بعضها خرج على « سجمند فرويد "Sigmand Freud - مؤسس نظرية التحليل النفسي المساس الاتجاه التحليلي - وكون له مدارس خاصة مثل «كارل نويج » Carl Jung ، و« الفريد أدلر » Analytical Psychology . و« الفريد أدلر » Affred الذي أسس علم النفس التحليلي Analytical Psychology . كما أن بعض Adler الذي أسس علم النفس الفردي Karen Horney و« إريك فروم» و«هاري مثل «كارين هورني» Karen Horney و« إريك فروم» و«هاري ستاك سوليفان» Harry Stack Sulivan طوروا في نظريته ، وإن اعتبروا أنفسهم تحليليين فرويديين ، وما زالوا تحت اللواء التحليلي ، ولذا يسمون بالفرويدين الحدد Neo - Freudians .

والاتجاه التحليلي ، على كثرة مدارسه واتجاهاته الفرعية و يؤمن بوجود حياة نفسية لاشعورية غير الحياة الشعورية التى نعيها. كما يؤمن بأن الإنسان يولد مزودا بغرائز ودوافع معينة . وقد أعطى أصحاب الاتجاه التحليلي أهمية كبرى لماضى الفرد وخبراته السابقة ، خاصة تلك التى تعرض لها في طفولته المبكرة . وتعتبر نظرية «فرويد» الأرثوذكسية ( الأصلية ) نظرية يغلب عليها الطابع البيولوجي ؛ لأن «فرويد» اعتبر أن نمو الدوافع الجنسية ، وما يحدث لهذا النمو هو المحدد الأساسي للشخصية فيما بعد . وإذا سار نمو الغرائز الجنسية في الخط الطبيعي له كانت النتيجة هي السواء والصحة النفسية ، أما إذا خرج هذا النمو عن خطه الطبيعي ، أو توقف في مرحلة والصحة الناباب يكون مفتوحا أمام صورة من صور اللاسواء والانحراف .

ورغم أن «فرويد» لم يستبعد كلية العوامل الاجتماعية والضغوط البيئية إلا أنه أكد على النمو البيولوجي أو الداخلي . ولذلك حاول تلاميذ من الفرويديين الجدد ، أن يؤكدوا على الجوانب الاجتماعية والثقافية في مقابل الجوانب البيولوجية . كما أن يونج و أدلر » وهما من أوائل الذين ناصروا «فرويد» عندما أذاع آراءه ، وصدم بكثير منها الرأى العام العلمي ، أنشقا عليه واعترضا على تركيزه على الدافع الجنسي ، واعتباره هذا الدافع هو العامل الحاسم في تكوين الشخصية . وقد ذهب «يونج» إلى أن هناك لاشعورا جمعيا عند أبناء الثقافة الواحدة ، ويقابل هذا اللاشعور اللاشعور الفردي الذي

قال به «فرويد» . وتحدث يونج عما أسماه « أنماطًا أولـية » يرثها الفرد من جمـاعته ، وهي نوع من الوراثة الاجتماعية للسلوك .

وقد اهتم فأدلر" بالمحددات الاجتماعية للسلوك ، وذهب إلى أن العامل الحاسم فى سلوك الفرد . هو الرغبة فى تحقيق مكانة اجتماعية فى الوسط الذى يعيش فيه . ولما كان لكل إنسان جوانب نقص ، فإنه يكون منشغللاً بتعويض جوانب النقص لديه . ويسعى دائمًا للتغلب على هذا القصور .

وقد طور «فرويد» منهجًا علاجيًا يعتمد على القاعدة الأساسية ، وهى التداعى الحر free Association . وقدوام هذه القاعدة : أن يسمح المعالج للمريض أن يسترخى، وأن يذكر كل شيء يرد إلى ذهنه ، مهما كان تافهًا ، وبدون أى تمييز أو فرز أو عدمليات ضبط أو تدخل أو رقابة ، ويفترض «فرويد» أنه من خلال تحليل هذه المستدعيات يمكن الوقوف على الجوانب الانفعالية الخاصة ، والتي تقف وراء الأعراض النفسية .

وقد اعتمد «فرويد» على منهجين آخرين مساعدين للتداعى الحروهما: تفسير الأحلام وتحليل الهفوات، أما الأحلام فإن «فرويد» يعتبرها وسائل يحقق من خلالها الفرد الرغبات التى عز عليه أن يحققها في الواقع، ولكن لغة الحلم تكون صعبة التفسير، إلا على الأخصائي المتمرس والمتدرب على فنون التحليل؛ لأنها - أى لغة الحلم - تتعرض للتسويه والتكثيف، كما أن أجزاء من الحلم تتعرض للنسيان عند الاستيقاظ. أما الهفوات التي تحدث مع زلات اللسان وزلات القلم، فإن لها دلالة خاصة - عند فرويد - لأنها أفلت من الرقيب، وتشير بذلك إلى الأفكار والمشاعر اللاشعورية المكبوتة، وهي مكبوتة؛ لأنها غير مقبولة من الناحية الاجتماعية والخلقية، وإن كانت فعالة ومؤثرة في توجيه سلوك الفرد.

## ثانياً ، نظرية التحليل النفسي في الشخصية

قدر «لسجمند فرويد» مؤسس نظرية التحليل النفسى أن يمارس من خلال نظريته أكبر تأثير في علم النفس . فقد صاغ هذه النظرية مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . ولنظرية التحليل النفسى من الشمول والاتساع والعمق ما يشهد بعبقرية «فرويد» وموسوعية ثقافته ونفاذ بصيرته وقدرته الفائقة على الملاحظة وصياغة الفروض وربطها معا في نظرية واحدة . وتتعدد جوانب النظرية حتى لتكاد أن تكون عدة نظريات لا نظرية واحدة . ولم يقتصر تأثير النظرية على علم النفس وحده ، بل امتد تأثيرها إلى مختلف العلوم الاجتماعية والفنون الجميلة والآداب . ويمكن أن نحدد أهم ملامح

النظرية فى الشخصية ونموها ودينامياتها فى النظر إليها من الجوانب التكوينية (النمائية الارتقائية) والجوانب الدينامية التفاعلية ومن الناحية الطوبوغرافية ، ثم نشير إلى المبادئ التى تحكم تفاعل الشخصية .

## أ - الشخصية من الناحية التكوينية ( النمائية الارتقائية ) :

يرى «فرويد» أن الإنسان يولد وهو مزود بطاقة غريزية يغلب عليها الطابع الجنسى أطلق عليها اسم « اللبيدو » ( Libido ) وهذه الطاقة تدخل في صدام محتم مع المجتمع. وعلى أساس شكل الصدام وطريقته وما يسفر عنه يتوقف نمط الشخصية في المستقبل، وهذه الطاقة الغريزية تمر بأدوار محددة في حياة الفرد، ويكون التعبير عن هذه الطاقة في كل مرحلة له شكل معين ومن خلال أعضاء مختلفة، وإذا حالت بعض الظروف بين الكائن الحي وبين الإشباع، أو التعبير عن طاقته، يكون لهذه الإعاقة أثر كبير في صحة الفرد النفسية، ويتم ذلك حسب طبيعة المرحلة التي حدثت فيها الإعاقة. أما المراحل التي تمر بها الطاقة فهي:

## - المرحلة الأولى: المرحلة الفمية المبكرة:

وتشمل النصف الأول من العام الأول ، أو الستة أشهر الأولى من العمر ، وتتركز حياة الرضيع في هذه السن حول فمه ، ويأخذ لذته من المص ، حيث يعمد إلى وضع كل شيء يصل إلى يديه في فمه ، ويحاول مصه . ويتمثل الإشباع النموذجي في هذه المرحلة في مص ثدى الأم ، وحينما يغيب الثدى عنه يضع أصبعه في فمه كبديل للثدى . ويقول علماء التحليل النفسى : إن هذه المرحلة هي مرحلة إدماج قائمة على الأخذ .

## - المرحلة الثانية : المرحلة الفمية المتأخرة :

وتشمل النصف الثاني من العام الأول ، ويتركز النشاط الغريزى حول الفم أيضاً ، ولكن الوليد يحصل على اللذة هذه المرة من العض وليس المص ، وذلك بسبب التوتر الناتج عن عملية التسنين ، فيحاول الطفل أن يعض كل ما يصل إليه ، وهنا يشير «فرويد» إلى أول عملية إحباط تحدث للإنسان في حياته ، وذلك حينما يعمد الوليد إلى عض ثدى الأم ، وما يترتب على ذلك من سحب الأم للثدى من فمه أو عقابه ، مما يوقعه في الصراع لأول مرة . فهو يقف حاثراً بين ميله إلى إشباع رغبته في العض وبين خوفه من عقاب الأم وغضبها ، وهذه المرحلة هي مرحلة إدماج أيضا ، ولكنها تقوم على الأخذ والاحتماظ . والطفل ثنائي العاطفة في هذه المرحلة يحب ويكره الموضوع حسما يحصل عليه من إشباع من الموضوع .

#### - المرحلة الثالثة : المرحلة الشرجية :

وتشمل العامين الشانى والثالث حين تنتقل منطقة الإشسباع من الفم إلى الشرج . ويأخذ الطفل لذته من تهيج الغشاء المخاطى فى فتحة الشرج عند عملية الإخراج . ويكن أن يعبر الطفل عن موقفه إزاء الآخرين بالاحتفاظ بالبراز أو بتفريغه فى الوقت أو أو المكان غير المناسبين . والطابع السائد للسلوك فى هذه المرحلة هو العطاء . ويغلب على المشاعر الطابع الثنائي أيضًا كالمرحلة السابقة .

## - المرحلة الرابعة : المرحلة القضيبية :

وتشمل العامين الرابع والخامس . وفيهما ينتقل مركز الإشباع من الشرج إلى الأعضاء التناسلية . ويحصل الطفل على لذته من اللعب في أعضائه التناسلية . ويم الطفل في هذه المرحلة بالمركب الأوديبي الشهير ، وهو ميل الطفل الذكر إلى أمه ، والنظر إلى أبيه كمنافس له في حب الأم ، وميل الطفلة الأنثى إلى الوالد وشعورها بالغيره من الأم عليها . وفي الظروف الطبيعية للنمو ينتهى الموقف الأوديبي بتوحد الطفل مع والده من جنسه . « والتوحد » ( Identification ) مفهوم يشير إلى «العملية التي بموجبها يربط الفرد نفسه على نحو لصيق مع أشخاص آخرين ، ويتخذ لنفسه خلى نحو لصيق مع أشخاص آخرين ، ويتخذ لنفسه بشخص ما فكأن سلوك هذا الشخص هو سلوك الطفل . ولذا فإن التوحد يتضمن بشخص ما فكأن سلوك هذا الشخص هو سلوك الطفل . ولذا فإن التوحد يتضمن الإعجاب بالشخص الآخر واتخاذه نموذجا يتطابق معه ويعتذى به في سلوكه . وعلى ذلك فعندما يتوحد الطفل الذكر بوالده فإنه يبدأ في تشرب قيم الوالد الشقافية ، والتي ذلك فعندما يؤثر على سير النمو فإن عبلاقة الطفل بأمه تظل قوية ، وتتعطل عملية وإذا حدث ما يؤثر على سير النمو فإن عبلاقة الطفل بأمه تظل قوية ، وتتعطل عملية التوحد مع الوالد ، كما تستمر روابط الطفلة العناطفية بوالدها ، ويترتب على ذلك التوحد معلية النمو السوية .

## - المرحلة الخامسة : مرحلة الكمون :

وبتصفية الموقف الأوديبي ، وتوحد الطفل الذكر مع والده والطفلة مع والدتها ، يدخل الطفل في مرحلة ينصرف فيها عن ذاته ويبدأ في الانشخال بما وبمن حوله ، ويحدث تقدم كبير في النمو الاجتماعي والانفعالي والعقلي في هذه المرحلة . وتمتد هذه المرحلة من السادسة حتى البلوغ في الثانية عشر عند البنات والثالثة عشر عند البنين. ويكون الطفل حريصًا في هذه المرحلة على طاعة الكبار والامتشال لأوامرهم ونواهيهم وراغبًا في الحسول على رضاهم وتقديرهم ، ولذا فهي مسرحلة هدوء من الناحية الانفعالة .

#### - المرحلة السادسة: المرحلة الجنسية:

وتشمل مرحلة المراهقة وما بعدها . وفيها تأخذ الميول الجنسية الشكل النهائي لها. وهي الصور والأشكال التي تستمر بعد ذلك طوال الجياة . ويحصل الفرد السوى على لذته من الاتصال الجنسي بأحد أفراد الجنس الآخر من الراشدين ، حيث تكون الميول الفمية والشرجية قد تكاملت لتشارك في بلورة الجنسية الراشدة والسوية .

ونؤكد هنا على النصو الطبيعى بمعنى أن يكون الفرد قد مر بالمراحل السابقة ، وتمكن من أن يحصل على إشباع مناسب لكل منها ، بحيث يسسر له هذا الإشباع الانتقال إلى المرحلة التالية . أما إذا لم يحصل على الإشباع المناسب حدث ما يسميه فرويد التثبيت Fixation . والتثبيت هو توقف النمو النفس – جنسى عند مرحلة معينة ، عما يجعل الفرد عرضة إلى النكوص Regression إلى هذه المرحلة وإشباعاتها فيما بعد إذا ما واجهته مواقف صعبة أو قاسية في حياته . كما قد يكون لدى الشخص في هذه الحال ما يسمى « بالعصاب الطفلى » ( Infantile neurosis ) ولو بدا سويا في سلوكه أمام الآخرين ، وهو أساس الإصابة بالأعصبة حسب نظرية التحليل النفسى . وسنوضح ذلك بالتفصيل عند حديثنا عن كيفية نشأة المرض عند التحليليين .

#### ب- الشخصية من الناحية الدينامية ( التفاعلية ) :

الشخصية عند فرويد تنظيم دينامى Dynamic ، أبعد ما يكون عن النسات والجمود ، وإنما يعتمد على التفاعل والحركة والتغير في عملية نمو مستمرة . إذن فالقاعدة الأساسية في نمو الشخصية هي الصراع الدائم والمستمر بين قوى اللبيدو والتي تتطلب الإشباع وموانع العالم الخارجي التي تتمثل فيما بعد داخل الإنسان في الأنا الأعلى والذي يقف في وجه هذا الإشباع . وأشكال الصراع وما ينتج عنه يؤثر دائمًا في الشخصية وفي تطورها وفي السلوك الذي يصدر عنها . كما أن النتائج التي تترتب على صدور سلوك ما تؤثر في أساليب السلوك المستقبلية . وعلى هذا يكون السلوك على صحصلة لقوى معينة في لحظة معينة والتنبؤ به يحتاج إلى معرفة هذه القوى وطبيعة علاقات التفاعل والصراع القائم بينها ، وهكذا نجد أن الشخصية عند «فرويد» ، كما قلنا ، أبعد ما تكون عن الثبات والجمود ، إنما هي تنظيم دائم التفاعل والدينامية .

## ج - الشخصية من الناحية الطوبوغرافية :

يقوم الصراع داخيل شخصية الفرد بين قوى ثلاث هى : الهى Id والأنا الطاقة Super Ego ، أما «الهى» فيتمثل فى الجزء الأساسى منها تلك الطاقة الغريزية التى يولد الفرد مزودًا بها . وقوام هذه الطاقة مجموعة من الغرائز الجنسية والعدوانية ، ويضاف إلى هذه الغرائز العمليات العقلية التى كبتت وانفصلت عن الحياة الشعورية، والهى تدفع الفرد إلى إشباع الرغبات الغريزية بصرف النظر عن أية اعتبارات، وهو فى هذا يتبع مبدأ اللذة . وتتوقف قدرة الهى على إمكانات الفرد العضوية وطبيعة إفراز الهرمومات لديه .

و «الأنا» جهاز ينشأ نتيجة التفاعل بين الكائن وبيئته ، أى بين الرغبات التى تتطلب الإشباع والموانع التى تضعها البيئة ، ونشاط الأنا شعورى فى معظمه ، ووظيفته حفظ توازن الشخصية والدفاع عنها ، وقد نشأ الأنا أصلاً لينظم إشباع غرائز الهى ، وحتى لا تصطدم مع الواقع الخارجي ، أو مع الأنا الأعلى . ويعمل الأنا حسب مبدأ الواقع - كما سنوضح حالاً - أى أنه يراعى المواضعات الاجتماعية ومطالب البيئة . ولذا فإنه كثيرا ما يكبح جماح « الهى » حتى لا تتعرض الشخصية للخطر أو للألم ، وكلما كان الأنا قويًا حظيت الشخصية بالاتزان والصحة النفسية .

و"الأنا الأعلى" هو آخر أجهزة الشخصية في الظهور ، وينشأ عندما يستدخل الطفل قيم المجتمع ومثله العليا وأخلاقياته داخل نفسه . ويقوم الأنا الأعلى بوظيفة وكيل المجتمع داخل الفرد . وبذلك يقيم الطفل من نفسه رقيبًا داخليًا على تصرفاته . ومعظم نشاط الأنا الأعلى لا شعورى ، وتتوقف درجة قوة الأنا الأعلى على التحذيرات والتوجيهات والتعليمات التي تلقاها الفرد في الصغير ، ونوع المكآفات والعقوبات التي تعرض لها أثناء تنشئته .

ويحدث التفاعل في الشخصية بين الأجهزة الثلاثة على النحو التالى . تدفع الهي الفرد إلى التماس الإشباع ، ولكن الأنا تقف في وجه هذا الطلب إلا في الحالات التي تسمح فيها الثقافة بذلك . وعلى الأنا أن يحول دائمًا بين الصدام المباشسر للقوتين المتعارضتين وهما : الهي والأنا الأعلى ، وأن يوازن بينهما . وعلى قدر ما يحقق الأنا من نجاح في مهمته يكون توافق الفرد واتزانه . وعلى قدر ضعف الأنا وعدم قدرته على القيام بوظيفته يكون ضعف الفرد وتردده وتخاذله واضطرابه . وإذا تغلبت « الهي » في هذا الصراع صار الفرد مندفعًا أهوجا عدوانيًا ، وإذا تغلبت الأنا الأعلى أصبح الفرد

منطويًا منكمشًا متزمتاً كثير اللوم لنفسه ، عازفًا عن المشاركة - في كثير من الحالات -في أنشطة الحياة اليومية والاجتماعية .

## د - المبادئ التي تحكم نمو الشخصية في التحليل النفسي :

وتحكم نمو الشخصية عند فرويد أربعة مبادئ وهي :

#### ١ - مبدأ اللذة:

وهو أول المبادئ التى تحكم سلوك الطفل منذ ميلاده ، حيث تسيطر منظمة الهى على الكائن الحى . فقبل أن ينشأ الآنا أو الآنا الأعلى نجد الطفل يسعى إلى إشباع ما يشعر به من حاجبات ورغبات ، ولا يحد من تحقيق رغباته سوى منع الأم له . ولكن هذا المبدأ لا يستمر طويلاً فى توجيه سلوك الفرد ، بل سرعان ما تظهر مبادئ أخرى منافسة ، ولكن هذا المبدأ مع ذلك يظهر فى حياة الراشدين حين تضعف الرقابة كما فى أحلام النوم ، وفى الخيالات ، وفى أحلام اليقظة ، أو فى حيالات المرض النفسى أو العقلى ، حيث ينهار فيها الأنا أو يضعف ، فتعود للهى سيطرتها على الشخصية . ويظهر بالطبع آثار هذا المبدأ ونتائجة فى الحياة الراشدة « السوية » فى تفاعلات الحياة اليومية ، من إشباع حاجاتنا ، وقد يكون سلوك الفرد فى هذه الحال متفقًا على المعايير الاجتماعية وقد لا يتفق .

## ٢ - مبدأ الواقع:

لا يستمسر مبدأ اللذة طويلا مستحكماً بمفرده في تحديد سلوك الطفل ، بل يظهر مبدأ جديد من جراء احتكاك الطفل بالمحيطين به ، وهو مبدأ الواقع . ويسود هذا المبدأ مع ظهور « الأنا » كجهاز حاكم لتصرفات الطفل ، وتتأكد سيادة هذا المبدأ عندما يدرك الطفل أن إشباع الحاجات طبقاً لمبدأ اللذة لا يجلب له السسرور دائماً ، بل أحياناً ما يسبب له الألم ، فيتعلم حينئذ أن يؤجل بعض الرغبات أو أن يتحايل لاشباعها ، أو أن يلب له ومبدأ الواقع هو الذي يسود في حياة الراشدين الأسوياء في معظم الحالات .

#### ٣ - مبدأ الثنائية :

ومضمون هذا المبدأ يظهر عندما يقابل الفرد في موقف ما بديلين أو طرفين متقابلين وعليه أن يختار أحدهما ، أو أن يكون عليه أن يقدم على فعل أو يمتنع عنه . أى أن يكون لديه اخستياران متسقابلان يتراوح الفرد بينهما ، والذي يحدث في هذه المواقف أن الفرد عندما يتجه إلى أحد الأطراف فإنه لا يبقى عنده طويلاً ، بل إنه يميل إلى الطرف الآخر ، وهكذا يتحرك الفرد في حركة بندولية بين الطرفين ليحدث التوازن .

كالأم التى تعاقب ابنها على خطأ ارتكب عقابًا شديدًا تستشعر بعده أن العقاب كان شديدًا وأكثر مما يستحق الخطأ فتجد نفسها مدفوعة فى الموقف التالى مباشرة إلى التعاطف معه إذا ما ارتكب خطأ ، أو أن تعاقبه عقابًا أقل عما يستحق الفعل لإحداث التوازن.

ويحاول الفرد أحيانًا أن يحقق هذا التوازن بأن يقف في نقطة وسطى بين الطرفين، ولكنه لا يستطيع أن يبقى فيها فترة طويلة ؛ لأنه يجد نفسه ، تحت ضغوط عضوية أو اجتماعية ، منحازا إلى أحد الطرفين . ومن هنا لا يستطيع أن يطيل المكوث في منطقة الوسط أو نقطة السكون ، وهي من مظاهر دينامية الشخصية أيضًا .

## ٤- مبدأ إجبار التكرار:

وهو ميل الفرد إلى تكرار السلوك المرتبط بخبرات قبوية في حياته الماضية ، فنجد الفرد كيل إلى إتيان بعض أساليب السلوك التي سبق أن صدرت عنه وحققت له لذة كبيرة ومتعة خاصة ، بل قد يكرر الفرد أساليب السلوك التي سببت له الألم والضيق، وهو ما يبدو معارضًا لمبدأ اللذة ، وقد اضطر فرويد إلى افتراض هذا المبدأ لما لاحظه عند بعض مرضاه العصابيين من ميل قهرى إلى إعادة أساليب سلوكية تسبب لهم الألم أو الوقوف في مواقف تسبب الإحراج أو المهانة .

ونستطيع أن نجد المبادئ الشلائة الأولى واضحة في سلوك كل الأفراد ، في حين أن المبدأ الرابع - كما قلنا - مستوحى من دراسة السلوك المرضى باللرجة الأولى ، وتتعاقب هذه المبادئ بحكم نمو الشخصية والسلوك ، وانتقال الفرد من مبدأ إلى آخر لا يلغى وجود المبدأ الأول ، فكل المبادئ التي يظهر تأثيرها على السلوك وفي فترات مختلفة ، وفي المواقف المتباينة . فلا نستطيع أن نصف شخصاً بأنه يسير في حياته وفق مبدأ معين - إلا في حالات قليلة غير سوية كالسيكوباتيين أو السسيوباتيني - إنما نستطيع أن تحكم على سلوك معين بأنه صدر تحت تأثير مبدأ اللذة أو الواقع أو غيره .

## ثالثًا : الشخصية السوية في التحليل النفسي

يرى فرويد أن الشخصية السوية رهن بقوة الأنا ، وهو يرى أن فى الشخصية ثلاث قوى أو ثلاث وظائف تقابل المنظمات الثلاثة التى تكلمنا عنها فى الفقرة السابقة . الوظيفة الأولى وهى التى ترتبط بجهاز أو بمنظمة « الهي » أى التى ترتبط بالدوافع الفطرية التى يولد الفرد مزودًا بها ، وهى تمثل الطاقة الأساسية للسلوك عند الإنسان ، وهى تدفعه إلى النشاط والحركة الإشباع الدوافع ، وهذه الطاقة تتنضمن غريزيتين أساسيتين هما غريزة الجنس وغريزة العدوان .

أما الوظيفة الثانية في الشخصية فهي الوظيفة « العاقلة » أو وظيفة « التحكم والضبط » أي الوظيفة التي يمكن أن تبصر الفرد بعواقب سلوكه ، وهي الوظيفة المرتبطة بجهاز أو بمنظمة « الأنا » والأنا . هو مدير الشخصية أو متخذ القرار فيها ، فاختبار الواقع الحارجي الواقع العالم الواقع الخارجي Sense Of Reality وتنظيم العلاقة بالآخر Object Relation وعمليات التفكير Though Proccesses كل ذلك يدخل في نطاق الوظائف التي يقوم بها « الأنا » .

وأما الوظيفة الشالئة فهى وظيفة الرقابة والردع ، وترتبط هذه الوظيفة بجهاز أو منظمة « الأنا الأعلى » الستى تشير إلى وظيفة المثل العليا والقيم الخلقية فى حياتنا . حيث يستدخل الفرد هذه المثل وتلك القيم أثناء عملية التنشئة والستربية ، ولمنظمة الأنا الأعلى خاصية مراقبة سلوك الفرد ولومه أو لوم جهاز ( الأنا » إذا في شل فى الالتزام بالقيم الخلقية .

وتوجد الشخصية السوية إذا اتصفت المنظمة الثانية ، وهي منظمة « الأنا » ، بالقوة بحيث تستطيع أن توازن بين المنظمة بن الأخريين الهي التي تتطلب الإشباع بصرف النظر عن أي اعتبار ، والأنا الأعلى الذي يعارض هذا الإشباع إلا في الإطار الاجتماعي المقبول . وعلى قدر قوة الأنا يكون نجاحها في مهمتها في إحداث التوازن ، أما إذا فشلت الأنا في مهمتها بسبب ضعفها أو قوة الوظائف الأخرى فإن الفرد يكون معرضاً لأية صورة من صور اللاسواء .

والمظهران الأساسيان للشخصية السوية عند فرويد: أن يكون في استطاعة الفرد «أن يحب وأن يعمل » والقدرة على الحب هنا تقتضى أن يكون الفرد في وضع يسمح له بتقديم الحب الخالص للآخرين وأن يتلقاه منهم ، ولكى يصل الفرد إلى هذه المرحلة لابد وأن يكون نموه الجنس - نفسى قدر سار سيرًا طبيعًا عبر مراحل السمو التي أشار إليها فرويد وانتهى إلى المرحلة الأخيرة أو مرحلة النضج ، وهي المرحلة الانسالية . كذلك فإن القدرة على العمل والإنتاج مؤشر آخر على السواء ، لا يقوم إلا على قاعدة من توازن الوظائف النفسية المنوطة بجهاز « الأنا » .

11111241119411

#### أ - القلق في التحليل النفسى الفرويدي:

كان «فرويد» من أكثر علماء النفس استخدامًا لمصطلح القلق ، بل إن إذاعة هذا المصطلح وشيوعه يعود في جزء كبير منه إليه . وينظر فرويد إلى القلق باعتباره إشارة إنذار بخطر قادم يمكن أن يهدد الشخصية أو يكدر صفوها على الأقل . فمشاعر القلق عندما يشعر بها الفرد تعنى أن دوافع « الهي » والأفكار غير المقبولة والتي عملت «الأنا» بالتعاون مع « الأنا الأعلى » على كبتها (وهي دوافع وأفكار لا تستسلم للكبت) ، تجاهد لتظهر مرة أخرى في مجال الشعور وتقترب من منطقة الشعور والوعى، وتوشك أن تنجح في اختراق الدفاعات . وعلى هذا تقوم مشاعر القلق بوظيفة الإنذار للقوى الكابتة عمثلة في الأنا والأنا الأعلى لتحشد مزيدًا من القوى الدفاعية لتحول دون المكبوتات والنجاح في الإفلات من أسر اللاشعور ، بل أنها تدفعها في اللاشعور بعيدًا عن منطقة الوعي والشعور .

وعلى أية حال فإن المكبوتات إذا كانت قوية فإن لهذه القوة أثرها السلبى على الصحة النفسية ، لأنها إما أن تنجح في اختراق الدفاعات والتعبير عن نفسها في سلوك لاسوى أو عصابى ، أو أن تنهك دفاعات الأنا بحبث يظل الفرد مهيئًا للقلق المزمن المرهق ، والذى هو صورة من صور العصاب أيضًا .

ثم عاد «فرويد» بعــد ذلك ، وميز فى القلق ثلاث صور تقابل المنظمات الــنفسية الفاعلة فى الشخصية ، حسب ما افترض فى نظريته ، وهى الأنا والهى والأنا الأعلى . وأنواع القلق التى تقابلها هى : القلق الموضوعى ، والقلق العصابى ، والقلق الخلقى .

#### ١ – القلق الموضوعي :

وربما كان هذا النوع أقرب أنواع القلق إلى السواء ، وهو قلق ينتج عن إدراك الفرد لخطر ما في البيئة ، ويكون للقلق في هذه الحال وظيفة إعداد الفرد لمقابلة هذا الخطر بالقضاء عليه أو بتجنبه أو باتباع أساليب دفاعية إزاءه . ويلاحظ أن هذا النوع من القلق يثار بفعل مثير واقعى في البيئة الخارجية يدركه الأنا على نحو مهدد ، ولهذا فإن هذا القلق أقرب إلى الخوف من حيث أن كليهما يثار بفعل موضوع خارجي في البيئة ومحدد نسبيا . وهو يشبه كذلك ما اسماه « سبيلبرجر » Spilberger , 1972 بحالة القلق Spilberger , 1972 بخالة باعتباره موضوعا مهددا أو خطرًا فإنه يستجيب لذلك بدرجة من القلق .

#### ٢ - القلق العصابي:

أما القلق العصابى فينشأ نتيجة محاولة المكبوتات الإفسلات من اللاشعور والنفاذ إلى الشعور والوعى . ويكون القلق هنا بمثابة إنذار للأنا لكى يحشد دفاعه ، حتى لا تنجح المكبوتات اللاشعورية فى التسل إلى منطقة الوعى والشعور ، وإذا كان القلق الموضوعى يعود إلى مشيرات خارجية فى البيئة فإن هذا القلق يرجع إلى عامل داخلى وهو دفعات الهى الغريزية ، والتى توشك أن تتغلب على الدفاعات وتحرج « الأنا » إحراجًا شديدًا ؛ لأنها تجعله فى صدام مع المعايير الاجتماعية وتجعله عرضة للعقوبات الذاتية من جانب الأنا الأعلى ، ويعود عدم تحدد مثيرات القلق العصابى بوضوح إلى أنها مثيرات داخلية ، بل لاشعورية بعيدة عن إدارك الفرد .

ويت مثل القلق العصابى فى بعض الصور منها مشاعر الخوف الدائمة التى يستشعرها الفرد فى جميع المواقف حتى غير المخيف منها وذلك نتيجة الإلحاح المستمر لغرائز « الهى » المكبوتة على « الأنا » ودفاعاته ، مما يجعل الفرد فى حالة خوف وتوجس دائمين من أن تغلبه غرائزه . ولذلك نجده يتجنب كثيرًا من المواقف ، ويتسم سلوكه بالعزلة والانطواء ، ويستنفذ جزءًا كبيرًا من طاقته فى تعزيز دفاعاته ، وبالطبع فإن الفرد ينسب إلى هذه الموضوعات الخارجية فى الموقف صفات التهديد والخطر ، مع أن الحظر والتهديد ينبعثان من داخله .

ومن صور القلق العصابي أيضا الخواف Phobia وهي الخوف الزائد من أشياء ليس لها أن تولد هذا القدر من الخوف ، أو الخوف من أشياء ليس لها أن تخيف أصلاً مثل السيدة التي تمتلئ رعبا من منظر القطط أو بعض الحيوانات الأخرى أو الحشرات ، أو الرجل الذي لا يستطيع أن يطل من مكان مرتفع ، أو يستبد به الفزع الشديد إذا ما وجد نفسه في مكان مغلق أو مكان متسع ، وهي مشاعر ترتبط بملابسات إثارة بعض الدوافع في الطفولة تعرضت للنسيان فيما بعد .

كذلك من ضروب القلق العصابى تراكم مشاعر القلق المكبوت نتيجة عمليات الكبت الشديد الممارس عليها ، ثم التعبير عن هذه المشاعر فى مناسبات عادية أو إزاء موضوعات معينة ، ويلعب ميكانزم الإزاحة أو النقل Displacement دورًا فى هذا القلق ؛ لأنه يزيح مشاعر القلق الحبيسة ويلصقها بموضوع ما . ومن الصور الشهيرة فى هذا النوع من القلق ما يحدث فى هستيريا التبدين Somatization hysteria حيث تكون الأعراض الهستيرية تعبيرًا عن قلق مكبوت ؛ لأنه يرتبط بإشباع غريزى محرم . وفى خلال النوبة الهستيرية يمكن تحقيق نوع من الإشباع البديل من وراء القوى الكابتة .

#### ٣ - القلق الخلقي:

وهذا النوع من القلق ينشأ نستيجة تحدير أو لوم \* الأنا الأعلى " \* للأنا " عندما يأتى الفرد أو يفكر فى الإتيان بسلوك يتعارض مع المعايير والقيم التى يمثلها جهاز «الأنا الأعلى " ، أى أن هذا النوع بتسبب عن مصدر داخلى مثله مثل القدلق العصابى الذى ينتج من تهديد دفعات \* الهي " الغريزية . ويتسمثل هذا القلق فى مشاعر الحزى والإثم والحنجل والاشمئزاز . ويصل هذا القلق إلى درجته القصوى فى بعض أنواع الأعصبة كعصاب الوسواس القهرى ، الذى يعانى صاحبه من السيطرة المستبدة للأنا الأعلى ، ويخاف أكثر ما يخاف من لوم ضميره القاسى .

وبالطبع يمكن أن نتوقع أن الأطفال الذين يعيشون في ظل أساليب والدية تتسم باللوم والتقريع والتأنيب والسخرية والمقارنة في غير صالح الطفل ومختلف الأساليب التي من شانها أن تثير الألم النفسي وتزرع الإحساس بالدونية والنقص ، هم الذي يعانون من الأنا الأعلى المتزمت ، وهم الذين يكونون عرضة لهذا النوع من القلق ، كما تتسم تربية الأفراد ذوى « الأنا الأعلى » الصارم بطابع الصرامة والتشدد أكثر مما بطابع التسامح واللين ، وتنشد هذه التربية المستويات العالية والمثالية من السلوك أكثر مما تتعامل مع المستويات الواقعية السائدة ، وتلجأ إلى الحساب الشديد عند مخالفة القواعد بدلاً من التفهم وتقدير الظروف .

## ب- القلق عند الحللين النفسيين الآخرين :

أما التحليليون الآخرون فقد تناولوا القلق من زوايا مختلفة ، فقد تحدثت «كارين هورنى » Horney عن القلق الأساسى Basic Anxiety ، وهو قلق يخبره الطفل إذا لم يحصل على إشباع دائم ومستقر من جانب الأم . وهذا القلق الأساسى يتعرض له كثير من الناس ، ويولد بعض الحاجات العصابية ، ومن يستطيع أن يحقق التوازن بين هذه الحاجات يتسم سلوكه وشخصيته بالسواء ، أما من يفشل في إحداث التوازن ينتهى به الأمر إلى صور لا سوية من السلوك يغلب عليها طابع العدوان أو العزلة أو الخضوع.

أما ( الفريد أدلر ) ( Adler ) ، وكان من أتباع فرويد وانشق عليه وألف مدرسة علم النفس الفردي ، فيسرى أن القلق عن شعبور الفرد بالنقص والعسجز وهو شسعور حقيقى يستشعره الطفل عسندما يقارن بين إمكانياته وإمكانيات الكبسار المحيطين به ، وتستولى عليه نتيجة لذلك مساعر الدونية ، ويحاول الطفل أن يتغلب على هذا النقص

بالتعـويض . فإذا نجح التعويض احـتفظ الفرد بشخـصيته فى الإطار الـسوى ، أما إذا فشلت المحاولات التعويضية فنحن أمام صورة من صور اللاسواء .

أما التحليليون الآخرون مثل «إيرك فروم» Fromme « وهارى ستاك سوليفان» Sullivan فهما يؤكدان أهمية العلاقات الاجتماعية التى ينشأ فى وسطها الطفل . ويذهبان إلى أن القلق ينشأ عندما تكون هذه العلاقة فاعلة على نحو مهدد للفرد . فإذا اتسمت هذه العلاقات بالتسلطية أو بالتباعد ، فإن الفرد يشعر بمشاعر الاغتراب والعزلة، والطفل فى هذا الموقف يتنازعه دافعان : أحدهما يدفعه إلى أحضان الوالدين حيث الأمن والدفء ، والآخر يدفعه بعيداً عنهما طلبًا للاستقلال ، ويمكن أن يستشعر الفرد القلق من الصراع بين التبيعة والاستقلال .

وأما «أوتو رانك» Otto Rank فيرى أن في كل موقف يجد الفرد نفسه فيه مضطرا إلى الانفصال عن موضوع ما ، فإنه يشعر – بتأثير الانفصال – بمشاعر القلق ؛ لأن هذا الموقف يعيده أو يذكره بالصدمة الأولى أو بموقف القلق الأولى والنموذجي ، وهو صدمة الميلاد ، حيث انفصل عن الأم ، وكان عليه أن يغادر بيشة رحمية آمنة إلى حد كبير ، إلى بيئة تحفل بالعديد من المثيرات الجديدة عليه .

#### \* \* \*

# خامسا : كيف ينشأ المرض النفسى في نظريات التحليل النفسى أ ـ نظرية التحليل النفسي الفرويدية ( الأرثوذكسية ) :

إن المرض النفسى أو العصاب عند فرويد هـو أن يجد المرء نفسه لا يستطيع أن يواجه مطالب الحياة المحيطة به ومطالبه هو شخصيًا بالأساليب العادية والمعقولة ، ويجد نفسه يستبدل بها أساليب لا معقولة ولا مقبولة ويصعب التحكم فيها . ويشعر المريض بالمرض النفسى في صورة أشياء غريبة تحدث له ، وقد تكون هذه الأشياء «تغيرًا في الوظائف البدنية كما في الهستيريا ، أو قد تكون حالة انفعالية ، أو مزاجيه غامرة وليس لها ما يبررها كما في نوبات القلق والاكتتاب ، وقد تكون اندفاعات أو أفكار غريبة كما في القهور والموساوس» (فينخل، ١٩٦٩، ٦٠) والخاصية المشتركة في جميع الظواهر العصابية هي قصور جهاز الضبط العادى ، أما في الذهان فإن جهاز الضبط يفقد قدرته تماما على العمل . فما الذي يحدث ويؤثر على جهاز الضبط في أدائه لوظائفه ؟

إن تفسير فـرويد للعصــاب والذهان يرتكز على ثلاثة محــاور رئيسة مــرتبطة ، وهى: التثبيت ، والنكوص ، والقابلية للصراع أو الاستعداد العصابى .

فالطفل يمر منذ ولادته بتطور « نفسى - جنسى » الطابع ينتقل فيه من مرحلة إلى أخرى . والمفروض أن الطفل يستمد إشباعه الجنسى فى كل مرحلة من مراحل نموه من خلال عضو من أعضاء جسمه . فإذا سار النمو فى طريقه الطبيعى فإن الطفل ينتقل من مرحلة إلى التى تليها ، وبذلك يتحول فى حصوله على اللذة من عضو إلى آخر ، كما تتغير علاقته بالآخرين حسب طبيعة كل مرحلة إلى أن يكتمل النمو .

ولكنه يحدث في بعض الحالات أن النمو لا يسير في طريقه الطبيعي ، بل تحدث بعض الأمور التي تعطل مسيرته ، وعندما يتعطل النمو عند مرحلة معينة يقال : إنه حدث تثبيت المنفى النمو إلى المراحل التألية، ولكن بعد أن يكون الطفل قد ترك جزءًا كبيرًا من طاقته في المرحلة السابقة التي حدث عندها التثبيت .

فما هى العوامل التى تسبب حدوث التثبيت ؟ إن فرويد لا يستبعد وجود عوامل ذات طبيعة جبلية تساعد على حدوث التثبيت فى مراحل بعينها ، بل إنه يفترضها ، ولكنه يرى أن معرفتنا بها مازالت قليلة ، ويقرر أنه وصل من خلال نتائج الستحليل النفسى الذى أجراه لمرضاه إلى أن عوامل معينة ذات طبيعة تربوية اجتماعية تعين على حدوث التثبيتات منها :

- الإشباع المسرف في مرحلة معينة ، والذي يجعل الطفل يترك هذا المستوى من النمو بصعوبة.
- الإحباط الشديد في مرحلة معينة ، والذي يجعل الطفل يجد صعوبة في تخطى هذا المستوى إلى المستوى التالي طلبا للإشباع الذي كان ينتظره في هذه المرحلة.
- قد يتسبب الإشباع المسرف والإحباط الشديد وفى تناوب بينهما فى أحداث التثبيت ، لأن الطفل فى ظل الاشباع المسرف يكون عاجزًا عن مواجهة أقل الإحباطات، عما يكون ميسورًا على الآخرين مواجهت ، وكثيرا ما يكون التناوب بين الإشباع المسرف والإحباط والشديد هو العامل الحاسم وراء التثبيت (فرويد، ١٩٥٢، ٣٧٧).

ويضيف ( فينخسل أن التثبيت قد ينشسا أيضًا من خبرات إشساع غريزى تضطلع أيضًا فى نفس الوقت بتسحقسيق الامن إزاء قلسق مسعين، أو بالإعانة على كبت حسفزة مرهوبة أخرى . ويكون الإشباع هنا للحافز والامن معًا ( فينخل ، ١٩٦٩ ، ١٧) .

وبعد التثبيت تأتى عملية النكوص regression. فعندما يكون الفرد مشبئًا على مرحلة معينة ، وإنه يواجه صعوبات العالم الخارجي ، فإن الإحباط الذي يكتنف هذه الصعوبات يدفع الفرد إلى أن ينكص إلى المرحلة التي تمثل الفردوسه المفقود » ، والذي سبق أن نعم فيه بالمتعة في حالة الإشباع الزائد ، أو تمثل النقطة التي توقف عندها العطاء العاطفي الذي كان يتلقاه . وعودته إلى هذه المرحلة تعنى أنه يريد أن يواصل استمتاعه بالإشباع الزائد ، أو أنه يريد استئناف تلقى العاطفة .

وهكذا يرتبط النكوص ارتباطًا وثيقًا بالتثبيت ، كما يرتبط التثبيت بالإحباط ، والنكوص يصل إلى المرحلة التى حدث فيها التثبيت ، أى أنه لا نكوص بلا تثبيت ، ويشبه «فرويد» مسيرة النمو عندما تتعرض للتثبيت ثم للنكوص بقافلة تخلف منها فى الطريق نفر كثيرون ، واستقروا فى مراكز معينة منه . على حين مضى الباقون ، فاصطدموا فى سيرهم بعدو لا قبل لهم به أو انهزموا أمامه ، فطبيعى أن يولوا الأدبار ليعتصموا بتلك المراكز ، وكلما كثر عدد المتخلفين زاد الاحتمال فى هزيمة المتقدمين (فرويد ، ١٩٥٢ ، ٣٧٧) .

والمحور الشالث في نشأة الأمراض النفسية والعبقلية عند « فيرويد » هو الصراع العصابي الذي ينشأ داخل المفرد بين « الهي » التي تمثل الغيرائز الفطرية وبين « الأنا » الذي يتكون من احتكاك الطفل مع العالم الخارجي . وقد تزداد الصورة تعقيداً إذا ما انضم « الأنا الأعلى » بعد تكوينه إلى أحد طرفي الصراع . فقد ينضم « الأنا الأعلى » إلى جانب « الأنا » ضد الهي كما يحدث في بعض الأعصبة ، وقد ينضم « الأنا الأعلى » إلى « الهي » ضد « الأنا » كما في أعصبة أخرى . ويتوقف أمر الصحة النفسية للفرد على قوة « الأنا » ، وعلى قدرته على أداء وظيفته ، وهي إحداث التوازن بين «الهي» من ناحية والأنا الأعلى من ناحية أخرى . وقد يلجأ « الأنا » في سبيل إحداث هذا التوازن إلى استحداث استشمار مضاد مردوج ضد « الهي » وضد « الأعلى » .

وحينما بكون الأنا قويًا فإنه يستطيع أن يحدث التوازن بين « الهى » و« الأنا الأعلى » . ولكن « الأنا » لا يستطيع ذلك دائماً ؛ لأنه لا يكون في جميع الحالات في وضع يمكنه من أن يقوم بهذه المهمة ، فقد تكون الحفزات الجنسية - وهي قوام « الهي» عنيفة بفعل عوامل جبلية ، أو لأنها تعرضت لإثارة عنيفة مبكرة ، أو لأنها كبتت بشدة فيما سبق . وقد يكون « الأنا الأعلى » عنيفًا صارمًا بفعل التنشئة المتزمتة .

وهذه العوامل السابقة لا تقوى فقط « الهى » و « الأنا الأعلى » ولكنها أيضًا تضعف بناء « الأنا » كجهاز ضبط وتحكم . وفى الحالات السابقة يكون احتمال نجاح «الأنا » فى القيام بمهسمته احتمالاً ضئيلاً ، لضعف سيطرته على القوى المتصارعة فى الشخصية . وعندما يشتد الصراع ويصل إلى درجة معينة يعيشه الفرد فى شعوره قلقًا دائمًا يجعله مهيئًا للوقوع فى العصاب ، خاصة إذا قابلته ظروف خارجية محبطة ، وهو ما يسميه علماء التحليل النفسى بالعصاب الطفلى Infantile Neurosis . ولا يظهر العصاب الطفلى .

والأمر في المذهان لا يختلف عنه في العصاب . فقد أشار « فرويد » إلى أن الفارق الأساسي بين النوعين هو كيفية مواجهة الصراع . فكلاهما أساسه صراع بين الفاع غريزي « الهي » وبين الخوف من العقاب المرتبط بإشباع المدافع ، وهو الخوف الذي يستشعره « الأنا » فالعصابي يكبت الغريزة مذعنًا للعالم الخارجي الذي يهدده ، أما الذهاني فينكر العالم الخارجي أو يزيفه مذعنًا الغريزية . ويوضح « فينخل » أن الذهانيين في تزييفهم لملواقع لا يفعلون ذلك دائمًا لمجرد تحقيق رغبة ، فكثيرًا ما يفعلون ذلك هربًا من غواية غريزية ، أو حماية لأنفسهم ضد غرائزهم شأنهم تمامًا شأن العصابيين ، غير أنهم يستخدمون ميكانزمات أخرى وينكصون إلى مستويات أعمق ( فينخل ،

\*

## ب - المنشقون على فرويد

١ - يونج :

كان «يونج» من أشد علماء النفس الذين يؤمنون بالتـأثير الاجتماعي والاسرى على الأبناء ، وقد أعلن «يونج» عن إرائه هذه عندما بدأ الخلاف بينه وبين « فرويد » يأخذ شكلاً علنيًا، وذلك عندما دعيًا معًا - «فرويد» و «يونج» - من قبل عالم النفس الأمريكي «ستانلي هول» لإلقاء بعض المحاضرات في جامعة كـلارك بالولايات المتحدة عام ١٩٠٩ ، قال «يونج» في إحدى خطبه التي ألقاها عن الطفولة أن المؤثر الهام في سلوك الطفل ليست المواعظ ، وإنما حالة الطفل العاطفية التي يجهلها الآباء عادة . وحالة الطفل العاطفية توجد بسبب « الخلاف المستور بين الآباء والقلق الذي يشعر به الولد في سره ، والرغبات المكبوتة الخفية » ويستطرد قائلا: « ويطبع الأب والأم عقل الولد بطابع شخصيتهما إلى حد بعيد . وكلما كان الولد شديد الحساسية وقابلا للتكيف

كان الأثر أعمق ، وهكذا . . فحتى الأشياء التى لا يتحدث عنها ينعكس أثرها على الولد » . ويظل تأثير الوالدين مستمرا على الطفل حتى سن المراهقة « وفى دور المراهقة عندما يبدأ الولد بتحرير ذاته من سحر العائلة يدخل الحياة بنوع من التكيف الذى يتمشى كليًا مع تكيف الأب والأم » ( عن باترك مولاهى Patrick Muilahy ، ١٩٦٢ ،

وهكذا يؤكد " يونج " منذ البداية على أهمية التفاعل بين الطفل ووالديه أكثر من تأكيده على نمو الغرائز الجنسية كما فعل " فرويد " .

#### ٢ - إدار :

وقد عاب "إدلر "على "فرويد " - كما فعل " يونج " - أنه غالى في تقدير العامل الجنسي، ورأى أن الشعور بالنقص والقصور هو الدافع الأساسي عند الإنسان . ورأى أن كفاح الإنسان في سبيل تعويض هذا النقص هو العامل الأكثر أهمية في تشكيل سلوكه . ولذلك فهو يقدم تفسيرا تربويًا اجتماعيًّا لعقدة أوديب . ويسهب في الحديث عن الطفل المدلل . ويرى أن الطفل يكن لكلا الوالدين حبًّا مساويًا ، وأن ميل الطفل إلى أمه ليس سببه تطوراً محتومًا لطاقة فطرية ، وإنما يرجع سببه إلى تدليل الأم للطفل، وإلى القسوة من جانب الأب ، خاصة إذا تدخل وحاول منع الأم من تدليل الطفل ، فإنه غير الأب من معاملته للطفل، ومال إلى إثابته، فإنه يغير شعوره نحو أبيه ويبدأ في التعلق به . ويرى "إدلر "أن للأم دوراً كبيراً في تربية الطفل و تنشئته ، فهي التعلق به . ويرى "إدلر "أن للأم دوراً كبيراً في تربية الطفل و تنشئته ، فهي الأساس في نجاح الطفل في إقامة علاقات سليمة مع الآخرين أو فشله في ذلك .

وتأخذ عملية التنشئة مكانًا كبيرًا في سيكلوجية " إدلر "، وهو الله العيادات النفسية للأطفال، واهتم بضرورة توفير الجو المناسب الذي ينشأ فيه الطفل، وقد ذكر إدار مختلف أنواع التربية الخاطئة التي قد يمارسها الوالدان مع أبنائهما من السيطرة إلى الإسراف في العطف، إلى الطموح الزائد من الآباء وانعكاسه على معاملتهم للأبناء، وكذلك التباين بين الوالدين في طريقة التربية، وبين " إدار " أثر كل نوع من هذه التربية على شخصية الفرد فيما بعد . ويرى أن هذه الأنواع من التربية ما هي إلا صنوف من التربية الخاطئة التي لا ينتج عنها إلا شخصيات مضطربة تبعد بالمرع عن الحياة السوية المستقيمة . كما أن "إدار " وأصحابه من أتباع «السيكلوجية الفردية " السيكلوجي" إن هو إلا مقدمة نستطيع أن نتعرف منه على المؤثرات التي سوف تعمل السيكلوجي " إن هو إلا مقدمة نستطيع أن نتعرف منه على المؤثرات التي سوف تعمل على تنشئة الطفل ( رمزي ، ١٩٥٢ ، ١٦٥) .

### ج-الفرويديون الجدد

### ١ - كارين هورني :

لا تعتبر \* هورنى \* نفسها صاحبة مدرسة أو صاحبة منهج جديد ، وإنما ترى أن أفكارها تندرج ضمن إطار علم النفس الفرويدى ، وإن كانت ترى أن الفرويدية حادت عن الصواب فى بعض الجوانب ، فهى تعترض بصفة عامة على الاتجاه البيولوجي الميكانيكى عند فرويد . وحجر الأساس فى نظرية الشخصية عند \* هورنى \* هو ما تسميه \* القلق الأساسى \* .

ولا تلجأ هورنى لتفسير هذا القلق إلى نظريات من قبيل الغرائز أو الدوافع الفطرية . وإنما القلق ينشأ عند الطفل عندما لا يحصل من والديه على كفايته من الحب والحنان والرعاية والأمن . فالطفل القلق هو الذى ينعدم لديه الشعور بالأمن ، ومن ثم يلجأ إلى العدوان انتقامًا لنفسه ، ردًّا على من رفضوه ، وقد يصبح مستسلمًا خنوعًا مستجديا للحب الذى افتهده ، وقد يهدد ، وقد ينعزل فى محاولة لإقناع الآخرين بتغيير معاملتهم له ، وقد يكون لنفسه صورة مثالية إذا ما فشلت الأساليب السابقة ، هذه الصورة المثالية تعلو على الواقع الذى لا يستطيع تحمله ، وهذه الصورة المزائفة تعوضه عما يشعر به من هوان ونقص وقصور .

وعندما تحقق بعض هذه الأساليب أهداف الطفل فإنها تميل إلى أن تثبت وتصبح سمة من سمات الشخصية ، أو حاجة من الحاجات الدافعة للسلوك ، وتذكر « هورنى» عشرة من هذه الحاجات العصابية مثل الحاجة إلى الحب ، وإلى القوة والمكانة ، وإلى الإعجاب الشخصي وإلى الكمال ، وإلى الاكتفاء ، وهذه الحاجات هي مصادر الصراع في الشخصية . وقد صنفت هورني هذه الحاجات فيما بعد إلى حاجات تدفع الفرد نحو الناس ، وحاجات تدفع الفرد بعيداً عن الناس ، وحاجات تدفع الفرد ضد الناس . والمشكلة أمام الفرد هي أن يكون قادراً على الموازنة بين هذه الاتجاهات أو التكامل بين الحاجات . وكل اتجاه من الاتجاهات الثلاثة يحاول أن يسيطر على الشخصية . ويحدث الصراع بينها في نفس الفرد ، وقد يدور الصراع على المستوى الشعورى أو على المستوى اللاشعورى .

وهذا الشخص الذى يدور فى أعماقه صراع بين الاتجاهات الشلاثة هو الشخص المهيأ للوقوع فى العصاب وفى الذهان . فالقلق الأسماسى هو الأرضية الخصبة للعصاب والاتجاهات المتصارعة هى التى تدفع بالفرد إلى الوقوع فى المرض ، إذا ما وصل الصراع

إلى درجة معينة دون أن ينجح الفرد في حله . وتحدد «هورني» سمتين أساسيتين في العصاب هما :

- الجمود والمبالغة في رد الفعل .
- التناقض بين الإمكانات والمنجزات .

وتوضح «هورنى» في لغة واضحة أن السبب في خلق الصراع ، وبالتالى في خلق القلق الحاد الذي يؤدي إلى العصاب هو حرمان الطفل من حب الوالدين وعطفها. وغالبا ما يكون الوالدان عاجزين عن تقديم الحب والعطف للطفل بسبب عصابهما الخاص ، والصبغة الأكثر شيوعًا هي أن الطفل عندما يحرم من الحب والحنان الكافيين من والديه فإنه قد يشعر نحوهما بالكراهية . وتعمم هذه الكراهية نحو الأولاد الآخرين وكل المحيطين به . ولما كان الطفل في حاجة إلى مساعدة الوالدين فإنه يكبت شعوره بالكراهية . ويكون الطفل في موقف لا يستطيع فيه أن يعبر عن اتجاهه العدواني إذاء والديه ، كما أنه لا يستطيع أن يتخلص من كراهيته لهما . هذا الموقف الذي يملأ نفسه قلقًا هو الشرط الأساسي لنمو العصاب .

وتتفق «هورنى» مع «إدلر» فى تفسير عقدة أوديب تفسيرا تربويا اجتماعيا، فـمشاعر الطفل نحو الوالد من الجنس المخالف لا تنشــأ لأسباب بيولوجية، وإنما لطبـيعة المعاملة الوالدية، ولحالة القلق التى يشعر بها الطفل داخل الأسرة (34 - 1945,23, Horney).

## ٢ - إيرك فروم :

و « فروم » من علماء النفس الذين أعجبوا بعلم الأنثروبولوجيا الاجتماعية واستفاد من نتائجه في تفسيره للظواهر النفسية ، ومن هنا كان اعتراضه على بعض تفسيرات « فرويد » البيولوجية شأنه شأن « كارين هورني ». ويرى فروم أن الإنسان في مسيرة حياته الطويلة في ظل المجتمع يكون حاجات نفسية ، ولا يمكن فهم سيكلوجية الفرد إلا بفهم هذه الحاجات . ومن هذه الحاجات حاجة الفرد إلى الانتماء ، وإلى إثبات هويته الفردية ، وإلى أن يكون خلاقا . ويرى «فروم» أن على المجتمع أن يعمل على تمكين الفرد من إشباع هذه الحاجات .

ويوافق « فروم » على كثير من مـلاحظات « فرويد » للظواهر المتـعلقة بالتطور الجنسى للفرد ، ولكنه يختلف معه فى التفسير البيولوجي الجامد الذي قدمه لحدوث هذه الطواهر . ويعتمد « فروم » فى هذا الاختلاف على نـتائج البحوث الانثروبولوجية التى

وضحت أن هذا التطور فى كثير من المجتمعات البدائية لا يسير على نفس النحو الشائع الذى وصفه ( فرويد ) ويستهى (فروم) إلى القول بأن القوى الاجتماعية هى التى تقف وراء كثير من الظواهر التى تظن أنها بيولوجية .

ويعتبر « فروم » أن الأسرة ، ومن ورائها المجتمع ، مسئولة عن التنشئة السليمة للفرد. والصحة النفسية للفرد رهن بتوفير معاملة متوازنه مشبعة بالحب والاحترام والحنان في الأسرة ، أما إذا تعرض الطفل لاساليب خاطئة أو مغالية في التربية فإنه يشعر بالوحدة والعجز والاغتراب . ولكى يواجه الطفل هذه المشاعر فإنه يتجه إلى المسايرة الآلية للمجتمع متنازلاً عن فرديته ، وقد ينزع إلى التدمير والهدم ، وقد يتشبث بالسلوك التسلطى بجانبيه السادس والماسوشى (كفافي ، ١٩٧١ ، ١٩ - ٢٣) .

## ٣ - هاري ستاك سوليفان:

السوليفان " صاحب النظرية العلاقات البينشخصية " صاحب النظرية العلاقات البينشخصية " صاحب النظرية العلاقات البينشخصية الذين يعطون وزنًا كبيسرًا للعوامل الثقافية والحضارية على حساب الجوانب البيولوجية . فالوراثة والنضج لديه تقدمان الأساس البيولوجي لنمو الشخصية ، أى الاستعدادات الأولية . ولكن العوامل الثقافية التى تحيط بالفرد على شكل نظام من العلاقات الشخصية والبينية الشخصية (البينشخصية) فهى التى تسمح لهذه الاستعدادات بالظهور ، وبالتالى فإن هذا النظام من العلاقات مسئول إلى حد كبير عن صياغة شخصية الفرد وعن أسلوبه في إشباع حاجاته العلاقات مسئول إلى حد كبير عن صياغة شخصية الفرد وعن أسلوبه في إشباع حاجاته

ويمثل الحصر مفهومًا أساسيًا في نظرية السوليفان، والحصر ينشأ من تفاعل الطفل مع المحيطين به ، وخاصة مع أمه ، ويلجأ الطفل إلى أساليب مختلفة لدرء هذا الحظر أو للتقليل منه ، أهمها الامتشال لرغبات الوالدين ، ويصدور الاستجابات عن الطفل يتشكل ما يسميه السوليفان ( نظام الذات ) والذي يصبح مسولاً عن التمييز بين أساليب السلوك المرغوبة وأساليب السلوك غير المرغوبة من جانب الكبار .

كما يكون الطفل أيضًا مجموعة من الانطباعات والمشاعر والمفهومات حول الموضوعات تسمى ألم التشخصات (Personifications ) فهو يكون تشخصًا لنفسه ولأمه ولابيه وللمحيطين حسب الخبرات التي يخبرها في علاقاته مع كل منهم . فهو يكون تشخصا للأم الطيبة عندما ترعاه وتهتم بإشباع حاجاته ، كما يكون تشخصا للأم الشريرة إذا ما أهملت حاجاته (هول ، لندزى ١٩٦٩ ، ١٨٢ – ١٩٨ ) .

والأم القلقة تنقل قلقها إلى ابنها الذى يعمم هذا القلق على الموضوعات المرتبطة بالأم أيضًا . فحلمة ثدى الأم محبوبة عندما تكون رهن إشارة الطفل لإشباع حاجاته، وهي غير محبوبة إذا كانت بعيدة عنه ولا تشبع رغباته .

ويؤمن « سوليفان » بأن الشخصية تنظيم مرن إلى حد كبير ، وبالتالى فإن الفرد يكن أن يتغير إذا أتيح له مجموعة من العلاقات البينشخصية الجديدة . ويرى «سوليفان» أن الفرد إذا صادف فشلاً كبيراً ، ولم يتحمل القلق الناتج عن ذلك فإنه ينكص ويسلك سلوكًا يناسب عمرا أقل من عمره .

## القسم الثانى

## التحليل النفسي يتجه إلى علاج الأسرة

رأينا في القسم الأول أن نظريات التحليل النفسي وممارساته تعطى للأسرة وللعلاقات الوالدية ولعلاقة الأبناء بآبائهم دوراً مركزيًا وحاسمًا في نمو شخصية الطفل على النحو السوى أو على النحو اللاسوى . ومن هناك كان من الطبيعي أن يكون رواد حركة علاج الأسرة من أصحاب التوجه التحليلي أو من الأطباء والمعالجين الذين تلقوا تدريبهم حسب التحليل النفسي . ومن هنا أيضًا كان التساؤل الطبيعي والمشروع الذي يتساءله المؤرخون والنقاد والذي عبر عنه ( دير " Dare " ) قائلاً : إذا كان التحليل النفسي قد ركز على أهمية العلاقات الأسرية على هذا النحو وأعطاها هذه المكانة المميزة ، فلماذا أرسى فرويد قواعد العلاج النفسي على أسس فردية ولم يضع أسس العلاج النفسي الأسرى ؟ ( Dare , 1988 , 27 ) .

أى أن " فرويد " بدأ من حيث الفهم والتشخيص أسريًّا مدركًا قامًا للنسق الأسرى وأبعاده وتأثيراته على مفرداته ، وهم المرضى ، ولكنه انتهى عند العلاج فرديًّا يعالج المريض بمفرده ، وربما كان ذلك؛ لأن الشروط الموضوعية والمتاريخية والفلسفية لعلاج الأسرة لم تكن قد نضجت بعد، فقد رأينا أن حركة علاج الأسرة ارتبطت بظهور فلسفات مثل السبرانية Cybernitic والأنساق Systems والمداخل العلمية البينية -Inter فلسفات مثل السبرانية disciplinary Approach وتأثيرات الحرب العالمية الثانية . ولا ننسى جهود الرواد الذين مارسوا العلاج النفسى في تجمعات سكانية وثقافات أقنعتهم بضرورة تضمين الأسرة في علاج أفرادها وخطورة استبعادها في هذا المجال كما حدث في حالة "ناثان اكرمان".

وبالطبع فإن التحليليين لا يرون أنهم يعالجون الفرد بعيداً عن أسرته ، ولكنهم يعتبرون أن التأثيرات الأسرية المبكرة تترك بصماتها على شخصيته ، في الوقت الذي تعكس فيه سمات شخصية الفرد ملامح الأسرة وسماتها . وكأن المعالج التحليلي النفسي يعمل مع الأسرة بالفعل ولكن من خلال الفرد المريض . كذلك اعتبرت مدرسة التحليل النفسي أن تأثيرات الأسرة ، لم تظل على مستوى العلاقات البينشخصية ، ولكنها تجسدت في منظمات أو أجهزة أو وظائف دائمة داخل شخصية الفرد وهي «الهي – الأنا الأعلى » والتفاعلات بينها .

ومن هنا انتهى الأمر ببعض المحللين النفسيين - كما أوضحنا من قبل إلى عارسة العلاج من المنظور الأسرى ، كما ظل بعيضهم فرديًا في علاجه ولكنه اهتم بتوضيح الروابط والوشائح بين التحليل النفسى والمناهج السيكودنيامية عمومًا من ناحية والعلاج الأسرى ومنطلقاته من ناحية أخرى . بينما لم يحاول البعض الثالث أن يبذل جهدًا في توضيح هذه الصلة . في الوقت الذي أنكر فيه بعض المعالجين النفسيين من التوجهات المختلفة أية صلة بين التحليل النفسي بمدارسه وبين علاج الأسرة باعتبار أن الأول نظام علاجى فردى، والثاني نظام علاجى جماعى ، مع أنه في السنوات الأخيرة أصبح للتحليل النفسي محاولات علاجية مستقرة.

ورغم أن ( فرويد ) يرى أن علم النفس هو العلم الذى يدرس الفرد فى جماعة، وأن تفاعلات الطفل فى الموقف الأسرى هى النموذج الأولى Prototype للحياة الجماعية التالية ، فربما لم يكن لنا أن نتوقع أن يذهب فرويد والتحليل النفسى الأرثوذكسى أكثر من ذلك فى تطبيقاته العلاجية ، وذلك بسبب عدم توافر الشروط التى سبق أن ذكرناها. فقد أوضح (فرويد) بجلاء الأسس والمنطلقات النظرية فى فهم وتشخيص اضطراب المريض داخل أسرته ، ولكن يبدو أن علاجه داخل أسرته ، أو على الأصح علاج الأسرة بما فيها العضو المريض كان لا بد وأن ينتظر حتى تنضج الشروط الموضوعية المهدة لذلك ، وهو ما حدث بعد وفاة «فرويد» ( ١٩٣٩) وتحديدًا بعد الحرب العالمية الثانية حيث ضربت حركة علاج الأسرة بجذورها فى الخمسينيات لتتبرعم فى الستينات ولتزدهر فى السبعينيات كما قال «بكفار» و«بكفار» ( 1988 , 1988 ) (Becvar&Becvar , 1988 )

وفى العلاج النفسى الجماعى ظهر بوضوح أن الفرد يسلك فى الجماعة العلاجية بنفس الأسلوب الذى كان يسلكه فى جسماعة الأسرة . ولذا فإن المعساصرين لهذا النوع من العلاج النفسى ( الجماعى) قد تأثروا بمفاهيم «فرويد» واستعانوا بالنموذج التحليلى، ومع أن مدرسة التحليل النفسى قد أرست الأسساس الصلب للمدخل الفردى فى العلاج فإن طريقتها في تناول مشكلات الفرد لاتنتزعه من السياق الذي يعيش فيه ، بل إن هذا التناول يتضمن الوسط الذي يعيش فيه ويرصد بدقة التأثيرات التي يمارسها هذا الوسط على الفرد ، وكذلك نوعية العلاقات التي تنشأ بين الفرد وأطراف هذا الوسط الأن هذه العلاقات تعتبر بمثابة نماذج أولية تحكم طبيعة علاقات الفرد مع الآخرين فيما بعد . ويقصد التحليليون بمفهوم الوسط هنا الأسرة ؛ لأنها الوسط الإنساني والاجتماعي الذي يحتضن الطفل في البداية ، ويكاد أن يحتكر التأثير عليه في السنوات الخمس الأولى الحاسمة في تشكيل شخصيته .

وعلى هذا فإن المنهج التحليلي النفسي - وهو أساس المداخل السيكودينامية - يتبنى أسلوب العمل المتمركز حول الأسرة . وهذا ما دفع البعض من المعالجين التحليليين إلى الاتجاه نحو العلاج الأسرى ، ووجدوا أنهم أولى من غيرهم باتباع المدخل الأسرى في العلاج النفسي واستشمار الرصيد الكبير في التراث التحليلي عن الشبكة اللاشعورية من الاتجاهات والرغبات والمشاعر والمعتقدات والأشواق والمخاوف والتوقعات التي تربط أفراد الأسرة كل إلى الآخر وإلى ماضى حياتهم وإلى أسرهم الأصلية (Murgatroued&Woolfe 1988) . وقد وجد هؤلاء المعالجون أنفسهم وكأنهم في علاجهم لمرضاهم يعملون مع الأسرة ؛ لأنهم في كل مراحل عملية التحليل يضعون الأسرة في اعتبارهم، ويدركون مدى الدور الذي تلعبه الأسرة في نشأة الاضطراب ؛ ولأنهم يدركون أيضاً أن هناك توازنًا بين حياة الفرد الداخلية من ناحية والأسرة من ناحية أخرى ، بمعنى أن نمو الطفل الانفعالي والاجتماعي أو نمو شخصيته على نحو صحى يعمل على ترقية الأسرة وعلى تحسين المناخ الأسرى فيها .

وسنعرض فى هذا القسم للتوجه الأسرى عند المعالجين التحليليين ، وكيف تكون المنظمات والديناميات فى النموذج التحليلى ، وكذلك العمليات النفسية المتضمنة فى عملية العلاج السيكودينامى مع ملاحظة أن حديثنا ينصب على المعالجين التحليلين الأقرب إلى النظام الفرويدى الأرثوذكسى ، أما الآخرون الذين يحسبون على المداخل السيكودينامية مثل «بوين» و «باتسون» فإننا سنتحدث عنهم عند تناول المداخل النسقية .

## أولاً : المنظمات والديناميات النفسية في النموذج التحليلي :

ذكرنا أن نموذج «فرويد» للشخصية يتضمن ثلاث قوى فاعلة وهى : الهى والأنا والأنا الأعلى ، ورغم إشارتنا السابقة إلى هذه المنظمات وإلى وظائفها العامة فإننا سنشير إلى الجزء من الوظيفة الذى يتعلق باضطراب الأسرة وكيفية تناوله فى العلاج . فالهى تمثل العمليات النفسية المرتبطة بالدوافع ، ومن خلال هذه الدوافع يصدر عن الفرد أنواع النشاط المختلفة من حيث إن الدوافع هى وقود الشخصية والتى تزودها بالطاقة للعمل . وتعطى النظرية التقليدية التحليلية طابعًا جنسيًا وعدوانيًا للدوافع . ويرتبط بمنظمة «الهى» وظيفيتان سيكلوجيتان : الأولى هى إشباع الدوافع الجنسية والعدوانية ، والثانية هى الحفاظ على التوازن عند الشخص حيث يمكن أن تخفض التوتر أو الضغط . ومن وجهة النظر السيكلوجية فإن الضغط يحدث أما لأن بعض الحاجات لم تشبع ، أو لأن إشباع حاجات الهى فشل فى تخفيض التوتر السيكلوجي الذى يخبره الشخص ، وهناك فى الأسرة مواقف يمكن أن تثير الضغط وأن تولد القلق ، وسيخبر الفرد القلق إذا كان غير قادر على أن يظم هذا الضغط .

أما الأنا فهى المنظمة الحاكمة فى الشخصية بمعنى أنها المنوطة باتخاذ القرارات فى ضوء إدراك معطيات الواقع الخارجى والواقع الداخلى النفسى . وعلى هذا فإن الأنا تبحث وتهدف إلى أن تنظم الذكريات والأفكار فى أنماط بحيث تبدو منطقية للفرد. ويعمل الأنا على المستوى الشعورى وعلى المستوى اللاشعورى على السواء، ومن خلال الأنا ينظر الشخص إلى العالم ويدرك علاقاته مع الآخرين ويصدر الأحكام ويقدم النفسيرات والشروح لسلوكه ، ومن خلال الأنا ينظر الشخص إلى كل من ذاته وذوات الآخرين . وفى سياق الحياة الأسرية يعدل الأنا أية رغبات جنسية يشعر بها الفرد نحو أى من أفراد الأسرة من ذوى المحارم ، ويحول هذه الرغبات إلى أفراد الأسر الأخرى لتكون أسر جديدة . وفى بعض الحالات يكون الهى عدوانيًا جدًا . ولكن الأنا في هذه الحال يدير العدوان بشكل سوى ويعدل من صور التعبير عنه .

أما الأنا الأعلى فيمثل الرقيب الأخلاقى ، وينمو عندما يستدخل الطفل أوامر الكبار ونواهيهم . ودور الأنا الأعلى الأساسى أنها تمد الفرد بالوعى بالقيمة الخلقية ، ويشعر بالذنب - بفعل الأنا الأعلى - إذا ما تجاوز هذه القيمة . وترتبط درجة صرامة الأنا الأعلى بنوعية معايير الآباء الخلقية ، وبأساليب تعليم الطفل هذه المعايير ، ومدى حرص الآباء على الالتزام الحرفى بها ، وعلى تجسيم حجم الخطأ الناتج عند تجاوز هذه المعايد .

وفى إطار العلاج النفسى المتمركز حول الأسرة يبدو من الحيوى أن يعرف المعالج الصلة بين أداء الأنا الأعلى عند المريض فى الحاضر وطبيعة عملية التنشئة التى خضع لها فى الطفولة ، والتى تكون فى ظلها الأنا الأعلى لديه . ويمارس الأنا الأعلى وظيفته على أساس لاشعورى فى معظم الحالات ، إلا فى المواقف التى نعى فيها بأنفسنا بأننا نتجاوز المعايير والمستويات الخلقية التى نتمسك بها .

والقلق عند "فسرويد" - كما قلنا - إشسارة إلى أن الدفعات المكبوتة تقـترب من منطقة الشعور والوعى . وهذه الإشارة توجـه إلى الأنا لكى يحشد المزيد من الدفاعات لتجبر المكبوتات على التراجع بعيدًا عن اللاشعور ومن هنا فالكبت وإبعاد الدفعات غير المقبولة أساس الشعور بالارتياح .

ولكى يبقى الكبت فعالاً ، ولكى تبقى الصراعات الداخلية فى اللاشعور فإن الفرد يستخدم قدرًا من ميكانزمات الدفاع ، وميكانزمات الدفاع حيل أو أساليب تهدف أساسًا إلى الدفاع عن الشخصية ضد أى تهديد من داخل الفرد أو من خارجه . فالفرد عندما تعاق رغباته يشعر بالإحباط ، ولكنه يستطيع أن يتحمل قدرًا من هذا الاحباط ولكن إذا استمرت عملية الإعاقة وكان المطلب المعاق هامًا عند الفرد لا يستطيع أن يتنازل عنه ، فإن الفرد يدخل فى مرحلة تسمى مرحلة إطاقة الإحباط ، وتأتى بعد مرحلة تحمل الإحباط . وإطاقة الاحباط تعنى تحمل الإحباط ولكن بمشقة بالغة يكون لها آثارها السلبية على الفرد . وعندما تصل درجة القلق أو التوتر أو الكدر إلى العتبة المعينة التي يزعج لها الفرد تنظهر الميكانزمات الدفاعية لتخفض من مستوى القلق والتوتر والكدر ويصبح فى المستوى الذي يمكن تحمله ، والذي لا يكون فيه خطرا على الشخصية .

وعلى هذا فإن لميكانزمات الدفاع هدف ثلاثي الأضلاع وهو:

- تخفيض القلق بإزاحة الأفكار التي من شأنها أن تثير الإزعاج من الشعور إلى
   اللاشعور .
- حماية « الأنا » بإزاحة السمات والخصائص الإضافية التي قد تزعج الشخص وتمنع « الأنا » من القيام بوظائفه في العالم الخمارجي . علمًا بأن الفشل في حماية الأنا وعدم القدرة على توفير المناخ له ليمودي وظائفه يجعل من الصعب على الفرد أن يسلك سلوكًا سويا داخل الأسرة أو خارجها .
- المحافظة على الكبت ، لأن الكبت إذا لم يحافظ عليه فإن الفرد سيخبر مشاعر قلق حادة ويعانى من صراع شديد بين رغبات الهى من ناحية ومطلب الأنا والأنا الأعلى من ناحية أخرى ، بصورة تهدد تماسك الشخصية وتكاملها .

ونلاحظ أن المفاهيم التى تستخدمها المدرسة التحليلية ليست مجرد مصطلحات ولكنها مفاهيم تشير إلى عمليات نفسية متصورة أو مفترضة تكشف عن فهم العلماء التحليلين لديناميات الشخصية . وعلى القائم بالعلاج أن يتبين جيدًا هذه العمليات كى ينجح فى العمل مع الفرد كفرد ومعه كعضو فى الأسرة ، وهو ما سنوضحه فى الفقرة التالية .

## ثانيًا ؛ العمليات النفسية في النموذج السيكودينامي ،

#### أ-الطرح:

إن هدف المعالج الأسرى هو أن يساعد عضو الأسرة الذى يحتاج إلى المساعدة فى أن يكتسب استبصاراً بنفسه وبعلاقاته . وطبيعة أو نوعية العلاقة بين المعالج ومن يحتاج إلى العلاج مكون حاسم فى العمل العلاجى التحليلي . حيث يؤكد التحليل النفسى على هذه العلاقة ويعتبرها هامة وحيوية فى العمل العلاجى أو الإرشادى ، ويصوغ لها واحداً من أشهر المصطلحات التحليلية وهو مصطلح الطرح أو التحويل Tranference ويعنى أن يطرح المريض مشاعره على شخص المعالج، ويقول «فرويد» مشيراً إلى هذه الظاهرة «والظاهرة الجديدة التى نرى أنفسنا مكرهين على الاعتراف بها هى ما يسمى بالطرح ، ونعنى بها طرح العواطف على شخص الطبيب ، فنصحن نعتقد أن الموقف الذى يخلقه العلاج لا يستطيع أن يعلل مصدر هذه العواطف وأصلها . بل نحن أدنى إلى الظن أن هذه اللهفة الوجدانية بأسرها تنشأ من مصدر آخر ، فقد كانت توجد عند المريض بصورة كامنة ، ثم انتهزت فرصة العلاج فخلعت نفسها على شخص المعالج » (فرويد ، ١٩٥٧ ) .

ولكى يبدأ المعالج في عمله فإن عليه أن يدرك ذاته أولاً كعامل حاسم في المعادلة، على أساس أن مساعدة الآخرين تبدأ من ذات الذي يقوم بالمساعدة، ويمكن أن نقول: إن العلاقة بين المريض والمعالج علاقة هامة أيا كان التوجه المهنى للمعالج. وإن التحليل النفسى يعطى لها وزنا أكبر مما تضعل المدارس الآخرى في العلاج. وهذه العلاقة لا تحدث على صفحة بيضاء أو في فراغ ولكنها تحدث على أرضية من التفاعلات السابقة عند كل من المعالج والمريض، ولكن المعالج مر أثناء تدريبه بعمليات تحليل لذاته جعلته على بصيرة بالقوى والصراعات والاتجاهات المتفاعلة لديه. ومما لاشك فيه أن طبيعة العلاقة العلاجية أو العلاقة بين المعالج والمريض هامة في إحداث التغيير في شخصية المريض لأن المريض إذا أدرك في المعالج صورة والد محبوب فإن هذه الصورة تمكن المعالج من نجاحه في العصل مع المريض، بعكس ما إذا أدرك المريض المعالج كشخص قاس أو متسلط فإن الطرح يكون سلبيًا وقد يؤثر على العملية العلاجية.

### ب-الاستبصار،

إن أساس كل المداخل السيكودنيامية في العلاج هي فكرة الاستبصار Insight ، وهذا يعنى بصفة أساسية أن طريقة حل الصراع الانفعالي تكمن في عملية الاستبصار أو النظر إلى الداخل .

والوعى هو الخطوة الأولى على طريق تغيير السلوك ، والوعى أكثر من مجرد حدث عقلى ، لأنه يتضمن عملية انفعالية فى أن يتملك الفرد زمام مشاعره الخاصة . وفى التقاليد التحليلية على المعالج أن يفسر للمريض بعضاً عما يحدث فى العلاقة العلاجية ، أى بينه وبين المريض فى مراحل العلاج المختلفة بحيث لا يتعارض فى ذلك مع سير العلاج بالطبع . وقد يكون الطرح غير واقعى ومبالغاً فيه ، ولكن على المعالج أن يتعامل مع المريض ومع طرحه إيجابياً كان أم سلبيا على أرضية من هذه الحقيقة ؛ ولأن المريض يتعامل مع المعالج وكأنه والد أو كأنه الشخص الذى يستطيع أن يقدم له كل ما افتقده وكل ما يحتاج إليه . ومع أن العلاقة العلاجية فى بدايتها تقوم على أن يلعب المعالج دور الوالد بالنسبة للمريض ، فإن التقدم فى عملية العلاج يجعل العلاقة بين المعالج والمريض تتحول إلى علاقة راشد .

ولا ينبغى أن تتحول العلاقة بين المريض والمعالج من ابن - والد إلى علاقة راشد- راشد بسرعة ، بل ينبغى أن تحدث فى الوقت المناسب ، وبتدرج مواز لتدرج استبصار المريض بدوافعه ومكبوتاته ومقاوماته وسيطرته عليها وتملكه زمام مشاعره ، ومن زاوية المساعدة المتمركزة حول الأسرة يعمل المعالج ذو التوجه التحليلي مع العضو الذي حددته الأسرة كمريض ، ومع ذلك فعليه أن يتخذ من ذلك فرصة لدفع أفراد الأسرة جميعًا لعرض دفاعاتهم ؛ لأنه إذا كان الفعل العلاجي يتركز حول شخص واحد في الأسرة إلا أن الأسرة تدرك باعتبارها مركز المشكلة ومجالها .

### ج-الإسقاط:

يبدى «فرويد» ملحوظة فارقة مضمونها أن الهرب من مصادر الكدر أو الخطر أو الامتهان الخارجية يتم بسهولة نسبية، وذلك عن طريق تجنب أو تجاهل هذه المصادر. ولكن فيما يتعلق بمصادر الخطر والتهديد عندما تكون داخلية فإنه لا يجدى معها التجاهل والتجن ، ولا يمكن الهرب منها إلا عن طريق ميكانزم «الإسقاط» -Projec النماء وهو ما يعطى هذه العملية قيمتها النفسية كحيلة دفاعية .

والإسقاط هو أن يلصق الفرد صفة من صفاته السيئة وغير المقبولة بالآخرين كوسيلة للتخلص منها ؛ لأن الإسقاط عملية دفاعية مثل غيرها من العمليات التى تهدف إلى طرد الأفكار والمشاعر التى أن ظهرت فى شعور الفرد كان من شانها أن تسبب له الكدر أو الشعور بالامتهان أو الحط من قيمة الذات . « والإسقاط ميكانزم مركب ومعقد؛ لأنه يتضمن عدداً من العمليات العقلية ، وهى الإنكار والكبت والطرح أو

وفي العلاج النفسي الأسرى والزواجي يكون لمفهوم الاسقاط أهمية خاصة ، لأن الزواج باعتباره ارتسباطًا وثيقًا بين شخصين يتسرتب عليه درجة كثيفة من الستعامل وتبادل المشاعر والأحاسيس ، مما يمثل ميدانًا رحساً لحدوث عمليات الإسقاط من كل زوج على زوجة ، بل إن عسمليات الإسقاط تتدخل في اختسيار الزوج لزوجه ، أو في عسمليات التفاعل التي تنتهى بالاختيار ، فالمرأة المسيطرة تنجذب إلى الرجل الخانع وهكذا .

إن عمل المعالج إزاء عملية الاسقياط هو أن يساعد هؤلاء الناس في أن يتعرفوا على الأفكار والمشاعر السلاشعورية لديهم ، والتي يميلون إلى إسقياطها على الآخرين ، وأن يتعرفوا التعبير عنها مهما كيانت مرفوضة من قبلهم ، وأن يعترفوا بها كجزء من ذواتهم . ومهسمة المعالج هنا هي أن يبصر مريضه والأسرة بأن هذه الأفكار والمشاعر والاتجاهات – وإن كانت مرفوضة ، وإن كانت تدرك باعتبارها لا تنتمي إلى الذات - فإنها على المستوى اللاشعوري أو القبشعوري قد تكون فعالة جداً وتمثل قدراً كبيراً من الدافعية لديه .

وهذا المنظور في دراسة العلاقات الأسرية يظل صادقا بالنسبة للأطفال أيضا . فأحيانا ما يجابه المعالج أسرة يكون فيها طفل يقال عنه أنه : غير متوافق ، وإنه لا يرغب في الذهاب إلى المدرسة ، أو أنه ينطوى على نفسه لساعات ، وأنه يفتقد الأصدقاء ، أو أنه يميل إلى تحطيم أثاث المنزل وغيرها من أساليب السلوك المشكل ، ويكشف الفحص الدقيق لأنماط الأسرة عن أن المعيار السائد فيها هو كبت المشاعر القوية وعدم التعبير عنها . فتسقط هذه المساعر على الطفل ، الذي يكون عليه أن يتحمل عب الكبت الانفعالي للأسرة كلها ، وأن يكون هدفًا للتعبير عن صراعاتها . ويكون عمل المعالج هنا هو أن يساعد أفراد الأسرة في أن يدركوا كيف أن حاجاتهم قد كبتت عمل المعالج هنا هو أن يساعد أفراد الأسرة في أن يدركوا كيف أن حاجاتهم قد كبتت مصدرها يكمن في شبكة أكثر تعقيدًا من المشاعر والعلاقات الماضية والحاضرة . وبينما يبدو المعالج يعمل مع فرد أو اثنين ( الزوجان مشلاً ) إلا أن بؤرة الاهتمام والدراسة يبدو المهم تظل مركزة على الأسرة كنسق عام .

## القسم الثالث

## العلاج الأسرى التحليلي النفسي

يقول « دير » Dare ؛ إن العلاج الأسرى التحليلى النفسى يميل إلى أن يكون مختصراً ومستفيداً من الخسواص والصفات الموجودة في الأسرة لكى يعبئ ويحرك التغير السريع في مواجسهة العرض المرضى وأزمات دورة الحياة . وقد كان التقدم يتحقق في العلاج – حسب خبرتى – فيما بين الجلسة الثالثة والجلسة الخامسة عشر حسب المستوى العادى من الدافعية ، وبمتوسط ست جلسات. ولكن بعض الحالات كانت تتطلب وقتا أطول مثل حالات فقدان الشهية العصبى Anorexia Nervosa والإساءة إلى الأطفال خمس عشرة جلسة أو إلى ثلاثين جلسة وقد تمتل إلى كمس عشرة جلسة أو إلى ثلاثين جلسة وقد تمتد لمدة عام تقريبا ( 388 , 1988 , 1988 )

وكان العلاج النفسى الأسرى التحليلى يستخدم في مراحلة المبكرة فريقًا علاجيًا مكونًا من شخصين ، وقد تم ذلك في عيادة تافستوك Tavistock Clinic أولاً اعتمادًا على ملاحظة قالها «رولاند لينج» Roland Laing من أن « فريقًا يقابل فريقًا » . ويستخدم معظم المعالجين الأسريين التحليليين اليوم الشاشات ذات الاتجاه الواحد والدوائر التليفزيونية المغلقة وأجهزة التسجيل المرئية ( الفيديو ) للمراقبة والملاحظة والتعرف على مظاهر الطرح والتعبيرات الانفعالية عند أفراد الاسرة في المناقشات ، كما يتعرف المعالج أيضًا - عند استعراض هذه الشرائط - على الطرح المضاد ، وهو تعبيرات ومشاعر المعالج نفسه نحو أفراد الأسرة ومنهم بالطبع العضو المحدد كمريض ، وقد أدى انتشار استخدام هذه الأجهزة والأدوات إلى انحسار ظاهرة حضور اثنين من المعالجين للجلسة العلاجية .

ومثل التوجهات العلاجية الأخرى يهدف التوجه التحليلي في العلاج الأسرى إلى إحداث تغيير في البنى التسحية أو البنى الكامنة Underlying Structures وراء سلوك الأسرة ، واعتبر البعض أن هذا التغير هو الهدف الأساسي لعملية العلاج ، بينما اعتبر البعض الآخر أن هذا الهدف صعب المنال في كثير من الحالات ، وعلى المعالج أن يكون أكثر تواضعا في تحديد أهدافه بحيث يحصرها في تخفيف حدة الأعراض المرضية وتقليل

مظاهر المشكلة عن طريق تعديل الخصائص والصفات الواضحة في التفاعل الأسرى . وإذا كانت المشكلة التي تعانى منها الأسرة خطيرة أو حادة فإن هدف العلاج لابد وأن يكون تغيير التفاعلات الأسرية ، وعلى المعالج الأسرى هنا أن يبين لأفراد الأسرة عدم وجود علاقة منطقية بين الأعراض المرضية وحياة الأسرة وصالحها ، وهنا تحاول الأسرة الإقلاع عن التسمسك بهله الأعراض التي كانت تظنها حلولاً لمشكلاتها . وفي هذه النقطة يتشابه العلاج الأسرى مع العلاج الفردى ، حيث يحاول المريض أن يقلع عن العرض إذا ما اقتنع وتبين له أنه بلا معنى ولا قيمة . ويرسل المعالج النفسى الأسرى ذو التوجه التحليلي رسائل غير لفظية كثيرة إلى أفراد الأسرة ، وهم من جانبهم يتفهمونها أيضاً .

## أ - دور المعالج في العلاج الأسرى التحليلي :

من أسس العمل العلاجى التحليلى ، كما سبق أن ذكرنا فى الفقرات السابقة ، وجود علاقة قوية بين المعالج والأسرة وصفها البعض بأنها ترقى إلى مستوى التحالف بينهما حيث يسعيان إلى هدف واحد . وبدون وجود هذا التحالف قد لا تستمر الأسرة فى العلاج . ويحدث التحالف فى التحليل النفسى عن طريق عملية انخراط -Engage المسرة فى العلاج . وينبغى بالطبع أن يؤخد فى الاعتبار الفروق بين انخراط فرد وانخراط أسرة فى العلاج .

وعندما تكون الأسرة شديدة الاضطراب ومنخفضة الدافعية يكون الأمر أكثر صعوبة ، ويحدث هذا كثيرا في عيادات إرشاد وعلاج الأطفال والمراهقين حيث لا تسمح الأسرة كثيرا بفرض اتصال أمام المعالج ، في الوقت الذي تكون فيه المشاكل حادة وخطيرة أحيانا . وعادة ما لا تأتي الأسرة إلى العلاج بمبادرة منها بل أن هناك جهات أخرى هي التي دفعت بها إلى العلاج . ويبدو أن الانخراط هنا غير كامل ، لأن الأسرة لا تعتبر نفسها منخرطة في العلاج فضلاً عن وصفها بأى انحراف ؛ فهي تعتبر نفسها مصدراً للمعلومات حول سلوك أحد أبنائها، والذي كثيرا ما تنكره أو تنفي حدوثه.

وليس هناك فائدة لأن يكون لدى المعالج نموذج عقلى لما يجب أن يكون عليه العلاج لو كان هذا النموذج سيتعارض بشدة وبدرجة كبيرة مع نمط الحياة والتوقعات الخاصة بالمريض أو بالناس الذين يعيش المريض فى وسطهم ، ولابد وأن تشعر الاسرة بمجرد مقابلة المعالج النفسى بأنها منخرطة فى عملية تتوافق وتنسجم مع إحساسهم بتلك المناسبة . ولا يعنى هذا على الإطلاق أن يساير المعالج الأسرة وأن يفعل ما تريده الاسرة

ومــا تتوقــعــه . والعكس هو الصــحيح ؛ لأن الأســرة لو كــانت تعــرف كيف تواجــه مشكلاتها لما كانت فى حاجة إلى العلاج .

ويجب على المعالج أن يساعد الأسرة على توسيع أدوارها المعتادة في نفس الوقت الذي يحافظ على شعور العائلة بأنها آمنة ، وأنها محاطة بكل وسائل العون والمساعدة . ويجب على المعالج أن يرسل لكل عضو من أعضاء الأسرة رسالة خاصة تفيد أنه موضع الاهتمام والتقدير مهما قيل عنه أو مهما يعرف عنه في وسط الأسرة . وتشمل الرسالة والتحية والابتسامة والإيماءات ، أي ليس من الضروري أن تكون الرسالة لفظبة ويجب أن يدعم سلوك المعالج مضمون الرسالة . وعلى المعالج أن ينزل إلى مستوى الأطفال الصغار عند الحديث معهم في اللغة وفي التعبيرات وفي المفاهيم . ويجب ألا يدع أحداً الصغار عند نحو خاطئ أو يشعر بالحيرة نحو نواياه فينبغي أن يكون جميع أفواد الأسرة يفهمه على نحو خاطئ أو يشعر بالحيرة نح نويجب أن يظل هذا الاهتمام باحتياجات وخواص أعضاء الأسرة هو المحور الرئيسي الذي تدور حوله عملية نمارسة العلاج طوال العملية العلاجية كلها .

وسوف تستمر الأسرة منخرطة بقدر مقبول من الحماس والتعاون ما دامت تشعر بالتقبل والحماس والرغبة في المساعدة من المعالج ، وحتى لو فكر أحد أعضاء الأسرة في التخلف فإن الأغلبية ستبقى مستمرة في العلاج وبدون تخوف أحد ، ويترسخ التحالف العلاجي بين المعالج والأسرة من خلال تركيز المعالج في التساؤل عن طبيعة المشاكل التي دفعت بالأسرة للحضور إلى المعالج . ويجب أن يسمع المعالج من جميع أعضاء الأسرة عن المشكلة وعن تصوراته حولها . والسائد أن الأب أو الأم أو أحد أعضاء الأسرة يفوض من قبل الأسرة أو ينصب نفسه المتحدثا رسميًا "باسم الأسرة ، لكن هذا لا يمنع من أن يسمع المعالج من كل فرد من أفراد الأسرة تصوراته وفي حضور الجميع وبعد أن يكون قد أعلن لهم في الترتيبات الأولية أن جلسات العلاج فرصة لكل فرد أن يقول ما يريد أن يقول ، وإن كل فرد له حرية مناقشة الآخرين بما فيهم المعالج . وكما سبق أن ذكرنا فإن المعالج يدرس بناء القوة في الأسرة ، ويعرف مواطن النفوذ والسيطرة ، ومواطن الضعف القابلة للاستغلال ؛ لأن هذه المعرفة ستفيده في فهم وتشخيص مشكلة الأسرة على نحو أقرب إلى الدقة .

وعلى المعالج أن يعكس ما تقوله الأسـرة في محــاولة لتوضيح عناصــر المشكلة وإفهــام الأسرة حجم المشكلة وأبعــادها ، على ألا تفهم الأســرة من ذلك أن المعالج لا يصدقها أو أنها لا تعرف كيف تصف مشكلتها ، وإنما على المعالج أن يقدم وصفه مشفوعًا بقوله : إن هذه هي صياغة أخرى للمشكلة ووضع لها في صيغة تسمح لنا بمواجهتها وحلها . ولا بأس من أن يعمل المعالج على إثارة بعض القلق عند أفراد الأسرة لأن هذا القدر من القلق سيفيد في عملية العلاج ، ولكنه يحذر من إثارة مشاعر ذنب لأن هذه المشاعر تكون معيقة للعلاج .

ويظل التفسير اللفظى هو الجزء المكون الرئيسى فى التحليل النفسى . ولذا لابد أن يتصف المعالج بقوة التأثير من خلال حديثه على نحو يفوق ما هو مطلوب فى العلاج النفسى الفردى . فالأسرة تجلس معًا ويمكن أن تتسامر وتأنس بعضها إلى بعض داخل الجلسة العلاجية ، ولا تشعر أنها مكرهة لأن تستمع إلى ما يقوله المعالج إن لم يكن لهذا القول قوة معينة تدفعهم للالتفات إليه . ويمكن إيجاد هذه القوة من خلال نشاط وفاعلية المعالج النفسى وتعامله مع تلك الأسر بأسلوب واضح ومباشر وباستخدام أساليب مختلفة ومتباينة من الحديث والمزاح والفكاهة والمجاز والأمثلة والشواهد وغيرها عزيد من قوة الإقناع والجذب فى حديثه .

### ب- التغير العلاجي ومدى تقبل الأسرة له:

ويعمل المعالج الأسرى مثله مثل المعالج الفردى اعتمادا على أساس أن لكل عرض مرضى وظيفة . ويكون للاضطراب أو العجز وظيفة تكيفية ، وحدوث التغير يمكن أن يدخل الأسرة في موقف جديد سيترتب على فقدان العرض ، فماذا عن الوظيفة التي كان يؤديها ؟ ويمكن أن يظهر على الأسرة درجة من الانزعاج والاضطراب أكثر من تلك التي جاءت بها إلى العلاج . ولذا فمن المتوقع أن نجد الأسرة تتشبث بالعرض وتقاوم التغير. وعلى المعالج أن يكون منتبها لظاهرة المقاومة جيدًا ومستعدًا لها. وستعمل الأسرة كل ما في وسعها للاحتفاظ بالأعراض ؛ لأن لديها قدرًا من الثبات والتوازن الخاص بها المعتمد على وجود الأعراض ، ومن شأن اختفاء الأعراض زلزلة الثبات والإخلال بالتوازن . وعلى المعالج الأسرى أن يتصرف بحيوية وفاعلية وتركيز على منطقة معينة من مناطق المشكلة التي يعتقد أنه يسهل إقناع الأسرة بتقبلها والاستعداد للتغير بشأنها . ومع الحسم والمزيد من التوضيح يمكن أن ينتقل إلى نقطة أخرى حتى تألف الاسرة النظرة الجديدة وتضعف قوة المقاومة

وعلى الرغم من أن هدف العلاج التحليلى النفسى الأسرى ليس هو تقييم الاستبصار بوصفه عاملاً مساعداً أوليا للتغير ، فإن العلاج الأسرى الناجح غالبًا ما يكون مصحوبًا بتعديل معتقدات أفراد الأسرة واتجاهاتهم نحو أنفسهم . . ونستطيع هذه التغييرات المعرفية الوجدانية أن تساند وتثبت وتؤازر المكاسب العلاجية . وفي المراحل المتقدمة من العلاج يمكن أن يكون لكتابة تقارير من جانب المعالج للمشكلة ومدى فهمه لها ولمراحلها وجوانبها قيمه في إتاحة أساليب ومداخل تساعد في تفسير سلوك الأسرة ، وتزيد من قدرة المعالج على الإقناع والربط والتعليل ، بل إن التغيرات العلاجية المفيدة تقدم استبصارات قيمة ، في الوقت الذي تمهد الاستبصارات للمزيد من تقبل التغير والمواظبة على العلاج .

## ج /-المعالج الفعَّال :

لم تجر دراسات دقيقة لتقييم أداء العلاج الأسرى التحليلي على النحو الذي يمكننا من تقديم صورة واضحة عن نتائجه . ولكن يبدو أنه مثل العلاج الفردى تعتمد عملية الشفاء فيه على مهارة وكفاءة المعالج . وإن كانت بعض المصادر تشير إلى نجاح العلاج الأسرى التحليلي في معالجة فقدان الشهية العصبي . Anorexia Nervosa و وتؤكد الدلائل المختلفة أن كفاءة العلاج هي النتيجة المترتبة على كفاءة المعالج . ومن الكفاءات والخصائص التي تشير إليها الكتابات والتي تجعل من المعالج فعالا ومؤثراً صفات النشاط Activity والمباشرة Directiveness واللانفاذية أو علم الشفافية للمعالج عدم الشفافية المؤهلات عادة ما يتم صقلها وهذه المؤهلات عادة ما يتم صقلها وتنميتها أكثر من خلقها أو غرسها في المعالج .

وتتلخص الخواص الأساسية والدقيقة للمعالج الأسرى في تلك الخواص المتعلقة بحسن الاستعداد لفهم وتحليل المعاني اللاشعورية للتواصل الأسرى . وبالطبع فإن المعالج الكفء يكون مهيئًا ومتوقعًا لبعض الاستجابات اللاشعورية من جانب أفراد الأسرة مع المزيد من الكشف عن العوامل المتعلقة بالمشكلة ومع التغلب على المقاومات . ويجب عليه أن يتعامل مع الأسرة على النحو الذي يحفز على التغيير في الوقت الذي يعلم فيه أن الأسرة في قرارة نفسها لا تريد تغييرًا فهو يستحثها على التغيير بطريقة غير مباشرة وإن كانت حاسمة ، معتمدًا على الإقناع والكشف عن العوامل اللاشعورية المرتبطة بالمشكلة ، ومستعينًا بالعلاقة التي أنشأها مع أفراد الأسرة ويتأثيره الشخصى عليهم حتى يدخلهم في دائرة قبول التغير وبدون أن يفقدهم كموضى إذا ما انقطعوا عن العلاج .

ومن هنا تأتى أهمية « الإنصات إلى اللاشعوريات » -conscious والتقاط المعانى المجازية المتوازية والمعانى غير المنطوقة فى كلام وأفعال أعضاء الأسرة . ويحتاج المعالج أيضًا إلى مهارات قراءة المظاهر والشواهد الشعورية والواعية لاستجاباتهم غير الواعية . وهذا يعنى أن يكون المعالج واعيًا بآثار وأشكال التفاعل الانفعالى والعاطفى للأسرة . وأن يكون قادرًا على فهم ظاهرة الصراع المضاد وفهم أبعاد انطباعاته الشخصية وتمييز ما إذا كان سلوك ما أو تفسير ما يتصف بالواقعية الحقيقة أو أنه مرتبط بحياته الشخصية وبالطرح المضاد لديه . وعليه أيضًا أن يكون واعيًا بالتخيلات والمعتقدات أو الرغبات والاتجاهات التى تندفع إلى العقل أثناء العلاج ، ولا تكون واضحة بصورة واضحة بالعملية المعلنة والصريحة التي يقوم بها المعالج النفسى.

وعلى المعالج أن يحدر من أكشر المظاهر سلبية في تعامله مع الأسرة وهي أن يخضع لتوجهات الأسرة ويسايسرها ، ليس لإحداث التغيير المطلوب في الوقت المناسب ولكن على النحو الذي يفقده قدرته على التأثير ، وبالتالي يجد نفسه وكأنه يعمل على تعزيز النسق الأسرى القائم وتدعيم توازنه غير الصحى .

## د - تدريب العالجين التحليليين :

وهناك أكثر من صورة لتدريب المعالج الأسرى التحليلى النفسى مثل التدريبات التي تقدم لأشكال العلاج الأخرى . ويكون التأكيد على كيفية الإمساك بالخبرة وكيف يتبادلها مع مرضاه . ومن المهم أن يكون هناك بيان عملى أمام المعالج من مدريه حتى يعرف كيف يكتسب المهارات المطلوبة التي تتسم بالتعقيد . ويجب أن يشمل البيان العملى أمام المعالجين المتدريين: كيفية مقابلة الأسرة ، وكيفية الدخول إلى المشكلة وإدارة المناقشة مع أفراد الأسرة ، وكيف يكون مؤثراً وكيف يكون مقنعًا لهم وأنه قادر على لمس الجوانب الهامة والضاغطة في حياتهم . وعلى رأس المهارات التي ينبغي أن يتقنها المعالج مهارات الانخراط والاستغراق في العملية العلاجية مع الحضاظ على تعاون وتجاوب الأسرة معه .

ومن المهارات التى يتدرب عليها المعالجون : المهارات الخاصة بالانسحاب الجزئى من الأسرة بأن يجعلهم - مشلاً - يتحدثون مع بعضهم البعض أو يتحدثون عن بعضهم البعض لزيادة التفاعل بينهم ، من أجل أن يأخذ وقـتًا ينظم فيه بعض أفكاره وملاحظاته وأسئلت التالية للمجموعة . وبالطبع فإن استخدام التقنيات الحديثة من تسجيلات وشاشات مراقبة تجعل المعالج أقل اعتمادًا على ملاحظاته الشخصية المعتمدة على

الذاكرة، وتعد مراجعة الشرائط المرئية ( الفيديو ) الخاصة بعلاجات المتدرب أمرًا أساسيًا في وضع وتطوير الفنيات الخاصة بالانخراط في العلاج واستخدام الأساليب التدخلية العلاجية . وتستخدم المقابلة المصورة كذخيرة أو رصيـد يمكن أن يعود إليـه المعالج ويستعين بذلك في تطوير أدائه ومعرفة جوانب القوة وجوانب الضعف .

وهناك فنية تدريبة ، وهى أن المعالجين الأسريين التحليلين يتعرضون هم ذاتهم لعملية تحليل نفسى ، وهذا التحليل بمدهم بقدر كبير من الاستنارة والاستبصار بالنسبة الأسرهم الخاصة أو خبرات الطفولة لديهم ، ويجعلهم أكثر حساسية للإشارات البارزة الموجودة فى الحياة اللاشعورية الخاصة بهم . ويوصي أغلب المعالجين التحليليين النفسيين رملاءهم الجدد الذين يتدربون على خوض تجربة التحليل النفسى بالنظر إلى عملية العلاج بالتحليل النفسى باعتبارها تمثل عملية صقل لشخصياتهم وكأنها مرآة يرى المرضى والمسترشدون صورتهم الدقيقة والحقيقية على صفحتها .

ولو كان المعالج النفسى الأسرى يعمل مع أسر بها أطفال ، وهو ما يحدث عادة-فإنه يكون فى حاجة إلى التدريب على ملاحظة الأطفال ومراقبة سلوكهم وتفسير وتحليل وإدارة الحوار معهم ، وقبل كل ذلك قراءة لعبهم ورسوماتهم وتحليلها بوصفها صورًا من التعبير الحر والتلقائي الذي لا يكشف فقط عن مشاعر الأبناء ولكى ينم أيضا عن أسلوب الأسرة في تنشئة الأطفال وعلى مناخ العلاقات بصفة عامة في المنزل .

وهكذا يستخدم العلاج الأسرى التحليلي النفسي مفاهيم التحليل النفسي الدينامية والتكوينية والطبوغرافية ومبادئ السلوك وقوانينه في فهم الطبيعة النفسية وحاجات الفرد ومشاعره الداخلية وأشواقه وعلاقاته البينشخصية ومخاوفه في تشخيص مشكلة الأسرة ومعرفة طبيعة التفاعلات فيها ، وكيف يمكن أن تنحرف هذه التفاعلات بحيث يكون من ضحايا هذا الانحراف أحد الأبناء والذي يحدد كمريض ويذهب به والده إلى العلاج . ويتم فهم مشكلة الأسرة عبر معرفة تاريخها من المصادر المختلفة ، ومن سماع كل عضو في الأسرة يتكلم عن المشكلة من وجهه نظره أو من زاويته ، ومن تحليل الطرح والمقاومة ومن فهم الإسقاطات ثم تقديم تصور المعالج للعوامل الكامنة وراء المشكلة وزيادة استبصار أعضاء الأسرة بطبيعة المشكلة وكيف نشأت وتطورت ، وما الوظيفة التي تخدمها هذه المشكلة وكيف بني التوازن الأسرى على هذا الأساس الخاطئ . وتبدأ عملية تصحيح العلاقات وفهم كل عضو لحقوقه وواجباته ودوره وتعديل مواقفه عملية تصحيح العلاقات وفهم كل عضو لحقوقه وواجباته ودوره وتعديل مواقفه الانفصالية أو الاتصالية ، وعلى النحو الذي يحفظ لكل عضو في الأسرة شخصيته

المستقلة وحريته في الحركة في إطار قيم الأسرة وأهدافها ، ويتم تقديم الوسائط العلاجية المباشرة والنشطة التي تميز معظم المعالجين الأسريين . ويختلف العلاج الأسرى التحليلي عن غيره من العلاجات الأسرية بأن المعالج الأسرى يسعى لفهم المعنى والمغزى اللاشعوري لكل من العمليات الأسرية . وبهذه الطريقة فإنه يعتقد أن التسغيرات التي تحدث في الأسرة تستحث نمو وتطور الاستبصار بمعنى ومغزى السبب الذي يصبح من أجله التغير مسألة ضرورية . وهذا الاستبصار بدوره - في المراحل الأكثر تقدمًا في العلاج - يقوى ويعزز التغيرات التي تحدث في أنماط الأنشطة البينشخصية والعلاقات .



## الفصل السادس

## المدخل السلوكي في إرشاد وعلاج الأسرة القسم الأول

## ملامح النظرية السلوكية

- \* الاتجاه السلوكي .
  - \* الشخصية في النظرية السلوكية.
- \* الشخصية السوية في النظرية السلوكية .
  - \* الصراع في النظرية السلوكية .
- \* القلق في النظرية السلوكية .
- \* ميكانزمات الدفاع في النظرية السلوكية ونظرية التعلم .

## القسم الثاني

## العلاج السلوكي

- # العلاج السلوكي وتعديل السلوك . \* فنيات العلاج السلوكي وتعديل السلوك .
  - إزالة الحساسية بطريقة منظمة .
    - الغمر .
    - العلاج التنفيري .
      - ضبط المثير .
    - تدعيم السلوك المرغوب فيه .
      - التسلسل .
      - الاقتداء ( النمذجة ) .
      - التلقين والإخفات .
    - القسم الثالث

# العلاج السلوكي الأسري

- \* الافتراضات النظرية للعلاج السلوكي الأسرى .
- \* الفنيات الإرشادية والعلاجية الأسرية السلوكية .
  - التدريب على التوكيدية .
    - الاقتصاد الرمزي .
      - حل المشكلة .
    - علاج السلوك المعرفي .
  - \* تدريب الآباء السلوكي وقضايا أخرى .

## الفصل السادس المدخل السلوكي في إرشاد وعلاج الأسرة القسم الأول ملامح النظرية السلوكية

#### أ/الاتجاه السلوكي:

مؤسس الاتجاه السلوكي هو «جـون واطسون» John Watson العالم الأمريكي الجنسية. وككل الاتجاهات الكبسرى في العلم لم تولد السلوكية فجأة ولكنه سبيقتها آراء ونظريات مهدت لها ، وأرهصت بما نادت به ، ولكن (واطسون) هو الذي بلور هذا الاتجاه ودافع عنه دفاعًا قويًا ، في إطار أنه كان يريد أن يجعل من علم النفس علمًا مثل العلوم الطبيعية . وكان يرى أن العلوم الطبيعية أو الفيزيقية هي النموذج الأوحد للعلم، وبالتالي فإنه اعتبر الظواهر التي يمكن ملاحظتها ملاحظة مباشرة ، وقياسها قياسًا دقيقًا نسبيًا هي وحدها موضوع علم النفس ، ولذلك فإن واطسون أنكر على كثير من الموضوعات - التي كانت وما تزال تعالج ضمن موضوعات علم النفس - أن تكون موضوعا لدراسة علم النفس.

وقد تلقف علماء النفس ذوو التوجه السلوكي اكتشاف ﴿ إيفان بتروفيتش بافلوف» ( Pavlov ) الفيزيولوجي الروسي للشرطية الكلاسيكية بترحيب شديد . والشرطية هي قدرة مشير محايد على استدعاء استجابة معينة ، إذا اشترط هذا المثير بالمثير الأصلى الخاص بهذه الاستجابة . ورغم أن بافلوف لم يكن عالمًا نفسيًّا فإن علماء الـسلوكية أجروا عددًا من التجارب على نمط تجاربه أقامت الأساس التجريبي للتوجه السلوكي في علم النفس ، وهو توجه عبريض يضم داخله عددًا من الاتجاهات الفرعيـة، شأنه شأن التحليل النفسي. وظل الاتجاه السلوكي إلى عمهد قريب المنافس الرئيسي للاتجاه التحليلي عندما كان الاتجاهان (التحليلي والسلوكي) يتسيدان ميدان علم النفس قبل ظهور الاتجاهات الإنسانية والمعرفية .

وتقوم الشخصية ، سواء في حال انحرافها أو في حال سوائها ، عند السلوكيين على مجموعة من العادات التي سبق أن تعلمها الفرد . والعادة ، هي مجموعة من الأساليب السلوكية التي سبق وأن خفضت التوتر عند الفرد أو أشبعت دوافعه وحاجاته،

وبذلك تدعمت وأصبحت سلوكًا يستدعيه الفرد كلما وقف في نفس الموقف مرة أخرى. والعادة هي مجموعة من الأساليب المندمجة معًا والمرتبطة بموقف معين . وعلى ذلك فإن تعلم الفرد عددًا من الأساليب السلوكية الصحيحة أو السليمة المرتبطة بموقف معين ، نقول أن الفرد كون عادة صحية أو سوية مرتبطة بهدذا الموقف ، ومن مجموع عادات الفرد تتكون شخصيته ، فالشخصية كلها مكتسبة متعلمة تحت شروط التدعيم . فمن تعلم أساليبًا سوية تكونت لديه عادات سوية ، وبالتالي حظى بشخصية سوية ، والعكس صحيح فمن تعلم أساليبًا سلوكية خاطئة أو هروبية أو انعزالية ، أو غير كفئة تكونت لدية عادات غير صحية أو غير سوية ، وبالتالي تنمو لديه شخصية غير سوية أو منحوفة .

ويعتبر السلوكيون أن التشريط والصراع بين المشيرات من أهم مصادر السلوك العصابى. وقد استطاع ( واطسون ) أن يخلق خوفًا عصابيًا عند طفل صغير من أرنب كان يحبه ويلعب معه ، عندما شرط ظهور الأرنب مع مثير طبيعى لخوف الطفل. كما استطاع العلماء السلوكيون أن يصنعوا ما أسموه العصاب التجريبي عند بعض الحيوانات في المعمل عندما عرضوها لمثيرات متعارضة ، وعندما تم خلخلة تعلم الأساليب التي سبق أن دعمت .

## ب/الشخصية في النظرية السلوكية:

هناك أكثر من نظرية داخل الاتجاه السلوكى كما قلنا ، وتختلف هذه النظريات فيما بينها ، وإن اتفقت على أنها قامت على أساس علاقة « المثير والاستجابة » أو (م-س) . وقد تأثر هذا الاتجاه ببحوث البافلوف» في الفعل المنعكس الشرطى واكتشافه للشرطية ، وببحوث ثورنديك في المحاولة والخطأ واكتشافه لقانون الأثر . كما تأثر الاتجاه بتوجيهات واطسون الفكرية والمنهجية التي أرادت أن تخلص علم النفس من الذاتية والحدس ، والتي هدفت - كما ذكرنا - إلى إقامة علم موضوعي يضاهي علوم الفيزياء ، مع إنكار أثر الوراثة واعتبار الحديث عنها نوعًا من الخرافة ينبغي أن يقاوم . وقد استفاد من كل هذه الأصول عالم النفس الأمريكي « كلارك هل » ( Clark Hull )

وقد وضع « هل » محاولته فى البداية لتفسيسر التعلم ، ثم أكملها لتصبح صالحة لتفسير كل الظواهر السلوكية . وقـد حاول عدد من تلامـيذ « هل » مل، هذا الإطار السلوكى فقاموا بعدد كبير من التجارب، ومن أشهر هؤلاء التلاميذ «دولارد» و «ميللر » و «ماورر» و « سيرز » . وسنشير هنا إلى الخطوط العريضة لنظرية المثير والاستجابة كما صاغها « جون دولارد » و « نيل ميللر » . وقد اشتركا معًا في مجموعة من المؤلفات استلهما فيها الإطار النظري لأستاذهما ، كما استفادا من المفاهيم التي جاءت بها نظرية التحليل النفسي .

أما عن بناء الشخصية فكما افترضت نظرية التحليل النفسى وجود طاقة غريزية تنمو حسب قواعد معينة هى « اللبيدو » فإن النظرية السلوكية افترضت مفهوم «العادة». والعادة رابطة بين مشير واستجابة ، ويحتل مفهوم العادة مركز النواة فى هذه النظرية. وتتكون العادة عندما تتدعم الرابطة بين مثير واستجابة وتقوى بحيث يكفى حدوث المثير لصدور الاستجابة . ولم يحاول واضعا النظرية أن يحددا عدد العادات عند الإنسان أو تسمية أهم هذه العادات ، وإنما اهتما بتوضيح الظروف والشروط التى تحكم نمو العادة وتقويتها أو تحكم ضعفها وانحلالها .

وقد افسترضت النظرية السلوكية وجود عدد من الدوافع الأولية التى يولد الفرد مزودًا بها . والدافع فى هذه النظرية مثير قـوى يدفع الفرد إلى أن يسلك أو يستجيب بطريقة أو بأخرى حتى يخفض التوتر الناشئ عن إثارة الدافع . وبجانب الدوافع الأولية توجد الدوافع الثانوية التى اكتسبها الفرد فى محاولاته لإشباع الدوافع الأولية . ويرى «دولارد» و « ميلــلر » أن الإنسان فى حـياة المدنية الحـديثة لا يتــوجه سلوكــه بالدوافع الأولية بقدر ما يتوجه بالدوافع الثانوية . فالإنسان لا ينتظر حتى تظهر العلامات الأولية لدافع الجوع مثل تقلصات المعدة وانخفاض نسبة السكر فى « الدم » وإنما يسعى للطعام استجابة للدوافع الثانوية مثل موعد الطعام ومكانه أو رائحته .

وأما عن نمو الشخصية فإنها تنمو بناء على تطور المادة الخام لها . والمادة الخام للشخصية هي مجموعة الدوافع الأولية والدوافع الثانوية ، ويتكون من الدوافع الأولية والدوافع الثانوية تنظيمات هرمية للاستجابة ، بمعنى أن تترتب مجموعة من الاستجابات ترتيبًا خاصًا حسب درجة تدعيمها ، وتصدر حسب هذا الترتيب ، وقد ينتج بين التنظيمات نوع من الصراع .

ويحدد « دولارد » و « ميللر » ثلاثة أشكال أساسية من الصراع وهى : صراع الإقدام - الإصجام ، الإقدام - الإصجام ، وصراع الإقدام - الإصجام ، وستتحدث عنها فى فقرة خاصة بها . أما العوامل التى تثير الصراع فى نفس الفرد فأولها ظروف تنشئته ونوع المعاملة التى تلقاها فى طفولته ، حيث يحدث فى كثير من الأحيان أن يلجأ الآباء إلى عقاب الطفل أثناء تعليصه فى مواقف الفطام والإخراج

والجنس والعدوان . فإذا تكرر العقاب لسلوك معين فإن الطفل يكبت هذه الخبرة ؛ لأنها مشيرة للألم ، وتصبح المثيرات الأخرى التى ارتبطت بصورة من الصور بهذا السلوك مشيرة للخوف أيضًا بعد عملية الكبت ، ويكون الفرد غير مدرك لسبب الخوف أو مصدره بالتحديد . فكل ما يشعر به الفرد أنه يخاف من مثيرات أو مواقف لا تستدعى الخوف ، ولا يخاف منها الآخرون .

وعندما لا يستطيع الفرد أن يحدد مصدر خوفه ، فإن هذا الخوف المبهم يسمى قلقًا. وإذا كانت الخبرات المكبوتة عنيفة بحيث أنها تتغلب على القوى الكابتة ، فإن الفرد يشعر بالقلق الشديد كلما اقتربت هذه المكبوتات من منطقة الوعى ، ويلجأ الفرد لكى يقلل من قلقه المثار إلى إتيان أساليب سلوكية غير مرغوبة وليست لها علاقة مباشرة بإشباع الدافع المثار ، وهى الأعراض المعصابية مثل الأعراض الهستيرية أو أعراض الاغتسال المسرف أو الأفكار المتسلطة عما سنفصل فيه القول فى الفقرات التالية .

## ج/الشخصية السوية في النظرية السلوكية:

النظرية السلوكية في أساسها مدرسة « تعلم » فالسلوكيون - كما أوضحنا - يرون أن شخصية الفرد هي حصيلة ما تعلمه من المواقف التي تعرض لها . وكما ذكرنا أيضًا فإن السلوك الذي يخفض التوتر الناتج عن إلحاح الدافع يتدعم ، وبالتالي يتعلمه الفرد ، ويميل إلى تكراره في المواقف التالية . وعلى حسب عدد مرات التدعيم وقدر الإثابة التي وفرها يكون ثبات السلوك وقوته ، والاساليب تكون العادات ، والشخصية ليست إلا جهاز العادات التي اكتسبها الفرد .

ولم يهتم السلوكيون بتحديد أو تعيين عادات يكتسبها الفرد قبل غيرها ، أو يكون لها أهمية خاصة ، أو حتى العادات التي تميز الشخصية السوية مقابل العادات التي تميز الشخصية غير السوية ؛ لأن ذلك مرتبط بظروف الموقف الذي يتم فيه التعلم ، والإنسان عند السلوكيين صفحة بيضاء يتعملم ما يعرض له حسب فرص التدعيم . ولذلك فإن العلماء السلوكيين وجهوا اهتمامهم إلى دراسة الأسس والقواعد التي على أساسها تتكون العادات ثم تقوى وتستقر ، أو تضعف وتتلاشى .

وعلى هذا فيإن الشخصية السوية عند السلوكسين رهن بتعلم عبادات صحية وسليمة، وتجنب اكتسباب العادات السلوكية غير الصحيحة أو غيسر السليمة، والصحة والسلامة هنا تتحدد بناء على المعايير الاجتماعية السائدة المحيطة بالفرد. وبذلك فإن مظاهر الشخصية السوية عند السلوكيين هي أن يأتى الفرد السلوك المناسب في كل موقف حسب ما تحدده الثقافة التي يعيش في ظلها الفرد .

وفى الفقــرات القادمة سنــشير إلى الصــراع والقلق والدفاع فى النظرية السلوكــية ليتضح لنا كيف ينشأ المرض النفسى حسب ما يرى علماء النفس السلوكيون .

## د / الصراع في النظرية السلوكية :

تتمثل معالجة النظرية السلوكية لموضوع الصراع في أعمال « دولارد » و «ميللر »، وهي أعمال تمثل إنجازًا علميًا قيمًا ؛ لأنها تستند إلى التحقيق التجريبي . وقد وضع «ميللر» و « دولارد » مجموعة من المبادئ التي تحكم السلوك في الموقف الصراعي ، وهي:

مبدأ - ١ : ويبحث فى الميل إلى الإقدام ، ويرى أنه كلما اقترب الكائن من الهدف المرغوب فيه ازداد ميله إلى الاقتراب منه . ويمكن أن يمثل ذلك بمنحنى أو مدرج الإقدام .

مبدأ - ٢ : ويتعلق بالميل إلى الإحمجام ، ويسرى أنه كلما اقسترب الكائن من الموضوع غير المرغوب فيمه زاد ميله إلى الابتعاد عنه ، ويمكن أن يمثل ذلك بمنحنى أو مدرج الإحجام .

مبدأ - ٤ : ويرى أن قوة الميل إلى الإقدام أو الميل إلى الإحسجام تتوقف على قوة الدفع ، في الاتجاه إلى الهدف ، أو في الاتجاه بعيدًا عنه .

مبدأ - • : ويرى أن الميل إلى الإقدام ، ومثله الميل إلى الإحجام ، يزداد قوة بفعل التدعيم باعتبار أن هذا الميل سلوك كغيره من السلوك يقوى بالتدعيم .

مبدأ - ٦ : ويرى أنه عندما يقف الكائن فى موقف يتعرض فيه لدافعين متعارضين فإنه يسلك فى اتجاه الدافع الاقوى ، أو الهدف الاكثر جاذبية أو الأخف ضررًا .

ثم يطبق " ميللر " هذه القواعد على أشكال الصراع التي كان قد وصفها "ليفين" وهي صراع الإقدام - الإقدام ، وصراع الإحجام - الإحجام ، وصراع الإقدام والإحجام

مع ملاحظة أن هذا التصنيف ، شأنه شأن معظم التصنيفات في علم النفس ، يهدف إلى الوصف الشامل، ويتم بغرض الفهم والدراسة، وليس دقيقًا بصورة كاملة؛ لأنه يحدث تداخل بين هذه الأشكال في الحياة اليومية (73-72, 746 ) .

## ١ - صراع الإقدام - الإقدام:

وفى هذا الشكل من الصراع يتعرض الكائن الحى إلى هـدفين كلاهما مرغوب فيه، ويتميزان بدرجة واحدة من الجاذبية ، واتجاه الفرد نحو أحدهما يفقده الآخر ؛ لأنه لا يستطيع أن يجـمع بينهما فى وقت واحد . مـثل الذى يريد أن يقضى أمسية خارج المنزل ، وعليه أن يختار الذهاب إلى السينما أو الذهاب إلى المسرح .

وهذا الشكل من أشكال الصراع أخفها وأقلها إثارة للقلق والتوتر ، والبعض لا يعتبره صراعًا بالمعنى الحقيقى ، ويفض هذا الصراع عن طريق حدوث أى تغيير فى الموقف يرجح كفة أحد الخيارين على الآخر ، ومعظمنا يتعرض لهذا اللون من الصراع وينهيه بسهولة ، بحيث لا يشعر بدرجة كبيرة من الضيق والتوتر ، ولكن فى الحالات التى يكون الاختيار فيها هامًا ، والبدائل متشابهة المزايا ، يتردد الفرد طويلاً قبل أن يختار . مثل الطالب الذى يكون عليه أن يختار بين كليتين ليلتحق بإحداهما ، ويستغرق وقتًا طويلاً قبل اتخاذ القرار لتساوى مزاياهما ، أو لأن احتمال نجاحه فيهما متساويا . هذا هو الشأن فى حال الأسوياء ، أما فى حالات اضطراب السلوك مثل العصاب القهرى فإن الفرد يتسم سلوكه بالتردد والحيرة فى معظم المواقف ، ويعجز فى كثير من الحالات عن اتخاذ القرار كلية .

## ٢ - صراع الإحجام - الإحجام:

فى هذا الشكل من الصراع يقف الكائن الحى فى موقف يتعرض فيه لدافعين كريهين فى وقت واحد يريد أن يتجنبهما سويا ، ولكن الموقف يفرض عليه أن يختار أحدهما ( وهو أخف الفسررين ) لأنه لا يستطيع أن يتخلى عن الاثنين ومشال هذا الصراع : الفرد الذى تطالبه أسرته بأن يقتل أخذا بالشأر ، فهو لا يريد أن يقتل ، مفضلا أن يترك القصاص للسلطة الشرعية ، وفى نفس الوقت لا يريد أن يتهم بالجبن والتخلى عن العادات الاجتماعية للأسرة .

وهذا الشكل من أشكال الصراع أكــثر حدة من الشكل السابق حيث أن الاخــتيار يتم بين بدائل غيــر مرغوبة . والامر فى النــهاية هو قبوله بأمــر مكروه ، وهذا الصراع يتعرض له الإنسان بدرجة أقل من النوع السابق ؛ لان الفرد غــالبًا ما يكون له استبصار بالموقف والظروف التى تحيط به ، ولا ينتظر حتى يتعرض لمثل هذا الاختيار ، وغالبًا ما يعمل على تجنب الأمور التى لا يرغبها من البداية .

## ٣ - صراع الإقدام - الإحجام:

وهو أخطر أشكال الصراع ، حتى أن بعض المعلماء يعتبر أن هذا الشكل هو الصراع الحقيقى . وفي هذا الشكل يتعرض الإنسان لأحد المثيرات أو الأهداف التي تمثل له بعض الجوانب الإيجابية ، كما تمثل بعض الجوانب الأخرى السلبية ، أو الرغبة في والرغبة عن . فالكائن يجد نفسه مدفوعًا نحو الهدف للجوانب الإيجابية ، وفي نفس الوقت يجد نفسه مدفوعًا بعيدًا عن الهدف للجوانب السلبية التي يتضمنها ، ومثل ذلك: الطالب الذي يتردد في دخول الامتحان ، فهو يريد دخول الامتحان والنجاح فيه، ولكنه يخاف دخول الامتحان خشية الفشل . والطفل الذي يتردد في تسلق الشجرة يدفعه إلى الإقدام رغبته في الحصول على إعجاب الرفاق ، وفي نفس الوقت يدفعه خوفه من السقوط إلى الإحجام عن ذلك .

وهذا الشكل أكثر أشكال الصراع ارتباطًا بالصحة النفسية للإنسان ، ويكفى أن الفرد يبتلى بهذا الصراع فى سنى حياته الأولى الحاسمة ، فهو يحب والديه ؛ لأنهما المصدر الأساسى لإشباع حاجاته ، وفى نفس الوقت يكرههما لأنهما يعاقبانه أحيانًا ويقيدان حريته ، وبذلك فهما مصدر للإحباط أيضا ، وعليه أن يواجه هذا التناقض فى مساعره نحوهما ، وأن يفض الصراع الذى ينشأ فى نفسه بين حبه والديه وضرورة خضوعه لهما، وبين كراهيته لهما ورغبته فى الخروج عن طوعهما . وخطورة هذا الصراع : أنه ليس سهل الحل ، كما أنه قد يستمر وقتًا طويلاً ، وفى حالة استمرار هذا الصراع فإنه يترك أثرا على التوازن النفسى للفرد ، وعلى تكامل شخصيته .

ومواقف الصراع في الحياة تكون أكثر تعقيدًا من المواقف الصراعية التي تصمم في المعامل ، فصراعات الحياة أكثر تعقيدًا وتركيبًا ، وهو ما يسميه « ميللر » المواقف المزدوجة ، حيث يكون على الفرد أن يختار بين بدائل ، لكل منها عديد من المحاسن والعديد من المساوئ ، مثل الشاب الذي يرغب في الزواج وأمامه فتاتان لهما قدر متقارب من المزايا ، بحيث يمثل الاختيار بينهما موقفًا صراعيًا في الوقت الذي يجد في نفسه تخوفًا من الزواج للمسئوليات المترتبة عليه .

هذه هى الملامح الأساسية لجهود علماء المدارس السلوكية فى موضوع الصراع ، وهى جهود تنطلق من الركيزة التي تعتمد عليها النظرية السلوكية وهى صيغة

\* المثير - الاستجابة » . فالكائن لديه جهاز للاستجابات رتبت هرميًا حسب التدعيمات والتدريبات السابقة ، ويستجيب حسب هذا التنظيم بالاستجابة المناسبة للمثير الراهن ، والسلوك الذى هو جدير بالدراسة عند السلوكيين هو السلوك المشاهد ، والذى يمكن قياسه ، ويعتبرون أن هذا السلوك وحده هو موضوع علم النفس ، ويرفضون أفكار « فرويد» عن الأجهزة النفسية الداخلية ، والصراع الذى يحدث بينها . ولذلك نجد أن أعمال "ميللر" و « دولارد" وزملائهما من السلوكيين انصبت على المتغيرات الملاحظة ، أو التفاعل الذى يحدث بين الكائن كجهاز استجابات والبيئة المحيطة به كمصدر للمثيرات.

### ه / القلق في النظرية السلوكية ،

ولأن المدرسة السلوكية مدرسة تعلم فإنها تنظر إلى القلق على أنه سلوك متعلم من البيئة التى يعيش في وسطها الفرد تحت شروط التدعيم الإيجابي والتدعيم السلبي ، وهي وجهة نظر مباينة تمامًا لوجهة النظر التحليلية النفسية . فالسلوكيون لا يؤمنون بالدوافع اللاشعورية ، ولا يتصورون الديناميات النفسية أو القوى الفاعلة في الشخصية على صورة منظمات « الهي » ( الغرائز ) و « الأنا » (الذات الواعية) و « الأنا الأعلي» ( الضمير ) كما يفعل التحليليون ، بل إنهم يفسرون القلق في ضوء الاشتراط الكلاسيكي وهو ارتباط مثير جديد بالمثير الأصلي ، ويصبح هذا المثير الجديد قادرًا على استدعاء الاستجابة الخاصة بالمثير الأصلي .

وهذا يعنى أن مثيرًا محايدًا يمكن أن يرتبط بمثير آخر من طبيعته أن يثير الخوف ، وبذلك يكتسب المثير المحايد صفة المثير المخيف ، ويصبح قادرًا على استدعاء استجابة الحوف ، مع أنه في طبيعته الأصلية لا يشير مثل هذا الشعور . وعندما ينسى الفرد هذه العلاقة تجده يشعر بالخوف عندما يعرض له الموضوع الذي يقوم بدور المثير الشرطى ، ولما كان هذا الموضوع لا يثير بطبيعته الخوف فإن الفرد يستشعر هذا الخوف المبهم الذي هو القلق .

وقد استطاع \* جون واطسون \* زعيم المدرسة السلوكية أن يصنع خوفًا لدى الطفل \* ألبرت \* الذى كان يبلغ من العمر أحد عشر شهرًا ، وكمان قد تعود اللعب مع أحد حيوانات التجارب ، ثم شرط واطسون رؤية الطفل لهذا الحيوان بمثير مخيف فى أصله وهو سماع صوت عال ومفاجئ . وبعد حدوث الاشتراط أصبح الطفل يخاف من الحيوان الذى كان يسر رؤيته من قبل . ويعتبر الحيوان فى هذه التجربة بمثابة الموضوعات المثيرة للقلق عند الراشدين من أنها كانت موضوعات محايدة فى أصلها ، ولكنها ارتبطت بموضوعات مثارة للخوف مع تعرض رابطة الاشتراط إلى النسيان .

## و/ميكانزمات الدفاع في النظرية السلوكية ونظريات التعلم:

ينظر السلوكيون إلى الميكانزمات الدفاعية من زاوية أنها أساليب سلوكية تعلمها الفرد للقضاء على القلق أو تخفيضه في المواقف التي سيتعرض فيها للرجة عالية من التوتر، كالمواقف الإحباطية أو الصراعية ، أو المواقف التي يظهر فيها مثيرات يدركها الفرد باعتبارها مثيرات مهددة أو خطرة . فالقلق هنا علامة على الخطر أو التهديد ، وهو يستنهض الدفاعات التي تهدف إلى حماية الشخصية من هذا الخطر بإبعاد المثيرات المهددة أو منعها أو التقليل من تأثيرها المؤلم على الأقل ، فالميكانزمات الدفاعية تعمل على توفير الأمن والحماية للشخصية . ونجاح بعض الميكانزمات في تحقيق هدف منع القلق أو تخفيضه من شأنه أن يعزز هذه الميكانزمات ويجعل منها عادات سلوكية دائمة عند الفرد يلجأ إليها كلما تعرض لموقف مهدد أو خطر .

ومن هذه العادات السلوكية التي كثيرًا ما يلجأ إليها الفرد لحمايته من القلق عادة الكبت Repression ، ومفهوم الكبت عند السلوكيين يختلف عما هو عليه عند التحليلين، فإذا كان الكبت في التحليل النفسي عملية لاشعورية ، غير عمدية ، يتم بها استبعاد الأفكار والمشاعر غير المقبولة اجتماعيًا من الشعور إلى اللاشعور ، فإن الكبت في النظرية السلوكية هو استبعاد شعوري ومقصود ، إلى حد ما ، للأفكار غير المقبولة وطردها من الشعور والوعي . وبذلك فالكبت عند السلوكيين أقرب إلى مفهوم القمع والعمدية . وكبت الأفكار النفسي حيث تتضمن هذه العملية الانحيرة القصدية والعمدية . وكبت الأفكار والمشاعر غير المقبولة عند السلوكيين يتضمن ألا يدع الفرد هذه الأفكار والمشاعر في بؤرة انتباهه ، وإنما يزيحها بعيدًا بل ويقاوم تذكرها . وهذا الكبت أسلوب من أساليب الدفاع الإدراكي حيث تخضع إدراكات الفرد لدوافعه وحاجاته .

ومن صور الدفاع الإدراكى عند السلوكيين أيضًا التجاهل ، والتجاهل إهمال المثيرات التى من شأنها أن تكدر الفرد وأن تثير لديه القلق ، وتتعزز استجابات الكبت والتجاهل إذا نجحت فى منع القلق وحماية الفرد منه . وقد لا يكتفى الفرد لكى يهرب من المثيرات المهددة والخطرة ، بتحاهل هذه المثيرات واستبعادها من بؤرة الشعور ، بل قد يعمد إلى الانشغال بموضوعات غيرها . وإذا نجحت هذه الحيلة فإن هذا الموضوع البيل يتعزز ويصبح مهربًا يلوذ به الفرد هربًا من التوتر كلما تعرض لموقف ضاغط .

وأما أصحاب نظريات التعلم - وهي من تجليات التوجه السلوكي الحديثة - فإنهم

يقدمون مفهومات أخرى تفسيرية بديلة لمفهوم الكبت مثل التعلم الضعيف Reing والذى يحدث تحت شروط الاضطراب الانفعالى ، وكذلك إعاقة الاستجابة -Re sponse Interference التى تعزى إلى التوتر

ويناء على نتائج دراسات كثيرة تبين للباحثين أن عملية الإدراك تخضع للحالة السيكلوجية للفرد في موقف معين ، هي ما يطلق عليه في علم نفس التعلم «الإدراك الانتقائي» Selective Perception ، ويعنى أن الفرد في المواقف الخامضة يكون أكثر استعداداً لتفسير وبناء الأحداث والمواقف بصورة تتفق مع توقعاته والحال النفسية التي يكون عليها في الموقف الإدراكي . وقد وجد هذا الفرض تأكيداً من خلال التجارب التي اعتمدت على تقديم كلمات للمفحوصين باستخدام «جهاز التاكستسكوب» . واتضح من هذه التجارب أن الأفراد أكثر استعداداً لإدراك الكلمات التي تدل على الفشل عينما يكونون في حال مزاجية سيئة، والعكس صحيح ، فقد كان الأفراد أقرب إلى إدراك الكلمات الدالة على النجاح أو عندما كانوا في مواقف تشعرهم بالنجاح، أو عندما يكونون في حال مزاجية طيبة، كما أن الأفراد تحت إلحاح دافع الجوع يكونون أقرب إلى أن يصدروا استجابات مرتبطة كالطعام أكثر عا فعل الأفراد الذين لم يكونوا تحت إلحاح دافع الجوع عند الاستجابة بالطعام أكثر عا فعل الأفراد الذين لم يكونوا تحت إلحاح دافع الجوع عند الاستجابة .

ويعتمد الدفاع الإدراكي المبنى على الكبت على إحــداث عمليات تشويه وتحريف تؤدى إلى خفض القلق ، وفي هذه العــمليات يتجنب الفرد إدراك هذه المثيــرات ، كما حدث في تجارب التاكستسكوب . وعلى هذا فإن الفرد الذى لا يستجيب لمثيرات جنسية باستجابات تشير إلى الجنس يفترض أنه كف أو كبت هذا النمط من التفكير .

وقد كان تقدير دور اللاشعور في العقل الإنساني موضوعًا لعدد من الدراسات والبحوث عند علماء التعلم ، وقد اهتموا بصفة خاصة بدور اللاشعور في عمليات التعلم والتميز ، وهل يمكن أن تحدث هذه العمليات بدون « الشعور » -Conscious ness أو « الوعي » Awareness . وما يراه الآن كثير من علماء التعلم هو أنه باستثناء بعض الاستجابات الشرطية البسيطة التي يمكن أن نتعلمها بدون عنصر الوعي ، فإن الوعي يلعب دوراً هاماً في معظم صور السلوك الإنساني . ولكنه على الرغم من توافر عنصر الوعي عنصر الوعي المناد في معظم الحالات فإن السلوك ما إن يتم إتقانه فإنه يحدث في معظم الحالات بدون الوعي الذاتي ، وبالمثل فإن الافكار والمشاعر المؤلمة أو غير السارة ربما

تقمع فى البداية بطريقة عمدية ثم ما تلبت هذه الاستجابة المقموعة أن تتحول بالتدريج إلى استجابة آلية . ومن هنا فإن علماء النفس التعلميين يعتبرون أن عملية الكبت هى استجابة قمع حدث لها تعلم زائد .

وقد تحدث عمليات الانتقاء والتمييز من خلال عمليات الوعى أو من خلال بعض العمليات المعرفية ، ولكنسها تحدث في حالات أخرى بدون الوعى ، وفى هذه الحالات الأخيرة نجد أن الأفراد يمارسون نوعًا من خداع الذات Self - Decepition ، ويبدو أن لديهم درجة قليلة من الاستبصار بدوافعهم والوعى بعمليات التفكير لديهم .

وهناك فروق فردية بين الأفراد في مواجهتهم للمواقف التي تحتوى على مثيرات مقلقة . وتتسع هذه الفروق حيث يمكن تصور أن كل فرد يحتل نقطة على متصل يمتد من أساليب السلوك المتجنبة لموضوع ما إلى الأساليب الدالة على الميقظة والاهتمام والحساسية لهذا الموضوع . وتحديد النقطة التي يشغلها الفرد على المتصل، أو بعبارة أخرى تحديد ما إذا كان الفرد سوف ينتبه إلى موضوع ما أو أن يتجنبه ، يعتمد على ما يستطيع الفرد أن يفعله لكى يتحكم في التهديد المتعرض له . وإذا بدا من الصعب على الفرد أن يأتى سلوكًا تكيفيًا في الموقف فليس هناك إلا سلوك القمع المعرفي ، الذي يتضمن التجاهل والتجنب ، أما إذا أمكن الشخص أن يتحكم في الأحداث أو المثيرات وتجنبها ، بل إنه ينتبه المها ويهتم بها.

وإذا كان علماء السلوكية والتعلميون يختلفون مع التحليليين في الكيفية التي يتم بها الدفاع ، فإنهم يتفقون معهم في الوظيفة الأساسية لهذه الميكانزمات ، وهي أنها تهدف إلى كف الدوافع الأساسية في بعض المواقف من ناحية ، والسماح للمكبوتات أن تظهر خاصة في الظروف التي تضعف فيها الرقابة من ناحية أخرى .

## القسم الثانى

## العلاج السلوكي

## أولاً ؛ العلاج السلوكي وتعديل السلوك ؛

يتضمن الاتجاه السلوكي، كما ذكرنا ، شأنه شأن الاتجاه التحليلي على تيارات عديدة وعلى أنظمة فرعية داخل النظام السلوكي الأكبر ابتداء من كتابات الرواد : «بافلوف» Pavlo «وواطسون» Watson إلى «سكنر» Skinner «ودولارد - ميللر» -Dol «ميشلي» ard & Miller و «روتر» Rotter و «ميشيل» Wolpe و المنزنك Watson و المنظمة الفرعية تشترك في عناصر عامة هي التي تعطى للنظام السلوكي طابعه المتميز .

وأول هذه المميزات أن السلوكية نظرية تعلم . ويرى أصحاب التوجه السلوكى على تنوعهم واختلافهم في بعض التفاصيل أن السلوك متعلم ، سواء كان سويًا أو غير سوى . وبالتالى فإن علاج السلوك يعتمد بالدرجة الأولى على عملية تعلم أو على الأصح عملية إعادة تعلم Relearning أو تصحيح للتعلم الخاطئ أو غير السوى Fault Learning وقواعد التعلم وقوانينه هي التي تفسر السلوك الخاطئ أو غير السوى كما تفسر السلوك الحاصة تحكم نمو السلوك غير السوى . ولكنها قوانين التعلم وحدها هي التي تفسر وتبين نشأة ونمو السلوك بصوره الصحيحة أو غير المتوافقة .

ولأن السلوكية مدرسة تعلم فكان لابد وأن تكون مدرسة بيئية ، ولا تعطى أهمية كبيرة للعوامل الوراثية في تحديد السلوك . فالوراثة توفير المادة الخام أو المعطى الأولى لكل الناس ، ويبقى بعد ذلك تضاعل هذه المعطيات مع العوامل البيئية هو الذى يحدد ماذا يتعلمه الفرد وكيف يسلك ، وعلى أى نحو تتحدد شخصيته . ومن هنا كان اهتمام السلوكيين عظيما بتحديد وتحليل المتغيرات والأحداث البيئية السابقة واللاحقة على السلوك المطلوب فهمه وتفسيره أو تصحيحه وتعديله ؛ لأن فهم هذه العوامل والأحداث التى تسبق السلوك وتليه وتتحكم فيه هو السبيل إلى التأثير في السلوك وتعديله بإنقاصه إذا كان سلوكا غير مرغوب فيه وزيادته إذا كان سلوكا مرغوباً فيه . ومن هنا جاء تعبير تعديل السلوك السلوك وتصحيحه لتعبير العلاج السلوك يعتمد على تعديل السلوك وتصحيحه بنفس الطرق والأساليب التي تكون بها أول مرة .

والاتجاه السلوكى يحاول أن يرصد الظواهر بدقة ويكممها ، أى أن العلماء لا يكتفون برصد السلوك ورصد الملابسات والأحداث البيئية المحيطة به السابقة عليه واللاحقة له ، ولكنهم يعمدون إلى القياس والصياغة الكمية المناسبة والمكنة لشدة السلوك أو لقوته أو لمداه ، وكذلك للعوامل البيئية المحيطة به ؛ لأن هذا الحرص على الصياغات الكمية الدقيقة يعتمد على دعوى السلوكيين بأنهم يريدون « علم نفس موضوعى » شأنه شأن العلوم الفيزيقية الموضوعية .

ومن خصائص الاتجاه السلوكى أيضًا أنه لا يهتم بالماضى ، فهو يركز على السلوك الحاضر ويحاول فهمه فى ضوء المتغيرات البيئية السابقة واللاحقة كما ذكرنا . ويرى أصحاب التوجه السلوكى أن فهم المتغيرات الراهنة المرتبطة والمصاحبة للسلوك يكفى لفهم السلوك وتفسيره ، ولا حاجة لنا بمحاولة البحث عن ماضى الفرد ومعرفة تاريخه السابق . فالماضى متضمن فى الحاضر . وفهم الحاضر وتحليله والسيطرة على العوامل القائمة فيها يكفى لتعديل السلوك الذى هو هدف العلاج السلوكى .

ويرتبط بعملية تحليل المتغيرات الراهنة في الموقف وكفاية ذلك في تعديل السلوك المطلوب تعديله عملية العلاقة بين المريض والمعالج أو المسترشد بالمرشد ، وأهميتها في العملية العلاجية . فطالما وجه النقد إلى الاتجاه السلوكي بأنه يهمل العلاقة العلاجية أو الإرشادية . والسلوكيون بالفعل يعتبرون هذه العلاقة وكأنها علاقة عمل وليس لها قيمة تذكر بصبغتها الانفعالية والشخصية في الشفاء . ويرون أن التأثيرات الإيجابية والسلبية المتمثلة في التدعيم هي التي لها قيمة في تعديل السلوك . فالذي يعمل على تغيير السلوك الحصول على اللذة أو المنفعة أو الراحة المتمثل في التدعيم الايجابي أو تجنب الألم أو الضرر أو التعب المتمثل في التدعيم السلبي ، وليست العلاقة التي توجد بين المعالج والمريض هي العامل الفاعل هنا.

والسلوكيون يرون أنه لكى يتعدل السلوك لابد وأن يصدر السلوك أولاً ثم تترتب عليه نتائج معينة ، وأن هذه النتائج هى العوامل الحاسمة فى تعزيزه وبقائه أو ضعفه وزواله . ولكن أصحاب التوجه السلوكي المحدثون يقرون بأن العلاقمة العلاجية أو الإرشادية تحدث بشكل تلقائي وطبيعي ، وأنها قد تساعد فى عملية العلاج ، باعتبار أن الحديث مع شخص يتقبل المريض ويقدم له استجابة انفعالية مناسبة من شأنه أن يخفض حدة القلق المرتبط بالأحداث المثيرة للانفعال .

وعلى المعالج السلوكى ألا يتعجل فى استخدام الفنيات السلوكية المستخدمة فى تعديل السلوك ، بل عليه أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المشكلة التى يعانى منها المريض ، والظروف والملابسات التى تسبق وتلى السلوك المستهدف تغييره وتعديله حتى يتسلح المعالج بأكبر قدر من الفهم لما يحيط بالسلوك من متغيرات . وبناء على هذا الفهم يضع خطة علاج يعرضها على المريض ويتناقش معه فيها ويشرح له تصوراته حول نشأة الأعراض ، والوظائف التى تحققها هذه الأعراض ، وكيف يمكن إضعافها ، وكيف يمكن تصحيح السلوك أو تعديله . ويحذر المعالجون السلوكيون من فرض المعالج تصوراته على المريض ؛ لأن المريض إن لم يكن مقتنعًا بتسصورات المعالج في نشأة المرض وكيفية علاجه فإنه يصعب ، إن لم يكن مستحيلا ، تعديل سلوكه .

وفى ضوء حتمية السلوك الذى تؤمن به السلوكية فإن على المعالج أن يعرف أن السلوك المستهدف تغييره كان نتيجة لعوامل معينة تفاعلت على نحو خاص وفرضت هذا السلوك على المريض ، « وفى هذا الإطار فإن استخدام مصطلحات مثل «مقاومة المريض» أو « عدم توفر الدافع » وغيرهما من المصطلحات التى تنقل المسئولية من المعالج إلى المريض تصبح عديمة المعنى » ( مليكة ، ١٩٩٠ ، ١٢١) .

ولابد للمعالج قبل أن يحدد الفنيات أو الأساليب التى سيستخدمها أن يكون قد وصل إلى فهم جيد للعرض أو للسلوك المشكل ، وأن يشرح ذلك للمريض فى حدود ثقافته : كيف ( تعلم » هذا السلوك واتخذه وسيلة للتكيف مع الموقف ، وما أوجه الخطأ أو عدم التناسب فيه ، وكيف أنه مع المعالج « سيسمحوان » هذا التعلم الخاطئ ويهدان السبيل إلى ( تعلم جديد صحيح ومتوافق » ، أى تعلم سلوك سوى يحل محل السلوك غير السوى . وعلى المعالج أن يحدد للمريض دوره فى الخطة العلاجية حتى يضمن تعاونه معه إلى أقصى ما يستطيع المريض ، وثبت أنه كلما زادت قناعة المريض وهذه العملية التى يقوم بها المعالج بطلق عليها عملية إعادة البنيان المعرفي Cognitive وهذه العملية المادي المعرفي على المعالج يعمل فيها على إعادة صياغة فهم المريض للسلوك والموقف الذي يحدث فيه ، بحيث يصبح للموقف معنى ودلالة مختلفة ، وبالتالي يكون من غير الضرورى أن يظهر السلوك القديم ، وتبطل حجته أو أنه لا يعد له قيمة أو وظيفة يؤديها ، ويمكن للمريض حينئذ أن يتعلم السلوك الصحيح بالتدعيم .

## ثانيا ، فنيات العلاج السلوكي وتعديل السلوك ،

- أ فنيات تعتمد على الإشراط الاستجابي:
- ۱ إزالة الحساسية بطريقة منظمة Systematic Desensetization

وهى من أشهر وأقدم الفنيات السلوكية التى تعتمد على الإشراط الاستجابى أو الكلاسيكى الذى يشترط فيه مثيران فيكتسب أحدها خاصية الآخر ؛ كأن يسيل لعاب شخص عند الحديث عن طعام لذيذ أو أن يشعر شخص بالخوف لرؤية سيارة ، وهى استجابات ليست طبيعية ، أى ليس من طبيعة هذه المشيرات أن تستدعى هذه الاستجابات، ولكن هذه المثيرات ، والتى هى محايدة فى الأصل ، اشترطت بالمثيرات الأصلية لهذه الاستجابات وأصبحت بذلك قادرة على استدعاء هذه الاستجابات . وإزالة الحساسية بطريقة منظمة أو التحصين المنهجى يعتمد على عملية مضادة لعملية الإشراط التى حدثت .

وتعتمد عملية الإشراط المضاد على تحديد المواقف التى تستثير الاستجابات غير المرغوبة مشل موقف الامتحان الذى يثير قلقاً شديداً عند أحد الطلبة ، ثم تحدد بعد ذلك استجابة طيبة مرغوبة من شأنها أن تتعارض مع الاستجابة غير المرغوبة مثل الاسترخاء مثلاً . وعند محاولة إشراط الاستجابة غير المرغوبة مع الاستجابة المرغوبة تنقص وتقل الاستجابة غير المرغوبة إلى أن تنتهى تماماً . ومعظم تدريبات الاسترخاء تتم حسب الطريقة التى اقترحها "جاكوبسون" والمعروة باسم الاسترخاء المتدرج -Progressive Re ، وهى طريقة تعتمد على شد المريض لعضلاته ثم إرخائها ليشعر بالتباين بين الحالتين ، ويجرى المريض عملية الشد والإرخاء في كل عضلات جسمه وأجزائه من الأجزاء العليا في الجسم إلى القدمين . وبعض المعالجين يستخدمون فنية التنويم الصناعي أو الإيحائي في جعل المريض يسترخى ويشعر بالارتياح والإطمئنان .

وعلى المعالج أن يصنع مدرجًا هرميًا للقلق anxiety hierarchy في حالة علاج الطالب الذي يخاف خوفًا شديدًا من الامتحان . ويتضمن المدرج قائمة متدرجة من المواقف التي تستثير القلق أو الخوف عند الطالب وترتبط بالامتحان . وعليه أن يدرج هذه المواقف بحيث تبدأ من المواقف التي تستثير أضعف درجات القلق إلى المواقف التي تستثير أقصى درجات القلق مثلما هو في المدرج الذي يتضمنه الجدول ١/١

## جدول رقم ١/٦ مدرج القلق عند عميل كان شديد القلق من الامتحانات

- أن أقرأ بحثًا فى موضوع أستمتع به كثيرا وأعلم أنني سوف أحتاج إلى مراجعة الموضوع فيما بعد استعدادًا للاختبار (هذا الموقف يثير أقل التوتر).
- أن أقرأ خطة دراسية تبين متطلبات المقرر وعدد الامتحانات المفروضة فيه وتواريخها .
- أن أسمع الأستاذ يسأل الفصل سؤالاً عامًا عن واجب فرضه عليهم حديثًا.
  - أن يسألني صديق إن كنت أشعر أنني على استعداد لامتحان قادم .
    - أن أستعد بالمذاكرة لامتحان ينعقد في الغد .
    - أن أقرأ السؤال الأول في الامتحان فأتبين أني لا أعرف الجواب.
- أن يخبرنى الأستاذ أنى فى حاجة ألى تقدير ( جيد جداً ) فى الامتحان النهائى حتى يكننى اجتياز المقرر بنجاح ( هذا الموقف يثير أشد التوتر ).

### (عن سوین ، ۱۹۷۹ ، ۸۵۳)

وفى الجلسة العلاجية يطلب المعالج من المريض، وهو فى حالة استرخاء وطمأنينة أن يتخيل الموقف الأول وهو أقل المواقف إثارة للقلق، أو يثير أقل درجة للقلق، فإذا لم يشعر فيه بالقلق أو الخوف انتقل المعالج إلى الموقف التالى ، ويطلب منه أن يتخيله وهكذا . . أما إذا شعر المريض بالقلق والخوف عند أحمد المواقف فإن عليه أن يستجيب للمعالج الذى يطلب منه محاولة طرد الموقف وعدم التفكير فيه ، والعودة إلى حالة الاسترخاء . وبعد فترة يطلب المعالج من المريض تخيل الموقف مرة أخرى، فإذا كان الخوف يقل بمعنى أن مشاعر الاسترخاء تتغلب على مشاعر الحوف فإن العلاج يتقدم . ويمكن أن ينتقل المعالج إلى الموقف التالى الاكثر شدة . مع ملاحظة أن تغلب المريض على القلق فى موقف كان يخيفه من قبل يزيد ثقته فى نفسه ويعطيه الأمل فى التغلب على مشكلته بالكامل ويرفم من روحه المعنوية وكأن الدائرة الحميدة تبدأ دورانها، وهكذا على مشكلته بالكامل ويرفم من روحه المعنوية وكأن الدائرة الحميدة تبدأ دورانها، وهكذا

حتى يصل المريض إلى الموقف الذى كان يثير لديه أقصى درجات القلق ، وباتباع تعليمات المعالج وحالة الاسترخاء والطمأنينة والروح الجديدة المتى اكتسبها من خلال سيطرته على القلق فى المواقف السابقة يمكنه أن يتغلب على القلق فى الموقف الأخير ، وبذكر المعالجون السلوكيون أن هذا الإنجاز يمكن أن يتحقق فى فترة تتراوح بين خمس جلسات وخمس عشرة جلسة .

## Y - الغمر أو الإغراق Flooding

من الفنيات الأخرى التى تستخدم فى التنغلب على القلق أو الإقلال منه فنية الغمر. وتعتمد هذا الفنية على أن يتعرض المريض للموقف المثير للقبلق بصورة مباشرة ولفترة وهو فى حضرة المعالج، أى فى موقف آمن حتى تنطفئ الاستجابات الانفعالية غير المرغوبة المرتبطة بالموقف . فالذى يخاف من الارتفاعات الشاهقة يمكن أن يصحبه المعالج ويجعله يبقى هناك لفترة قد تصل إلى نصف ساعة . وسوف ينزعج المريض فى البداية، ولكنه مع استمرار تعرضه للمثير فى الوقت الذى لا يحدث فيه النتائج «المرعبة» والتى كان يتخيلها المريض فإن حدة خوفه تقل . وفى اليوم التالى أو الشالث يتعرض المريض لنفس الموقف وسيكون أقل قلقا، حتى فى البداية، مما حدث فى الجلسة الأولى. وهكذا يتكرر الموقف ، وسوف يصل المريض فى كل مرة إلى حالة من انحسار القلق فى فترة أقصر. وعلى المعالج أن يكرر الموقف بانتظام مع إطالة الفترة التى تفصل بين جلسة وأخرى حتى يتم شفاء المريض. ومثل جلسات إزالة الحساسية بطريقة منظمة يتطلب علاج المريض عددًا من الجلسات يتراوح بين خمس جلسات وخمس عشرة جلسة.

وليس من الضرورى أن يتعرض المريض تعرضاً مباشراً للموقف ، فقد يكون من الصعب تنفيذ ذلك فى الواقع ، وفى هذه الحال يلجأ المعالج إلى جلسات التخيل مثلما يحدث فى جلسات إزالة الحساسية بطريقة منظمة حيث يتخيل المريض الموقف الذى يزعجه ، وأن يساعده المعالج فى تخيل كل ما يمكن أن يثير أقصى درجات القلق ، لأن هذا التخيل أو الاستحضار للمثير فى الموقف الآمن والهادئ من شأنه أن يكف استجابات القلق . فمن يشكو من وسواس النظافة يجبر على أن يتعامل وأن يشاهد أشياء ملوثة حوله فى البيئة .

## Y - العلاج التنفيري Aversive Therapy

وهذا النوع من العلاج يستخدم في عـلاج السلوك المنحرف والذي قد يضر الفرد أو يضر الجمـاعة ولم تجد معه الأساليب العـلاجية الأخرى . ويعتـمد هذا العلاج على

أشراط المنبه المنفر بالسلوك المشكل والمراد التغلب عليه ، أو أن يتبع المنبه المنفر حدوث السلوك المشكل . وغالبًا ما يكون المنبه المنفر صدمة كهربائية أو شراب مقيئ أو مسبب للغثيان ، أو أن يكون تخيلاً لمنبه ضار أو مؤذ أو مكدر . ويتعرض المريض للمنبه المنفر – الصدمة الكهربائية مثلاً – عندما يتخيل أنه يأتي السلوك المراد تغييره . ولذا فهو علاج يتبع نظام الإشراط الكلاسيكي حيث يشترظ المنبه غير المرغوب فيه والمراد تغييره بمنبه آخر غير مرغوب فيه كالصدمة الكهربائية على الذراع أو على القدم ، حيث يعمل المنبه الاخير ( المنفر ) على كف السلوك غير المرغوب فيه . وقد نجح هذا الأسلوب من العلاج في حالات مثل حالات السلوك الجنسي المثلي والاستعراضية Exhibitionism والتزيي المخالف أو المغاير والكحوليات .

ويفضل المعالجون الذين يستخدامون هذا النوع من العالاج استخدام الصدمات الكهربائية كمنبه منفر؛ وذلك لسهولة استخدامها ولإمكانية استخدامها في الوقت المحدد وبصورة مباشرة . كما أن المعالج يمكن أن يتحكم في شدتها ومدة استخدامها ، بل إنه يمكن أن يستخدمها في الجلسة الواحدة أكثر من مرة وبشكل متكرر . ولا ينتج عن الصدمات الخفيفة أي ضرر ، وإنما ينتج عنها الألم المطلوب فقط في الموقف . وتستخدم المعقاقير المسببة للغثيان Nausea Producing Drugs ، ولكن كلا من المعالجين والمرضى يفضلون استخدام الصدمات الكهربائية .

وهناك أساليب التنفير الرمزية أو الخفية Covert ، وهنا يستحضر المريض السلوك أو المنبهات المطلوب تغييرها في الوقت الذي يستحفر فيه المنبه المنفر أيضًا ، وهذا الاشتراط من شأنه أنه يفقد المنبه غير المرغوب فيه جادبيته وبهجته ، ويفقده الوظيفة التي كان يؤديها. وقد ثبت نجاح هذا الأسلوب في مواجهة مشكلات الإدمان الكحولي والسلوك الجانح والتدخين وقضم الأظافر والسلوك الذي يهدف إلى إيذاء الذات .

## ب-فنيات تعتمد على الإشراط الإجرائي:

## ۱ - ضبط المثير Stimulus Control

هناك المنبهات أو المشيرات التي يمكن أن تهيئ أو تشير إلى سلوك معين ، أو أن تكون قد اشترطت بسلوك معين، وتعتبر علامة وإشارة عليه مثل مطفأة السجاير على سلوك التدخين . وأسلوب ضبط المشيرات أو التحكم فيها يعنى أبعاد كل المشيرات والموضوعات التي اكتسبت إشراطا بالسلوك غير المرغوب فيه والمطلوب الإقلال منه أو حذفه كلية ، مثل مطفأة السجاير للمدخن ، ومثل عدم شراء الحلويات أو صنعها في

المنزل كثيرًا إذا كان به طفل يتعلق بها على نحو قد يضر بصحته . ومن هذه الأساليب التى تنزع إلى ضبط المثير إحاطة الفرد نفسه بالمثيرات المعاكسة ، فالمدخن قد يضع أمامه على المكتب علامة أو إشارة أو رسما يدل على مضار التدخين . وقد يذكر للمحيطين به وأصدقائه أنه أقلع عن التدخين حتى يشجعوه على ذلك ، وألا يكونوا محرضين بشكل مباشر أو غير مباشر على عودته إلى التدخين . ومن أساليب ضبط المشير التحكم في البيئة على النحو الذي يقلل من السلوك غير المرغوب فيه ، فالذي يريد إنقاض وزنه عليه أن يحدد عدد الوجبات (وأن يمتنع عن الوجبات البيئية ) ، وأن يقصر تناولها على حجرة الطعام ( وليس أمام التليفزيون أو أثناء الحديث مع الآخرين أو أثناء القراءة أو الاسترخاء ) أو يمتنع عن الأطعمة زائدة السعرات الحرارية ، وأن يقلل الذهاب إلى الطبخ أو إلى الشلاجة وغير ذلك من أساليب السلوك التي من شأنها أن تـقلل فرص حدوث السلوك غير المرغوب فيه .

#### Y - تدعيم السلوك المرغوب فيه Reinforcement For The Desired Behavior

القاعدة الأساسية في المنهج السلوكي هي أن السلوك تحكمه نتائجه ، بمعني أن التيجة التي تعود على الفرد بفائدة تضمن للسلوك أن يصدر عن الفرد مرة أخرى ، والتيجة التي لا تعود عليه بفائدة أو تعود عليه ببعض الضرر أو الألم تجعله لا يميل إلى تكرار هذا السلوك . ويحدث هذا بصرف النظر عن مقبولية السلوك الاجتماعية أو غيرها. ونقول هنا أن السلوك في الحالة الأولى توفر له التدعيم Reinforcement . وهو أشهر أساليب اكتساب السلوك عند السلوكيين . وللتدعيم صورتان ، الصورة الأولى ما تسمى بالتدعيم الإيجابي Positive Reinforcement وهي تنظبق على السلوك الذي يجلب لصاحبه فائدة أو منفعة أو لذة ، والصورة الأخرى وهي التدعيم السلبي Negative Reinforcement وهي تنظبق على السلوك الذي يجنب صاحبه ضرراً أو ألم أو مشقة .

فالتدعيم إذن هو الإجراء الذى يؤدى فيه حدوث السلوك إلى نتائج إيجابية أو إدالة نتائج سلبية ، مما يترتب عليه احتمال صدور السلوك فى المواقف التالية . والذى يحدد كنه التدعيم هو الشخص نفسه الذى يخبر نتائج السلوك . فيقد يظن المعلم أنه عندما عنف التلميذ أو عاقبه على عدم التزامه بنظام الصف فإنه السلوك غير الملتزم سوف يقل احتمال صدوره عن التلميذ حتى يتجنب التلميذ التعنيف أو العقاب (تدعيم سلبى ) ، ولكن إذا ما أدرك التلميذ هذا السلوك من جانب المعلم كوسيلة تحقق له من

خلالها لفت الأنظار إليه ، إضافة إلى إثارة المعلم ، وهى أهداف ينشدها ويرغب فبينا فإن سلوك المعلم هنا يكون بمثابة (التدعميم الإيجابي ) الذي يشجع على حدوث السلوك مرة أخرى ، وعلى عكس ما كان يظن المعلم .

ويمكن أن تصنف المدعمات إلى مدعمات أولية ومدعمات ثانوية . والمدعمات الثانوية هي التي الأولية هي المرتبطة بالمدوافع الأولية كالطعام والدفء والماء ، والمدعمات الثانوية هي التي تكتسب خاصية التدعيم نتيجة ارتباطها بالمدعمات الأولية ، فهي مشيرات محايدة في الأصل ، ولكنها أصبحت مدعمة لارتباطها بالمدعمات الأصلية . ويلاحظ أن المدعمات الأولية قليلة جدًا ، ومعظم المدعمات العاملة في توجيه سلوك الناس هي المدعمات الثانوية. فالمال الذي يحرص الناس على جمعه مدعم ثانوي ويوجه كثيرا من أساليب السلوك لأنه يرتبط بإشباع المدعمات الأولية وييسر إشباعها ، وليس له قيمة خاصة به إلا التيسير .

وقد تكون المدعمات مادية كالأشياء التى يحب الفرد أن يقتنيها أو يستخدمها كالكتب والأقلام وأدوات التسلية ، وقد تكون رمزية أى يمكن تحويلها إلى أشياء مادية أو إلى خدمات يبحث عنها الفرد ، وذلك مثل الكبونات أو النجوم . وقد تكون المدعمات إتاحه الفرصة لممارسة أنشطة يحب الفرد أن يمارسها كالسماح له برؤية بعض البرامج التيفزيونية أو الخروج مع الأصدقاء وممارسة الأنشطة الرياضية معهم ،أو القيام بالرحلات والأنشطة الترويحية الأخرى . وقد تكون المدعمات اجتماعية تزيد من الألفة والعلاقة المدافئة بين الفرد وشخص له أهمية سيكولوجية لديه ، وعلى ذلك فمن المدعمات الاجتماعية الابتسام والانتباه والمديح .

ولأن الفرد هو الذي يحدد ما إذا كان مثيرا معينا يعتبر مدعمًا بالنسبة له أم لا ، كما ذكرنا ، فإن من يريد أن يستخدم المدعمات مع أحد أن يسأله أولاً عن الأشياء التي يحبها والأشياء التي لا يحبها ، والأنسشطة التي يستمتع بها والأنشطة التي لا تستهويه ، وهكذا حتى يمكن أن يختار المثيرات التي تعتبر مدعمات له . ويمكن أن يعرض المعلم أو المعالج أو المرشد قائمة بالأشياء والأنشطة المختلفة ، وعلى التلميذ أو المسترشد أن يحدد درجة تفضيله أو حبه لهذا الشيء أو لهذا النشاط .

ومن العوامل التى تزيد من فاعلية الستدعيم فورية التدعيم -Immediacy Rein فكلما قدم المدعم بعد السلوك أو الاستجابة مساشرة كان ذلك أدعى إلى تدعيم هذه الاستسجابة . ومن هذه العوامل أيضًا ثبات التدعيم التدعيم أن يستمر التدعيم لفترة كافية حتى يثبت السلوك أو الاستجابة، وحتى بعد عملية الاكتساب حتى يقوى السلوك ، وهذا هو العامل وراء تكوين العادة .

فالعادة هسى السلوك الذى أتيح له قدر من التدعيم سمح برسوخه وثباته ، كذلك فإن قدر التدعيم أو كميته تساعد على حدوث تعلم السلوك أو ثباته ؛ لأنه يرتبط بحجم اللذة أو السرور أو الفائدة التى يستشعرها الفرد مع هذا المدعم .

وقد يكون التدعيم متصلاً وقد يكون متقطعاً ، ويفضل في مرحلة اكتساب السلوك أن يكون التدعيم متصلاً حتى تقوى الرابطة بين السلوك ونتائجه . فعلى المعلم والمرشد أن يدعم السلوك المرغوب فيه عند الطفل أو المسترشد في البداية حتى تقوم الرابطة ويتأسس السلوك في الموقف ويصبح كأنه عادة ، وبعد ذلك تصبح هناك قيمة أكبر للتدعيم المتقطع ؟ . لأن التدعيم المتقطع يجعل السلوك يقاوم الإنطفاء بدرجة أكبر على التدعيم المتصل . ونحن في حياتنا نزاول عاداتنا رغم أننا لا نحصل في كل مرة على تدعيم مناسب ، ومع ذلك تستمر العادة لأننا نتوقع عدم التدعيم في بعض المرات .

ويمثل التدعيم بصورتيه الإيجابية (الحصول على اللذة أو الفائدة) والسلبية (تجنب الألم أو الضرر ) الأساس في معظم الأساليب التي يستخدمها علماء النفس السلوكيون في تعديل السلوك وفي العلاج النفسي كما سيظهر في الأساليب التالية .

#### ٣ - التشكيل : Shaping

حسب التقاليد السلوكية لابد وأن يصدر السلوك أولاً ثم يدعم حتى يمكن إتاحة الفرصة لاكتسابه . ولكن في بعض الحالات يكون إصدار السلوك أمراً صعبًا على التلميذ أو المسترشد . وفي هذه الحال يظهر أسلوب التشكيل ليكون فنية مناسبة في هذا الموقف ، فالتشكيل هو الإجراء الذي يتضمن التدعيم الإيجابي للسلوك الذي يقترب من السلوك النموذجي أو السلوك النهائي . ويجد السلوك من التدعيم كلما اقترب خطوة من السلوك المطلوب تعلمه حتى يتم تعلم السلوك بالكامل . ويذلك تكون عملية تشارب متعاقب الأمثلة Successive

وتعلم السلوك في أسلوب التشكيل يعتمد على توفير التدعيم في حال اقتراب السلوك أو الاستجابة من السلوك المطلوب ، وتوقف التدعيم في الحال التي يبتعد فيها السلوك عن السلوك المطلوب تعلمه . ويتطلب تعلم السلوك عن طريق التشكيل تحديد السلوك النهائي المطلوب تعلمه، كما يتطلب تحديد نقطة البداية التي سيتعلم منها التلميذ أو المسترشد السلوك وتوفير المدعمات المناسبة للفرد المتعلم، على أن تقدم باستمرار واتساق كلما تقدم المتعلم خطوة في اتجاه السلوك المستهدف، أو استمرار التدعيم لسلوك البداية ثم السلوك الذي يليه، لأن ذلك من شأنه أن يدفع بعملية الاكتساب إلى الأمام .

وعندما تكون المهارة أو السلوك المطلوب تعلمه معقدًا أو يتضمن عمليات مختلفة فإن المعالج أو المرشد أو المعلم يعتمد على تقسيم المهارة أو السلوك إلى أجزاء أو مراحل، وعلى المعالج أن يدعم كل جزء أو مرحلة من مراحل تعلم المهارة حتى يتم تعلمه ثم ينتقل إلى الجزء أو المرحلة التالية ، وكأن كل جزء أو مرحلة يمثل حلقة فى سلسلة . ولذا تسمى هذه العملية بالتسلسل Chaining .

وقد كان لعمليتى التشكيل والتسلسل تطبيقات واسعة فى مجال التعليم راجت فى فترة الستينيات فيما عرف بالتعليم المبرمج Programmed Instruction . الذى يتعلم فيه التلميذ من خلال آلات التعليم Instruction Machines أو يحصل على تدعميه الفورى من الآلة عندما يستجيب الاستجابة الصحيحة ويصحح أخطاءه ذاتيًا ويتعلم بالسرعة التى تناسبه .

#### ؛ - الاقتداء ( النمذجة ) Modeling :

منذ أن أجرت «مارى جونز» Mary Jones تجربتها الكلاسيكية الشهيرة عام ١٩٢٤ عندما استخدمت مبادئ التعلم للتغلب على خوف طفل في الثالثة من الأرانب . اصبح التعلم بالمتقليد أو التعلم بالملاحظة أسلوبًا معتمدًا في تعديل السلوك . وتعتمد العملية على أن الشخص الملاحظ ( بكسر الحاء ) ينمذج أو يقتدى بشخص آخر في سلوكه ويقلده . وفي تجربة « جونز » وضع الطفل مع مجموعة من أطفال آخرين لا يخافون الأرانب في غرفة واحدة . وكانت «جونز» تدخل الأرنب إلى الغرفة وكان الطفل الخائف يشاهد لعب الأطفال معه . في نفد الوقت كانت المجربة تعمد إلى تقريب الحيوان من الطفل بالتدريج ، وشيئًا فشيئًا استطاع الطفل أن يقهر خوفه من الحيوان وأن يلمسه وأن يلعب معه . ومما لا شك فيه أن رؤيته الأطفال الآخرين أسهمت كثيرًا في التغلب على هذا الخوف.

وقد يحدث الاقتداء على نحو عفوى أو بالصدفة عندما يرى الإنسان سلوكًا ما كان يخاف أو يخشى أن يقوم به ، ثم يلاحظ آخر يقوم بهذا السلوك بدون ضرر أو خطر أو خوف في شجعه ذلك على أن يأتى السلوك . ولكن فى معظم الحالات يحدث الاقتداء على نحو عمدى وقصدى تدريبي ، عندما يؤدى المدرب سلوكًا معينًا أمام المتعلم بهدف التعليم حيث يطلب المدرب من المتدرب الملاحظة والتقليد . والاقتداء يحدث فى الحياة . بشكل تلقائى وعفوى . فالأطفال يقتدون بوالدهم، والتلاميذ يقتدون بعلميهم ، أى أن الاقتداء وسيلة شائعة لتعلم السلوك خاصة السلوك الاجتماعى والانفعالى .

ورغم أن الاقتداء يبدو سلوكًا بسيطًا إلا أنه يتضمن عمليات تحدث عنها "باندورا" (Bandura 1974, Gelfand & Hartman, 1984) وهى العمليات الانتباهية Attention وتهيئة الفرد نفسه للملاحظة والتقليد ، وتتضمن تركير الانتباه مصحوبة بتوقع النتائج الإيجابية الستى ستترتب على اكتساب وتعلم السلوك. ثم عمليات الاحتفاظ Retention ، وفيها يحتفظ المتعلم بتمثيل مرمزً للحدث ولمختلف مراحله ، ثم عمليات التقليد ذاتها أو إعادة الإنتاج الحركي Motor ويجب أن يكون المتعلم قادرًا على القيام بالسلوك بالطبع . ويبقى بعد ذلك أن يكون لدى المتعلم دافعية Motivation لتقليد السلوك ؛ لأنه إذا انعدم هذا

الدافع فإن العملية ستفشل . وبالطبع فإن استمرار التدعيم هنا هو خير ضمان لخلق الدافع عند المتعلم ، كما أن اقتناع المتعلم بجدوى ما يتعلمه عمامل هام في خلق دافعية

مناسبة للاقتداء .

والاقتداء إما أنه يكسب الفرد سلوكًا لم يكن لديه مطلقًا ، أو أن يزيد أو يقلل سلوكًا لديه . وينبخى التمييز بين اكستساب السلوك Acquisition أو تعلمه وأدائه . Performance . فأحيانًا ما يكتسب الفرد السلوك ولكن لا يجد الدافعية أو القناعة أو فرص الممارسة لأدائه فى الحياة بشكل طبيعى . وهنا قد تتهدد عملية الاقستداء وتنتهى قيمتها من الناحية العسملية . كما أن الأداء يحتاج -كما قلنا- إلى توافسر قدر من الدافعية لدى المتعلم ، وهو ما يتمثل فى نتائج الاقتداء بالسلوك وتقليده .

والاقتداء قد يكون اقتداء حبًّا Live Modeling ، يعنى أن يقتدى الفرد بشخص نموذج ويقلد سلوكه كما يحدث عندما يقلد الطفل أباه أو التلميذ معلمه. وهنا نشير إلى أنه كلما كانت العلاقة طيبة بين المتعلم والنموذج كانت عملية الاقتداء متيسرة ، فالفرد عادة لا يقلد إلا من يعجب به ، إلا في المواقف العلاجية حيث يطلب منه ذلك كإجراء علاجي . وقد يكون الاقتداء رمزيًّا Symbolic Modeling أو مصورًا Filmed فليس من المتاح دائمًا أن نوفر النموذج الحي ، وفي هذه الحالات نستعيض عن ذلك بوجود أفلام مصورة (سينما ، فيديو ) عن السلوك المعين الذي يراد تعليمه ، وثبت من كثير من الدراسات أن مشاهدة بعض الأفسلام التي تتضمن عنف الأطفال مع الدمي تجعل الأطفال أكثر عنفًا في لعبهم مع دميهم . كما أن مشاهدة أفلام تتضمن أساليب سلوكية مرغوبة كالمساعدة والتعاون جعلت الأطفال يتأثرون في سلوكهم بهذه الأساليب أكثر من أفراد المجموعات الضابطة التي لم يتح لها مشاهدة هذه الأفلام . وهناك الاقتداء بالمشاركة Participant Modeling وفي هذا النوع يساعد المعلم أو النموذج المتعلم في تادية السلوك إلى أن يستطيع المتعلم أن يؤدي السلوك بمفرده .

وقد استخدم أسلوب الاقتداء فى تعديل سلوك الأطفال المنطوين والأطفال الخجولين والذين تنقصهم مهارات الاتصال أو المهارات الاجتماعية عندما عرضت عليهم أفلام تقضمن سلوكيات اجتماعية ، وأطفال مؤكدين لذواتهم يحسنون الاتصال بالآخرين ، ويستطيعون تحقيق ذواتهم وتحقيق رغباتهم بأسلوب معتدل ليس فيه اعتداء على حقوق الآخرين ، مما يعرف بالسلوك التوكيدى .

#### ٥ - التلقين والإخفات: Prompting And Fading

التلقين هو استخدام مثيرات إضافية تساعد على زيادة احتمال أداء الفرد للسلوك المطلوب تعليمه . والمثيرات الإضافية هنا تساعد مع المثيرات المتوافرة في البيئة على إتيان السلوك . والتلقين نوع من الحفز أو الدفع للفرد ليأتي سلوكًا صعينًا والإيحاء له أو التلميح بأن سلوكه سيدعم .

وقد يكون التلقين لفظيًا Verbal مباشرًا، فتصاغ التعليمات صياغة لفظية كأن يقول المعلم لتلميذه: اكتب هذه القطعة مرتين ، أو أن يقول الوالد لابنه: ساعد أخاك في أداء واجبه المدرسي. وقد يكون التلقين إيمائيا Gestural فهو يعتمد على نقل الرسالة بالإشارة كأن تصدر الأم إشارة بيدها لابنها علامة أن يهدأ وأن يتمهل ، أو أن يصدر عن المعلم إشارة تدل على الموافقة والتأييد أو إشارة دالة على الرفض والمعارضة ، وبشرط أن يكون الطرفان على علم بمعنى الإشارة. وقد يكون التلقين جسميًا Physical بمعنى أن يحاول الملقن مساعدة المتعلم مساعدة جسمية في أداء عمل من الأعمال .

والتلقين مفيد في بداية عملية التعليم، وكلما كانت المهارة المطلوب تعلمها صعبة احتاج الأمر فترة أطول من التلقين. ولكن التلقين لابد وأن ينسحب وأن يتوقف لكى يعتمد المتعلم على نفسه. وانسحاب التلقين ينبغى أن يكون بالتدريج حتى لا يرتبك المتعلم ويضيع ما اكتسبه من تعلم، وعمليه السحب التدريجي للتلقين هي عملية الإخفات.

وفى الإخفات نحتاج إلى تحديد المثيرات الطبيعية التى ستحل محل المشيرات الإضافية التى استخدمت فى عملية التلقين . وينبغى أن تكون هذه المثيرات موجودة بشكل دائم فى البيئة . ونبدأ فى عملية الإخفات بعد أن يتعلم المتعلم المهارة أو السلوك المطلوب تعلمه . وهنا نحدد سرعة الإخفات ، وعادة ما يتم سحب التلقين ( الإخفات) بالتدريج ؛ لأن هذا السحب لو كان سريعًا قد يتوقف المتعلم عن إصدار الاستجابة ، وكأنه لم يتعلم شيئًا ، وإذا طالت مرحلة الإخفات فإن المتعلم يتعود على تلقين المعلم . وبصفة عامة فإن ذلك يعود إلى تقدير من يقوم بالتلقين وحسب حساسيته ، وطبقًا لنوع التلقين حيث يقلل الملقن من استجابته بالتدريج سواء كانت مفردات لفظية أو إشارية أو جسمية .

#### القسم الثالث

## العلاج الأسرى السلوكي

يعتبر المعالجون السلوكيون أفراد الأسرة دائمًا مصادر ثرية وحيوية في مداخلهم العلاجية القائمة على حل المشكلة . والأسرة هنا تبعدى الأسرة الضيقة أو الأسرة النوية إلى أسرة التوجيه والأسر الأصلية . أى أن الأسرة تشير إلى الأسرة الممتدة وإلى كل من تربطهم عبلاقات الدم في البيئة ، وكذلك الذين لهم عبلاقات يومية حميمة ووثيقة مع الفرد ، حيث إنها الأساس للعبديد من التطبيقات لمبادئ نظرية التعلم الاجتماعي التي تمت تحت رعاية علاج السلوك.

وفى هذا القسم سنشير إلى بعض الافتراضات النظرية للعلاج الأسرى السلوكى، وهى بمثابة تطبيق للمبادئ السلوكية فى مجال علاج الأسرة، ثم نتحدث عن الفنيات المستخدمة فى علاج الأسرة، وهى فنيات سلوكية عامة يستخدمها المعالجون السلوكيون فى ممارساتهم، ولكننا سنشير إليها هنا كما طوعت واستخدمت فى مجال العلاج الأسرى، ونعالج بعد ذلك قضية فاعلية المعالج وقضايا أخرى. وسنتناول هذه الموضوعات تحت العناوين الآتية:

- الافتراضات النظرية للعلاج الأسرى السلوكي .
- الفنيات الإرشادية والعلاجية الأسرية السُلوكية .
  - تدريب الآباء السلوكي وقضايا أخرى .

# أولاً: الافتراضات النظرية للعلاج الأسرى السلوكى:

تنبع الفنيات السلوكية من التوجه النظرى السلوكى في علم النفس ، وهو توجه - كما ذكرنا - يرى أن السلوك منتج للتعلم وحسب فرض التدعيم . فالسلوك الذي يجد تدعيماً يثبت ويقوى . ويذهب هذا التوجه إلى أن الفرد يسلك في الأسرة على النحو الذي يتعلم به السباحة أو قيادة السيارة . ومن هنا يتحدث بعض الكتاب عن أناس يتعلمون كيف يكونون قليلي الحيلة ( 88 , 88 ) Murgatroyed & Woolfe ( 88 ) المخيرة أن الاستجابة لمثير معين مثل خبرة الفقد قد أظهرت قلة الحيلة في الاستجابة ، وأنه إذا ما دعمت هذه الاستجابة بقوة أو بكفاية من جانب أفراد الأسرة الآخرين فإن الفرد يظهر سلوك العجز وقلة الحيلة حينما يواجه أي موقف يتضمن فقد أي شخص عزيز عليه.

ويرى إيزنك أن الناس يتعلمون أن يكونوا قليلى الحيلة ومكتئين ، وأن يلعبوا دور الضحية ، أو أن يقعوا فى موقف الرابطة المزدوجة حسب التدعيم وليس حسب عمليات عقلية كما يفترض أصحاب التوجه التحليلى النفسى . فالتوتر ينتج عن تعلم سوء التكيف ، وبالتالى فإن على المعالج فى المدخل السلوكى أن يبطل مفعول التعلم السابق (لتعلم السيئ أو تعلم سوء التكيف ) وأن يتيح الفرصة ليستعلم أساليب السلوك التكيفى . وبالتالى يتعلم الشخص ألا يكون مصفعوطًا أو مكتئبًا أو موضوعا لانتقام الآخرين وعدوانيتهم ( Eysenck , 1967 , 120 ) .

وقد أثار إيزنك قضية أن يحدد المعالج توجهه النظرى من البداية ، لأن عدم هذا التحدد ينتهى به إلى نتائج غير مناسبة . هل يرى المعالج الصراعات الأسرية تعود إلى مسأله تعلم أساليب سلوكية لا تكيفية ، أم أنها تعود إلى تفاعل قوى نفسية داخلية مثل الهي والأنا والأنا الأعلى كما يذهب التحليليون ، أم أن الأمر اتحاد بينهما ؟ ويقول إيزنك : إن بعض المعالجين يبدأون في الممارسة دون أن يحددوا موقفهم بوضوح ، ويرى أن هذا الاستخدام غير الناقد وغير المستبصر بالمناهج الإرشادية والعلاجية يحدث عند أصحاب عند المعالجين والمرشدين المحسوبين على التوجه السلوكى ، كما يحدث عند أصحاب التوجهات الإرشادية والعلاجية الأخرى ( Eysenck , 1967 , 125 ) .

ومن وجهة نظر العلاج الأسرى السلوكى تمثل الأسرة بيئة طبيعية لتعلم السلوك . فالأسرة - بحكم العلاقات والتفاعلات اليومية بين أعضائها - تمثل شبكة متداخلة من المواقف والمشاعر والأساليب السلوكية الموجهة من فرد إلى آخر داخل الأسرة ، فقد يدعم سلوك أحد أعضاء الأسرة سلوك عضو آخر ، ويعارض سلوك عضو ثالث ويتحدى سلوك عضو رابع ، وهكذا . والأسرة في النهاية تمثل مجالاً حيويًّا أوليًّا يتعلم فيه عضو الأسرة كيف يسلك تجاه أفراد الأسرة الآخرين ، وعن طريق التعميم ينتقل هذا السلوك في معاملة الآخرين خارج نطاق الأسرة .

ويحدد العلماء السلوكيون الهدف النهائى والشامل للعلاج الأسرى السلوكى بأنه تغيير ( اتساقات التدعيم ) ( Contingencies Of Reinforcement ) حتى يتعلم أفراد الأسرة أن يقدموا التدعيم الاجتماعى المناسب للسلوك المرغوب فيه بدلاً من تدعيم السلوك الملاكيفى .

وقد يكون التدعميم – وهو الملمح الرئيسي في عملية تعلم السملوك – بسيطًا مثل نظرة العين المشجعة أو الابتسامة الخفيف أو كلمة تقدير ، وقد يكون سلوكًا أكثر تعقيدًا مثل منح الفرد بعض الامتيازات ، وهناك سلوك شائع بين الآباء ينتج عنه تدعيم لأساليب خاطئة ، مثل سلوك الوالد الذي يعمد ابنه إلى تحطيم الأثاث في المنزل ، فيلجأ الوالد إلى إشخاله في نشاط آخر ، فهذا السلوك الوالدى قد يدعم السلوك التحطيمي للابن لأنه يحقق له ميزتان: الأولى أنه لفت نظر الوالد، والثانية إجبار الوالد على التورط معه. وهذه الصورة من التدعيم غير المقصودة هي ما يعرف بالتعلم العرضي أو التعلم الاتفاقي Incidental Learning . وفي سياق التفاعل الأسرى يمكن أن يظهر هذا النوع من التعلم إذا ما عارض أحد الوالدين الآخر أمام الطفل بخصوص أمر يخص هذا الأخير؛ لأن هذا التعارض قد يخلق عند الطفل انطباعًا بأنه محور اهتمام الأسرة، وقد يسيء فهم هذا التعارض بين الوالدين، وقد يستخدم التعارض بينهما لتحقيق ما يريد .

وقد يكون التدعيم بعيدا عن الوعى ، وقد يكون تبادليًا أو عرضيًا مثل حالة الزوجين اللذين لهما طفل فى الرابعة ، وكان ينخرط فى نوبة غضب إذا كان فى أحد المحلات ليجبر والديه على شراء بعض الأشياء كالحلوى أو الألعاب ، ويعبر عن غضبه بالارتماء على الأرض مع الصياح الشديد، فيستحرج الوالدان، ويضطران إلى الرضوخ له وشراء ما يريد . هنا يستعلم الطفل أن هذا السلوك مناسب لأنه يحقق من خلاله ما يرغب فيه، ويتعلم الوالدان أيضا لأنهما اكتسبا سلوكًا وإن كان غير تكيفى ، لأنهما - يرغب فيه، ويتعلم الوالدان أيضا لأنهما والحرج الناتج عن ذلك فى مكان عام رغبة منهما فى تجنب ثورة الطفل وغضبه والحرج الناتج عن ذلك فى مكان عام يعيبانه إلى طلبه . فهنا نوعان مرتبطان من التعلم العرضى ، يتعلم الطفل سلوكًا لاتكيفيًا لتحقيق أهدافه ، ويتعلم الآباء أيضًا سلوكًا لاتكيفيًا فى مواجهه سلوك الطفل . وعلى معالج الأسرة من المنظور السلوكى أن يكسر دائرة التدعيم التبادلي ، وأن يعمل على تنمية سلوك أكثر تكيفًا عند الوالدين ، والذى من شأنه أن يمنع السلوك اللاتكيفى عند الابن.

ويميل معالج الأسرة السلوكي بصفة عامة إلى أن يرى الأسرة كمصدر كبير لإثراء وترقية الصحة أكثر من كونها عاملاً باثولوجيًا أو مولدًا للمرض . ويفترض أنه في كل الأحوال يفعل كل فرد في الأسرة كل ما في وسعه ليزيد من الأحداث السارة في بيئته الاجتماعية المباشرة ولييقلل من الأحداث غير السارة . وبصرف النظر عن رؤية الملاحظ الحتارجي للسلوك كسلوك لاتكيفي ، فإن هذا السلوك يعتبر أحسن المكن بالنسبة للفرد في أي موقف معين . فالقيود والمحددات الموضوعة والتي تمارس تأثيرها على الفرد في أي وقت سوف تحدد اختياراته أو استجاباته. والاستجابة التي اختارها تمثل أحسن اختيار لليه بالنسبة « لظروف معينة ». واختيار استجابة في موقف ما يتأثر بالعديد من العوامل التي تنضمن :

العوامل البيشية المتصلة بالموقف الحالى والتجاورات البيشية مثل الزمان والمكان
 والنشاط وكلها عوامل تلعب دورا فى اختيار الاستجابة .

- العوامل النفسية المتصلة بالموقف الحالى ، وهذه تتضمن الخبرات السابقة فى الاستجابة لموقف معين أو فى المواقف المسابهة فى سياقها ، وقدرة الشخص على استدعاء وتكرار الاستجابات السابقة الناجحة ، ووجود العلامات التى تثير الاستجابات المعرفية أو الانفعالية ، وكذلك الأفكار والمشاعر السارة وغير السارة .
- العوامل الفيزيولوجية المرتبطة بالموقف الحالى مثل المستويات الهــرمونية وتأثير العقاقير والمخــدرات والكحوليات والعقاقير المحظورة ، وهى قد تؤثــر على اختيار الفرد لاستجاباته .
- العوامل الاجتماعــية الأخرى مثل الإمكانيات المالية والسلالة العــرقية والخلفية الثقافية مما ينبغى وضعه فى الحسبان ( Falloon , 1988 , 102 ) .

ولأن حل المشكلة أمر معقد في معظم البيئات المنزلية فإن المعالجين السلوكيين لم يختاروا أي إطار مرجعي واحد مثل افتراض أن سلوك المشكلة ينبع من الخبرات المبكرة في حياة الفرد ، أو يعربط بالعوامل البيولوجية ، أو يعرد إلى السياقات البيئية الشخصية، وإنما عمدوا إلى تحليل التجاورات الدقيقة التي تزيد من احتمال حدوث السلوك أو الاستجابة ، واهتموا بالعوامل التي من شأنها أن تدفع السلوك أو الاستجابة في الاتجاه المرغوب فيه .

ويفترض أن أداء الأسرة الأقصى يحدث عندما يكون أفراد الأسرة كأفراد قادرين على زيادة إمكانياتهم الإبداعية إلى أقصى حد ممكن داخل البيئة التى يعيشون فيها ، ويكون هذا ممكنا عندما تكون وظائف حل المشكلة فى وحدة الأسرة عالية الكفاءة ، وتسمح بحلول سريعة طويلة الأجل فى مواجهة الضغوط البيئية ، وحلول متكافئة لحاجات المعيشة الأساسية مثل الإسكان والغذاء والتعليم والاتصالات البينية الشخصية الحميمة . ومما لا شك فيه أن مساعدة الأسرة فى حل مشكلاتها يمكن أفرادها من تحقيق أهدافهم الشخصية ، والتأكيد هنا يتم دائمًا على المستوى التبادلي التشاركي لجعل الضغوط الجماعية لماعة الأسرة .

وتحدد المشكلات باعتبارها الأساليب السلوكية التى تتوسط أو تعيق عمليات نمو الأسرة التبادلي ، والتي تؤدى غالبًا إلى ضغوط مستمرة وطويلة المدى ، وتبقى هذه الضغوط لأنا لا تجد الحل الكفء من جانب وحدة الأسرة . ومثل هذا الفشل في أداء الوظائف ربما يسهم في نشأة الاضطرابات العقلية إذا اعتبرنا الضغط عاملاً سببيا ، ولكن إلى اليوم لا توجد سوى أدلة محدودة على أن الضغط يمكن أن يلعب دوراً معينًا في نشأة ونمو الاضطرابات العقلية .

ومن المعروف أن الأسرة التى تتواصل بعضها مع بعض بحرية تعبر عن مشاعرها سواء الإيجابية منها أو السلبية بطريقة مباشرة وصريحة ولكن ليس من الضرورى أن يحلوا مشكلاتهم التبادلية . ويكون الاتصال البينشخصى الجيد متطلبا سابقا لحل الصراع، وقد لا تصل الأسرة إلى هذه النهاية ما لم تكن مسلحة بمهارات حل المشكلة الفعالة . وفي ظل هذه المهارات تستطيع الاسرة أن تحل النقد البناء والتبادلات السارة محل الحلافات والمناقشات المرة والجدل العقيم والملح الذي تعانى منه الكثير من الأسر.

وربما لا تكون الأسرة في بداية العملية العلاجية على بينة من طبيعة الصراعات للديها ، ولكن هذا يتحقق بعد أن تتيسر الاتصالات البينشخصية الثرية في إطار العلاج الذي يعمل على ترقية الوعى بالمشكلات . ويقول «إيان فالون» وهو من معالجي الأسرة السلوكيين: « إن المدخل السلوكي يحاول أن يعلم الأسرة طريقة تطبق على كل المشكلات بصرف النظر عن طبيعة القضية المتضمنة في المشكلة، ويكون التركيز على بناء مناقشات حل المشكلة أكثر مما هو على مضمون مشكلة معينة» ( 105 , Falloon, 1988 , 105 مناقشات حل المشكلة الأجتماعي الجسم المحوري للمعرفة والذي تشتق منه طرق مواجهة المشكلات . وعلى أي حال فإن نظرية الأنساق وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وعلم النفس الاجتماعي وعلم النفس المعرفي ونظريات نمو الطفل كل هذا لعب دوراً في نمو المنهج السلوكي ، علمًا بأن هذا المنهج ، كما يزعم أصحابه ، ليس منهجاً موحداً ، ولكن توجد منه عنويات وإن كانت تعتمد على اللحن الأساسي المتمثل في التعلم والتدعيم .

ويعتمد العلاج السلوكي الأسرى على التحليل السلوكي للنسق الأسرى . والتحليل السلوكي للنسق الأسرى . والتحليل السلوكي الأولى يتضمن تقدير وظائف الأسرة . وقد يستغرق هذا التقدير عدة جلسات فردية وثنائية وجمعية ، وربما يتضمن التقدير ملاحظات طبيعية لتفاعلات الأسرة . ويبحث المعالج السلوكي الأسرى خلال هذا التقدير بصفة خاصة عن :

- إقامة تحالف علاجي مع كل أفراد الأسرة .
- استخدام المشكلة المقدمة كنقطة بداية لتحليل وظائف الأسرة .
- معلومات تفصيلية عن ملاحظات كل فرد في الأسرة وأفكاره ومشاعره حول الشكلة المقدمة .

معلومات حول تفاعل كل فرد فى الأسرة داخل النسق الأسرى واتجاهاته
 ومشاعره وسلوكه نحو أعضاء الأسرة الآخرين وكذلك دافعيته

وربما تبدو أنماط السلوك الأسرى مهوَّشة وغير منظمة أو حتى فوضوية للملاحظ الخارجي ، ولكن الأنماط السلوكية نادرًا ما تكون عشوائية ، وإذا كان لدينا الفرصة للملاحظة المستمرة للأسرة في حياتها اليومية فسنجد أن أنماطا سلوكية معينة تتكرر وتحدث باستمرار . وهي الأنماط التي تكتسب بمضى الوقت وتعتمد على حقيقة أن الناس يميلون إلى أن يفعلوا الأشياء بالطريقة التي تنتج لهم أعظم المكافآت وتبعد عنهم الألم والمعاناة.

وإحدى الطرق فى تقدير أنماط تفاعل الأسرة هى مسح التدعيم reinforcement وهو التوجه بالسؤال إلى كل فرد من أفراد الأسرة بالسؤال ليصف الأنشطة التى قارسها الأسرة أكثر من غيرها ، وكذلك الناس والأماكن والموضوعات التى يقضون معظم الوقت على اتصال بها ، ويطلب منهم كذلك تسمية أو تحديد الأنشطة والأماكن والناس والأشياء التى يحبون أن يقضوا معظم الوقت فيها أو معها . والتباين بين المدعمات الحالية والمدعمات المرغوبة غالبًا ما يساعد فى الكشف عن مناطق عدم الإشباع فى الأسرة .

ويوجه الانتباه عادة إلى المواقف المعاكسة التى يحاول أفراد الاسرة تجنبها . وربما تتباين هذه المواقف غير السارة من المخاوف الشائعة إلى تنوع من التفاعلات الاسرية مثل المناقشات حول الأمور المالية والأمور العاطفية والقضايا الأخرى الحميمة والخاصة : ومن المهم أن تناقش مشاعر العيزلة والرفض والإكراه ونقص المدعم والتعسف وعدم الشقة داخل هذا السياق، ويدعى أفراد الاسرة إلى أن يقدموا أمثلة للمواقف أو الوقائع التى تقف وراء مشاعرهم ، كالزوجة التى تشعر أنها مرفوضة من جانب زوجها ، وتذكر أن شعورها يعتمد على أن زوجها شيئًا في الله المنافضة من جانب زوجها ، وتذكر أن وحتى فى المساء ينشغل بأعمال يحيضرها معه ، وفي الإجازة الاسبوعية يبقى معظم وقته أيضًا فى أحد النوادى التي التحق بها حديثًا . وتقدم مسوحات التدعيم صورًا واضحة عن الطريقة التي تتداخل بها الانشطة اليومية لأفراد الأسرة فى أنماط من التدعيم واضحة عن الطريقة التي تتداخل بها الانشطة اليومية لأفراد الأسرة فى أنماط من التدعيم المتبادل على نحو إيجابي فى الأسرة السعيدة وعلى نحو سلبى فى الأسر المتكدرة .

ويفترض علاج الأسرة السلوكى أن أنماط سلوك الأسسرة تتعلم عبر نوبات متكررة من المحاولة والخطأ فى حل المشكلة ، وكما سبق أن ذكـرنا فإن عوامل متعددة هى التى تحكم الاستجابة التى تصدر من أى فـرد فى الأسرة فى أى موقف ، وهى عوامل تتوزع على المتغيرات البيولوجية ( مثل توترات ما قبل الدورة الشهرية - الجوع - المرض المرتبط بالسلوك ) وعلى متغيرات سيكولوجية مثل ( الذكاء - القدرة اللغوية - وظائف الذاكرة) وعلى متغيرات اجتماعية ( مثل المصادر المالية - فرص العمل - احستمالات الطلاق ) وعلى متغيرات بينشخصية ( مثل المهارات التوكيدية - التبادلية - الاهتمام بالآخرين ). وبالإضافة إلى هذا كله فإن لكل أسرة قواعدها وأسلوب تفاعلها والذى استقر منذ إنشائها ، ويفترض أنه أيا كان نمط سلوك الأسرة في أى وقت فإنه يمثل الاستجابات القصوى لكل أفراد الأسرة لحل المشكلة بالطريقة التي تحقق أكبر قدر من المكافأة ، أو المعاناة .

NAMANAKSI PROFESSORI PARANCA P

ومن الواضح أن مثل هذه الصياغة تبين أن التدخل لمواجهة المشكلة أمرًا صعبًا لتعدد العوامل وراء المشكلة وتشابكها ، ومع ذلك فإن معظم المعالجين يستخدمون منهجًا أحادى الأبعاد حيث يوصف للسيدة التى تشكو الاكتئاب أحد المضادات للاكتئاب أو أن يوصف لها الانخراط فى أنشطة ترفيهية ، أو أن تلحق ببرنامج لزيادة السلوك التوكيدى مع زوجها .

والتحليل السلوكى يهدف فى النهاية إلى تحديد السبب الرئيسى عن لماذا تلجأ الأسرة إلى نمط من السلوك من شأنه أن يسهم فى الكدر الذى يعانيه واحد أو أكثر من أفراد الأسرة ؟ وخلال التحليل الوظيفى يبحث المعالج عن إجابات للأسئلة الآتية :

- كيف تعيق المشكلة المقدمة هذا الشخص ( وأسرته ) في الحياة اليومية ؟
- كيف تساعد المشكلة المقدمة هذا الشخص ( وأسرته ) فى التكيف مع الحياة اليومية ؟
  - ماذا يحدث إذا أهملت المشكلة ؟
  - ماذا يحدث إذا قل حدوث السلوك المشكل ؟
  - ماذا سيكسب هذا الشخص ( أو الأسرة ) إذا ما حُلت المشكلة واختفت ؟
    - ماذا سيخسر هذا الشخص ( أو الأسرة ) إذا ما حُلت المشكلة واختفت ؟
      - من الذي يدعم المشكلات بالانتباه والتعاطف ؟
      - تحت أى ظروف تقل حدة المشكلة ؟ وأين ؟ ومتى ؟ ومع من ؟
      - تحت أى ظروف تزيد حدة المشكلة ؟ وأين ؟ ومتى ؟ ومع من ؟

# ثانياً ، الفنيات الإرشادية والعلاجية الأسرية السلوكية ،

تعتمد الفنيات الإرشادية والعلاجية السلوكية، على اختلافها ،على أساس واح دوهو مفهوم « فولبى » ( Wolpe ) عن التحليل السلوكي ، وهو أن يكون لدى المعالج صورة واضحة ودقيقة عن تتابع الأحداث السلوكية التي تسبق الاستجابة والتي تليها. وهذا يتطلب من المعالج أن يجمع بيانات تفصيلية من أعضاء الأسرة عن طبيعة السلوك الذي يتورط فيه العضو الذي حددته الأسرة باعتباره المريض ، أو الذي يعتبره المعالج رمز الأزمة الأسرية . وسنعرض فيما يلي لأربع من أشهر الفنيات السلوكية التي تستخدم في إرشاد وعلاج الأسرة من المنظور السلوكي وهي : التدريب على التوكيدية ، والاقتصاد الرمزي ، وحل المشكلة ، والعلاج السلوكي المعرفي .

#### أ/التدريب على التوكيدية: Assertiveness Training

والتدريب المؤكد أو التدريب على التوكيدية صورة نوعية من أسلوب الاقتداء أو النمذجة . ويجب أن نميز من البداية بين التوكيدية والعدوان ، فقد يحدث خلط بين المفهومين . وتوضح أهم هذه الفروق في جدول ٢/٦.

جلول ٢/٦ أهم الفروق بين التوكيدية والعدوان

| العدوان                                               | التوكيدية                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| - يمثل تعبيراً غير مناسب في الشدة<br>للموقف.          | - تمثل تعبيراً مناسباً للموقف . |
| - يتم على حساب الأخرين.                               | - تتضمن أمانة انفعالية واستجابة |
|                                                       | مناسبة لحاجات الناس ومشاعرهم.   |
| - يعكس التضوق والاستعلاء .                            | - تعكس ثقة بالنفس واحترامًا     |
|                                                       | الذات.                          |
| - ي <u>شــعــرالناس فى ظله بالإهانة</u><br>والتهديد . | - يشعر الناس معها بالاحترام.    |
| - يستخدم للتحدى وطرض النفوذ<br>بالقوة .               | - تستخدم لإقرار وضع أو رأى .    |
|                                                       |                                 |

وعلى الرغم من أنه فى بعض الحالات يكون هناك خيط رفيع بين التوكيدية والعدوان ، فإن التوكيدية المسئولة هى التى يمكن أن تكون مفيدة للشخص الذى يمارسها، يمكن أن تؤدى إلى حل المشكلة وفض الصراع .

وفى المفاهيم السلوكية يكون التدريب على التوكيدية إجراء من خلاله يستطيع الناس الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على مواجهة الصراع أو التحدى أو نقص الثقة بالنفس أن يتعلموا بعض مهارات التواصل التى تساعدهم على أن يسلكوا بثقة ، وأن يتواصلوا مع حاجاتهم وأفكارهم ومشاعرهم بشكل أكثر فاعلية ، ولذا فهو من أكثر الفنيات استخدامًا في العلاج الأسرى والعلاج الزواجى .

إن المدخل السلوكى الأسرى يؤكد على أهمية ممارسة الاتصال المباشر والواضح لكل فرد من أفراد الأسرة نحو الأفراد الآخرين ، من حيث التعبير عن أفكاره وعن مشاعره ، حيث يسهم هذا الاتصال الواضح في توفير حل فعال للمشكلات ولتحقيق الأهداف الشخصية والأسرية ، إن التعبير عن المشاعر الإيجابية النوعية يعتبر عاملاً حاسماً تماماً مثل التعبير عن المشاعر السلبية ، ومعظم برامج التدخل في العلاج السلوكي الأسرى تتضمن تأكيدا واضحا على التواصل الإيجابي .

وعادة ما تتميز الأسرة المتكلرة بنقص الاتصال الإيجابي وبزيادة التعبير عن المشاعر السلبية . ومثل هذا الجو الأسرى ليس مؤديًا إلى حل كفء للمشكلات . ولذا فإن المعالج يبحث في أن يزيد تكرار السلوك السار الذي يوفر وسطًا يمكن أن تناقش فيه القضايا بشكل أفضل . وما أن يتم توفير هذا المناخ حتى يتحرك المعالج نحو التعبير عن المشاعر السلبية بطريقة بناءة من شأنها أن تيسر حل المشكلات .

ويدعى أفراد الأسرة إلى أن يعيدوا تقديم أو تمشيل محاولاتهم للاتصال مع مشاعرهم وأن يدربوا من قبل المعالجين وأفراد الأسرة القادرين . وقد تستخدم التعليمات والتغذية المرتدة والاقتداء والتدعيم الإيجابي في تشكيل مهارات الاتصال حتى يتم التعبير عنها بأسلوب واضح ومختصر ومباشر يناسب كل عسضو من أعضاء الأسسر ، وحتى يتطابق التعبير اللفظى مع التعبير غير اللفظى .

ويمكن أن يفيد التدريب التوكيدي في مجال العلاج الأسرى في المواقف التالية:

- فى مساعدة عضو الأسرة فى أن يؤكد ذاته فى إطار الأسرة عندما يجد أنه لم يعامل بعدالة .

- في تمكين عـضو الأسـرة في الاستـجابة بشكل أكـشر مـباشـرة وتوكيـدية في الأحداث والمواقف التي يكون لها نتائج هامة بالنسبة له .

في مساعدة عضو الأسرة على أن يعبر عن الحب والعاطفة نحو بعض
 الأشخاص المهمين في حياته .

#### ب / الاقتصاد الرمزي Token Economy

يشير هذا الأسلوب إلى استخدام بعض المثيرات بعد تشريطها بمدعمات طبيعية كوسائل لحفز الفرد على التعلم وتدعيم السلوك المرغوب لديه وإنقاص السلوك غير المرغوب أيضًا عن طريق زيادة رصيده من هذه العملات أو إنقاصه . كأن تمنح التلميذ بعض النجوم أو الماركات أو أى شيء من هذا القبيل إذا ما أصدر الاستجابة المرغوبة على أن يبدل التلميذ هذه النجوم أو الماركات بشيء يرغب فيه ويحبه ، ويحدد لكل سلوك مطلوب تعلمه عددًا من النقاط يحصل عليها الطفل إذا ما أدى السلوك ، كما تحدد المكافآت وقيمة كل منها . وعلى الطفل أن يحسب كم عدد النقاط أو النجوم التي يبغى أن يحصل عليها حتى يمكنه أن ينال المكافأة .

ويستخدم أسلوب الاقتصاد الرمزى في العلاج الأسرى ويطبق مع أحد أفراد الأسرة بعد أن يكون قد حدد المعالج السلوك أو أساليب السلوك المرغوبة ، وحدد لكل منها عددًا من النقاط أو العملات . ويمكن أن يستبدل بها تشكيلة من المكافأت ، على أن يكون محددًا كم هو عدد النجوم أو النقاط المطلوب جمعه حتى يحصل التلميذ على المكافأة ، وأن يكون ذلك معروفًا للتلاميذ جميعًا . ويمكن أن يعاقب الفرد أيضًا على السلوك غير المرغوب فيه أو على عدم التقدم في تعلم واكتساب السلوك المرغوب فيه بالخصم أو التقليل من النقاط أو الماركات التي حصل عليها .

وقد ذكر «فالون» حالة شاب يبلغ من العمر الثانية والعشرين شفى من اضطراب فصامى ، وقد حاول والداه ، أن يـزيدا من سلوكه البناء وأن يخـفضا من انفـجارات الغضب لديه . وقد وضع المعالج الأسرى السلوكى هذه الخطة معهما .

# جدول ۲/٦

# خطة لاستخدام الاقتصاد الرمزى لزيادة السلوك البناء

| نقاط الكافأت           |                               | نقاط السلوك المرغوب فيه |                                          |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| ره نقاط)               | * قطعـــة واحـــدة من الآيسر  | (نقطتان)                | * تمشيط الشعر                            |
|                        | کریم                          | (ه نقاط )               | * حلاقة                                  |
| (نقطتان)               | فنجان قهوة                    | ( نقطتان )              | * لبس ملابس نظيفة                        |
|                        |                               | (٥ نقاط )               | * قراء لمدة عشر دقائق                    |
| ة (٥ نقاط)             | * ٣٠ دقيقة لمشاهدة التليفزيون |                         | * العسمل في الحديقة                      |
| (٥ نقاط)               | * ۳۰ دقیقة سیاقة              | (٥ نقاط )               | لمدة عشر دقائق                           |
| (۱۰ نقاط)              | * أكل في مطعم                 | (٣ نقاط )               | * فرش السرير                             |
| (ەنقاط)                | •                             |                         | * أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| * قطعة واحدة من الحلوى | (٥ نقاط)                      |                         |                                          |
|                        | (٥ نقاط)                      | * غسيل الاطباق          |                                          |
|                        |                               | (٥ نقاط)                | * المساعدة في التسوق                     |
|                        |                               |                         | * عمــل شای وقــهوة                      |
|                        |                               | (٣ نقاط )               | للأسرة                                   |
|                        |                               |                         |                                          |
|                        |                               |                         |                                          |
|                        |                               |                         |                                          |
|                        |                               |                         |                                          |

وقد تضخمت القائمة مع إتمام السعاقد على المزيد من الأنشطة والمكافآت ، وكان يتم تسجيل النقاط المكتسبة والنقاط المنفقة عن طريق الوالدين ، وبعد شهر واحد اكتسب هذا الشاب الكثير من النقاط والتي استبدلها بمكافآت، وتعلم الكثير من أساليب السلوك المرفوية من خلال هذا الاسلوب (Falloon, 1988, 115) .

#### ج/حل المشكلة Problem Solving

حل المشكلة من المنظور السلوكى هو عملية مساعدة تهدف إلى تمكين الأسرة من أن حل أن تتعامل بكفاءة أكبر مع مدى عريض من المشكلات الموقفية . وعلى الرغم من أن حل المشكلة يبدأ من قضية معينة إلا أن المعالج الأسرى عليه أن يعمل من خلال مواجهة هذه المقضية على ترقية مهارة حل المشكلة بحيث يمكن أن تستخدمها الأسرة في المواقف الأخرى بدون مساعدة من أحد .

وعلى ذلك فإن معالج الأسرة ينمى مناخ الثقة والتفهم بينه وبين أعضاء الأسرة . وعليه ألا يبدأ العمل إلا بعد التحليل السلوكى ودراسة أبعاد المشكلة التى تلم بالأسرة . وقد تمرك معالجو الأسرة السلوكيون حديثًا نحو تدريب الأسر لتبنى إستراتيجيات لحل المشكلة ، وأن تتعلم الأسرة فى هذه البرامج كيف تصوغ المشكلة على النحو الذى يساعد على حلها ؛ لأن فهم المشكلة الخاطئ ووضعها غير المنطقى أو غير الواقعى عند الأسرة جزء من المشكلة ذاتها .

وتعليم الأسرة كيف تحدد المشكلة ، وكيف تصوغها ، من شأنه أن يساعدها في مواجهة المشكلة الحالية وأى مشكلة أخرى يمكن أن تعترض سبيلها بعد ذلك ، حبث أن الأسرة تتعلم كيفية حل المشكلة ومواجتها بصرف النظر عن طبيعة المشكلة أو عن مشكلة بعينها . وفي هذا الإطار فإن تدريب الأسرة على حل المشكلة يرفع الاعتمادية التي كانت تبديها الأسرة على المعالج . فبدلا من أن تعتمد الأسرة على المعالج كمصدر للأفكار والحلول وخطط الحل ، فإن المعالج ، عن طريق تدريب الأسرة ، يسر توظيف الإمكانيات الابتكارية لأفراد الاسرة لحل المشكلات بأنفسهم ، وفي بعض الحالات يلجأ المعالجون الأسريون إلى تخصيص ساعات للتدريب على حل المشكلة لافراد الاسرة خارج جلسات العلاج .

وفي مياق تعويد الأسرة على الاستقلال والاعتماد على الذات يمكن للمعالج بعد مرحلة تحليد إيصاد المشكلة ووضعها في الإطار الصحيح القابل لفهمها ، الفهم الذي يساعد على حلها، أن ينسحب من المناقشات وأن يكتفى بدور المراقب والملاحظ

لمناقشات الأسرة وتضاعلها وتبين مواطن التأثير والتأثر والإقناع والاقتناع والإيجابية والسلبية والسيطرة والخضوع بين أفراد الأسرة فى تفاعلهم الحر حول المشكلة ومواجهتها، والمعالج هنا قد يقوم أيضًا بدور مصدر المعلومات والمجيب عن الاستفسارات، وقد يقدم تغذية مرتدة فى بعض المواقف، ويستحث أفسراد الأسرة غير المشاركين فى النقاش بفاعلية ويشجعهم جميعا على استخدام مهارات الاتصال.

ولكن فى بعض الحالات قد يتطلب الأمر من المعالج أن يتدخل فى المناقشة إذا رأى أنها انحرفت عن طريقها أو إذا حدث ما اعتبره انتهاكًا لحقوق أحد بما يهدد هدف المناقشات ويجعلها لا تنتهى إلى حل المشكلة . كما يحدث فى بعض الحالات أن تكون هناك أزمات أسرية شديدة قد تتطلب أن يتدخل المعالج ، وأن يكون أكثر مشاركة وفاعلية فى كل مراحل حل المشكلة ، وفي هذه الحال يجد نفسه مضطرًا إلى ترأس المناقشة وإدارة الحوار . ولكنه فى كل الحالات يستخدم نفس مهارات الاتصال وحل المشكلة التى يحاول أن يدرب الأسرة عليها .

إن أهم المشكلات التى تقابل المعالج فى هذه المرحلة هى عدم حضور الأسرة وتخلفها فى بعض الجلسات ، أو عدم حضور بعض الأفراد لجلسات يكون من المهم حضورهم فيها ، أو عدم التعاون من جانب أفراد الأسرة فى القيام بالتكليفات المنزلية . وعليه أن يواجه هذه المشكلات بمنهج حل المشكلة السذى يعمله للأسرة . وأن يعرض عليهم هذه المشكلة باعتبارها مشكلة لديه وعليهم أن يساعدوه على حلها . وبذلك فهو يحاول أن ينقل إليهم هم مواجهة المشكلة ، وأن المشكلة تخصهم كما تخصه ، مع استنفار أكبر قدر من تحمل المسئولية عند أفراد الأسرة .

وتمر عملية حل المشكلة بمراحل يعرضها ( ديزورللا ) و (جولد فريد ) Dzurilla ( في خمس خطوات كالآتي : Goldfried

#### ١ - مرحلة التوجه العام:

وفيها يتحدد إطار العمل الذى تفكر الأسرة من خلاله ، وتتضمن هذه المرحلة بعض المطالب منها أن تشجع الأسرة على أن تنظر إلى المشكلة الحالية وإلى المشكلات عمومًا على أنها ملمح عادى من حياة الناس ، وأن الأسرة التي تقابل مشكلة ما ليست ضحية ، بل إنه الأمر العادى الذى يحدث لكل الأسرة . وعلى المعالج أن يوضح لأفراد الأسرة أن وجود المشاكل في الأسرة لا يعنى أنها « مختلة » و « وفاقدة الأهلية » وأن وجود مشكلة لا يقلل من قدر الاسرة ومن قدر أفرادها ومكانتهم الأدبية

والاجتماعية ؛ لأن المشكلات توجد في كل الأسر ، وإن كانت على درجات متبانية من التعقيد .

وفى هذه المرحلة أيضًا على المعالسج أن يدفع أفراد الأسرة إلى التفكير موضوعيًّا في إبعاد المشكلة وفى التقويم الحقيقى لإمكانياتهم بدلاً من الانشغال الانفعالى بوجود مشكلة والشعور بالتهديد بسببها . ويحفر المعالج أعضاء الأسرة من الانسياق أو الانجراف وراء الانفعال فى التفكير أو فى العمل ، أى أنه ليس مطلوبًا أن نتسرع تحت ضغط أو إلحاح الحاجة إلى التخلص من التوتر الذى يسببه وجود مشكلة فى حياة الأسرة، ويحتاج المعالج إلى درجة عالية من التعاطف والأصالة والحساسية حتى يمكنه القيام بمثل هذه المهام .

#### ٢ - مرحلة تحديد المشكلة وصياغتها:

وفى هذه الخطوة يعمل المحالج مع الأسرة على صياغة المشكلة على النحو الذى يساعد على حلها . ويتمثل العمل الأساسى فى هذه المرحلة فى ترجمة الأحاسيس المجردة من وجود مشكلة فى حياة الأسرة إلى جمل وصياغات لغوية محددة حول المشكلة نفسها .

#### ٣ - مرحلة توليد البدائل:

ويعتمد في هذه المرحلة على أسلوب القدح الذهني Brain Storming ويشترك فيه كل أعضاء الأسرة . ويطلب المعالج من أعضاء الأسرة أو يولدوا أكبر عدد ممكن من الحلول يقترحونها للمشكلة بقدر ما يسع خيالهم وتفكيرهم ، والكم هنا مقدم على الكيف ، مع تأجيل تقويم الأفكار المقدمة ، فكل الأفكار في البداية مهمة وقيمة ، تحت شعار « إن الكم سوف يولد الكيف ، وإن الكم الكثير سوف يولد الكيف المتميز » .

#### ٤ - مرحلة اتخاذ القرار:

وفى هذه المرحلة يعمل المعالج مع أفراد الأسرة لتقدير أى من البدائل التى طرحت فى المرحلة السابقة يستحسن أن يسعى إليه . إذن فهى مرحلة تقويم البدائل . وبالطبع فإن هناك بدائل تحذف وتستبعد بسرعة ، ثم تبقى البدائل ذات القيمة ويتم المقارنة بينها .

#### ٥ - مرحلة التحقق :

وهي المرحلة الأخيرة في عملية حل المشكلة ، وفيما ينغمس أعضاء الأسرة في

تقييم نتائج الفعل الذى انخرطوا فيه بالفعل ، وهذا يعنى أن الأسرة بعد أن بدأت تطبيق القرار فإن المعالج يشجعها على أن تستعرض النتائج الفعلية للعمل بالطريقة التى اختارتها الأسرة ( Dzurilla & Goldfried , 1971 , 203 - 207) .

وحديثا صاغ «فالون» Falloon هذه الخطوات في ست خطوات يصفها بأنها الطرق المرغوبة الآن في حل المشكلة ، وهي لا تختلف عن غيرها إلا في الصياغة ، ونشير إليها باختصار فيما يلي :

- ١ الاتفاق على الطبيعة الدقيقة للمشكلة أو الهدف .
- ٢ استخدام القدح الذهنى والاستماع لكل الحلول الممكنة ( خمسة بدائل على الأقل ) .
  - ٣ إلقاء الضوء على المزايا والمساوئ لكل حل مقترح .
    - ٤ اختيار الحل الأقصى أو الأمثل أو الأفضل.
    - ٥ صياغة خطة تفصيلية لتطبيق أو تنفيذ الحل .
- ٦ مراجعة واستعراض جهود التنفيذ والاستمرار في عملية حل المشكلة عندما
   يتطلب الأمر ذلك. ( Falloon , 1988 , 112 ) .

#### د / علاج السلوك المعرفي : Cognitive Behavior Therapy

يبحث علاج السلوك المعرفى فى زيادة فاعلية الفكر الذى وراء السلوك . وتعديل الطريقة التى على أساسها يفكر الشخص ليتعدل السلوك إلى أفضل . والمنطق وراء هذا الاتجاه هو الصلة التى وضحت بين " التسمية " Labeling أو الطريقة التى يظن الفرد أنه يفكر بها وبين استجاباته وسلوكه فى الواقع . والمؤثر الآخر القوى وراء ظهور هذا الاتجاه هو هو التوجه " العقلانى - الانفعالى فى العلاج " -Rational - Emotive Psy منهجه البرت الليز " Albert Ellis الذى سنعالج منهجه بالتفصيل فى الفصل القادم .

وقد حدث هذا التحول الذى يمثله علاج السلوك المعرفى فى غمار التقارب بين الاتجاه السلوكى والاتجاه المعرفى - والذى سنشيسر إليه أيضًا بسشىء من التفصيل فى الفصل القادم . وقد حدث أن السلوكية وجدت فى المنهج المعرفى دعما كبيرًا لضمان فاعلية فنياتها ، كما أن التوجمه المعرفى استشمر الجهد التدريبي الذى توفره الفنيات السلوكية لتكريس التغير المعرفى وتحويله من تغير معرفى إلى تغير سلوكى .

وقد ذهب « الليز » إلى أن الناس يضطربون لأنهم يقبلون أفكارًا غير عقلانية أو قضايا غير منطقية . وأورد مجموعة من الأفكار غير المعقولة وغير المنطقية مثل : أنه من الضرورى والملح للإنسان أن ينال بالفعل استحسان كل شخص هام في البيئة ، وأن يكون كفئًا وفعالاً ومنجزًا بصورة تامة ، وأن هناك حلاً واحدًا صحيحًا لكل مشكلة وغيرها من الأفكار الخاطئة التي وإن كانت شائعة بين الناس فإنها التي تقف وراء سلوكهم الخاطئ والتي تزيد من تعاستهم ( Ellis , 1970 ) .

وكما أن الفرد يمكن أن يتبنى هذه الأفكار غير العقلانية فإن الأسرة يمكن أن تتبنى هذه الأفكار أيضًا ، بحيث تحكم علاقاتها مع الأسر الأخرى فضلاً عن علاقة أفرادها بعضهم ببعض . ويرى « الليز » أن الأسرة عندما تتعرض لأزمة أو لمشكلة فإن واحدًا أو أكثر من الأفكار غير العقلانية قد يكون جزءًا من طريقة تفكيرهم مما يعقد المشكلة . فإذا ظن أفسراد الأسرة أنه لا يوجد إلا حل واحد كامل ودقيق لكل مشكلة ، فإن هذا الاجتقاد سوف يصرفهم عن التفكير في مواجهة المشكلة إذا ما كان الحل الذي يتصورونه ليس في إمكانهم ، وهو نمط من التفكير يهدر الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالفعل عند أفسراد الأسرة لمواجهة مشكلتهم انتظارًا أو تحسسرًا على الحل « المشالى » أو «النموذجي».

ويمكن للمعالج الأسرى أن يواجمه هذا الموقف بإعادة البناء المنطقى Ratioal . ويمكن أن تتم عملية إعادة البناء المنطقى كما يمحددها ( ماى » (May) في أربع مراحل كالآتى :

المرحلة الأولى : وتهدف إلى تغيير الطريقة التى تفكر بـها الأسرة ، وفيها يحاول المعالج أن يوضح لأعضاء الأسرة أن ما نقوله لأنفسنا يصبح ما نعتقده ويتحكم بذلك فى تصرفاتنا وأساليب سلوكنا .

وفى المرحلة الشانية: يحاول أن ينتقل المعالج من المبدأ العام إلى التطبيق على الموقف السلوكى أو المشكلة الراهبة التي تواجهها الأسرة ، وهبى فحص الأفكار غير العقلانية التي يمكن أن تكون عند أفراد الأسرة ، ويعتبر نجاحًا للمعالج إذا ما استطاع أن يقنع الأسرة بأن بعض الأفكار التي كانت لديها - وتوجه سلوك أعضائها - غير منطقية وغير عقلانية .

وتأتى بعد ذلك المرحلة الثالثة وفيها يشجع المعالج أفراد الأسرة على إشعارهم بأن التمـــك بالأفكار غير المنطقيـة له نتائجه على المشاعر التي يخبرونهـا ، وفي أساليب السلوك التى تصدر عنهم ، ويحاول المعالج فى هذه المرحلة أن يربط بين المظاهر السلوكية والانفعالية ومظاهر التوتر التى تبدو على أفراد الأسرة من ناحية والتمسك بالأفكار غير المنطقية من ناحية أخرى . وعلى المعالج أن يطلع أفراد الأسرة على هذه الرابطة ، وأن يدفعهم إلى نبذ الأفكار غير المنطقية وأن يبين لهم بوضوح أن عليهم أن يغيروا طريقة تفكيرهم إذا كان لهم أن يقللوا من حجم التوتر والضيق الذى يعانونه ، ثم يحمهم على تبنى المعتقد المنطقى ، وأن ينظروا إلى المشكلة من زاوية المعتقد الجديد .

وفى المرحلة الرابعة والأخيرة يشجع المعالج أفراد الأسرة على أن يتعرفوا على التطبيقات السلوكية والنتائج التى تظهر فى مجال العلاقات البينشخصية لتبنيهم المعتقدات المنطقية . وقد يستخدم المعالج فى هذه المرحلة بعض الاختبارات التى تبين لأفراد الاسرة الفروق التى حدثت فى وجهات نظر الأسرة بعد تغير طريقة تفكيرهم كتدعيم واستيثاق لعملية إعادة البناء المنطقى ( 15 - 156 , 1977 ) .

# ثالثًا ؛ تدريب الآباء السلوكي وقضايا أخرى ؛

#### i / « برامج تدريب الآباء السلوكي » :

وفى هذا الجزء من القسم الثالث سنعرض لواحد من أهم الاتجاهات الحديثة ، والتى ظهر مؤخرًا فى التوجه السلوكسى لعلاج الأسرة ، وتحمس له العديد من المعالجين باعتباره مدخلا جيدا ويسوفر الكثير من الجهد والوقت ، وهو مدخل أو أسلوب «تدريب الآباء السلوكي (Behavioral Parent Training (B.P.T).

يعتبر مدخل تدريب الآباء السلوكي تطبيقًا عمليًّا لنموذج التعلم الاجتماعي داخل الأسرة خاصة فيما يتعلق بمعاملة الوالدين للطفل . وسيتساءل المعالجاون الأسريون الآخرون غير السلوكسيين بتشكك فيما إذا كان التدريب الذي يناله الآباء لتعديل سلوك أبنائهم يعتبر ضمن فنيات وطرق العلاج الأسرى ، وهو تساؤل مشروع ، لأن تدريب الآباء هذا يعني من الناحية الأخرى اعتراف أن الطفل هو المشكلة ، وبذلك تكون الأسس التي بني عليها العلاج السلوكي كلها قد انهارت . ولكن هذا لم يمنع المعالجون الأسريون السلوكيون من الانغماس في هذا المدخل وممارسته زاعمين أنه مدخل يعين الآباء على مواجهة مشكلات الأبناء بما يحسن المناخ الأسرى عامة .

ويبدو أن النتائج الفعلية كانت وراء حماس المعالجين السلوكيين للقيام بهذا النوع من التدريب ، ويذكر كل من « جولدنسرج » و « جولدنسرج » أنه طوال العقدين

الأخيرين- يقصدان عقدى السبعينيات والثمانينيات - وجه قدر كبير من الانتباه إلى تدريب الآباء أنفسهم على الفنيات والمبادئ السلوكية ، حتى يستطيعوا أن يطبقوها فى منازلهم مستخدمين اتصالهم اليومى بالطفل ، وليسقوموا بدور العامل الفعال فى أحداث التغيير فى سلوك الطفل لاكتساب السلوك المرغوب فيه والإقلاع عن السلوك غير المرغوب فيه (Goldenberg, 1 & Goldenberg, 1991, 226).

وعلى أية حال فإن أى أسلوب يساعد فى تحسين مناخ العلاقات الأسرية بما يعود على مجمل التشفاعل الأسرى بتغذية مرتدة إيجابية يصب فى صالح الأسرة، وبالتالى يعتبر وسيلة علاجية أو إرشادية أسرية ناحجة . ويمكن أن يقدم هذا التدريب فى مرحلة تالية من مراحل العلاج الأسرى ، وبعد أن تنخرط الأسرة فى العلاج ، وبعد أن يصل أفراد الأسرة - وخصوصاً الآباء إلى درجة واضحة من الوعى بمشكلة الأسرة وعوامل نشأتها والوظائف التى كانت تخدمها ، ويكون قد نتج عن ذلك تعديل فى تفاعلات أغضاء الأسرة معا خاصة نظرة الآباء إلى ذواتهم وإلى أدوارهم وعلاقاتهم بأبنائهم . هنا فقط يكن أن يقوم الوالد بدور المعالج ، بحيث يمكن تدريب الآباء السلوكى كى يتحملوا مسئوليتهم فى تعديل سلوك أبنائهم الذى قد يكون أقل استجابة للتغير أو أكثر مقاومة للوضع الجديد .

تدعى معظم برامج ( تدريب الآباء السلوكى » أن هدفها هو تغيير السلوك غير المرغوب فيه عند الأبناء . ويعتقد مصممو هذه البرامج ومنفذوها أن في تدريب الآباء المرغوب فيه عند الأبناء . ويعتقد مصممو هذه البرامج ومنفذوها أن في تدريب الآباء أن يعلى الأساليب السلوكية الجديدة تعديل لاتجاهات الآباء الخاطئة ، ويبقى على الآباء أن ينقلوا هذا التصحيح الذي أجروه وحققوه بالنسبة لذواتهم إلى أبنائهم . ويعود الفضل في تصميم هذه البرامج إلى كل من (جيرالد باترسون) Gerald Patterson و وجون ريد الماتحمدة . وقد قاد وباترسون » ( وريد » فريق عمل لتصميم عدد من هذه البرامج استخدمت على نطاق واسع ( Patterson , Reid , Jones & Conger , 1975 )، وقد بدأت هذه البرامج بتعليم الآباء كيف يتحكمون في نوبات الغضب عند أبنائهم وضبط سلوك الآبناء في البيئة ، ولكنها تطورت واتجهت مباشرة ( إلى أن تصبح أكثر أسرية » حيث جعلت هدفها هو التعامل مع الصراعات الوالدية مع الأطفال .

ويتفق الأساس الذى تقوم عليه هذه البرامج مع نظرية التعلم الاجتماعى كما حدد معالمهاأالبرت باندروا ( Bandura, A, 1977 )، والتي تذهب إلى أن المحددات

المعرفية والسلوكية والبيئية في حالة تفاعل مستمر ، ويرى فيها الطفل المستهدف من هذا المنظور باعتباره يسلك بطريقة منحرفة كاستجابة لأفراد الأسرة الآخرين ، وهم أيضًا بدورهم يسلكون بطريقة تعزز الانحراف ، وهو الانحراف الذي يدعم ويعزز سلوكهم ، وهكذا يحدث التفاعل في دائرة أبدية محكمة . ويكون عمل المعالج بعد تحليل السلوك (تحليل الأحداث السابقة في البيئة ونتائج السلوك) هو مساعدة الأسرة في أن تنمى مجموعة جديدة من الاتساقات التدعيمية لكي تبدأ في تعلم سلوك جديد .

ومن نتائج برامج تدريب الآباء السلوكي أنها تحدد إلى أقبل درجة محنة اعتماد الأسرة على المعالج ولا تقلل من السلطة الوالدية . ويرى أنصار هذه البرامج أن عملية التدريب إذا كانت ناجحة فإنها تبنى الكفاءة عند الآباء ، ويرون أن هذا المدخل يقلل التدكاليف والوقت والصعوبات التي تعترض عملية تغيير أساليب سلوكية خاطئة . ومن هنا يمكن أن نقول إن لتدريب الآباء جانبًا وقائيًا ، حيث إن تسليح الآباء بالوعي والقدرة على التعامل الصحيح مع الأطفال وتصحيح أخطائهم له قيمة تربوية ونفسية لا تنكر ، وربما كان من الإمكانيات التي يملكها الآباء في هذا الموقف أنهم أكثر من غيرهم قدرة على تغيير سلوك الأطفال لأن لديهم الفرصة الكاملة والتحكم التام في بيئة الطفل على تغيير سلوك الأطفال أن يسلكوا السلوك الجسديد الذي تعلموه مباشرة من يجعل من السهل على الأطفال أن يسلكوا السلوك الجسديد الذي تعلموه مباشرة من الآباء، وليس عليهم أن ينقلوا سلوكا تعلموه من المعالج في العيادة أو المركز الإرشادي إلى المنزل ( Gordon & Davidson 1981 ) .

وطلب العسلاج نادرًا ما يأتى من جانب الطفل ، وعادة ما يكون الآباء هم المهتمون بسلوك الطفل ( انظر جدول ٢/٤) وأقرب إلى مسلاحظة سلوكه واحتمال فشله في السلوك على نحو يتفق مع سنه وجنسه ، فنمط التفاعل الخاطئ من جانب أحد الوالدين ( عادة ما تكون الأم ) مع الابن ينمو ويبقى خلال التبادلية بين الطفل والوالد صاحب التفاعل الخاطئ . وبهدف التدخل عن طريق برامج تدريب الآباء إلى تغيير هذه الأنماط التفاعلية التبادلية الضارة . ويتم تدريب الآباء في هذه البرامج على ملاحظة وقياس سلوك الطفل المشكل ، وحينئذ تطبق فنيات السلوك لتسريع السلوك المرغوب فيه وتعويق السلوك غير المرغوب فيه واستبقاء التغيرات السلوكية الناتجة عن تطبيق البرنامج .

جدول ٢/١ المشكلات السلوكية التي وصفت باعتبارها مشكلات حادة من جانب أكثر من ٤٠٠ والد خلال ورش لتدريب الآباء السلوكي خلال عشر سنوات

| النسبة المثوية<br>للترتيب كمشكلة حادة | اٹسلوٹ اٹشکل                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 7.07                                  | – عدم الطاعة ، صعوبة في ضبط النظام .              |
| %.٤٩                                  | - الانتهاكية ، الميل إلى مضايقة الآخرين .         |
| 7.80                                  | – القتال والعراك .                                |
| % <b>£</b> ٣                          | - الإجابة بتحدى .                                 |
| . %£Y                                 | – ضيق سعة الانتباء ، تشتت الانتباه بسرعة .        |
|                                       | – عدم الاطمئنان ، عدم القدرة على الجلوس ساكنًا في |
| % <b>٤</b> ·                          | مكان واحد .                                       |
| % <b>TV</b>                           | - التهيج : سهولة الإثارة إلى مستويات حادة شديدة   |
| % <b>*</b> 0                          | - التفجرات الانفعالية .                           |
| % <b>r</b> o                          | - لفت الانتباه ، سلوك التباهى .                   |
| ХΥΥ                                   | - نقص الثقة بالنفس .                              |
| X <b>۲</b> ۳                          | - النشاط الزائد .                                 |
| // <b>۳۳</b>                          | - القابلية للارتباك .                             |
| % <b>\v</b>                           | – مخاوف نوعية . ﴿                                 |
| %\ <b>1</b>                           | - بلل الفراش                                      |

(From: Falloon & Liberman 1982, 23)

وفى تدريب الآباء على المهارات الوالدية يعتمد المعالج السلوكى على المقابلات وقوائم الملاحظات الطبيعية لتفاعل الطفل - الوالد لتحليل الأحداث المصاحبة للسلوك المشكل سواء السابقة عليه أو اللاحقة له ، وخلال مثل هذا التحليل يكون المعالج قادراً على وضع يده على المشكلة بدرجة أكبر من الدقة .

وقد يكون تدريب الآباء السلوكي متضمنًا لفنيات بسيطة مثل تعليم الآباء كيف؟ ومتى ؟ وتحت أي ظروف ؟ يطبقون القواعد بقوة أو أن يسلكوا على نحو متى ، وربما تضمن فنيات معقدة نسيا مثل استخدام إجراء الإبطاء السلوكي مثل إيقاف التدعيم لفترة Time Out أو إجراءات التسريع باستخدام أسلوب الاقتصاد الرمزي -Token Econo ومعظم برامج التدريب تتضمن تعليمات لفظية أو تحريرية غالبا ما تكون على صورة كتب أو محاضرات أو موجهات تعليمية تعتمد على نظرية التعلم الاجتماعي .

وقد حدد (باترسون) ( Patterson 1971 ) إجراءات لتعليم الآباء ( مهارات إدارة السلوك ) Behavior Management Skills ( السلوك ) Behavior Management Skills ( ويفترض أن الكثير من الآباء يأتون إلى التدريب على هذه المهارة بشكل تلقائى . ويالنسبة للآباء الأقل استعداداً صمم باترسون خطة لملاحظة سلوك الطفل و لإقامة خط أساس baseline محددا للسلوك النوعى الذي يريد أن يغيره الوالد ، وهنا يقوم الوالد بدور المعالج حيث يعقد اتفاقًا مع الطفل ( انظر جدول رقم ١/٥) .

جدول ٦/٥ خطة للاحظة سلوك الطفل وإدارته

| برنامج الطالب (س)                                                           |                          |                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--|
| نقاط (س) المستحقة أيام الأسبو<br>السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخم | لنقاط<br>القدرة<br>اسلوك | السنوت                                   |  |
| Y                                                                           | ۲                        | يذهب إلى المدرسة في المواعيد المحددة (٢) |  |
| صفر                                                                         | 1                        | لم يحم حول حجرة الوالدين (١)             |  |
| ٣                                                                           | ٥                        | فعل ما طلبه العلم منه (٥)                |  |
| 1                                                                           | ٥                        | يساير الآخرون ويتعامل معهم بلطف (٥)      |  |
| *                                                                           | ٥                        | يكمل واجباته المنزلية (٥)                |  |
| ٣                                                                           | ٥                        | يعمل الواجب المنزلي بدقة (٥)             |  |
| *                                                                           | ۲,                       | يسلك على نحو طيب في أتوبيس المدرسة (٢)   |  |
| صفر                                                                         | ٣                        | يتعامل بلطف مع الأخوة في المنزل (٣)      |  |

#### المجموع ٢٨

\* فإذا حصل ( س ) على ٢٥ نقطة فإنه لا يكلف بأية أعمال منزلية شاقة أو مملة
 هذا المساء ، بل ويسمح له أن يشاهد كل برامج التليفزيون التى تشاهدها الأسرة .

14

- وإذا حصل (س) على ١٥ نقطة فقط فلا يسمح له بمشاهدة التليـفزيون هذه الليلة .
- \* وإذا حـصل ( س ) على ١٠ ( عشـر ) نقـاط فقط فـسيـحـرم من مشـاهدة التليفزيون ، ويكلف بالقيام ببعض الأعمال المنزلية مثل غسيل الأطباق .
- وإذا حيصل (س) على ٥ (خيمس) نقياط فيقط يحرم من مشاهدة التليفزيون، ويكلف ببعض الأعمال المنزلية، وأن يبقى في المنزل بدون خروج من ساعة عودته من المدرسة لمدة يومان.

قائمة اتفاق تفاوضي بين الابن - الأب ، تشضمن واجبات نوعية يجب أن تؤدى على أساس نظام النقاط القائم على درجة تحقق الهدف ( Patterson, 1971 ) .

## ب/ بعض القضايا المرتبطة بالعلاج الأسرى السلوكى :

وفيما يلى من هذا الـقسم نشير إشارة سريعة إلى بعض القـضايا المرتبطة بالعلاج الأسرى السلوكى وهى تدريب المعالجين السلوكيين ، ومدى كفاية العلاج السلوكى .

#### ١ - تدريب المعالجين السلوكيين الأسريين :

تتضمن برامج تدريب المعالج السلوكى الأسرى تدريبًا على الفنيات السلوكية العامة أولاً. فهو معالج سلوكى أولاً وقبل أى شيء ، ولا نتصور معالجًا سلوكيًا أسريًا لا يفهم جيدًا نظرية التعلم الاجتماعى والإستراتيجيات المتعددة المعتمدة عليها أو المشتقة منها . وبعض برامج إعداد المعالجين تقدم للمعالج الذى لديه خلفية جيدة في نظرية التعلم الاجتماعي ورشة تدريبية تستغرق ما بين ١٠ - ٢٠ ساعة ، ولكن الممارسة العملية الكلينيكية تستغرق وقتًا أطول . وقد يحتاج المعالج الأسرى إلى ما يقرب من ستة أشهر من الممارسة الكلينيكية حتى يحقق المستوى المقبول من الكفاءة ، وبالنسبة للمعالج الذي ليس لديه خلفية نظرية فإنه يحتاج إلى مدة أطول .

وتتضمن برامج التدريب تدريب المعالج على اكتساب نفس مهارات التواصل ومهارات حل المشكلة التي سيعلمها لأفراد الأسرة خلال جلسات العلاج ، وبعبارة أخرى فإن المعالج يتعلم في التدريب ما سيعلمه لأفراد الأسرة في المارسة العلاجية ويكون التدريب كفتًا عندما يستخدم نموذج الورشة workshop Model ومع الاستعدادات والتهيئة المناسبة كما يشمل البرنامج التدريبي الجيد أيضا قراءة نصوص مناسبة تفصل الأساس المنطقي والنظري للممارسات العملية وتوفر معلومات وأمثلة ما واضحة للسطرق . وتركز الورش التدريبية أو التعليمية على الاقتداء بالمهارة ونمذجتها سواء كانت حية أو مطبوعة على شرائط مرئية ( فيديو ) . وعلى المتدرب أن يمارس ما شاهده على مجموعة زملائه الذين يمثلون الأسرة ، ثم يصور هذا الأداء ويكون موضع المناقشة والتقويم من المتدربين والمدرب .

وأهم المهارات التى يتدرب عليها المعالج السلوكى الأسسرى مهارات الألفة ، والتواصل مع الأسرة ، والاستخدام الكف اللوقت ، وتقديم واستعراض المهام المنزلية ، وتدخل الأزمات ، والخبرة فى تحديد مصادر الخلل Trouble - Shooting . ويكون تقويم المتدربين من حيث الكفاءة حسب قدرتهم على إتقان هذه المهارات كما تطبق فى الممارسة العلاجية وعلى فهم الأساس النظرى وراء كل مهارة ، والقدرة على الاستفادة منها فى الحالات المتاينة التى تعرض له .

#### ٢ - مدى كفاية العلاج الأسرى السلوكى:

على الرغم من حداثة التوجه الأسرى في العلاج السلوكي، شأنه شأن العلاجات الأخرى، إلا أن مداخل كثيرة ومتعددة قد ظهرت من داخل المتوجه الأسرى السلوكي منها تدريب الآباء ( الذي أشسرنا إليها آنفا ) والعسلاج الزواجي السلوكي ( الذي كاد أن يصبح ميدانا قائما بذاته ) وعلاج الجنس ( الذي يتزايد ممارسية ورواده زيادة كبيرة مضطردة )، والاثراء الزواجي ، وعلاج السلوك القائم على مساعدة الشريك ، وإدارة الأسرة للأمراض العقلية الخطيرة ، وإرشاد ما قبل الزواج والوساطة في مسألة الطلاق.

وهذا التنوع فى المداخل والميادين يدل على درجة ملحموظة من النجاح فى تحقيق الأهداف والاقرار من المرضى ودويسهم بدرحة كفاءة العلاج ، رغم أن معظم الفنيات المستخدمة فى المداخل السابقة تطبق بدون تحليل سلوكسى شامل ، وأحيمانًا من جانب معالجين لم يتلقوا تدريبًا سلوكيًا أسريًا كافيًا .

وليس هناك دراسات كافية ومضبوطة تقارن بين نتائج العلاج السلوكي الأسرى مع العلاجات الأسرية الأخرى . والدراسات القليلة جداً التي تمت في هذا الصدد كانت تنصب على العلاج الزواجي وتدريب الآباء ، وتشير إلى مزايا الطريقة السلوكية ، وتضب على العلاج الزواجي وتدريب الآباء ، وتشير إلى مزايا الطريقة السلوكية ، ولكن بدون الإشارة الحاسمة إلى تفوق واضح للمداخل السلوكية على المداخل الأخرى (Falloon , 198 , 120) وقد تكررت الدعوى بتفوق العلاج السلوكي الأسرى على المداخل الأخرى خاصة في مجال العلاج الزواجي وتدريب الآباء ومع ذلك فإن النقاد المحايدين لا يقبلون بهذا الحكم لأنه يفتقر إلى الأدلة الواضحة أو حتى المرجحة . وعلى أي حال فإن مثل هذه المزاعم لم تمر دون تعليق ، حيث إن نقاداً آخرين فندوا هذه المزاعم ، بل إن الأمر وصل إلى توجيه الانتقادات إلى المدخل السلوكي من داخل المنطلقات الأساسية في العلاج الأسرى .

وأهم الانتقسادات التى توجه إلى المدخل الأسرى السلوكى أنه يركز على تحليل سلوك الفرد -حسب التقاليد السلوكية - وفى ذلك إهمال لخصائص النسق الأسرى وتأثيره على الفرد ، فالتركيز الشديد على تحليل سلوك أحد أفراد الأسرة يعنى كأنه يتلقى عبلاجًا « فرديًا »، ولكن فى حضور الأسرة فقط، مع أن الاتجاهات السلوكية الحديثة تدَّعى العبلاقة الوثيقة مع التوجه النسقي، والبعض من المتحمسين

للتوجه السلوكى يعتبر أن التحليل السلوكى الشامل يتضمن صياغة مفهومة نسقية (Alexander, et . al,1976,558). وهكذا تتقرب السلوكية إلى التوجه النسقى كما تقربت من قبل إلى التوجه المعرفى .

ومع التسليم بصعوبة تقييم نتائج العلاج الأسرى عمومًا ، فيبدو أن الوقت لم يحن بعد حتى يمكن تبين مزايا وعيوب كل مدخل من المداخل الأسرية ، وفيم يتفوق مدخل على الآخر ، وفي علاج أى نوعية من الاضطرابات . وعلى أى حال فالحاجة أصبحت ماسة لإجراء دراسات واضحة تعقد مقارنات جيدة الضبط والتصميم لتقييم الفية النسبية والضعف النسبي لمختلف مدارس ومداخل العلاج الأسرى .

\* \* \*

# الفصل السابع

# المحذل العقاإني - الإنفعالي في إرشاد وعلاج الأسرة القسم الأول

# الملاح العقلاني - الإنفعالي

- مقدمةمقدمة
- \* التطورات الأساسة .
- \* أفكار لاعقلانية شائعة .
  - \* نظرية الاضطراب .
- \* أساليب العلاج العقلاني الانفعالي .

#### القسم الثانى

# العلاج العقلاني - الإنفعالي في أِرشاد وعلاج الأسرة

الأداء الوظيفي العقلاني والأداء الوظيفي الملاعقلاني للأسرة .
 المدخل العقلاني - الانفعالي وإرشاد وعلاج الأسرة .

# توسيع صيغة ( A B C ) إلى صيغة ( A B C D E F

#### الشق التشخيصي ( A B C )

- تحديد الأحداث المنشطة ( A ) .
- إقامة الصلة بين التنشيط ( A ) والنتيجة (C) .
  - . - التحرك نحو المعتقد ( B ) •
    - طرق استخلاص أفكار أعضاء الأسرة .
      - الاستصار العقلاني الانفعالي .

#### الشق العلاجي (DEF)

- المناقشة .
  - التنفيذ .
  - العائد .

# إنهاء عملية العلإج

in the control of the

·

#### الفصل السابع

# المدخل العقلاني - الإنفعالي في إرشاد وعلاج الأسرة

سنعرض فى هذا الفصل للعلاج النفسى العقلانى - الانفعالى كما قدمه « ألبرت الليمز » ( Albert Ellis ) وذلك من خلال قسمين ، يتناول القسم الأول العناصر الأساسية فى هذا النوع من العلاج ، ويشير القسم الثانى إلى تطبيقات العلاج العقلانى الانفعالى فى مجال إرشاد وعلاج الأسرة .

#### ste ste ste

# القسم الأول العلاج العقلاني - الإنفعالي

#### مقدمة:

ربما كانت أكبر محاولة لإدخال العقل والمنطق في مجال الإرشاد والعلاج النفسي كما يقول باترسون Patterson ( باترسون ، ١٩٨١ ، ١٧٣ ) - هي المحاولة التي قام بها « ألبرت الليز » تحت اسم « العلاج العقلاني – الانفعالي » ( Rational - Emotive بها « ألبرت الليز » تحت اسم « العلاج العقلاني كانت معظم مدارس العلاج النفسي تدخل إلي علاج المريض من الزاوية أو من المدخل العاطفي الانفعالي ، وربما كان ذلك بسبب التأثير الطاغي لنظرية فرويد في التحليل النفسي . وإذا كان التحليليون يرون أنه إذا غيرنا عواطف الناس وانفعالاتهم فإننا نكون بذلك قد أعدنا بناء شخصياتهم من جديد، وبالتالي فإنهم يحصلون على الشفاء ، فإن « الليز » قدم مدخله هذا زاعمًا أن تغيير الذكار الناس هو الذي من شأنه أن يغير سلوكهم ، وأن الأفراد المضطربين لو تغيرت أفكار الناس هو الذي من شأنه أن يغير سلوكهم ، وأن الأفراد المضطربين لو تغيرت أفكارهم وأنساقهم الاعتقادية لتخلصوا من أعراضهم وشكاواهم .

ولد « الليز » عام ١٩١٢ أو ١٩١٣ فى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، وبعد حصوله على درجة الماجستير عام ١٩٤٣ بدأ يمارس عمله فى مكتب خاص بالإرشاد والعلاج النفسى فى مجالات الزواج والأسرة والجنس ، وهذا يعنى أنه بدأ الانفتاح على الأسرة وتأثيراتها وتوظيف إمكانياتها فى العلاج والإرشاد منذ بداية

حياته العــملية . وقد حصل على درجــة الدكتوراة عام ١٩٤٧ من جــامعة كولومــبيا ، وشغل بعض الوظائف الإشرافية والعلاجية والتدريسية .

ويعد «الليز» نموذجًا للعالم الدؤب والحريص على نشر أفكاره وإذاعتها بين الناس، ولذا فقد نشر عددا ضخما جدا من المقالات والبحوث ، كما أنشأ « معهد الحياة العقلانية » (Institute Of Rational Living ) عام ١٩٥٩ ، والذي قضى معظم حياته المهنية مديرًا له ، وفي عام ١٩٦٨ أسس معهد الدراسات العالية في العلاج النفسي العقلاني . ويقوم هذان المعهدان بتدريب المعالجين النفسيين على العلاج بطريقة الليز العقلانية الانفعالية ، ولهما فروع في معظم الولايات الأمريكية وخارج الولايات الأمريكية .

### التصورات الأساسية:

بدأ «الليز» ممارساته في مكتب الأسرة والزواج بعلاج هذه المشكلات عن طريق تقديم المعلومات للزوجين على أساس أن الاستبصار والمعرفة اللتان سيحصلان عليهما ستمكنهما من التغلب على مشكلاتهما ، ولكنه اكتشف بعد فترة أن المشكلات اعقد من أن تواجهها المعلومات التي يقدمها . وكان في تلك الفترة قد تقدم ليعد نفسه للعمل كممحلل نفسى ، وخاض تجربة التحليل الذاتي ، وبدأ يمارس التحليل النفسى الأرثوذوكسي أو الفرويدي الأصلى ، ولكنه لم يكن مستريحًا للدور السلبي الذي يقوم به المعالج التحليلي النفسي ، ولم يكن يرى مبررًا لطول فترة العلاج بالتحليل ، في الوقت الذي يمكن اختصار هذا الوقت بتدخل بسيط من المعالج يساعد المريض فيه على الوصول إلى إدراك علاقة أو فهم موقف .

وبذلك تحول «الليز» من ممارسة العملاج التحليلي النفسى الأرثوذوكسي إلى التحليل النفسى الحديث ، واضطلع بدور أكثر إيجابية ونشاطاً ، وزعم أنه حقق في ظل هذا التحول نتاتج أفضل ، ولكنه ظل في حاله شك فيما يتعلق بنتائج هذا العلاج ، حيث وجد أن مرضاه ، وإن استبصروا بأصول مشكلاتهم وعرفوا أسباب أمراضهم وأعراضهم ، فإن سلوكهم في الواقع لم يتغير ، أي أن الاستبصار العقلي لم يتحول إلى سلوك عملي، وليس هذا فقط بل إنه اكتشف أن بعض مرضاه لديه الاستعداد لخلق أعراض جديدة حتى لو تخلص من أعراضه القديمة .

وقد كان اكتـشاف بقاء الأعراض ؛ بعد فهم أصولهـا ؛ أو ظهور أعراض جديدة دافعًا له إلى هجر التحليل النفسى واتجاهه إلى نظريات التـعلم ومحاولة استخدام التعلم الشرطى فى إطفاء الاستجابات الخاطئة التى تمثل أعراض المرض ، ولكنه لم يكن مقتنعا بنسب التحسن عند مرضاه ، رغم أنها كانت ترتفع باستمرار . وأخيرًا انتهى إلى الفكرة الأساسية التى أقام عليها نظامه العلاجى ، وهى أن الخبرات العصابية المبكرة التى عاشها واكتسبها المريض فى طفولته تستمر وتبقى رغم أنها لا تحصل على أى تدعيم يساعد على بقائها ؛ وذلك لأن المريض نفسه يعمل على تثبيتها عن طريق تلقين ذاته ، ومقاومة العلاج ورفض معرفة العوامل المبقية على الأعراض والمهيئة دائمًا لخلق أعراض جديدة . ومن هنا نشأة فكرة أن يقوم العملاج النفسى الصحيح على معرفة أسباب رفض المريض للاستبصار والعملاج . والليز فى همذه النقطة يتفق مع المعالجين التحليلين ، ولكنه يخالفهم فى أن رفض المريض للشفاء وللتخلص من الأعراض لا يعود إلى كراهية المعالج ، أو إلى رغبة المريض فى تدمير ذاته ، أو إلى بقايا المركب الأوديبى وعلاقات المريض بوالديه وغيرها من العوامل التى يتحدث عنها التحليليون .

ويكمن جزء من أساس نشأة الأعراض في الطبيعة الإنسانية نفسها وأصولها البيولوجية ، فالإنسان يميل إلى المثالية ويتزع إلى الكمال ، ولذا فهو أقرب إلى أن ينتقد نفسه ويعمد إلى مغالطات عقلية نفسية تسبب له التعاسة ، وهي أنه يحول بعض الرغبات لديه ؛ والتي يفضل اتباعها ؛ إلى حاجات من الضرورى أن تشبع وإلا أصبح تعيسًا بائسًا يائسًا . وهو الشعور الذي ينبع منه الكثير من أساليب السلوك ، وتستند إليه المشاعر والأفكار التي تمثل الأعراض المرضية .

ورغم ذلك فإن «الليز» في نظرته إلى الطبيعة الإنسانية يخالف فرويد ، إذا يرى أن الإنسان عقلاني بطبيعته رغم هذا الاستعداد لديه للانحراف ، وهو قمين أن يشعر بالسعادة والكفاية إذا ما سلك في حياته بناء على أفكاره العقلية والمنطقية . والتفكير والانفعال عند الليز ليسا منفصلين ، فالتفكير يتأثر بالانفعال ، والانفعال يصاحب التفكير، فإذا كان التفكير منطقيًّا كانت المشاعر إيجابية ، وإذا انحرف التفكير انحرفت معه المشاعر والانفعالات «وما الانفعال في حقيقته إلا تفكير منحاز ذاتي وغير عقلاني » (باترسون ، ١٩٨١ ، ١٧٦).

وهذا الاستعداد للتفكير على نحو غير عقى لانى وغير منطقى بعود أيضا ؟ بالإضافة إلى أصوله البيولوجية ؟ إلى التعلم الخاطئ من الوالدين ، ومن الثقافة التى يعيش فى ظلها الفرد . والذى يجعل الفرد محتفظاً باضطرابه الانفعالي هى إحدى عادات التفكير الخاطئة وهى الحديث الداخلي أو حديث الذات إلى الذات ، فنحن نصدر أحكاماً مستمرة على الأشياء والأشخاص والموضوعات بما فيها ذواتنا . وفي ظل المثالية والكمائية نكون أميل إلى إصدار أحكام تقلل من شأن ذواتنا .

ويبدو «الليز» وكأنه من أتباع الفلسفة الظاهرية أو الفينومنولوجية -Degical ، رغم أنه لم يصرح بذلك ، لأنه يقول أن الأحداث في ذاتها ليست هي المؤثر في سلوكنا وشعورنا ، ولكن إدراكنا لهذه الأحداث هو المؤثر الهام ، حيث نصوغ هذه الإدراكات في جمل وعبارات نتحدث بها لذواتنا ، وتصبح هذه الجمل قناعاتنا التي نصدر عنها . ولذا فإن أول مهام العلاج النفسي بالمدخل العقلاني - الانفعالي هو تبصير الفرد بأفكاره اللاعقلانية ، وبتوضيح العلاقة بين هذه الأفكار وبين أعراضه كما سنوضح ذلك فيما بعد .

#### أفكار لاعقلانية شائعة،

ويقدم «الليز» بعض الأفكار اللاعقلانية واللامنطقية الشائعة كنماذج على الأفكار الخاطئة التي توقع الناس في المشكلات الانفعالية ، وهي أفكار لاحظ انتشارها في المجتمع الأمريكي ، ولكنه لا يستبعد انتشارها بين الشقافات الأخرى لوحدة بعض الأصول التي تقف وراء هذه الأفكار ، وسنشير إليها سريعًا لاستكمال صورة هذا المدخل العلاجي ( باترسون، ١٩٨١ ، ١٧٧ - ١٨٤ ) .

١ - •من الضرورى أن يكون الـشخص محبوبًا أو مرضيًا عنه من كل المحيطين
 به».

وهى فكرة غير منطقية لأنها هدف لا يمكن تحقيقه . وإذا اجتهد الفرد فى سبيل الوصل إليه فقد يفقد استقلاله ويصبح أقل شعورًا بالأمان وأكثر عرضه للاحباط . ومن المرغوب بالطبع أن يكون الفرد مرغوبًا ومحبوبًا من قبل الأخرين ، ولكن ليس من المعقول أن يضحى باهتمامًاته ورغباته فى سبيل الحصول على حب الآخرين وإعجابهم .

 ٢ - « يجب على الفرد أن يكون على درجة عالية من الكفاءة والمنافسة ، وأن ينجز ما يمكن أن يعتبر نفسه بسببه ذا قيمة وأهمية » .

ولا منطقية هذه الفكرة تكمن فى أن اندفاع الفرد لتحقيق هذا الإنجاز قد يؤدى إلى الشعور بالعجز ونقص الثقة بالنفس ، خاصة إذا لم يستطع أن ينجز على المستوى الذى يتوقعه لنفسه . ومن الطبيعى والمنطقى أن يجتهد الفرد ؛ وأن يبذل قصارى جهده فى عمله؛ لكى يعيش حياة منتجة نشيطة وليس لكى يبز الآخرين ويتفوق عليهم .

٣ - ١ بعض الناس شر وأذى وعلى درجة عالية من الحسة والجبن والنذالة ، وهم
 لذلك يستحقون العقاب والتوبيخ ٠ .

وهذه فكرة لاعقـلانية لأن الأعمال الخـاطئة قد تكون نتـيجة للغبـاء أو الجهل أو نتيـجة المرض والاضطراب ، وكل إنسـان معرض للسـقوط في وهدة المرض ، كـما أن العقاب والتعنيف لا يؤديان بالضرورة إلى تحسين السلوك . والشخص العاقل هو الذى لا يلوم نفسه ولا يلوم الآخرين ، وإذا لامه الآخرون فإنه يحاول أن يصحح سلوكه إذا كان سلوكًا خاطئًا ، أما إذا لم يكن خاطئًا فإنه يدرك لوم الآخرين باعتباره دليلاً على الضطرابهم . وإذا استطاع أن يساعدهم فليفعل وإلا فإنه يحاول ألا يتعرض للأذى .

٤ - « أنه لمن المصائب الفادحة أن تسير الأمور بعكس ما يتمنى الفرد » . "

وهى فكرة لاعقلانية لأن عدم حدوث ما يتمنى الفرد لا يستأهل الإحباط الشديد والحزن الدائم ، لأن هذا الحزن لن يغير شيئًا من الواقع ، بل قد يزيده سوءًا . والإحباط لا يؤدى إلى آثار سيئة إلا إذا صوره الفرد لنفسه باعتباره كارثة . وإذا لم نستطع أن نفعل شيئًا إزاء ما يحدث فإن العقل يقول بأن نتقبل ما يحدث . وفي كل الحالات فإن المواقف المؤلمة قد تؤدى إلى الضيق والكدر ، ولكنها لا تصبح كوارث أو مصائب فادحة إلا إذا تصورها الفرد على هذا النحو .

المصائب والتعاسة تعود أسبابها إلى الظروف الخارجية والتي ليس للفرد عليها سيطرة » .

وهو صحيح أن القوى والأحداث الخارجية قد تشكل خطرًا على الإنسان وتهديدًا لأمنه ، ولكن هذا الخطر والتهديد يعتمدان إلى حد كبير على إدراك الفرد وتفسيره للأحداث ، فالأشياء الخارجية قد لا تكون مدمرة بذاتها ، ولكن تأثر الفرد بها واتجاهه إزاءها وردود فعله نحوها هو الذى يجعلها تبدو كذلك ، فالفرد هو الذى يسبب الاضطراب الانفعالى لنفسه ، وذلك حين يضخم الأمور ويهولها عندما يصور الأحداث ونتائجها .

والشخص العاقل هو الذى يعـرف أن المشاعر السلبية المصطبغــة بالتعاسة والكدر تأتى غالبًا من داخل النفس . وإذا كان الخارج هو مصدر الإثارة والمضايقة فإنه يظل فى الإمكان تغيير ردود الفعل نحو ما يأتى من الخارج وإعادة تفسير وتحجيم تأثيره السلبي.

٦ - « الأشياء الخطرة أو المخيفة هى أسباب الهم الكبير والانشغال الدائم للفكر،
 وينبغى أن يتـوقعها الفرد دائمًا ، وأن يكون على أهبة الاستعـداد لمواجهتهـا والتعامل
 معها».

وهذه الفكرة غير عقــلانية أيضًا لأن الهم وانشغال البال يؤديان إلى أضــرار كثيرة منها أنهــا تحول دون التقــويم الموضوعي للأحــداث والموضوعات ، وبالتــالى تحول دون التعامل معها التعامل الصحيح . كما أن هذا الشعور نحو الأحداث لا يحول أصلاً دون وقوعها، فضلاً عن التعامل الصحيح معها كما قلنا . والشخص العاقل ينبغى أن يدرك أن الأخطاء المحتملة لا ينبغى توقعها بصورة تورث الهم والقلق ، وقد يكون تأثير القلق أخطر من تأثير الأحداث نفسها إذا وقعت ، بل إن بعض الأشياء المخيفة يمكن أن يأتيها الإنسان ؛ إذا لم يكن من ممارستها خطر أو ضرر ؛ كي يتخلص من الخوف المرتبط على نحو غير واقعى بهذه الأشياء .

٧ - ١ الأسهل للفرد أن يتجنب بعض المسشوليات وأن يتحاشى مواجهة الصعوبات بدلاً من مواجتها ٤ .

وهى فكرة لاعقىلانية لأن تجنب إنجاز الواجبات والهسرب من تحمل المسئوليات يكون فى كثير من الحالات ذا آثار وخيمة مما يسبب ألما وضررًا يفوق الجهد الذى كان يبذل فى إتمام عسمل ما ينبغى عمله ، كذلك فإن عدم القيام بالأعباء المطلوبة يؤدى إلى عدم الرضا وإلى فقدان الثقة بالنفس . والشخص العاقل هو الذى يؤدى ما يجب عليه أداؤه دون ألم أو شكوى وعند أفضل مستوى يستطيعه ، لأن فى ذلك شعورًا بالرضا وتحقيقًا للذات ، وعليه أن يحلل أسباب أى قصور يمكن أن يحدث وأن يحاول تلافى هذا القصور ، وطبيعة الحياة ذاتها أنها حافلة بالمسئوليات والأعباء التى ينبغى أن يتحملها الإنسان لا أن يهرب منها .

۸ - « یجب أن یعتـمد الشخص علی آخـرین ، ویجب أن یكون هناك شخص أقوى منه لكی یعتمد علیه » .

وهى فكرة لاعقلانية لأن الإسراف فى الاعتماد على الآخرين تضر وتؤدى إلى فقد الحرية ، وقد تقود إلى المزيد من الاعتمادية وإلى الفشل فى التعلم وفقد الأمان لأنه سيصبح تحت رحمة من يعتمد عليهم . والشخص العاقل هو الذى يكافح من أجل تحقيق الذات واستقلالها ، ولكنه لا يرفض المساعدة بل يبحث عنها أحيانًا إذا احتاج إليها، وهو يدرك أن المحاولات الجديدة والجريشة أحيانًا ما تكون مطلوبة ما دامت قد حظيت بالدراسة والتدبر ، وأنه لو في في في الخيرات الفاشلة بقدر ما نتعلم من الخيرات الناجحة وربما أكثر .

٩ - ١ الخبرات والأحداث الماضية هي المحددات الأساسية للسلوك الحساضر ،
 والمؤثرات الماضية لا يمكن استئصالها .

.....

هذه من الأفكار التي يعتبرها «الليز» من الأفكار اللاعقلانية ، وعلى الرغم من اعترافه بصعوبة تغيير ما سبق تعلمه إلا أن ذلك ليس مستحيلاً . فالشخص العاقل يدرك أن الماضى مهم، ولكنه يدرك أيضا أن الحاضر يمكن تغييره عن طريق تحليل المؤثرات الماضية وإثارة التساؤلات حول بعض المعتقدات المؤلمة المكتسبة والتي تضطره إلى أن يسلك على هذا النحو في الوقت الحاضر . وليس من المعقول أن يكون الحاضر أسيرا بالكامل للماضى ولأحداث الماضى . وبراعة الفرد تكمن في تحليل ما حدث في الماضى واستخلاص ما يمكن أن يفيد في مواجهة الحاضر ، وما قد يأتي به المستقبل اعتماداً على الاستبصار والفهم والتعقل .

. ١ - « ينبغي أن يحزن الفرد لما يصيب الآخرين من اضطرابات ومشكلات » .

وهذا فكرة لاع للنية في نظر « الليسز » لأنه لا ينبغي عنده أن تسكون مشكلات الآخرين مصدر هم كبير لنا ، حتى ولو كنا نتأثر بسلوك هؤلاء الآخرين . وعندما يصبح الفرد مضطربًا بدرجة شديدة بسبب سلوك الآخرين فإن هذا يعنى أنه لا يملك القدرة على ضبط سلوكه مما يقلل من القدرة على تغيير هذا السلوك ، إضافة إلى أن الاهتمام الزائد بسلوك الآخرين قد يكون على حساب الاهتمام بالسلوك الشخصى . والشخص العاقل هو الذي يحدد متى يكون سلوك الآخرين مؤذيًا له ، ثم يحاول أن يساعد هؤلاء الآخرين على التغيير.

١١ - ( هناك دائمًا حل لكل مشكلة ، وهذا الحل يجب التوصل إليه ، وإلا فإن
 النتائج سوف تكون خطيرة » .

وهذه فكرة لاعقد نية بسبب أنه لا يوجد عادة حل واحد كامل وصحيح لكل مشكلة ، فالحلول قد تتدرج في الصحة أو في السلامة . وإدراك أن هناك حلاً واحداً صحيحاً يحبط الفرد إذا لم يستطع أن يصل إلى هذا الحل . وهذا الموقف من شأنه أن يسبب القلق والانزعاج للفرد خوفًا من ألا يصل إلى هذا الحل الأوحد والأمثل . والإصرار على الكمال من ناحية أخرى لا يؤدى إلى أداء جيد كما يتوقع الفرد ، بل قد يؤدى إلى أداء أقل . والشخص العاقل هو من يحاول أن يجد حلولاً كثيرة ومتنوعة للمشكلة الواحدة، ثم يختار أحسنها وأكثرها قابلية للتنفيذ على أرضية أنه لا يوجد حل واحد نموذجي .

وهذه هي عينة من الأفكار اللاعقلانية التي يرى «اللينز» أنها شائعة بين الناس وتتحكم في تفكيرهم لأنهم يلقنونها لأنفسهم دائمًا ، ويتحدثون بها إلى ذواتهم حديثًا

داخليًا يصبح بعد ذلك أساس التفكير . وعادة ما تشكل هذه القبضايا والأفكار على هيئة « اليبغيات » Shoulds و « المفروضات » Oughts . وعندما لا يكون سلوك الفرد على هذا المستوى « المثالى » ؛ وهو ما يحدث عادة ، فإن الفرد يشعر بالعبجز ونقص الثقة ، بل والذنب والقبهر والوحدة والدونية وغيرها من المشاعر التي تمثل تربة خصبة للأعراض العصابية . ويتأكد الطابع الفينومنولوجي لمدخل «الليز» العلاجي في أنه يتفق مع التحليلين في أهمية الخبرات الانفعالية في الطفولة في الصحة النفسية للفرد فيما بعد ، ولكن أهمية هذه الخبرات يتوقف على كيفية إدراك الفرد لهذه الخبرات ، ومعنى ذلك أن هذه الخبرات الطفلية الانفعالية لا يكون لها تأثير على الثبات الانفعالي وعلى صحة الفرد النفسية إلا إذا أدركها كعوامل محبطة واستسلم لتأثيرها .

#### نظرية الاضطراب،

ويستند المدخل العقلاني - الانفعالي في تفسيره لنشأة الاضطراب النفسي على أسس بيولوجية وأخرى اجتماعية وثالثة سيكولوجية ، فالأسس البيولوجية ليست واضحة تمامًا ولكن «الليز» يرى أن النزعة إلى الكمال ورغبة الفرد في أن ينجز الاعمال عند أعلى مستوى من الإتقان ، تلك النزعة العامة التي تكاد توجد عند الجميع ، يوحى بأن لهذه النزعة أساسا بيولوجيًا فطريًا . وفي الوقت الذي يحرص فيه كل الناس في البداية على إنجاز الأعمال عند المستوى المثالي فإن أغلب الناس تهجر هذ المدخل لعدم قدرتها على الالتزام به وللعوامل الكثيرة التي تقف حائلاً دون ذلك . على أن بعض الناس يظلوا في مجاهدة مستمره لكي يلتزموا بهذا المستوى ، ويدفعون لذلك ثمنًا باهظًا، وهم الذين يكونون أكثر عرضة من غيرهم للاضطراب بسبب عدم الرضا عن أدائهم وتقييمهم السلبي لذواتهم .

أما الأسس الاجتماعية للاضطراب في المدخل العقلاني - الانفعالي في في المتوازية التي ينبغي أن يقيمها الفرد في علاقاته بالآخرين ، فهو لا يستطيع أن يعتمد عليهم كثيرًا ، كما أنه لا ينبغي أن يستعد عنهم وينفر منهم . فكما أوضحنا من قبل لا يستطيع الفرد أن يستغني عن الآخرين وعن التعاون معهم ، ولكن لابد وأن يكون له شخصيته واستقلاله وقدرته على الاعتماد على نفسه . والفرد المضطرب أو المرشح للاضطراب هو الذي يهتم بالآخرين وبآرائهم أكثر مما ينبغي ، بحيث يفقد استقلاليته وشخصيته في سبيل إرضاء الآخرين ، ومثله الشخص الذي يقف في الطرف الآخرين ويقنع نفسه بأن الآخرين أشرار وينبغي الابتعاد عنهم أو عدم الاهتمام بهم .

أما الأسس السيكلولوجية فتتمثل في نظرية الليز المعروفة بالأحرف الرامزة على (A.B.C) ( والتي أكسملها بعد ذلك بالأحرف الـD.E.F لتصبح الحروف الرامزة على النظرية A.B.C.D.E.F كما سنوضح فيما بعد ) ويشير حرف (A) إلى الحادث المنشط Activating Event ، وهو المشير أو المنبه الذي يتعرض له الفرد ومن شأنه أن يشير استجابة معينة ، وإما الحرف (C) فيشير إلى العاقبة أو النتيجة Concequance وهي الاستجابة التي تصدر عن الفرد ، أو الحال التي تنتابه نتيجه لتعرضه للمثير المنشط (A)، أما الحرف (B) فهو العامل الذي يتوسط بين (A) و (C) ويشير إلى الاعتقاد أو المعتقد أو الحالة التي سيخبرها الفرد تترتب على مدى إدراكه وفهمه وتفييره للموقف ، أي على معتقده (B) فيما يتعلق بالمثير (A) .

ويرى «الليز» أن معظم النظريات السيكلولوجية ، وكذلك المناهج العلاجية قد اهتمت كثيرًا بالمتغيرين (A) و (C) بينما أهملت المتغير الوسيط أو المعتقد (B) على أهميته البالغة . فالمتغير (A) في نظر «الليز» ليس له - في حد ذاته - قيمة كبيرة ، ولكن المهم هو القناعات أو المعتقدات التي تدرك على أساسها المتغير (A) ، فقد تدركه كعامل مهدد أو خطر وهو ليس كذلك ، علما بأننا سنتصرف بناء على ما أدركناه ، والعكس صحيح فقد ندرك العامل (A) الذي يمثل خطورة وأهمية فعلية وحقيقة على أنه عامل تافه وغير هام بناء على قناعاتنا ومعتقداتنا (B) ونتصرف على هذا الأساس ، وبذا نصرف تصرفًا خاطئًا ونحمل نتائج سيئة ، ويكون العامل (C) من النوع المكدر .

وحتى في العلاج - كما سنوضح فيما بعد - نجد أن الاهتمام به (A) ليس له معنى أو جدوى لأنه يشير إلى أحداث سابقة حدثت وانتهى زمانها ، ولا نستطيع حيالها شيئًا، كما أن العواقب (C) تحدث كتتيجة لإدراكنا للمتغير (A) إذن فالعامل الهام، والذي يمكن للمعالج أو المرشد أن يتدخل فيه ، وأن يغير من خلال التمدخل توالى الأحداث هو العامل (B) . فبناء على إدراكنا أو معتقداتنا للحادث (A) تتحدد العاقبة أو النتيجة (C)، وبالتالى فإنه إذا كان التدخل في (A) ، (C) محدودًا وغير ذي قيمة فإن تعديل (B) هو الذي يغير توالى الأحداث ويجعل الفرد يتخلص من النتائج السلبية المتمثلة في الأعراض ، وهذا هو جوهر العلاج العقلاني - الانفعالى .

ويبدأ الاضطراب النفسى عندما يسىء الفرد تفسير ( وهو المتغير (A) الأحداث والمنبهات من تصرفات الآخرين ( وهى المتغير (A) فيترتب على سوء التفسير نتائج سيئة ( وهى المتغير (A) والتى تتمشل فى الأعراض . وتقاوم الأعراض الشغير وتستسمر فى

سلوك الفرد عن طريق عملية التلقين الذاتى ، والتى يتحدث فيها الفرد مع نفسه حديثًا داخليًّا مضمونه أنه غير كفء وفاشل فى معالجة أموره. بدليل النتائج السيئة التى تعرض لها . والذى يمكن أن يزيد الطين بلة ويعقد الأصور إلى درجة أكبر أن هذا الحديث اللاخلى المتضمن تدنى فكرة المرء عن ذاته يمكن أن يكون حادثًا منشطًا جديدا (A) يتسم بالسلبية لينتهى من خلال عملية الإدراك (B) إلى نتائج (C) أكثر سوءًا . وهكذا يدخل الفرد فى دائرة خبيثة لا تنكسر إلا بالعلاج ، ويصورها « مليكه » كالآتى :

- اتهام الفرد لذاته لأدائه الردىء في شيء ما .
- الشعور بالذنب أو الاكتئاب بسبب عدم رضائه عن نفسه .
  - اتهام الذات للشعور بالذنب والاكتتاب .
    - اتهام الذات لاتهامه لذاته .
- اتهامه لذاته لمعرفته بأنه يتهم ذاته ولعدم توقفه عن اتهامه لذاته .
- اتهامه لذاته بطلب العلاج النفسي وعدم تحسنه رغمًا عن ذلك .
  - اتهامه لذاته لكونه أصبح أكثر اضطرابًا عن الآخرين .
- يخلص الـفـرد إلى أنه لاخــلاص مـن اضطرابه ، وأنه لا يمكن عـــمل شىء للخلاص ( مليكة ، ١٩٩٠ ، ١٨٧) .

ويقول « الليز » أن الذي يجعل المناهج العلاجية الأخرى تحقق نبتائج أقل مما يحقق العلاج العقطاني - الانفعالي هو أن هذه المناهج تركيز بالدرجة الأولى على المثيرات أو الأسباب (A) وكذلك على السلوك العصابي الذي يقض مضجع المريض ويشكو منه ويطلب ببإلحاح التخلص منه (C) وهو جهد ضائع لأن الأحداث المثيرة السابقة لا يمكن تعديلها أو تغييرها . وإذا كان المتركيز عليها بهدف فهم تأثيرها على الفرد وعلى سلوكه فإن هذا الفهم وحده لا يكفى لخلاص الفرد من أعراضه ، أما التركيز على الأعراض (C) فإن من شأنه أن يشبتها ويدعمها ، بل إن « الليز » يرى أن التركيز على كل من الأسباب (A) والنتائج (C) من شأنه أن يدعم النظام الاعتقادي الباعث على القلق والاكتئاب (B) .

ولا تجدى الأساليب العلاجية الأخرى - في نظر (الليز» - في تخليص الفرد من أعراضه ، وإذا استطاعت إحدى هذه الطرق - ومن خلال العلاقة الإرشادية العلاجية

وما تتضمنه من دفء وتقبل - أن تخفف بعض مشاعر القلق والتوتر ، فإن عوامل المرض ما زالت قائمة ومستمرة ، وقد تسوء حالة المشخص . وإذا ما أقنع المعالج المريض بأنه قد شفى فإن هذا الشفاء وهمى ؛ لأن احتمالات الاضطراب مازالت كامنة وفاعلة . وفى أحسن الحالات عندما تستطيع بعض الفنيات العلاجية أن تخفف أو حتى تخلص الفرد من قلقه أو اكتئابه فإن عودة الاعسراض واردة، لأن القناعات والإدراكات التى تم على أساسها تفسير الأحداث لم تتغير ، أى أن القلق قد زال أو قل ولكن الفلسفة وراء مازالت موجودة ومؤثرة ويمكن أن تولد القلق من جديد .

ويرى «الليز» أن الكثير من التوجيهات العسلاجية تمارس أحيانًا تغيير قناعات المرضى وأفكارهم دون أن يكون ذلك عن قصد وضمن البرنامج العلاجى ، وأن جزءًا من التحسن اللذى يحدث فى ظل هذه الفنيات قد يعود إلى هذا التغيير غير المنظم . ويشير «الليز» إلى اختلافه مع التوجيهات السلوكية التى ترى الأمور من زاوية العلاقة بين المثير والاستجابة . ويتفق « الليز » مع معظم التوجهات العلاجية فى احترام الفرد والحفاظ على شخصيته واستقلاله . فالعلاج العقلاني - الانفعالي وإن كان يعترض على معتقدات المريض وأسلوب تفكيره ، إلا أن ذلك لا يقلل من قدره ومكانته ، ويعمل الليز تحت شعار « أننا نحترم الفرد وإن كنا لا نحترم أفكاره » .

وفى إطار احترام شخصية المريض فإن المعالج يحترم قيمه الاجتماعية والخلقية ولا يعمد المعالج العقلاني - الانفعالي أن يفرض على المريض قيمًا مغايرة ، إلا إذا اقتنع بها المريض ، وقسد وجد المعالج في قيم المريض ما يستوجب التغيير في إطار تعديل القناعات. وللقيم الشخصية عند الفرد دور هام في تحديد نسقه الاعتقادي ، وبالتالي في إمكانية تمتعه بالصحة أو تعرضه للاضطراب . فإذا كان من النسق القيمي عند الفرد أن المال أو المنصب شوط أساسي لشعور الإنسان بالأمان والكفاية ، فإن هذا الفرد قد يتعرض للاضطراب إذا فقد أحدهما . ويمكن للمعالج على هذا النحو ؛ إذا ما وقف على النسق الاعتقادي لمريضه ؛ أن يتنبأ باحتمالات اضطرابه في المستقبل .

#### أساليب العلاج العقلاني - الانفعالي :

إذا كانت الاضطرابات الستى يشكو منها العميل هى - حسب تصورات الليز - الأفكار اللاعقلانية واللامنطقية ، فإن الخطوة الأولى فى العلاج القائم على المدخل العقلانى - الانفعالى تكون بتبصير العميل بأنه غير منطقى وغير عقلانى ، وأنه يفكر طبقًا لعدد من الأفكار الخاطئة . وتبصير المريض يعتمد على إقناعه بلاعقلانيته ولا منطقيته ، وإثبات ذلك له بالمنطق وبالأمثلة الواقعية . ولابد أن يقنع المريض بأنه غير منطقى لأن هذه هى الخطوة الأولى ، ولن يستطيع أن يتقدم خطوة واحدة إن لم يتم

إنجاز هذه الخطوة ثم تأتى الخطوة الثانية فى العلاج وتتضمن تبصير العميل بالعلاقة بين أفكاره اللاعقلانية واللامنطقية وبين اضطرابه ، ويعتمد المعالج هنا أسلوباً مباشراً وواضحاً أقرب إلى الأسلوب التعليمي الذي يقدم به المعلم المعارف إلى الطلبة ، وعلى العميل أن يستفهم وأن يستوضح ، ولكن المعالج يكون حاسماً وحازماً في هذه المرحلة حتى تتين للمريض العلاقة بين أفكاره وأعراضه .

وعندما يقتنع المريض بالعلاقة بين أفكاره وأعسراضه يكون من السهل الانتقال إلى الخطوة الثالثة والتي تترتب منطقيًا على هذا الاقتناع، وهي أن يترك العميل هذه الأفكار وأن يتخلى عن التصورات التي بني عليها هذه الأفكار ، وأن يأخذ في النظر إلى الأمور من زاوية جديدة غير تلك التي كان ينظر بها ويقيم من خلالها هذه الأمور . و«الليز» لا يتوقف عند تغيير الأفكار الخاطئة فقط ، لأنه يعتقد أن الاضطرابات والأعراض العصابية سوف تستمر ما دام العصيل لديه النزعة إلى الحديث الذاتي المتضمن الإقلال من قدر الذات ، ولذا يرى أن العلاج العقلاني - الانفعالي لا يكتمل بأن يكتفي العميل بإحلال أفكار صحيحة ومنطقية محل الأفكار الخاطئة واللامنطقية ، ولكن يكتمل بتبني فلسفة عامة تربط الأفكار بعضها ببعض ، يؤمن بها العميل ويسير على هداها في حياته ، وبذلك تكون عاصمًا له من التعرض للاضطرابات بعد ذلك . وتعتبر مساعدة العميل على تكوين فلسفة صحيحة ومنطقية هي الخطوة الرابعة المكملة لخطوات العلاج .

ويرى بعض المعالجين في التوجه العقىلاني - الانفعالي أن الهدف من العلاج هو التغير المعرفي بالدرجة الأولى ما دام الجهد الأكبر للمعالج ينصب على هذا الجانب من الشخصية ، وعلى أساس أن التغيرات في الجوانب الأخرى في الشخصية ستتبع ذلك . أي أن التغيرات الوجدانية والسلوكية سوف تلى التغير المعرفي ، بينما يرى معالجون آخرون في نفس التوجه أن الهدف من العلاج هو التغير السلوكي والوجداني ، وأن المعالج عندما يعمل جهده في تغيير أفكار العميل ومعارفه لا يكون ذلك إلا وسيلة أو مدخلاً لتحقيق التغير السلوكي والوجداني بلظل هو الهدف .

وعلى أية حال فإن العقلانيين - الانفعاليين يرون أن تغيرًا هامًّا في الشخصية يحدث ، وأن المريض يتخلص من أعراضه نتيجة جهد المعالج في تغيير معتقدات المريض . ويرى «الليز» أن قمة العلاج ودلالة نجاحه أن ينجح المعالج في إكساب المريض فلسفة عامة جديدة تجعله يستطيع أن ينتهى إلى رؤية عقلية منطقية للحياة حوله . وبذلك فإن «الليز» لا يهتم بإكساب المريض البيصر السيكولوجي فقط، بل لابد من إكسابه المبصر الفلسفي أيضًا، الذي يجعله بمنائي عن الاضطراب في المستقبل .

وتثور هنا مسألة طبيعية التغير الذي يحدث في الشخصية في إطار العلاج العقلاني – الانفعالي فالتحليل النفسي يرى أنه يعمد إلى إعادة بناء شخصية المريض من جديد ، ولذا يكون أكثر نجاحًا كلما صغر سن المريض ، بينما يهدف العلاج السلوكي إلى تعديل السلوك الخاطئ ولا يدخل في قضية تغيير الشخصية أو إعادة بنائها ، وكأنه يستبدل بقطعة الغيار القديمة قطعة غيار جديدة . فماذا عن العلاج العقلاني – الانفعالي ؟

إن «الليز» لا يعتبر تغيير الشخصية هدفًا لمدخله العلاجى ، ولكنه فى نفس الوقت يعتبر أن العلاج حسب مدخله يكون قد اكتمل عندما يكتسب المريض فلسفة جديدة ، لأن اكتساب هذه الفلسفة هو الذى يؤدى إلى تغير له دلالاته فى شخصية الفرد . ولكن «الليز» مرة أخرى لا يعتبر اكتساب فلسفة جديدة مكافئ أو مساو لتغير الشخصية أو إعادة بنائها ؛ لأن بعض العملاء يكتمل شفاؤهم من غير إعادة بناء الشخصية . ويرى «الليز» أنه ليس من الضرورى أحداث التغير فى الشخصية ، فالمهم أن تتحق أهداف العلاج فى قهر الأفكار الهازمة للذات ، واكساب المريض الفلسفة الجديدة التى تؤمن هذا التغير المعرفى ، فإذا حدث نتيجة لذلك تغير قليل أو تغير كبير فى الشخصية فإن ذلك هدف تابع لم يكن مقصودا لذاته .

ويقر «الليسز» أنه يستخدم أحيانًا في علاجه بعض الأساليب المتبعة في مداخل أخرى مثل التداعى الحر أو تحليل المقاومة أو التعامل مع طرح العميل الإيجابي أو السلبي على المعالج مثل الشروح والتفسيرات الأوديسية ، ولكنه يستخدمها في إطار غير إطارها النظرى الأصلى ، وليس لنفس الأهداف ، ولكنه يستخدمها في إطار مدخله هو لتغير النسق الفكرى لمرضاه . وفي المقابل يذكر « الليسز » أن معظم المداخل العلاجية تعمل على تغيير أفكار المرضى ربما دون قصد أو دون تركيز على ذلك كأهداف محددة، ويرى أن هدف تغيير الأفكار الذي يهمله المعالجون الآخرون ، أو يسعى إليه البعض الآخر على استحياء، والذي لا يكون هدفًا رئيسنًا عند البعض الثالث ، يسعى إليه العلاج العقد الذي الانفعالى بأسلوب مباشر وصويح وقوى وأقرب إلى أسلوب المعلمين مع طلبتهم .

ويرى «الليز» أن الأفكار اللاعقـلانية واللامنطقية راسخـة فى البنيان السيكولوجى للفرد وتتغذى بحديثه الداخلى الهازم للذات إلى نفسه . ولذا فإن هذه الأفكار لابد وأن تتعرض لهجـوم شامل يشنه المعالج عليها ، يتضمـن إبرازها بوضوح فى شعور المريض ووعيه ، وإظهار التناقض أو اللاواقعية فيها ، وكيف تؤدى إلى الاضطراب والقلق الذى يعانيه المريض . وهذا هو جوهر العمل العلاجى وهدف المعالج الأساسى ، ولذا فإنه يسلك لتحقيقه كل السبل والأساليب التى فى جعبته ، ويستعين بكل الفنيات والطرائق التى يتقنها والتى يعتقد أنها تفيده فى تحقيق هذا الهدف ، من استخدام العقل ( التفكير) والمنطق وأساليب التعميم والإيحاء والجدل والإقناع والتلقين ( للمبادئ الجديدة ) والإبطال ( للأفكار القديمة ) . فالمعالج هنا كالمحارب الذى يستخدم كل الأسلحة لتحقيق هدفه فى جعل اللامنطقى منطقيًا واللاعقلى عقليًا .

ويعتمد العلاج العقلاني - الانفعالي على جعل المريض يتخلى عن مطالبه -De mandingness الأقرب إلى المطالب الطفلية Infantile والتي تعتمد على المعتقدات اللاعقلانية ، أو على الأقل يكون أقل إصرارًا على إشباعها ، وعليه أن يتحمل قدرًا من الإحباط وتأجيل الإشباع والتحكم في الذات ، وأنه ليس من الضروري أن يحقق الإنسان كل حاجاته ورغباته تحقيقًا عاجلاً . ويستخدم المعالج مختلف الطرق المعرفية والانفعالية والسلوكية ، كما قلنا ، لإقناع المريض بالتخلى عن مطالبه « الكمالية » ، ولكي يستطيع التميز بين المعتقدات المنطقية والمعتقدات غير المنطقية .

ويتضمن العلاج العقلاني - الانفعالي تكليف المريض بالقيام بأعمال تتعارض مع فكرته عن نفسه ، على أن تتعارض أو تتنافر مكونات العمل مع المكونات المعرفية حتى تكون وسيلة لتغيير المكونات المعرفية عند المريض ، وهي واجبات فيها تحدى لقدرات الفرد ومدى رغبته في تغيير معتقداته . ويلجأ المعالج إلى استخدام التدعيم عندما ينجح المريض . وهكذا يلجأ المعالج العقلاني - الانفعالي إلى كل الوسائل لتحقيق التغيير المنشود. ولذا يظن المعالجون العقلانيون - الانفعاليون أنهم يحققون نتائج أفضل مما تحققه المداخل العلاجية الأخرى على جميع الأصعدة .

#### القسم الثاني

# العلاج العقلاني - الإنفعالي الأسرى

وفى هذا القسم سنقدم أهم ملامح تطبيق المدخل العقلانى - الانفعالى فى إرشاد وعلاج الأسرة ، وكيف يطبق معالجو هذا المدخل مبادئهم وتوجهاتهم مع الأسر التى تحتاح إلى عون ومساعدة . مع ملاحظة أن معالجى هذا المدخل لا يقدمون لأفراد الأسرة حلولاً لمشكلاتهم ، أو يظهرون بأنهم يوحون بحل معين ، ولكنهم يسرون أولاً التفكير العقلانى لأعضاء الأسرة فى البحث عن اختيارات وبدائل . ويساعد المعالج حينئذ أفراد الأسرة فى تعلم طرق حل المشكلة التكيفية ، وطرق تتميز بالمساعدة فى مقابل الانفعالات وأساليب السلوك الضارة .

ولكن لنرى كسيف يرى معسالجو هسذا المدخل أداء الأسرة لوظائفها ، والفسروق الأساسية بين الأداء الوظيفى العقلانى للأسرة والأداء الوظيفى اللاعقلانى لها ، وهو ما يركز عليه معالجو هذا المدخل كثيرًا .

# الأداء الوظيفي العقلاني والأداء الوظيفي اللاعقلاني للأسرة :

أن العلاج العقلاني-الانفعالى للأسرة Rational - Emotive Family Therapy أن العلاج العقلاني-الانفعالى للأسرة (R.E. F.T) في اندماجه مع النظرية التي يعـمل على أساسها معهـد الأبحاث العقلية (R.E. F.T) في المسلمات تنمو خلال (Mental Research Institute (MRI) في التغير يقـبل فكرة أن المشكلات تنمو خلال الصعوبات التي تحدث في سياق حياة الأسرة ( Huber & Baruth , 1988 , 62 ). وهذه الصعوبات عندما لا تجد المواجهة الصحيحة تتحول إلى مشكلات.

وبينما يكون من الافتراضات الشائعة بين كثير من المعالجين أن الأسرة التي تؤدى وظائفها على نحو عقلانى تحل كل مشكلاتها ، فإن معالجي التوجه العقلاني وظائفها على يتبون الرأى الذى يذهب إلى أن هذه الأسرة تواجه أيضًا مشكلات - والتي قد تكون صعبة الحل - ولكنها لا تتضخم حتى تصيب الأسرة بالشلل ، ومثل هذه الأسر تبحث عن حل مشكلاتها خلال المناقشات والتي قد تكون ساخنة في بعض الحالات ، والمناقشات الساخنة التي تحدث في الأسرة ذات الأداء الوظيفي العقلاني ينظر إليها من قبل المعالجين العقلانيين - الانفعاليين للأسرة باعتبارها مناقشات أو مجادلات جيدة ، والمناقشة الجيدة تعتبر واحدة من الأمور التي من شأنها أن تجعل الأسرة مستقرة ،

وتترك أفراد الأسرة يشعرون بالتماسك وأنهم قريبون من بعضهم البعض وليسوا مبتعدين ( Bodin , 1981 , 272 ) .

إن كل المعالجين يعرفون أن التغير أمر حتمى فى الأسرة من خلال دورة مراحل حياة الأسرة التى سبق أن أشرنا إليها فى الباب الأول ، والذين يدرسون تطور الأسرة يعرفون أن الأسرة تمضى خلال مراحل حياتها من فترة إلى أخرى ، ولكل منها خصائصها، وأن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يدرك أحيانًا كما لو كان أزمة . والأزمة هنا تتعلق بصفة خاصة بالمهام أو الأعمال Tasks المتطلبة فى كل مرحلة ومدى استعداد الأسرة وتنبهها إلى هذا التحول وضرورة أن تتغير أساليسها طبقًا لطبيعة المرحلة التى دخلت فيها . وإذا كان هناك بعض الأسر تفشل فى التكيف مع هذه التحولات ، ولا تدرك على نحو مناسب حدوث التحول وتوقيته، أو أنها تدرك ضرورة التحول وأهميته ولكنها تفتقد إلى المرونة الكافية لإحداث التحول فى سلوك أفرادها، أو أن أفرادها ليسوا ناضجين بدرجة كافية حتى يتحملوا المسئوليات الشخصية والاجتماعية التى ترتبط بالمراحل الجديدة . ولكن معظم الأسر ذات الأداء الوظيفى العقلاني تستطيع أن تواجه هذه التحولات وأن تتوافق معها ، مع ملاحظة أن هذه التحولات والتكيف معها فرصة للأسرة كى تتعلم كيف تتوافق مع المواقف والمسئوليات الجديدة ، وهى تنمو بلا شك من خلال هذا التعلم .

أما الأسر ذات الأداء الوظيفى اللاعقلانى فإنها أكثر عرضة للفشل المستمر فى التعامل مع الضغوط المرتبطة بالمشوليات المتعددة فى المراحل الجديدة ومع الضغوط الأخرى بطريقة عقلانية ، أن وصم الأسرة بالملاسوية أو المرضية - كما يقول منوشن - يمكن أن يسهم فى إبقاء الأسرة فى الحال غير المناسبة ، ويجعلها تتسجنب أو تقاوم أى اكتشاف للبدائل الجديدة ( Minuchin , 1974 , 60) ) ، فالأسرة الجامدة هى التى تسلك على نحو غير عقلانى فى أدائها لوظائفها ، فى الوقت الذى تنجح فيه الأسرة ذات الأداء الوظيفى العقلانى فى أن تتكيف مع الضغوط التى لا يمكن تجنبها فى الحياة بطريقة تحفظ لها استمراريتها وتماسكها .

وقد اقترح والين وزملاؤه ( Walen,et . al 1980 ) محكًا يساعد على النعرف على المعتقدات العقلانية التى تؤدى إلى الأداء الوظيفى الأكثر عقلانية للأسرة ، ولنأخذ كمثال المعتقد الآتى: أنه سيكون من الأصور السيئة إذا كان علينا أن ننتقل إلى مدينة أخرى». وسنعرض هنا مراحل التمييز بين المعتقدات العقلانية والمعتقدات اللاعقلانية عند أفراد الأسرة فيما يلى مع الإشارة إلى المثال السابق (66-65, 1988, 1988).

# ١ - يراعى المعتقد السياق بشكل مناسب:

يأخمذ المعتقد في حسابه السياق الذي يسحدث فيه تضاعل المشكلة - الحل ، ويتضمن اتساقًا داخليًا كما يتضمن اتساقًا خارجيًا . وبتأمل المثال السابق يمكن توقع حدوث تأثيرات غير سارة في أي وقت عندما يتم الانتقال ، وبافتراض أن الإنسان سيفقد الأصدقاء والأماكن المألوفة ، وأن ترك المكان الذي عاش فيه الإنسان سيخلف درجة من الحزن .

# ٢ - المعتقد نسبي وظرفي ( معتمد على عوامل وظروف أخرى ) :

إن المعتقد هنا يكون غير مطلق ، والمعتقد الذى يؤدى إلى الأداء الوظيفى الأفضل للأسرة يكون على شكل رغبة Desire أو إرادة Want أو أمل Hope أو تفسضل Preferance ومن هنا فإنه يعكس رغبة أكشر مما يعكس مطالبة Demanding . وبالنظر إلى المثال السابق فالعبارة تكون « أننا نفضل أن نبقى كما نحن » وليس « أنه ينبغى لنا أن نبقى كما نحن » .

# ٣ - يؤدى المعتقد إلى توسط واعتدال انفعالى :

والمعتقدات التى تسهم فى الأداء الأكثر وظيفية للأسرة تؤدى إلى مشاعر ربما تندرج من المستوى المعتدل إلى المستوى الأقوى ، ويعتمد ذلك على سياق تفاعل المشكلة الحل . وهناك ملمح هام يتمثل فى سوء فهم شائع حول موقف المدخل العقلانى الانفعالى حول الانفعالات ، حين يظن البعض أن هذا المدخل لا يعترف بالانفعال دوره ويقلل من دوره . وعلى العكس - كما يقرر أصحاب هذا المدخل فإن للانفعال دوره وأهميته ، ومن التصور الخاطئ أن انعدام الانفعال سوف يسهم فى تحقيق الأهداف وإلى خبرة الإشباع والرضا فى الحياة . فالإثارة الانفعال المتدلة تقوم بدور هام فى الدافعية والبحث عن حلول بديلة جديدة للمشكلات ، بينما تمثل الإثارة الضعيفة للانفعال ومثلها الإثارة القوية أو الزائدة عبقة فى هذا الطريق . وبالعودة إلى مثالنا السابق ؛ فعندما يفكر أعضاء الأسرة حول الانتقال فيحتمل أن يشعروا بالحزن ولكن ليس فعندما يفكر أعضاء الأسرة حول الانتقال فيحتمل أن يشعروا بالحزن ولكن ليس بالاكتئاب .

# ٤ - يعكس المعتقد انفتاحًا على خبرة جديدة :

تسمح المعتقدات المرتبطة الأكثر وظيفية بالحرية فى البحث عن حلول جديدة بديلة للمشكلات بطريقة أقل إثارة للخوف ، ويتبع ذلك أن المخاطر المتضمنة فى فعل أو عمل شىء ما مختلف تقبل كجزء من الثمن الذى يدفع لتحقيق الهدف . وإذا عدنا إلى المثال

فسنجـد أنه بينما يتضـمن الرحيل بعض الإحسـاس بالفقدان والحـزن فهناك بلاشك فى المقابل مزايا أو احتمالات جيدة متضمنة فى عملية الانتقال إلى المدينة الاخرى تتمثل فى الانفتاح على خبرات جديدة .

وأما المعتقدات التي تسهم في أداء الأسرة اللاعقلاني فإنها تميل إلى أن تتميز بملامح مختلفة مقابلة مثل :

#### ١ - المعتقد لا يراعى السياق بشكل مناسب:

مثل هذه المعتقدات تميل إلى التغيرات المتطرفة ، كالتقديرات المنخفضة جدًا والتقديرات المبالغ فيسها ، والتى غالبًا ما تنعكس فى أوصاف مثل « مهول » Awful ( مهول » Terrible ومرعب Terrible ومريع Horrible . وإذا عدنا إلى مثالنا فسيكون « ربما يكون من المرعب أو المربع إذا ما كان علينا أن نرحل ، فنحن لا نستطيع أن نهجه ذلك » فمثل هذا المعتقد لا يراعى بشكل مناسب المكان الجديد الذى ربما يقدم بعض المزايا والتيسيرات لا تتوافر فى المكان الحالى ، الذى لا يكون نموذجيًا بالطبع .

# ٢ - المعتقد يأخذ شكل الأمر:

ويمثل المعتقد في هذه الحال فلسفة مطلقة أكثر منها توجهاً نسبيًّا ، ويعبر عن مطالب Demands مقابل الرغبات Desires. ويتضمن الأوصاف المطلقة الأخرى مثل «يجب» Must همقابل « ربما يكون من الأفضل » It Would be better « ويحتاج» Want مقابل « يريد » Want « وعليه أن » Have To مقابل « يفضل » Perfer . وفيما يخص تفاعلات المشكلة - الحل في الأسرة فإن مثل هذا المعتقدات غالبًا ما تقدم بطريقة متناقضة من قبل الآباء ، فهم يطالبون الأبناء بأن يطبعونهم ويلبون مطالبهم لإنجاز أعمال المنزل المضجرة، في الوقت الذي يحبون ويتلذذون فيه بإصدار هذه الأوامر . وإذا عدنا إلى مثالنا فستكون الصياغة اللاعقلانية منه «أننا يجب ألا نذهب » .

# ٣ - المعتقد يسهم في نشأ الخبرة الانفعالية المضطربة :

إن اللامبالاة والقلق يمكن أن يكونا من العوامل المرتبطة بانخفاض الإنساج في أخف الأحوال ، ويمكن أن تكون معيقة لأى عمل له قيمة أو فائدة . وإذا كان تفاعل المشكلة الحل يدور في نفس المدار الذي يؤدى إلى الفشل ، فإنه أعضاء الأسرة قد يتهون إلى موقف اللامبالي « أن هذا لا يهم » ، أو أن هذا الأمر « مهول وفظيع ، ولا قبل لنا به » وهكذا لا يكون أمام الأسرة إلا أحد الموقفين الطرفيين : « الموقف اللامبالي أو الموقف القلق» . وبالعودة إلى مثالنا فإن أعضاء الأسرة اللاعقلانيين يفكرون على

نحو يعكس «أن الانتقال لا يعنى شيئًا على الإطلاق » وكأنه أمر لا يهمهم ، بل يهم أناسًا آخرين ، علمًا بأن لامبالاتهم تجعل الأمور أكثر سوءًا ، كذلك فإن القلق المنزرع فى قلوب أعضاء الأسرة يجعلهم ينظرون إلى الانتقال « كأمر مهول » وهذه النظرة تجعل من تفاعل المشكلة- الحل تفاعلاً خاطئًا وفاشلاً .

#### ٤ - يعكس المعتقد صلة جامدة بالخبرة الجديدة:

عندما يرتبط أعضاء الأسرة بالمطلقات Absolutes ، ويتقيدون بالانفعالات المضطربة فإن انفستاحهم على التضاعلات البديلة للمشكلة - الحل سوف - يكون عنده حده الأدنى ، فهم لا لا يعرفون ماذا يفعلون ، ولا كيف سيعيشون في المكان الجديد الذي سيتقلون إليه ».

# المدخل العقلاني - الانفعالي في إرشاد وعلاج الأسرة :

يرى المعالجون المعقلانيون - الانفعاليون أن نسبة قليلة فقط من الأسر هي التي تبحث عن المساعدة الإرشادية أو العلاجية والتي تنصب أساسا أو تنطلب علاج العلاقات ، وإن كانوا يعترفون أن هذه النسبة في تزايد مستمر مع زيادة الوعي بالعلاج الأسرى ، فمن الناحية النمطية أو المعتادة أن يطلب أحد الزوجين أو أحد أفراد الأسرة موعداً للعلاج ، فيكون الوضع المشالي أن تجيء الأسرة كلها إلى العلاج وأن يفحص المعالج كل أفراد الأسرة وليس الشخص الذي طلب العلاج فقط أو الذي حددته الأسرة كمريض . ويرى هؤلاء المعالجون أن مطلب انخراط الأسرة كلها في العلاج مطلباً لا يتحقق كشيراً في الواقع العملي ، على الأقل حتى الآن . ومع قناعات المعالجين العقلانيين - الانفعاليين بالأسس التي يقوم عليها إرشاد وعلاج الأسرة من ناحية وعدم تقبل كل الأسرة بعد لفكرة أن تجلس الأسرة في مقاعد المسترشدين أو المتعالجين في الجلسة الإرشادية أو العلاجية من ناحية أخرى ، انتهى بعض المعالجين العملانين - الانفعاليين إلى صيغة التعامل مع ( الهولون ) أو الكل (Holon) فما هو هذا الهولون أو الكل .

الكل أو الهولون مصطلح قدمه ( كوستلر » ( Koestler ) ليشير به إلى مفهوم يعتبر ( كلاً » ( Whole ) في ذاته، ومع ذلك فهو جزء من كل أكبر. والمصطلح مشتق من اللفظة الإغريقية Holos بمعنى (كل»، وقد استحسن كل من (فشرمان) و «منوشن» مصطلح كوستلر وتابعاه في استخدامه مقرين بفائدته ، وذهبا إلى أن كل من الفرد والاسرة النووية والاسرة الممتدة والمجتمع يعتبر كلاً وفي نفس الوقت يعتبر جزءًا من كل

أكبر ، ويولد هذا الكل طاقة تنافسية تضمن له تحقيق الاستقلال والبقاء ككل ، في الوقت الذي يمارس فيه نشاطًا تكامليًّا كجزء . فالأسرة النووية كل ، وفي نفس الوقت جزء من الأسرة المستدة ، والأسرة الممتدة هي كذلك كل ، وفي نفس الوقت هي جزء من المجتمع وهكذا. وكما يتضمن الكل الجزء فإن الجزء يتضمن أو يحتوى على البرنامج الذي ينظم الكل . إذن فالجزء والكل كل منهما يتضمن الآخر ويحتويه في عملية مستمرة جارية من التواصل والعلاقات البينية المتبادلة » (13, 1981, Minuchin , Minuchin ).

ومفهوم الكل هنا أقرب إلى مفهوم النسق الذى أشرنا إليه بالتفصيل فى الفصل الثانى ، والكل الأسرى أقرب إلى مفهوم النسق الأسرى ، وإذا كان أعضاء الأسرة كأفراد يؤثرون فى النسق الأسرى فهم يشأثرون به من خلال عملية توالى مستمرة . وهناك بعض الاعتبارات هامة بالنسبة للمعالج فى المدخل العقلانى - الانفعالى يشير إليها « هيوبر » و « باروث » .

- فيما يتعلق بوضع الفرد ككل ( هولون Holon ) ترى وجهة النظر العقلانية الانفعالية أن أنشطة الأعضاء الفردية لها القوة لتغيير تفاعلات الأسرة .
- أن الفرد ككل يوحى أيضًا بتوافق أو تطابق أكبر مع منظور أنساق الأسرة والذى فيه يشاهد أفراد الأسرة مندمجين أو منخرطين فى تبادلات مع النسق الأسرى الأكبر ، وكل يؤثر فى الآخر ، خلال نموذج دائرى من السبب والنتيجة .
- يؤكد العلاج العقلانى الانفعالى الأسرى أن الخبرة الداخلية لعضو الأسرة الفرد تتغير في الوقت الذي يتغير فيه النسق الأسسرى الذي يعيش فيه ، وكذلك فإن النسق الأسرى يتغير في الوقت الذي تتغير فيه الخبرة الداخلية لعضو الأسسرة الفرد (Huber, Baruth, 1988, 67-68) .

وعندما كان علاج الأسرة مازال محدداً وناشئا كان السعلاج الفردى هو النموذج المسيطر للعسلاج في مجال الامراض النفسية . وقد نظر إلى علاج الأسرة في البداية ببساطة وكانه طريقة مختلفة أو طريقة أخرى لعسلاج المتعالج الفرد . وما إن فهم أن علاج الاسرة ليس طريقة ولكنه توجه جديد له أساسه النظرى والمفاهيمي للمشكلات وللتناول معا فإن الثنائية بين عسلاج الفرد وعلاج الاسرة قد حلت ، ومن منظور العلاج الاسرى فكل التناولات والعسلاجات السيكولوجية هي علاج للاسسر (أو للانساق) . وهذا هو ما يفكر فيه معالجو المدخل العقسلاني - الانفعالي حيث تكون طبيعة المشكلة وطريقة علاجها هي الاهم من عسدد أفراد الاسرة الحاضرين في الجلسة العسلاجية ،

فالعلاج ما دام ينصب على مشكلة أسرية ؛ وبالطريقة التى تتضمن الأسرة بتفاعلاتها؛ فإن العلاج أسرى سواء كان الذى يحضر جلسة العلاج عضو واحد من أفراد الأسرة أو الوالدان فقط أم أعضاء الأسرة كلهم .

ويبدو أن نظام الكل أو الهولون يسمح للمعالج العقلانى - الانفعالى أن يتفاعل مع الأسرة حتى من خلال عدد أقل من أفراد الأسرة . على أساس أن من يحضر جلسهة العلاج تتمثل فيه خصائص الأسرة ، ويحمل بصماتها ، وهو نتاج تفاعلاتها وعلاجه علاجًا للأسرة . وهى فلسفة ونسق علاجى أشبه بما يدعيه التحليل النفسى الفردى الذى ينظر إلى الفرد باعتباره يتضمن تأثيرات الاسرة بداخله منذ تنشئته الباكرة في أحضانها، وكأن عملية العلاج تصحيح لاخطاء الاسرة في التربية ، ولإعادة بناء الشخصية التى تمت على نحو غير سوى في ظل الاسرة .

وينظر معالجو المدخل المعقلاني - الانفعالي إلى أعضاء الأسرة ، كأفراد وأنساق فرعية داخل الأسرة ، والأسرة بكاملها تعتبر • كل » ( Holon ) وكل فرد من أفرادها كل قائم بذاته وجزء من كل أكبر في نفس الوقت . ويعرف المعالجون العقالانيون - الانفعاليون أن التدخل على مستوى أى كل مسوف يؤثر على أداء الوظائف الكلي في الأسرة ، سواء كان هذا الكل واحداً من أفراد الأسرة أو نسقا فرعيًّا أو جماعة الأسرة الكلية . إنهم يتعاملون مع أى كل متاح من الأسرة ، لأنه في حالات ليست قليلة يرفض بعض أعضاء الأسرة أن يشارك ، أو لأن بعض الأفراد أطفال صغار لا يستطيعيون متابعة العملية العلاجية ، ولذا فإن الكل الذي يحضر إلى العلاج من الأسرة يمكن أن ينوب عنها وكأنه الذي يستثمر لحساب علاج الأسرة . ويستخدم المسعالجون المعقلانيون كثيرًا مصطلح • الكل المستثمر ، ( The Invested Holon ) وكأنه الكل الذي تعالج الأسرة من خلاله .

ويبحث المعالج العقلاني - الانفعالي في وقت مبكر من العملية العلاجية عن الفرد أو الافراد الذين استثمروا في طلب علاج الأسرة ، وكل الكليات على كل المستويات ملتزمة بالتغيير . ويجب أن يكون واضحا أن الكل أو الهولون المستثمر The Identified غير مفهوم الشخص الذي تحدده الأسرة كمريض الذي حددته الأسرة Person . والوضع المشالي أن يكون الكل المستثمر هو العضو الذي حددته الأسرة كمريض .

ويتفاعل الكل المستثمر مع المعالج على أساس أن لديه مشكلة ، وأنه قد حاول مرارًا حلها ولكنه فشل في ذلك ، وأنه لذلك يطلب المساعدة منه ( & Segel & ) وما دام المعالج في المدخل العقلاني – الانفعالي يستخدم نموذج

أنساق بينشخصي فإن المعالج يمكن أن ييسر التغير في السلوك عند المريض المحدد بمساعدة المقربين إلى المريض ليغيروا سلوك حل المشكلة لديه .

ويحرص المعالجون العقلانيون - الانفعاليون على أن يتناولوا المشكلات فى الإطار العلاقاتى الذى يشمل النسق الأسرى كله بصرف النظر عن عدد من حضروا الجلسة من أفراد الأسرة . ويرون أن هذه المعالجة أفضل مما يضعل بعض المعالجين الذين يجمعون الأسرة كلها فى جلسة العلاج ، ولكنهم يحصرون المشكلة والتناول معًا فى إطار فردى وليس فى الإطار التفاعلى التبادلي بين الجميع ، ويبدون بذلك أنهم يتعاملون مع «الاسرة» ولكن الحقيقة أن العلاج الفعلى فى الجلسات يتم فى الإطار الفردى .

ويهستم المعالج بالنظر إلى مسكلة الأسرة من خلال الإطار المفاهيمى للعلاج العقلانى الانفعالي، فهو ينظر إلى الستفاعل الذى يشور حول الشكوى الحالية ( A ) ويحتفظ فى ذهنه أن الهدف هو تغيير المعتقد ( B ) وهو التغيير الذى سيفتح الباب للتغيير فى الانفعالات وأساليب السلوك التى تمثل المشكلة ( C ) واتساقًا مع وجهة النظرة التفاعلية يفترض أن تغيير ( B ) و ( C ) عند الكل المستثمر – سواء كان فردًا أو فردين كالزوجين أو اتحاد من أفراد – سوف يؤثر على المعتقدات والانفعالات وأساليب السلوك لأفراد الأسرة الغائبين .

وبالنسبة للحالات التى يجد فيها المعالج صعوبة فى جمع أفراد الأسرة أو أكثرهم فى الجلسة العلاجية فإن سؤالاً هامًا يوجهه المعالج إلى نفسه ويسهم فى حل هذه المشكلة من وجهة النظر العقلانية - الانفعالية وهو : من من أفراد الأسرة الأكثر اهتماما بحل المشكلة ؟ ويحتمل بالطبع أن يكون و الكل المستثمر » الذى يكون أكثرهم انزعاجًا أو عدم ارتياح من وجود المشكلة . وفى معظم الشكاوى التى تتمركز حول الطفل فإن الكل المستثمر هنا لن يكون المريض المحدد ( وهو الطفل ) ، والاحتمال الاقوى أن يكون الوالدان هما الكل المستثمر ، ويكون الحيد الأدنى لضمان نجاح العلاج الأسرى متمثلا فى انخراط الكل المستثمر فى الجلسات العلاجية .

# توسيع صيغة (A . B . C . D . E . F ) إلى صيغة (B ) - التنفيذ (E ) النتيجة - (B ) النتيجة - (B ) التنفيذ (B . B . C . D . E . F ) العائد (B )

بعد تحديد صيغة التوالى ( A . B . C ) فإن المعالجين فى المدخل العقلانى - الانفعالى يبحثون فى عمليات التغير الإستراتيجى بكاملها ويريدون تصوير كل مراحلها على النحو الذى ييسر فهمها جيدا ، على نحو يمكن المعالج من تقديم مساعدة فعلية وحقيقية لـلأسرة للتبغلب على المشكلات التى تقابلها . أن المعالج فى هذا المدخل حريص على فهم العلاقة المتكررة بين المشكلة ( A ) ومسبباتها ( B ) ويريد تغييرها ، وعندما تتغير هذه العلاقة فإن هذا التغير يسهم فى كسر نمط المنطق الذى يصل ( A ) مع (B ) أو المشكلة بمحاولات حلها . وعندما ينكسر هذا النمط المنطقى الخاطئ فإن العلاقة غير الوظيفية بين المشكلة والحل تنفصم . وعندما تنفصم العلاقة ( التى لا تؤدى وظيفتها) بين المشكلة والحل ينفتح الطريق لتعلم علاقة أخرى بديلة أكثر وظيفية .

تأمل على سبيل المثال الموقف الذى يتضمن والدين يطلبان المساعدة فى كيفية معاملة ابنهما المراهق الذى يعبر دائسما عن تمرده . إن المعالج العقلانى - الانفعالى يساعدهما عن طريق العمل على تغيير قناعتهما ( B ) من الحال التى يتصرفان فيها بشكل مطلق وجامد « مطالبين » ابنهما أن يكون مطبعًا لهما إلى الحال التى يتصرفان فيها بشكل نسبى و « راغبين » فى أن يكون ابنهما مطبعًا .

وقد قدم وتزلافيك وزملاؤه ( Watzlawick , et , al 1974 ) حلاً لهذه المشكلة أسموه « العدوان الخير » ( Benevolent Sabotage ) لإدارة الأزمات بين الآباء والمراهقين المتمردين من أبنائهم . ويرون أنه بدلاً من محاولة التحكم في سلوك المراهقين بطريقة مباشرة كالعقاب وغيرها ، فإن الوالدين يتعلمان أن يعلنا لمراهقهما أنه على الرغم من أنهما يريدانه مطيعًا لمطالبهما فإنه ليس لديهما ما يهضمن هذه الطاعة . ثم أنهما بعد ذلك يتعلمان أن يتصرفا بطريقة معينة في الاستجابة لأساليب السلوك التي يعتبرانها سيئة عند الابن ، فمثلاً حينما يأتي إلى المنزل متأخرًا ليلاً فإنهما يتظاهران بالنوم ويجعلاه ينتظر لفترة طويلة نسبيًا أمام الباب حتى يفتحا له، ثم يعتذران عن هذه الهفوة . وإذا ما قوبلت أساليب المراهق السيئة على هذا النحو فإنه لا يوجد هناك مدعاة

أو مبررًا للثورة والتـمرد ، وبتغيير الوالدين لمنهجهـما في حل المشكلة فإنه لم يعد هناك بعد أغاطا تفاعلية مستمرة تدعم المشكلة .

وفى التصور المفاهيمى المتبع فى المدخل العقلانى - الانفعالى لإرشاد وعلاج الأسرة، والذى تلخصه الصيغة المعروفة ( A.B.C ) عمد معالجو هذا المدخل حديثًا إلى توسيع هذه الصياغة وأضافوا إليها الحرف الرامز (D) ويشير إلى الجدل أو المناقشة (Debate) ، كما أضافوا الحرف الرامز (E) ويشير إلى القيام بالفعل أو التنفيذ (Enactment) ، وأضافوا أيضًا الحرف الرامز (F) ويشير إلى التغدية المرتدة أو العائد (Feedback) حتى يمكن أن يصوروا مراحل وميكانزمات عملية التغيير الإستراتيجي المطلوبة فى علاج الأسرة . ويلاحظ أنه إذا كانت الصيغة الأولى ( A.B.C ) ترتبط بالدرجة الأولى ( D.E.F) ترتبط بالدرجة الأولى بعملية التشخيص فإن الإضافات الجديدة (D.E.F) ترتبط بالدرجة الأولى

ولتكن الصيغة الكاملة (A.B.C.D.E.F) تشير إلى العملية الإرشادية أو العلاجية بكاملها . وفيما يلى من فقرات هذا القسم سنشيسر إلى كل عملية من هذه العمليات التشخصية والعلاجية .

# أولا : الشق التشخيصي (A . B . C)

إن عمل المعالج العقلانى - الانفعالى للأسرة يبدأ بتقدير الأطر المرجعية المختلفة سواء الأطر المعرفية أو السلوكية أو الانفعالية التى يخبرها أفراد الأسرة . عملية التقدير هذه تظل مستمرة ما دام العلاج مستمراً ، وهدفها هو فهم ما حدث ويحدث حتى يمكن تقديم التدخلات المناسبة . ولا يتضمن التقدير أفراد الأسرة وتفاعلاتهم فقط ؛ ولكنه يتضمن أيضاً المعالج وتفاعلاته معهم أيضاً . وفهم الأطر المرجعية للأسرة يتطلب تقديراً نسقيًا ، وهذا أكثر تعقيداً من تدوين تاريخ الحالة المرضى الروتيني أو السطحى المتمثل في ملء الاستمارات المتضمنة لبعض البيانات ، ولكن التقدير النسقى يركز على البيانات المنائية والتفاعلية ، ويمزج بينها لفهم ما حدث في السابق وما يحدث الآن في الجلسة العلاجية .

ويظل الهدف الاكبر لتقدير الأطر المرجعية للأسرة هو تحقيق ( الاستبصار العقلاني المعرفي » ( Rational - Emotive Insight ) للنسق الأسرى الذي يتضمن أعضاء الأسرة والمعالج ، مكتسبين الفهم لهذا النسق التاريخي ودينامياته وتفاعلاته ، ومنها التعرف الصريح على المساهمين الأولين للمشكلة الحالية . ويتضمن الاستبصار

العقلانى المعرفى ثلاثة مكونات كبرى وهى المشكلة ، والطريقة التى تقيم بها المشكلة ، والحلول التى جربت للمستكلة ، وهـى مكونات تقـابل المكونات (A) و (B) و (C) بالترتيب . والخطة التى يسلكها معالجو المدخل الـعقلانى - الانفعالى فى علاج الأسرة عادة ما تبدأ بتحـديد الأحداث أو المثيرات المنشطة (A) ، ثم يربطوا بين هذه الأحـداث بالنتائج التى يخبرها الفرد أوالأسرة (C) ، ومن هذا الربط يستطيع المعـالجون أن يصلوا إلى أسلوب تفكير الأسـرة وطريقة معالجتـها للمشلكة (B) . وفيـما يلى نتـحدث عن جوانب الشق التشخيصي فى المدخل العقلانى - الانفعالى فى إرشاد وعلاج الأسرة .

# أ - تحديد الأحداث المنشطة (A):

وتحديد (A) يبدأ بالسؤال ما هي المشاغل والأصور التي تقلق بال الأسرة ؟ والتي دعت إلى أن تأتي إلى العلاج ؟ والأسئلة الفرعية تركيز على لماذا بحثت الأسرة عن العلاج الآن ؟ وكيف تم اختيار هذا المعالج ؟ ويفضل أن تصاغ أسئلة المعالج على نحو يسهل الحصول على معلومات مفيدة وكاملة بقدر الإمكان من أعضاء الأسرة . فإذا قال أحد الوالدين " إن هذا الولد ليس جيداً " فإن المعالج يسأله " بأى الطرق هو ولد ليس بجيد ؟ وكيف استجاب هو له كوالد عندما استجاب الطفل بهذه الطريقة ؟".

وفي حالات كثيرة يقدم الآباء إجابات مفيدة يبحث عنها المعالج مثل :

الأب : إبننا هذا يتجاهل مطلبنا منه بأن يحتفظ بحسجرته نظيفة ومسرتبة ، وقد بدأنا نستسلم لذلك

الأم: إن الأب محق فيما يقول ، ويبدو أن ما نفعله هو أن نذكِّره ونذكِّره ونعيد تذكيره بأن ينظف حجرته ويرتبها .

وفى حالات أخرى تكون استجابات أعضاء الأسرة فى حاجة إلى توضيح كقولهم "إننا لا نتواصل جيداً ". وعندما تكون إجابات أفراد الأسرة غامضة ولا تقدم صورة واضحة عن انشغالات الأسرة وألوان قلقها الحالى فإن مزيداً من الأسئلة المركزة من جانب المعالج يكون مطلوباً . وأكثر من ذلك فإن المعالج ينبغى أن يطلب معلومات عن كيف تتدخل هذه الانشخالات وتعيق حياة الأسرة ، وما الأشياء التى تحول هذه الانشغالات بينهم وبين عملهم لها ؟ وما الأشياء التى تجعلهم يعملونها على كره منهم ؟ وكذلك فإن المعالج ينبغى أن يكون على بينة كاملة من أمرين أساسين :

<sup>-</sup> كيف يصف وكيف يستنتج أفراد الأسرة ما قد حدث ؟

- كيف يقيِّم أفراد الأسرة ما قد حدث ؟

والأمر الأول هو الحادث المنشط Activating Event (A) والأمر الآخــر يرتبط بـ (B) وهو معتقدات أفراد الأسرة العقلانية أو اللاعقلانية عن (A).

وهكذا يستدعى الحادث المنشط (A) أو صافا واستدلالات من أعضاء الأسرة ، بينما يمثل المعتقد (B) تقييماتهم المرتبطة بأوصافهم واستدلالاتهم ، فالفتاة الصغيرة التى تنزعج لأن واللها لا يسمح لها بأن تزور صديقتها تدرك الوالد باعتباره غير عادل. فالحادث المنشط هنا هو عدم عدالة الأب في نظر الإبنة . ويلاحظ أن وصف الإبنة هو استدلال أو تقييم خاص من عندها (وهو وصف من عندها ولكنها تتعامل معه كما لو كان حقيقة ) مثل « والدى يمنعنى من زيارة صديقاتى » أو « والدى لا يسمح لى بزيارة أحد إلا في صحبة الأسرة » فهذه حقائق . وحتى لو حكم مراقب موضوعى على تصرف الوالد ، بأنه غير عادل فإن هذا غير كاف لتفجر غضب الفتاة وانفعالها ، ولكونها غاضبة ومنفجرة غيظًا فإنها تحتاج إلى أن تقييم استنتاجها له ( A ) كشىء (مهول) أو أن والدها كان « ينبغى » أن يكون عادلاً .

وإذا أعادت الفتاة في المثال السابق تقييمها للحادث المنشط ( A ) فإنها ستكون قد غيرت أسلوب تفكيرها (B) ، وسيجعلها هذا التغيير تتبنى الموقف الذي يتضمن أن الوالد رغم ( عدم عدالته في هذا الموقف » فإنه مازال يحاول أن يبذل كل جهده في سبيلها . وإذا أدركت الموقف على هذا النحو فإنها ستسلك بشكل مختلف (C) ، وهذا بدوره يقدم تغذية مرتدة أو عائداً إلى (A) ليتم إدراك الحدث المنشط كمشكلة أقل حدة .

# ب/إقامة الصلة بين (A) و (C):

وما دام المعالج العقلاني - الانفعالي يرى أن المشكلات مستمرة وباقية بسبب الجهود غير الناجحة لأعضاء الأسرة لحلها ، وبسبب الأحاديث الذاتية المتضمنة للفشل وعدم الكفاءة ، فإن عملي المعالج أن يصل إلى الفهم لكيف يتم التعمامل مع هذه المشكلات سلوكيًا ومع المصاحبات الانفعالية لها ، وهذا هو(C) في الصيغة ( . A . B . ) حيث تشير الـ (C) إلى النتائج السلوكية والانفعالية ، والتأكيد الآن يتركز على ما يعمل لحل المشكلة وتحقيق الأهداف .

ويتباين الأفراد تباينًا كبيرًا في المدى الذي يصفون فيه بدقة توالى الحل السلوكي الخاص بهم ومشاعرهم المصاحبة لذلك . وبعض أفراد الأسر الواضحين في تعبيرهم

اللفظى ، خاصة الآباء والأطفال الأكبر أو الذين لهم خبرة علاجية سابقة يمكن أن يكونوا مفيدين بدرجة كبيرة ، أسا الآخرون ؛ خاصة الأطفال الصغار وبعض الكبار من أصحاب الظروف الخاصة أو المستوى التعليمي المتدنى ؛ فإنهم يعبرون بصعوبة وتكون الإجابة «لا أعرف» نصيب العدد الأكبر من أسئلة المعالج .

والتجاور بين الانفعالات وتوالى الحل السلوكى موجه آخر للمعالج عليه أن يتأمل فيه لأن الانفعالات وتوالى الحل السلوكى يرتبطان ارتباطا تجاوريًا ، ومعرفة أحدهما يوضح الآخر ، فعندما يعبر والدان كيف أنهما يخضعان لأطفالهما كوسيلة لإيقاف شكواهم الواحد من الآخر ، فإننا يمكن أن نستنج أنهما قد يكونان غاضبين ، وإذا قالا أنهما يشعران باليأس ويرغبان في الاستسلام فإن المعالج قد يتوقع توالى الحل السلوكى التجنبي غير المؤكد في معظم الحالات . وإذا كنا في الجلسة وأنكر الوالدان أنهما غاضبان من أطفالهما فإن هذه الملاحظة تحدث بهدف تجنب الحط من قدرهما ، ويكون المعالج واثقًا تمامًا أنهما رغم كل شيء غاضبان ، وفي مثل هذه الحالات يمثل توالى الحل السلوكي إشارة إلى الانفعال والعكس صحيح .

# ج-التحرك نحو ( B ) :

يبذل أعضاء الأسرة محاولات عديدة ومتباينة لحل المشكلة التى تواجههم ، وتوجه « قواعد الأسرة » هذه المحاولات مثل الوالدين اللذين يمشلان « كلا مستشمرا » ويقدمان مشكلتهما مع ابنتهما المتمردة ، ومشكلتهما أنهما يريدانها مطبعة لهما طاعة مطلقة مطبقين قواعد الأسرة الخاصة ، ويقولان أنهما فعلا كل شيء معها . لقد حذرناها وحرمناها من مصروفها الشخصى ومن مزايا مالية أخرى كانت تتمتع بها ، وأوضحنا لها أن هذه هي قواعد الأسرة وينبغي لها أن تلتزم بها . ويقولان أنهما في مراحل تالية عاقبهما بالضرب وحاولا بكل السبل أن يجعلاها تهجر صحبة هؤلاء الأصدقاء سيئي السمعة ومثيري المتاعب والمشاغبات وأرسلناها إلى مدرسة خاصة ، ثم طردت بعد شهر واحد ، وفعلنا كل ما يمكن فعله . ويلاحظ أن «كل شيء هذا » ينبع من نفس المعتقد والتوجه العقلي الذي يتنضمن « أنها ينبغي أن تكون مطبعة لنا طاعة كاملة وتامة » .

وفى المدخل العقلانى - الانفعالى لإرشاد وعلاج الأسرة يمثل مصطلح « معتقد » (Belif) مفهومًا مركزيًّا وحاسمًا ، ويفهمه المعالجون بدقة ويتعاملون على أساس أهميته البالغة فى فهم الأحداث ( A ) وفى صنع النتائج (C) ويصف « سكنرودر »

.....

(Eschenrooder) مفهوم المعتقد وصفًا يوافق عليه معظم الممارسين في المدخل المقلاني - الانفعالي . فهو يقو لإأن العامل (B) في الصبغة (ABC) يشير إلى ظواهر مختلفة إلى حد ما منها :

- الأفكار والصور التي يمكن أن تلاحظ خلال الاستبطان من جانب الفرد .
- العمليات اللاشعورية التى يمكن أن تستنتج من سلوك الفرد ومشاعره (صياغة لغوية لاشعورية) .
- النسق الاعتقادى الذى يكمن وراء أفكار الفرد وانفعالاته وسلوكه . Eschen) rooder , 1982,276)

ومن هنا فإن « المعتـقد » ينظر إليه كتكوين يضم على الأقل ثلاث طبقــات فرعية متميزة من الظاهرة المعرفية وهي :

- أفكار يفكر فيها أعضاء الأسرة ويكونون داعنيا في وقت معين حول (A ).
  - أفكار حول ( A ) لا يكون أفراد الأسرة واعين بها مباشرة .
- أفكار أخرى أكشر تجريدية ربما يتمسك بها أو يعتقد فيها أفراد الأسسرة بصفة عامة (Bernard, 1981, 132) .

وليس من السهل دائمًا على أفراد الأسرة أن يعبروا لفظيًا عن قناعاتهم ما دامت معظم عمليات التعلم الإنساني تتكون من عادات معرفية تعلمت تعلمًا زائدًا بحيث أصبحت آلية . والمعتقدات الاكثر تجريدية - والتي يحتفظ بها أفراد الأسرة - هى أفكار غير منطوق بها بصراحة ، مثلها مثل الأفكار والمعتقدات المقنعة التي يتضمنها الحديث إلى الذات ، وهذه المعتقدات المجردة يمكن اعتبارها تقييمات دائمة نسبيًا تؤثر في أوصاف واستنتاجات أفراد الأسرة للعامل (A) ، ومن هنا تسهم في توالى الخل السلوكي التالي والاستجابات الانفعالية المتمثلة في (C) . وتسهم التقييمات المنطرفة على سبيل المثال - مثل تماسك الأسرة الشديد Family Togetherness - أحيانًا ولكن ليس دائمًا في تقوية حدود الأسرة المؤربياح والتعاسة كانوا في غني عنها الأسرة ، وينتج عن ذلك درجة من عدم الارتياح والتعاسة كانوا في غني عنها الاسوة ، وينتج عن ذلك درجة من عدم الارتياح والتعاسة كانوا في غني عنها الاسوة ،

ومن زواية نموذج أو صيغة ( ABC) يكون من المهم بالنسبة للمعالجين العقلانيين الانفعاليين أن يذكروا أنفسهم بأن المعتقدات العقلانية بصفة عامة تسهم في تواليات الحل السلوكي الأكثر بنائية والانفعالات الأكثر توسطًا واعتدالاً ، ورجا تسهم المعتقدات العقلانية في زيادة حدة مستويات بعض الانفعالات ، ولكنها تكون في معظم الأحيان مناسبة للموقف، مثل الحزن الشديد في حال موت شخص عزيز أو محبوب ، ولكن المعتقدات اللاعقلانية تسهم في بقاء واستمرار توالي الحل السلوكي غير الناجح ، وفي نشأة الانفعالات الصاغطة في المواقف التي لا تستحق هذه الانفعالات ، مما يجعل الأسرة تعاني من صعوبات في بعض المواقف (C) .

وتميل المعتقدات اللاعقلانية التي يعتنقها أفراد الأسرة ، والتي تسهم في توالى الحل السلوكي غير الناجح والانفعالات الضاغطة إلى أن تشتق من « المطالبات اللاعقلانية » أو اليجبات » ( Musts ) كما يشرحها « الليز » على النحو التالى :

١ - يجب على أن أعمل عملاً حسنًا ، وأن اكسب موافقة الناس على أدائى وإلا فإننى شخص ردىء جداً .

٢ - يجب على الآخرين أن يعاملوننى بكياسة ورقة ، وإذا لم يفعلوا ذلك فإن المجتمع والعالم سوف يلومهم ويلعنهم ويعاقبهم بعنف على عدم التقدير وعدم الاحترام الذي يظهرونه لى .

٣ - الظروف التي أعيش في ظلها يجب أن تنظم حتى أحيصل على كل شيء أرغب فيه براحة وسيرعة وسهولة ، وأن أحصل بالفعل على ما أريد وأن أبتعد عما لا أريد ( 327 , 325 , 980 ) .

ويرى التوجه العـقلاني - الانفعالي أن هناك ثلاث صور أولية من التـفكير تنبثق من المطالب اللاعقلانية الأساسية يوضحها « الليز » أيضا كالآني :

التخريب / التهويل : Devastation Beliefs Awfulizing . . . التهويل : معتقدات التخريب / التهويل أنه مرعب . . . أنه مهول أو مريع أننا لا نعمل ما يجب عمله .

Discomfort Disturbance Beliefs : معتقدات اختلال عدم الارتياحه - ۲

أننا لا نستطيع أن نواجه ولا أن نتحـمل الأشياء التــى تحدث لنا والتى يجب ألا تحدث .

# Penigration Beliefs / عدم الاستحقاق : / Denigration Beliefs / معتقدات الاستصغار والتحقير / عدم الاستحقاق

نحن أشخاص غير جديرين بالتـقدير والاحترام إذا لم نفز وإذا لم نفعل ما يجب فعله (332, Ellis , 1980 ).

إن أفكار أفراد الأسرة وحديثهم إلى أنفسهم يمكن أن يلاحظ من قبلهم خلال عملية استبطان يشجع عليها المعالج عن طريق توجيه مجموعة من الأسئلة قد تأخذ الشكل الاستفزازى ولكنها تساعدهم على تأمل معتقداتهم اللاعقلانية ، وهي كما يحددها ( الليز ) عام ١٩٧٧ كالآتي :

انظروا إلى مطالبكم . . اسـالوا أنفسكم « مـاذا ينبغى ، أو مـاذا يجب أن نقوله لأنفسنا فيما يتعلق بآرائنا ومواقفنا وسلوكنا ؟» .

 ٢ - انظروا إلى تهويلكم . . . اسألوا أنفسكم « ماذا نظنه مهولا أو مثيرًا للرعب في موقفنا ؟ ».

٣ - انظروا إلى ما تفكرون فيه ، وما أنتم غير قادرين على مواجهته أو القيام به واســـألوا أنفسكم ٥ مــاذا نظنه في مــوقفنا يجــعلنا لا نســـتطيع أن نتحــمل أو نواجه مــا يواجهنا؟» .

٤ - انظروا إلى لعناتكم لأنفسكم أو للآخرين . اسألوا أنفسكم « على أى أساس نلعن أو نقلل من قدر أى شخص له صلة أو علاقة بما يحدث لنا ؟ ه ، (Huber , « ). Baruth , 1988 , 87)

# د - طرق استخلاص أفكار أعضاء الأسرة:

وفى نفس السياق الذى يحرص فيه المعالج على دفع أفراد الأسرة إلى الاستبطان وفهم كنه مشاعرهم وأفكارهم وأصول هذه المشاعر والأفكار يحرص المعالج أيضًا على توجيه أسئلة يتنزع من خلال الإجابة عليها الأنماط الاستجابية المعرفية للأسرة ليقف على معتقداتهم نحو أنفسهم ونحو الآخرين ، وليعرف كيف يفكرون ، وكيف يتخذون قراراتهم . وقد درج المعالجون العقلانيون - الانفعاليون في ممارساتهم على توجيه عدد من الاسئلة تساعد في استخلاص استجابات تفيد المعالج وتفيد الأسرة في إلقاء الضوء على قناعات الأسرة وطريقة تفكيرها منها :

١ - فيما تفكرون ؟ وإذا مـا وجه السؤال في الجلسة العلاجيـة فيكون ماذا يشغل تفكيركم الآن ؟

- ٢ ما الجمل والعبارات التي ترددونها بينكم وبين أنفسكم ؟.
- ٣ هل أنتم واعون جيدًا بالأفكار التي تدور في رؤوسكم ؟
- ٤ إذا عاد شريط الأحـداث مرة أخرى ، فمـا عساه العامل الحـاسم وقتذاك ؟ وماذا يمكن أن تفعلوه مختلفا عما فعلتموه وقتها ؟

وإذا ما ادعى أفراد الأسرة أنه ليس لديهم أفكار حاضرة فإن المعالج يحتاج إلى أن يضع خطة يراقب فيــها تفكير أفــراد الأسرة ، وعن طريق الأسئلة المنوعــة يحصل على كميّة من المعلومات إضافة إلى الحـصيلة التي يخـرج بها من مـراقبة أفـراد الأسرة . وبتجميع هذا كله مع رد فعل أفراد الأسرة حول الأحداث المنشطة فإنه يصل إلى نوعية معتقدات الأسرة ، وعليه أن يستثيـرهم بجمل وعبارات مثل قوله : في خبرتي أن أفراد الأسرة ، (أو الزوجين) عندما يواجهون موقف مثل الموقف الذي وصفتموه فإنه غالبًا ما يفكرون في شيء مثل . . . » .

وقد صنف برنارد وجويس Bernard &Joyce 1984 عددًا من طرق التقدير التي يمكن أن تستخدم في تيسيـر استخلاص أفـكار أعضاء الأسرة لمسـاعدتهم على وصف تقييماتهم شفويًا بطريقة من شأنها أن تزيد من فهمهم ، وكذلك في التحرك نحو (B) وسنعتمد في عرض هذه الطرق على التلخيص الذي قدمه هيوبروباروث -Hubur & Ba . ruth, 1988, 90-91

#### : Thought Bubbles - ١ - فقاقيع الفكر

ويمكن أن تستخدم طريقة فقاقيع الفكر لنقل الفكرة العامة بأن الأفكار تسهم في توالى الحل السلوكي غير الناجح والانفعالات المزعجة المصاحبة ، وكذلك تساعد أعضاء الأسرة في صياغة معتقداتهم صياغة لغوية . وعلى سبيل المثال من الممكن أن تصور المناظر المختلفة المرتبطة بالمشكلة الحالمية للأسرة في سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية ، وتبدو الفقاقيع الفارغة حول الشخصيات Characters في كل منظر ، وتساعد التعبيرات الانفعالية على وجوه الشخصيات في تشخيص المشهد دراميا ، ويسأل أفراد الأسرة أن يملأوا الفقاعة التي فوق الشخصية طبقاً لما يظنون أن الشخصية تفكر فيه .

: The Sentence Completion Technique فنية تكميل الجمل - ٢

ويمكن أن تستخدم فنية تكميل الجمل لاستخلاص معتقدات أعضاء الأسرة . وينمى المعالمج عددًا من الجمل الناقصة التى تشضمن معلومات استبطانية لها عملاقة بالموقف المشكل الذى تتعمرض له الأسرة ، وبالجوانب التى يريد المعالج أن يمعرف عنها شيئًا من حياة الأسرة ، ومن أمثلة هذه الجمل :

- عندما لا يعمل الأطفال ما نطلبه منهم ، فإننا . . .
  - نكون غير سعداء في المنزل عندما نفكر في . .
- إن التوقعات العالية الطموحة لوالدانا تسهم في تفكيرنا بشكل . . .
  - ٣ التفكير بصوت عال : Think Aloud

وتتضمن مداخل التفكير بصوت عال تكليف المعالج لأفراد الأسرة بمهمة ، ويطلب منهم أن يفكروا بصوت عال وهم يتناولون هذه المهمة ويقومون بها ، فعلى سبيل المثال . . هناك والدان وابنتهما المراهقة ولديهم مشكلة حول الموافقة للابنة على زيارة صديقاتها ، ويطلب من الابنة أن تقضى عشر دقائق تحاول أن تصل إلى اتفاق مع والديها حول الموضوع . وقبل التحدث يطلب من كل عضو أن يفكر بصوت عال بمعنى أن يتحدث عن أفكاره التي سوف يعلن عنها عند بدء المناقشة .

# 4 - و - لكن - لأن : And , but and because

وهذه الكلمات مفيدة جدًّا للغاية ، ويمكن للمعالج أن يستخدمها لمساعدة أفراد الأسرة على أن يبلوروا معتقداتهم وأن يعبروا عنها لفظيًّا وإذا ما توقف أحد الأعضاء فى نهاية ما يبدو أنه جملة ناقصة حول ما كان يفكر فيه ( بدون عمل أى تقييم ) فإن المعالج يستطيع أن يقنعه ويستميله طوال الوقت بكلمات مثل و . . . لكن . . . لأن .

# ه - إعادة العرض السريع: Instant replay

وفى هذه الفنية يطلب من أفراد الأسرة أن يتتبعوا سير الأحداث والمواقف بين الجلسات والتى تؤدى إلى انفعالات غير سارة ، وخلال الجلسة التالية يسأل أفراد الأسرة أن يعيدوا أو يستعيدوا اللحظات أو الأوقات التى شعروا فيها بالضيق أو الحرج ، أو ما يمكن تسميته بالنقاط الصعبة Rough Spots ، وأن يتحدثوا عن الأفكار التى يتذكرون أن لها علاقة بالنقاط الصعبة .

#### 3 - الخيال الموجه Guided Imagery

وتعتمد هذه الطريقة على أن المعالج يسأل أفراد الأسرة أن يرتخوا ، ومن ثم أن يتخيلوا بأكبر درجة من الحيوية أحد المواقف المشكلة وأن يركزوا فيما يفكرون فيه ، ويطلب من أفراد الأسرة أن يصفوا المشهد ، وحينت يشجعوا على أن يتواصلوا من خلال أفكارهم المرتبطة بالموقف .

#### ٧ - المدخل الشبيه باختبار تفهم الموضوع The T. A . T - Like Approach

وهى طريقة استخلاصية يمكن أن تكون مفيدة عندما تكون الفنيات المباشرة غير ناجحة وتستخدم هذه الطريقة صوراً لمواقف أسرية غامضة منتقاة من المواقف المتضمنة للأحداث المنشطة للأسرة ، ويطلب من أفراد الأسرة أن يكونوا قصصا تركز بالدرجة الأولى على الأفكار التي توجد عند الشخصيات ، وعما ستعمله هذه الشخصيات في الموقف ، وما المشاعر المصاحبة لذلك عندهم .

#### ه - الاستبصار العقلاني الانفعالي :

ذكرنا في بداية حديثنا عن الشق التشخيصي في العلاج العقلاني - الانفعالي للأسرة أن الهدف الأساسي من عملية تقدير الأطر المرجعية المختلفة للأسرة هو تحقيق الاستبصار العقلاني - الانفعالي . وبالفعل إذا كانت عملية التقدير صحيحة فإن المعالج سينجح في تحقيق درجة طيبة من الاستبصار العقلاني - الانفعالي لأفراد الأسرة . وهذا الاستبصار يحقق وظيفته من خلال أربع وظائف فرعية 96-988,95 العملال المعلى وهي :

# ١ - الاستبصار العقلاني الانفعالي يوضح القضايا :

عادة ما يأتى أفراد الأسرة إلى العلاج وقد أصيبوا بالإحباط الشديد نتيجة المعاناة التى عاشوها والمحاولات المتكررة لحل مشكلات الأسرة ؛ والتى كانت تنتهى بالفشل وخبرة خيبة الأمل إزاء كثير من الآمال والطموحات التى كان أفراد الأسرة يرغبون فى تحقيقها . ومن المحتمل أن يكون أفراد الأسرة قد جربوا وسائل مختلفة لحل مشكلاتهم من قراءة الكتب واستشارة الآخرين وسؤال الخبراء ، ولكنهم دائمًا كانوا يصطدمون بمنطقة غامضة غير واضحة وهى نوعية المشكلات التى تثير المتاعب . ومن هنا فإن جهودهم وجهود الآخرين مهما كانت تضبع هباءً، وهنا تأتى قيمة الاستبصار العقلانى الانفعالى الذي يحققه العلاج العقلانى - الانفعالى حيث يقوم المعالج؛ من خلال

الاستبصار ؛ بتوضيح القضايا الأساسية والأولية لأفراد الأسرة ، ويقدم لهم الأساس لبدء تكوين اتجاهات جديدة نحو ذواتهم ونحو الآخرين ونحو كثير من الأمور التي تحيط بهم، وهم بذلك يكسبون فهمًا أفسضل لذواتهم وللعالم ، ويكون لديهم الأساس لإحداث التغيير إلى أفضل .

#### ٢ - الاستبصار العقلاني - الانفعالي يزيد الأمل ويبسر الدافعية :

عندما تأتى الأسرة إلى العلاج أيضًا يكون الاتجاه الغالب على مشاعر أفراد الأسرة هو قلة الحيلة والسأس والإحباط ، ويميلون إلى الاعتقاد بأنه ليس فى أيديهم ما يعملوه لتغيير ظروفهم غير المريحة وواقعهم السيىء كما يدركونه . وينتج عن هذا الشعور همة فاترة ودافعية منخفضة للعمل المفيد المفضى إلى التغير المطلوب . ويؤدى الاستبصار إلى الارتقاء بإحساس الأمل والثقة بالنفس والشغف بالمشاركة فى العلاج وفى القيام بدور نشط فى إحداث التغيير المطلوب عند أفراد الأسرة . وعندما يشكل المعالج مع أفراد الأسرة الأهداف عند ( A ) فإنهم يتعرفون على الصلة بين ( A ) و ( C ) ومن هنا يستبصرون بأثر ( B ) ، وكلها مكاسب علاجية مؤكدة يستفيد منها أفراد الأسرة .

# ٣ - الاستبصار العقلاني - الانفعالي يبني الألفة بين المعالج والأسرة :

ينجح المعالج في المدخل العقلاني - الانفعالي في إرشاد وعلاج الأسرة في بناء علاقة إيجابية متميزة بينه وبين أفراد الأسرة قوامها قدر كبير من الثقة والمصداقية من جانب أفراد الأسرة نحو المعالج ، مما يسمح ببناء الألفة Rapport بينهما . ويقرر كثير من أفراد الأسرة الذين خاضوا تجربة العلاج العقلاني - الانفعالي الأسرى بأنهم لم يسمعوا ولم يفهموا أبدًا بمثل هذا العمق فيما يخص القضايا الهامة بالنسبة لهم . وربما يعود ذلك إلى أن المعالج في هذا المدخل يتفاعل مع الأسرة فيما يخص القيم الاساسية والفلسفات التي تسهم في بناء مشاعرهم وسلوكهم بدلاً من الانغماس في قضايا وموضوعات قد تكون مصطنعة أو بعيدة عن واقع حياتهم الملموس لهم كما يحدث في الأساليب المستخدمة في العلاجات المستندة إلى أطر نظرية ومنهجية أخرى.

# ٤ - الاستبصار العقلاني - الانفعالي يوفر معنى أكبر:

يدخل الكثير إلى العلاج العقلانى - الانفعالى وهم يتوقعون أن يكون المعالج رجلاً مدعماً ومساندًا لأعضاء الأسرة ، أو أنه وجه أبوى أو أمومى ، وأنه الشخص الذي يجلس إليه أفراد الأسرة ويتكلمون عن ماضهم ويسمعهم برفق ويتعاطف معهم،

والبعض يظن أن المعالج مثل طبيب الأسرة الذي لديه علاج سريع لأى شكوى يشكو منها أى من أفراد الأسرة . وعندما يخبرون العملية العلاجية في هذا المدخل يكتشفون أن المعالج هنا نشط مباشر متحدى في معظم الحالات لنسق الأسرة ولأفكارها ومعتقداتها، وهذا التفاعل بين الطرفين يحتاج إلى جهد وإخلاص من كل من المعالج وأفراد الأسرة . والذي يجعل أفراد الاسرة يستمرون مع التحدى الذي يشعرون به هو إحساسهم بقيمة المواجهة التي يجريها المعالج مع أنساقهم الاعتقادية . وفي كل الحالات يجعل العلاج العقلاني - الانفعالي الأفراد منشغلين في مواجهة أفكارهم ويفكرون في يجعل العلاج العقلاني الأفراد الأسرة في عقلانية . وكلما بدأ أفراد الأسرة في

وقلت معاناتهم ، وهو ما يدفعهم إلى الحماس لإكمال العلاج .

\* \* \*

تقبل وجهات النظر الجديدة واتجهت معتقداتهم إلى العقلانية خفت حدة مشكلاتهم

# ثانياً : الشق العلاجي D . E . F

ونناقش في هذا الجزء - القسم الثاني - الشق العلاجي من المدخل العقلاني - الانفعالي في إرشاد وعلاج ، والذي يشير إلى مفاهيم الجدل أو المناقشة ( Debate-D) وإلى القبيام بالعمل أو التنفيذ ( Enactment - E ) والتغذية المرتدة أو العائد (Feedback - F) بعد أن تضمن الشق التشخيصي مفاهيم التنشيط ( A ) والمعتقد ( B ) والنتيجة ( C ) وفيما يلي سنشير بإيجاز إلى مفاهيم الشق العلاجي :

#### : ( Debate-D ) : أ - الناقشة

سبق أن أشرنا إلى أن هناك عددًا من المعتقدات اللاعقلانية الأساسية مثل الإلحاح Discomfort Dis- والتخريب Devastation واختلال عدم الارتياح -Demandingness والاستصغار أو التحقير Denigratation ، وتسهم هذه المعتقدات في خلق المتاعب للأسرة . وفيما يلى إشارة سريعة إلى هذه المعتقدات اللاعقلانية .

# ۱ - الإلحاح: Demandingness

ومن الصيغ والكلمات التى تشير إلى الإلحاح الينبغيات Shoulds واليجبات السرة Oughts والمجبات الفروضات Oughts . وهذه الصياغات جانب هام من معتقدات أفراد الأسرة اللاعقلانية ، وتتجسد عندما تميل الأسرة إلى أن تعامل الرغبات والأمانى كما لو كانت قواعد مطلقة للحياة .

ويعتقد الكثير من أفراد الأسـرة أنه من الضروري أن يتخذوا طريقهم إلى النجاح في الحياة ببـساطة لأنهم يستحـقون هذا النجاح ، أو لأنهم اكتـسبوه ، أو لأن هذا هو. العدل أو الصواب أو لأى سبب آخر . وتؤدى هذه الصيغ السابقة إلى زيادة حساسية أفراد الأسرة نحو التـزاماتهم الشخصية ، وتعكس صـورًا من التفكير المطلق الذي يؤدي إلى اضطراب في الانفعالات وتوالى الحل السلوكي غير السوى.

#### : Devastation التخريب - ۲

وهو جانب هام آخر من المعـتقدات اللاعقلانية عند أفـراد الأسرة ، حيث يميلون إلى إطلاق الأشياء من نسبها بمعنى أن يجعلوا من التـــلال جبالاً عن طريق التــهويل. ويحدث في هذه الصورة من اللاعقلانية في التفكير كثرة استخدام كلمات مهول Awful ومرعب Terrible ومريع Horrible .

# " - اختلال عدم الارتياح Discomfort Disturbance

وتشير إليه عـبارة إنني ( نحن ) لا نستطيع أن نواجه ذلك I ( Or We ) Canit Stand It وهو جانب آخر يمثل المعــتقدات اللاعقلانية عند أفــراد الأسرة ، وهو القناعة بأنهم لا يستطيعون المواجهة . ويبدو أن معظم أفراد الأسرة قادرون على فهم وإدراك مساوئ معتقدات من قبيل « إنني لا أستطيع أن أواجه » بسهولة أكبر من المعتقدات اللاعقــلانية الكبرى الأخــرى . ومن ثم يكونون قادرين على المناقــشة الإيجــابية وتبنى المقابلات الأكثر عقلانية .

# 2 - الاستصغار ( التحقير ) Denigration

ويتضمن استصغار الذات والتقليل من شأنها ، وهو من المعتقدات اللاعـقلانية الشائعــة أيضًا بين أفراد الأسرة ، وتتــجلى في ترتيبهم المتــدني لأنفــهم وتقــديرهم لها وكذلك للآخرين . ومـقابلها العقلاني هـو التقبل ، وهو من أكثر الأمـور صعوبة على الأسرة لكي تتبناه وتدركه وتسلك على أساسه ، ربما لأن هذا الإدراك يتطلب مستوى معقد من الفهم.

#### ب - التنفيذ ( Enactment - E ):

عندما ينجح أفراد الأسرة في مرحـلة المناقشة فإنهم يكتسبون فلسفة أكــــثر عقلانية فيما يخص الأحداث المنشطة ( A )، وهذه الفلسفة هي التي تسهم في تكوين العواطف التي تساعد في جهود وضع حول المشكلة الفعالة ، وتيسر تنفيـذها . وعلى أية حال فمازال أمام أفراد الأسرة الكثير حتى يحققوا التمغيير المطلوب ، ويعتقد أصحاب التوجه العقدلاني - الانفعالي أن أفراد الأسرة ما لم يضعوا فلسفتهم ؛ المعاد بناؤها موضع التنفيذ على أحسن وجه فإن هناك احتمالاً ضيئلاً أن يحدث التغير في النسق الأسرى من المرتبة الثانية .

وإذا كان الوالدان يؤكدان أنهما « يريدان » أن يكون أبناؤهما مطيعين لهما ، ولكنهما لا يرغمونهم على ذلك ، وهما فى نفس الوقت ما زالا يوبخونهم بغضب عندما لا يستجيبون بالطريقة الصحيحة فإن على المعالج أن يفحص أولاً ماذا كانت المعتقدات العقلانية والمعتقدات اللاعقىلائية المرتبطة بالموقف التى تمت مناقشتها ( فى مرحلة المناقشة Debate-D) بشكل جيد . وإذا كان ذلك قد حدث فإن للمعالج أن يشك فى قناعة أفراد الأسرة وادعائهم تبنى المعتقد العقلانى . إن العلاج العقلانى الانفعالى ، فى نظر أصحابه ، ليس مجرد كلام ، فما أن يتأكد المعتقد الأكثر عقلانية فإن تنفيذ توالى الحل السلوكى البديل يصبح هو عملية التغير الإستراتيجي التالية .

إن معرفة المعالج بجبادئ السلوك الإنساني يمكن أن توفر معلومات قيمة في مساعدة أفراد الأسرة في تدبر النتائج المحتملة . وهنا علينا أن نتأمل سلوك الوالدين اللذين كانا يحاولان أن يتعاملا مع ابنهما الذي كان دائمًا ما ينخرط في ثورة غضب شديدة ، فقد استطاعا أن يولِّذا خلال القدح الذهني في إحدى الجلسات أسلوب تجاهل الطفل عندما يثور وينخرط في نوبته ، وقد كانا في السابق يخضعان له مع مطالبتهما له بالتوقف دون جدوى . وبعد أن عمدا إلى تطبيق أسلوب يساعدهم على التجاهل انطفل سلوك الثورة الانفعالية العنيفة عند الطفل .

إن المعالج عندما يزود الآباء بهذه المبادئ يساعدهم على الأداء الوالدى الجيد. وعلى المعالج في هذه الحالة أن ينبه الوالدين إلى أن يكونا متسقين تمامًا في تعاملها مع الطفل وإلا فإن سلوك النوبة الغضبية يمكن أن يبتدعم على نحو متقطع . وعلى المعالج أيضًا أن يفهم الآباء أن التدعيم المتقطع يزيد مقاومة السلوك للانطفاء ، ومن هنا يطول عمر السلوك غير المرغوب فيه ويزداد حدة. فالوالدان في المثال السابق يتدربان جيدًا على كيف ينفذان خطتهما الانطفائية وكيف يبواجهان الاحتمالات المختلفة الخاصة باستجابات الطفل وردود فعله لكى يتم التنفيذ للحل البديل بشكل صحيح.

وينتهى الـتنفيذ بممــارسة توالى الحل السلوكى البــديل خارج جلســات العلاج ، وهكذا يعمم التنفيذ خــارج الجلسات ، وكما يحدث أيضًا فى التكليــفات المنزلية . وما

لهم .

يحدث في التكليفات المنزلية هو تدريب عـلاجي فيما وراء حدود مكتب المعالج ، ومن هنا تصبح التكليفات المنزلية عاملاً أساسيًا في تنفيذ العلاج العقلاني - الانفعالي .

وقد سبق أن أشرنا إلى أن العلاج العقلاني - الانفعالي يتفق مع نظرية معهد الأبحاث العقلية ( MRI ) في أن المشكلات الإنسانية تنمو بسوء تناول صعوبات الحياة. والطرق الأساسية الثلاث التي تتناول بها الأسر الصعوبات التي تقابلها على نحو سيئ تتضمن:

- عدم إتيان الفعل عندما يكون اتيانه ضروريًّا .
- إتيان الفعل عندما يكون من الأفضل عدم إتيانه .
  - إتيان الفعل ولكن على المستوى الخاطئ .

وهذه أكثـر الصور شيـوعًا كما يلاحظهـا معالجـو المدخل العقلاني - الانفـعالى الأسرى .

ومن هنا فإن الحلول البديلة الصحيحة يمكن أن تتمثل في :

١ - إتيان الفعل عندما يكون الفعل ضروريًا ( في مقابل عدم إتيان الفعل عندما يكون التأجيل يكون إتيانه ضروريًا ) ، والتصوير الأكثر انتشارًا لهذه الحال يحدث عندما يكون التأجيل هو الحل غير الناجع للأسرة ، ويتضمن التأجيل دائمًا مسعتقدات لاعقلانية حول عدم الارتياح ٥ يجب أن نشعر بالارتياح ٥ . . • ينبغى أن تسير الأمور بيسر ٥ .

وفى التحرك نحو (E) قد يجد أفراد الأسرة أن من الأفضل أن يبدأوا بالتأكيد على معتقدهم الأكثر عقلانية الذي وجدوه حديثًا مثل (أنى سأكون أفضل إذا كان انضباط الأطفال على نحو أحسن ). وعلى أي حال فوان الآباء ينبغى أن يعرفوا أن الأبوة عندما تمارس بفاعلية فإنها تتضمن قلرًا من خبرة عدم الارتياح.

٢ - عدم إتيان الفعل عندما يكون من الأفضل ألا نأتيه: (في مقابل إتيان الفعل عندما يكون من الأفضل ألا نأتيه) وانغماس الذات هو غالبًا حل الأسرة غير الناجح في المواقف التي يتخذون أو يأتون فيها أفعالاً يكون من الأفضل عدم اتخاذها أو عدم إتيانها. وسلوك الاندماج الذاتي يميل إلى أن يؤدى لحظيًا إلى لذة قصيرة الأمد أو إلى التخفيف لفترة . ويمكن في حالات كثيرة أن يكون الاندماج الذاتي سارًا في الحياة ، ومع ذلك فإن بعض الأسرة اعتادت أو أقهرت على أن تنشغل في أفعال تعبر عن الاندماج الذاتي ، ومن هنا يمكن أن تؤدى إلى نتائج سيئة على المدى الطويل بالنسبة

إن على المعالج أن يعمل على ترقية مستوى تنفيذ الأسرة لإستراتيجية الحل السلوكى البديل بتعليمهم أساسيات منع أو تفادى الاستجابة Response Prevention بمعنى مراقبة وضبط الذات بطرق عديدة حتى لا تستدرج إلى أفعال الاندماج الذاتى عندما يكون من الأفضل عدم إتيان هذه الأفعال . ويتضمن منع أو تفادى الاستجابة بعض إستراتيجيات منها :

- ضبط المثير Stimulus Control

توافق الأسرة على أن تتجنب ما أمكنها الأماكن (المحلات... أماكن بيع الحلوى والألعاب ) التي يحدث فيها سلوك الاندماج الذاتي بشكل نمطي .

: Reinforcements - التدعيمات

توافق الأسرة على أن تنغمس فقط فى بعض المسرات العارضة مع الامتناع عن الانغماس فى المواقف الأخرى .

- العقوبات Penalties :

توافق الأسرة على أن تنفذ Enact العقوبات عند حدوث أية انتكاسة .

: Substituations - וلإبدالات

توافق الأسرة على أن تكون الاستمتاعات البرئية بديلاً جيدًا عن الانغماسات الأكثر ضرراً.

- التسلية الجسمية Physical Distraction

توافق الأسرة على ممارسة الأنشطة الترويحية كبديل لأنشطة الاندماج الذاتى التي يطلبها الأبناء ويوافق عليها الآباء وتتضمن المباريات والمشيى .

٣- يتخذ الفعل على أكثر المستويات مناسبة للموقف ( في مقابل الفعل الذي يتخذ على مستوى خاطئ) وهذه الصورة هي أكثر الصور تكرارًا في سوء تناول الصعوبات التي يقابلها معالجو المدخل العقلاني الانفعالي عند الأسرة . وتشاهد عادة هذه الصورة في الأسرة التي تفضل المطالب Demands في مقابل التفضيلات Preferances في مقابل التفضيلات Aggressiveness في مقابل التوكيدية Assertiveness ولا يسبب هذا الموقف متاعب للأسرة عندما يتم التعبير عن الأفعال المؤكدة المشتهة من تفضيلات أفراد الأسرة أنهم يحبون أو لا يحبون شيئًا

ما، ويعبـرون عن هذه الحقيقة . وعندمـا يتم التعبيـر عن الأفعال العدوانية المشــتقة من مطالب أفــراد الأسرة فــهم يصرون على أن شــيئـًا ما يجب أو لا يجب ألا يــحدث ، ويعبرون عن هذا المعتقد، الذي يسبب الكدر والقلق للأسرة .

وخلال التنفيذ ( E ) يساعد المعالج أفراد الأسرة في التمييز بين الأفعال العدوانية والأفعال التوكيدية ، وعلى تعلم ، ومن ثم تنفيذ ، تباين أو عدد متنوع من الاستجابات التوكيدية مقابل العدوانية فيما بينهم ، وتتضمن الاستجابات التوكيدية أساليب سلوكية كالآتي :

- حين التعبير عن الرفض . قل بحسم ( لا » واشرح الرفض ولكن بدون اعتذار مفرط ، وحينما يكون ممكنا اعط أو قدم للآخرين المندمجين طريقًا جديدًا بديلاً للعمل.
  - اطلب التفسير عندما يطلب أن تفعل شيئًا تراه غير معقول .
- حين التعبير عن الضيق أو النقد تذكر أن تعلق فقط على السلوك ، وتجنب الهجوم الشخصى .
- حين التعليق على سلوك الآخرين لا تكن مباشرًا في الهجوم على الآخرين ،
   وحاول أن تقـدم اقتراحًا بعـمل أو بفعل جديد ، مشـل « إننى أريد أن نرى أنفسنا على
   الاقل نتحدث لدقائق مـعدودة » ، « ولكى يفهم كل منا وجهة نظر الآخر فـهما أفضل
   قبل أن تتخذ أى قرار » .
- تذكر أن السلوك بـتوكيـدية لا يعطى ضمانة بأنك سـتحصــل على ما تريد أو ترغب . ومهما كــان الأمر فإن السلوك التوكيدى يميل إلى أن يزيد من احتــمالية النتائج
   الأفضل .

### ج/العائد (التغذية المرتدة ) ( Feedback - F ):

وبعد مرحلة التنفيذ يتحرك أفراد الأسرة إلى المرحلة أو الخطوة النهائية في نموذج الت . م . ن . م .ت . ع ، ( A . B . C . D . E . F ) في المدخل العقلاني - الانفعالي في إرشاد وعلاج الأسرة ، وهي التغذية المرتدة أو العائد ، وهذا يحدث حيث يتحقق أفراد الأسرة من التأثيرات التي أحدثها توالي الحل السلوكي البديل . أن الحل الجديد قد نفذ الآن وتأثيراته قد تم تقييمها . وإذا كان التأثير مرضيًا أو مشبعًا فإن تأكيد الذات يكون الأمر التالي أو النتيجة . وتحدث تغذية مرتدة إلى الحادث المنشط (A)، أما إذا كان التأثير غير مرض وغير مشبع فإن الأسرة تعود إلى الحادث المنشط (A) مرة أخرى لكي يبدأ نموذج ( ABCDEF ) آخر (انظر شكل // ۱) ، ويتضمن العائد بالدرجة

الأولى تشــجيــع أفراد الأســرة على أن يكونوا مــوضــوعيين في فــحــصهم لــلبيــانات والاستنتاجات التي استنتجوها .

وهناك عـادتان أوليتـان تتدخـلان فى جمع المادة العلمية وتعـوق حتى العلـماء الموضوعـين والمحايدين وهمـا التجريد الانتـقائى Selective Abstraction والتهويل والتهوين Magnifiction -Minimization ويتكون التـجريد الانتـقائى من التـبأور والتركـيز على تفصـيل مأخوذ من السـياق مع تجاهل الملامح الاكـثر بروزاً فى الموقف، وصياغـة الخبرة الكلية مفـاهيميًا على أساس هذا الـعامل . أما التهويل – التـهوين فإنه ينعكس فى الأخطاء التى تحدث فى التـقويم ، والتى تكون كبيـرة إلى الحد الذى تحسب في تشويها .

وفى كلا النـوعين من التدخل فإن أعـضاء الأسـرة يتجـاهلون ملامح معـينة فى ظروفهم ، ومن هنا يجمعون بيانات متمـيزة ، وفى التجريد الانتقائي يركز أفراد الأسرة على مجموعة أو فـئة واحدة من البيانات فقط ويتجاهــلون المجموعات الأخرى ، وفى التهويل– التهوين يتجاهلون المعلومات التى داخل المجموعة أو الفئة .

وفى العائد ( F ) ييسر المعالج لأفراد الأسرة الحصول على البيانات الأكثر ارتباطًا وبالتالى يمكن تجنب التجريد الانتقائى ، كما أنه يشجع واحدا أو أكثر من أفراد الاسرة على أن يحتفظ بمذكرة يدون فيها التكرارات المحسوبة التي تساعد فى التغلب على مشكلة التهويل / التهوين، وفى شكل / / انموذج " ت . م . ن . م . ت .ع » (التنشيط - المعتقد - النتيجة - المناقسشة - التنفيذ - العائد . A.B.C.D.E.F ) فى المدخل العقلانى - الانفعالى فى إرشاد وعلاج الاسرة ، مع شرح مبسط لميكانزماته .

### الإنهاء Termination

لقد حققت الأسرة الآن تقدمًا نحو الأهداف ذات الأولوية . والتغير الذى يحدث هنا تغير من الدرجة الثانية لأنه تغير يرتبط بالقواعد التى تحكم النسق ويشير أو يكشف عن انفعالات الأسرة حول الأحداث (A) المنشطة بالنسبة لهم .

والجلسة الختامية في المدخل العقلاني - الانفعالي في إرشاد وعلاج الأسرة لا تختلف كثيرًا عن الجلسة التي تسبقها أو عن جلسات منتصف العلاج إلا في التأكيد على استباق المشكلات المستقبلية والتي يمكن أن تقابل الأسرة بعد عملية العلاج ، وخاصة أن المعالج قد فهم الأسرة جيدًا ، ووقف على نقاط ضعفها ، ويمكن أن يناقش معها بعض المشكلات المحتملة في المستقبل . كذلك فإن الجلسة الأخيرة أيضًا لا ينبغي أن تنشغل كثيرًا بالاهتمامات الراهنة أو المباشرة . وفي معظم الحالات يظل هناك موعد مفتوح بين

المعالج والأســرة ، بحيث يمكن أن تتـصل الأسرة بالمعـالج إذا رأت ضرورة لذلك ، أو لاستشارته فى أمر ما ، وليس من الضرورى أن يكون انخــراطًا كاملاً فى عملية علاجية أو إرشادية .

والتحدى الذى يقابل المعالج والأسرة معًا هو كيف يصبح التغير الذى حدث أثناء جلسات العلاج جزءًا من نسيج حياة الأسرة بعد انتهاء عملية العلاج وعند ممارسة حياتهم الطبيعية في المجتمع . ولكن عندما تكون الأسرة لديها الثقة في أن كشيرًا من العقبات التي كانت تقف حائلاً دون استمتاعها بحياتها قد زالت ، وأنها قد تملكت الآن وجهة نظر جديدة إلى الناس وإلى المجتمع فإن هذا سيجعلها على ثقة وعلى أمل من أنها ستكون قادرة على مواجهة المشكلات التي قد تعترضها والتي كانت تعجزها من قبل وتقض مضجعها، وذلك؛ بفضل الاستبصار العقلاني - الانفعالي الذي حققته خلال العلاج .

\* \* \*

011011010101

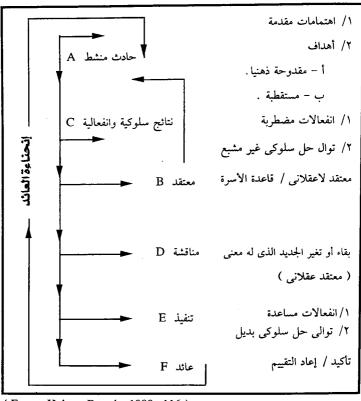

( Form : Huber , Baruth , 1988 , 116 ) (شکل ۱/۷)

نموذج «ت.م.ن.م.ت.ع» (A.B.C.D.E.F) في المدخل المقلاني- الانفعالي في إرشاد وعلاج الأسرة ميكانزمات عمل النموذج «

- \* حدد ( A ) .
- # اربط (A) مع (C).
  - \* احصل على ( B ) .
    - \* اذهب إلى ( D )
- # اربط ( D ) مع (E)
  - \* تحوك إلى ( F ) .
    - \* ارجع إلى ( A ) .

### الفصل الثامن المدخل النسقى في إرشاك وعلاج الأسرة

₩ مقدمة

### القسم الأول وجهة النظر التفاعلية في إرشاك وعلاج الأسرة ( باتسوئ )

- \* قضايا وجهة النظر التفاعلية .
  - \* العلاج التفاعلي الأسرى .
  - \* مبادئ العلاج التفاعلي .
- \* الأساليب العلاجية التفاعلية .

### القسم الثاني النموذج الاستراتيجي في إرشاك وعلاج الأسرة ( هيلي )

- \* مبادئ العلاج الاستراتيجي .
- \* أهداف واسترتيجيات العلاج .

### القسم الثالث

### نظرية أنساق الأسرة وعلاجها ( بويد )

- ፨ تمهيد
- \* مفاهيم نظرية بوين .
- \* علاج الأنساق الأسرية .

### القسم الرابع

### العلاج البنائي للأسرة ( منوش)

- \* تصنيف الأسرة من حيث التماسك والتكيفية .
  - \* العلاج البنائي .

### الفصل الثامن

### المدخل النسقي في إرشاك وعلاج الأسرة

### مقدمة:

ونعالج في هذا الفصل المدخل أو على الأصح المداخل النسقية في إرشاد وعلاج الأسرة . ويجب أن ننبه القارئ من البداية أنه قد يشعر ببعض التكرار ، بمعنى أن يجد إشارة إلى بغض الأفكار التي سبق أن قرأ عنها خاصة في نشأة وتاريخ علاج الأسرة ، وذلك لأن تاريخ علاج الأسرة ، يكاد أن يكون هو تاريخ المداخل النسقية في علم النفس ، بل إن أصحاب التوجه النسقي هم الذين طرحوا بقوة مفاهيم ومنطلقات علاج الأسرة ، وهذا يعنى أن علاج الأسرة نشأ على نحو متزامن مع دخول الفكر النسقي إلى علم النفس ، وترعرع في أحضان التوجه النسقي وفي ظلل الممارسة الإرشادية والعلاجية ، وربما كان ذلك بعكس المداخل والمفاهيم التقليدية الأخرى في العلاج الأسرى كالتحليلية النفسية والسلوكية والتي عمدت إلى تكييف فنياتها وأساليبها لتناسب علاج الأسرى كالتحليلية النفسية والسلوكية والتي عمدت إلى تكييف فنياتها وأساليبها لتناسب علاج الأسرة ، وهو ما ينطبق أيضا على المداخل المعرفية وعلى رأسها المدخل العقلاني -

وسنتحدث عن المداخل النسقية في إرشاد وعلاج الأسرة من خــــلال أربعة أقسام تتناول أهم وأشهر هذه المداخل وهي :

- وجهة النظر التفاعلية ( باتسون ) .
- النموذج الإستراتيجي ( هيلي ) .
  - نظرية أنساق الأسرة ( بوين ) .
    - العلاج البنائي ( منوشن ) .

\* \* \*

### القسم الأول وجهة النظر التفاعلية في إرشاد وعلاج الأسرة

كانت البداية مبكرة جدًّا في عقد الخمسينيات حين تجمع عدد من الباحثين في منلو بارك Menlo Park بكليفورنيا تحت توجيه الأنثروبولوجي "جريجوري باتسون" ،

وقد اجتمعوا في مشروع بحثى يهدف إلى دراسة تناقصات التجريد في الاتصال وامتد doxes Of Abstraction ومشكلات الانستباه التي يمكن أن تؤثر على الاتصال وامتد البحث بعد ذلك إلى دراسة الفصام وعمليات الاتصال في هذا المرض على وجه التحديد، أي دراسة نمط الاتصال في الأسر التي بها أفراد فصاميون . وقد ضم الفريق بجانب "باتسون "جاي هيلي " Jay Haley المتخصص في علوم الاتصال . و"جون ويكلاند» John Weakland المهندس الذي تحول إلى دراسة الأنثروبولوجي ، وعالما النفس " وليم فراي " William Fry و « دون جاكسون " Don Jackson الذي أغرم بدراسة الفصام والتأثيرات الأسرية في نشأته .

وفي عام ١٩٥٩ استقل «دون جاكسون» بمجموعة بحثية في بالو التو Mental Research Institute الأسرة والفصام وأنشأوا معهد الأبحاث العقلية الأسرة والفصام وأنشأوا معهد الأبحاث العقلية الإسراسكن» Julus Riskin (MRI). وهذا المشروع الشاني ضم الطبيب النفسي «جوليس رسكن» Virginia Satir والأخصائية الاجتماعية النفسية « فرجينيا سايتر » Virginia Satir وانضم إلى هؤلاء فيما بعد « هيلي » و « وكلاند » من مشروع باتسون الأول و « بول وانز لافيك » Paul وعمال نفسي نمساوي ودارس للغة والمنطق الرمزي . ويقرر المؤرخون لعلاج الاسرة أنه على الرغم من أن باتسون لم يرتبط رسميًا بمعهد الأبحاث العقلية أو مجموعة بالو التو إلا أن تأثيره القوى كان واضحًا على أعمال وتوجهات الباحثين في هذين المشروعين .

وقد استطاع هؤلاء الباحثون ؛ على اختلاف توجهاتهم وتخصصاتهم الأولى ؛ أن يعهروا جهودهم في بوتقة واحدة . وانتهوا إلى تقديم ما عرف باسم « وجهة النظر النفاعلية » ( Interactional ) وهي وجهة نظر كان من روافدها نظرية « هارى سـتاك Ber- و النظرية البينشخصية Interpersanal Theory ونظرية « برتا لانفي » -Expernetic ونظرية « برتا لانفي » General Systems في الانساق العامة Morbert Weiner والنموذج السبراني Model Paradoxical Inten- والقصد المتناقض -Norbert Weiner والمنطقة النوربرت ونير » Victor Frankel والقطد المتناقض للأنماط المنطقية المنافق المنافقية المنافقية المنافقية المنافقية المنافقية المنافقية Berterand Russell والفرد (الفرد هوايتهد Becvar&Becvar1988,Goldenberg Alfied North Whitehead فورث فورث هوايتهد Goldenberg1991 وكل هذه الروافد أثرت في الصياغة المنهائية لوجهة النظر التفاعلية .

وعلى الرغم من أن مجموعة باتسون لم تكن تهتم أساسًا بالعلاج ، فإن بحثها وبناء النظرية أنتج طريقة جديدة في صياغة المشكلات الإنسانية ، وبصرف النظر عن وجهة النظر " الجوهرية " والنفسية الداخلية التي كان يتمسك بها معظم المعالجين في هذا الوقت فقد تبنت المجموعة وجهة نظر خاصة ، والتي هي أساسًا وجهة نظر نسقية متضمنة المعلومات والسبرانية وعملية الاتصال داخل الانساق (Walzlawick & وقد تأثرت التوجهات النظرية في عمل المجموعة باتجاهات «جاكسون» وآرائه ، خاصة فيما يتعلق بالتوازن الحيوى الأسرى Negative Or Positive Feedback والتعانية أو السلبية Negative Or Positive Feedback والقواعد Circular Causality والعلية الدائرية الدائرية الداوراء القواعد Circular Causality والعلية الدائرية الدائرية Or Positive Feedback .

وفى عام ١٩٥٦ ينشر «باتسون» وزملاؤه مقاله الهام فى تفسير الفصام، والذى قدم فيه مفهوم الرابطة المزدوجة Double Bind ، وفى عام ١٩٦٧ تنشر مجموعة معهد الأبحاث العقلية خلاصة خبرتهم فى كتاب « برجماتيات الاتصال الإنسانى Pragmatics الأبحاث العقلية خلاصة خبرتهم فى كتاب « برجماتيات الاتصال الإنساق Of Human Communication ، وهو يمثل توليفة من نظرية الاتصال ونظرية الأنساق والأمراض النفسية ( السيكوباثولوجى ) مع لمسات من الفلسفة والأدب والرياضيات.

ومن بين الإسهامات الهامة أن كتاب برجماتيات الاتصال الإنساني قدم خمس مسلمات Axioms وهي :

المسلمة الأولى: الإنسان لا يستطيع أن يستغنى عن الاتصال بالآخرين .

المسلمة الثنانية: كل اتصال له مضمون وله جانب علاقى ، علمًا بأن الجانب العلاقى عوثر فى المضمون ، وأحيانا ما يصنف المضمون طبقًا للجانب العلاقى ، الذى يمثل كذلك نوعًا من الاتصال البعدى Metacommunication .

المسلمة الثالثة: طبيعة العلاقة تتوقف على علامات الترقيم والوقف Punctuation لفهم التتابع الاتصالى بين المتواصلين .

المسلمة الرابعة: تتصل الكائنات الإنسانية على هيئة رقمية Digital ثنائية منفصلة (إما . . . وإما ) وعلى هيئة تناظرية Analogically . . وهذا التمييز بين النوعين من الاتصال يشبه التمييز بين العلامة Sign واستخدام الرمز Symbol . ويشب الاتصال الرقمى الاتصال الرمزى في أنه يعتمد على رموز محددة بشكل تعسفى لأنها ربما لا ترتبط بالشيء الذي ترمز له ، فليس هناك صلة خاصة أو رابطة معينة بين حروف كلمة

قطة والقطة ، ورقم ٥ ورسم كتابة هذا الرقم . والاتصال الرقمى يصف الموضوعات أو يتكلم عنها ، ولكنه غير مناسب للتعامل مع العلاقات . أما الاتصال التناظرى فهو مثل اتصال ( العلامات " يعتقد أنه أقدم ويرتبط مباشرة بالشيء . والكلمات في معظم الحالات هي ( رموز ) Symbolic رقمية ، أما الاتصال غير اللفظي ( العلامات ) فهو تناظرى . والإنسان وحده دون سائر المخلوقات هو الذي يستطيع أن يقوم بالاتصال الرقمي والاتصال التناظري .

المسلمة الخامسة : كل التغييرات التبادلية الاتصالية ، أما إنها ذات طبيعة قياسية Symmetrical أو ذات طبيعة تكميلية Complementry في العلاقات ، ويعتمد على ما إذا كانت توحى بالتساوى أو بالاختلاف . والعلاقات التي يجاهد الشركاء فيها للتشابه تسمى قياسة ، أما العلاقات التي تعتمد على الاختلاف ( أم - طفل ، مسيطر - خانع، مدرس - طالب ) فهي علاقات تكميلية (140 - 339 , 1988 ) .

وعندما انتهى مشروع «باتسون» فى الستينيات هجر «باتسون» العلاج النفسى ، وذهب لدراسة الدلافين فى جزر فيرجن ( الجزر العذراء Virgin Island ) . وقد مات «جاكسون» عام ١٩٦٨. أما اله «ويكلاند» و«هيلى» اللذان بدءا مبكراً فى منتصف الخمسينيات فقد درسا الفنيات العلاجية لمعالج التنويم المغناطيسى «ملتون أريكسون» Milton Erickson واستمرا فى العمل فى هذا الاتجاه مدمجين مدخل «أريكسون» التنويى فى وجهة النظر التفاعلية .

### قضايا وجهة النظر التفاعلية ،

وعلى الرغم من الكثير الذى قد كتب بشكل فردى أو بشكل جماعى من الباحثين الواعدين المتسميزين المرتبطين بوجهة النظر التفاعلية فإن أحداً لم يكتب عن القسفايا الأساسية فى هذه الوجهة من النظر . ولكن كارول ويلدر- موت - Carol Wilder ، وقد كانت باحثة فى مشروع "باتسون" لفترة طويلة ، تكفلت بصياغة القضايا التى تكمن وراء التفاعلية والممارسة المرتبطة بها وهى :

### : Premisc Of Systemic Description قضية الوصف النسقى

يركز نموذج النسق فى السلوك والتغيير عملى ما يحدث داخل النسق التضاعلى للشبكة البينشخصية للفرد ، مع توجيه أقل قدر من الاهتمام للقوى التى ( داخل ، الفرد أو الكشف عن الصعوبات الماضية ، ويكون التأكيد على السلوك الملاحظ وفى الحاضر ، بدلاً من التركيز على التاريخ . وتتمسك وجهة النظر التفاعلية بأن العلية دائرية أكثر منها

خطية ، حتى أن سلوك النسق يمكن أن يكون مستقلاً عن تاريخه ومحدد فقط بحالته في لحظة زمنية معينة.

### : Premise Of Pragmatism عضية البرجماتية

يأتي الفعل هنا في المقسام الأول ثم يليه النظرية في المسرتبة الثمانية . وقسد تبني معالجو MRI الفلسفة العــملية البرجماتية التــى تذهب إلى أن العمل العلاجي يأتي أولاً ثم يأتي دور الشرح والتفسير النظري بعد ذلك. وقد وصفت وايلدر- موت هذا المنطق من العمل والتفكير قائلة « إننا نستطيع أن ننطق جملة صحيحة بدون أن نكون قادرين على إعرابها، ونستطيع كذلك أن نربط عقدة بدون معـرفة للأسس العصبية المتضمنة في ذلك، وأن نخبز كعكة بدون فهم الكيمياء أو الدينامكيا الحرارية، (Wilder -Mott - 1981,26).

### Premise Of Verbal Realism عضية الواقعية اللفظية - ٣

ليس هناك واقع واحــد ، فالواقع يتــوقف على وجهــة النظر ، وقد بني واقــعنا خلال الاتصال ولا تهدف الإسترتيجيات العلاجية أو الإرشادية إلى تغيير الحقائق، ولكن إلى تغيير المعنى المنسوب إلى الحقائق .

### العلاج التفاعلي الأسري

من البداية انخرط معهد الأبحاث العقلية MRI في العمل والدراسة والتدريس لعلاج الأسرة ، ولكن في عام ١٩٦٧ أنشئ مركز العلاج المختصر في المعهد لغرض محدد وهو دراسة علاج الأسرة لمدى أطول وأوسع ولزيادة فاعلية وفعالية الطرق المستخدمة بالفعل. ويسبب الخلفيات المختلفة والمتباينة لأعضاء هيئة العمل في المركز فليس هناك مدخل علاجي مفرد يمكن أن ينسب إليهم كجماعة، وكما علقت «وايلدر-موت» قائلة «يتضمن المدخل التفاعلي التقارب والتباعد أو الاختلاف والاتفاق ( Wilder .-Mott1981.23

أما « ساتير » Satir فقد صاغت مشكلات الأسرة صياغة مفهومية وعالجتها من زاوية الاتصال وتقدير الذات . ونظر « هيلي » إلى التعامل الأسرى كقوة نضالية ، كما نظر إلى الأعراض كوسائل للتحكم في العلاقات ، أما اجاكسون، فقد أكد على إمكانيات نسق الأسرة في التغذية الراجعة والتوازن الداخلي والقواعد وما وراء القواعد. وقد فحص و«يكلاند» طرق حل المشكلة للأسرة ، وجعلها تتناسب وتتكامل معا .

أما عن أهداف العلاج التفاعلي فإن مركز العلاج المختصر في معهد الأبحاث

العقلية لم يحدد أية أهداف علاجية هامة إلا حل المشكلات القائمة كما ترى وتوصف من جانب المريض ، والهدف الثانى الذى حدده بعد ذلك العاملين في المركز هو إحداث التغيير في النسق الأسرى .

ويتغير النسق الأسرى على مستويين أو على مرتبتين : المرتبة الأولى : وهو التغير الذى يتمثل فى التحول الذى يحدث داخل النسق ، وهو تغير لا يحدث اختلافات كبيرة فى النسق كما حدث فى الأسرة التى كانت تضم والدًا فصاميًا ، وعندما انخرط الوالد فى عملية علاجية وشفى أو تحسن واختفت أعراض المرض فإن أحد الأبناء بدأ فى نفس الوقت - الذى اختفت فيه الأعراض عند الوالد - يظهر أعراضًا سلوكية غير سوية . هذا يعنى أن النسق مازال مختلاً ، وإن ما حدث هو أن الخلل انتقل من أحد أجزاء النسق إلى جزء آخر . أما تغير المرتبة الثانية فيتضمن تحولاً حقيقًا فى قواعد النسق ، وهذا النمط من التغير (تغير المرتبة الثانية) هو هدف العلاج التفاعلى ، ويحتاج أو يتطلب تدخل شخص ما خارج النسق، أى من الضرورى أن يكون هناك معالج .

### مبادئ العلاج التفاعلى:

أما المبادئ التى يعتمد عليها المعالجون التفاعليون فيمكن تلخيص أهمها فيما يلى: 1 - ينظر المعالجون التفاعليون إلى أن المشكلات التى تدفع الناس إلى طلب

العلاج النفسى هي أساسًا نتاج لصعوبات الحياة اليومية ، والتي تتضمن غالبا بعض التغيرات الحياتية والتي لم يحسن التصرف فيها .

٢ - تتعرض الأسرة التحولات تحدث فى الفترات الحرجة ، أو فترات الانتقال خلال دورة مراحل حياة الأسرة التى سبق أن أشرنا إليها ، والتى يمكن أن تسبب للأسرة مشكلات إن لم تحسن مواجهتها . ومن تلك التحولات التغير من مرحلة التعرف على الشريك قبل الزواج إلى الزواج ، ومن التزام كل زوج أمام زوجه إلى الالتزام نحو الأطفال بعد ذلك ، ثم قبول مشاركة مؤسسات أخرى فى تربية الطفل عندما يلتحق الأخير بالمدرسة ، وقبول مشاركة الأقران فى التأثير على المراهق ، ثم التحول من العلاقات الزوجية الموجهة نحو الطفل إلى الوضع الذى يترك فيه الطفل المنزل بعد أن يكبر ، ثم التغير الذى يحدث عند التقاعد ، وأخيرا العودة إلى الحياة المنفردة بعد موت الشريك .

٣ - تنصو المشكلات عبر طريقين : الأول هو التهويل ، بمعنى أن نتعامل مع صعوبة عادية على أنها مشكلة ، والثانى هو التهوين من المشكلة ، حيث نتعامل مم مشكلة حقيقة على أنها صعوبة عادية . أى أن الذى يخلق المشكلة هو عدم التقدير

الصحيح لحـجم وخطورة الصعوبة ، إما بزيادة التـأكيد Overemphasizing أو بتقليل التأكيد Underemphaizing على صعوبات الحياة .

٤ - تحدث أحيانًا تغذية مرتدة موجبة للمشكلات عندما تستمر بدون حل حاسم، فيضاف إلى الصعوبة الأصلية المزيد من التعقيد مثل ثورة المراهق التى تقابل بسلوك ضبط وقمع والدى فتزداد ثورته التى قد تستعدى المزيد من القمع الوالدى والذى يجعل المراهق أعنف في ثورته وهكذا.

ه - ينظر المعالجون التفاعليون إلى أن علاج المشكلات يتطلب تغيير أنماط السلوك غير المرغوبة حتى تقطع دائرة التغذية المرتدة الموجبة الخبيثة wealkland, et ).
 a 1974,141-168)

### الأساليب العلاجية التفاعلية :

تتدرج الفنيات والتدخلات العلاجية التفاعلية في مدى عريض متسقة مع القضايا والمبادئ التي سبق الإشارة إليها والأهداف التي يعبر عنها المعالجون التفاعليون . وبصفة عامة فإن المعالج التفاعلي معالج مباشر وحازم وفعال ، وأشد التدخلات العلاجية التي يستخدمها المعالجون التفاعليون هي : إعادة التسمية ( إعادة التأطير ) والتكليفات المنزلية واستخدام التعليمات المناقضة ، وفيما يلى إشارة موجزة إلى كل منها .

### i - إعادة التسمية أو إعادة التأطير (Reframing) .

نحن نعرف أننا لا نتعامل مع الوقائع كما هى فى الواقع ولكننا نتعامل مع الصور التى ندركها لهذه الوقائع والتفسيرات الخاصة التى نضعها لها ، وإعادة التأطير Reframing هنا تعنى أن نغير وجهة النظر المفهومية فى علاقتها مع إدراكنا للموقف ووضعها فى إطار آخر يناسب الحقائق تماما ولكن يغير المعنى ، ومن هنا فإن القضية فى أبسط عباراتها أن إعادة التسمية Relabeling العلاجية تعنى تقديم سلوك المتعالج من زاوية أو فى صياغة إيجابية ليتجنب النقد أو اللوم .

### ب - التكليفات المنزلية Homework Assignments

ولأن هدف العلاج التفاعلى هو تغيير السلوك فإن تعليمات تعطى أحميانًا إلى المعالجين لجعلهم يكفوا عن عمل أشياء كانوا يعملونها لأنها تعمل على استبقاء المشكلة، وأن يقدموا على فعل أشياء من شأنها أن تخفف من حدة المشكلة. وهذه التعليمات

تكون حول أصور تبدو صغيرة المتعالج ولكنها تعنى شيئًا عند المعالج لأنها تمثل غوذجًا مصغيرًا للصعوبات الأساسية أو المركزية لاضطراب المتعالج & Watzlawick) (289, 797, 289) وعلى هذا يدرب أو يطلب من المتعالج الذي لا يريد ولا يستطيع أن يطلب مساعدة من الآخرين أن يقدم على طلب هذه المساعدة ، ومثل هذه التعليمات ينبغي أن تنفذ فيما بين الجلسات في الحياة العملية ، وأن يكتب عنها وتناقش في الجلسة التالية .

### ج - وصفات الأعراض Symptom Prescriptions

ويقوم هذه الأسلوب على فكرة التناقض ، وهي صورة من الرابطة العلاجية المزدوجة والتي يطلب فيها من المتعالج أن يفعل المزيد من الأعمال التي يدركها كأعراض متعبة أو مزعجة ، فيطلب من الطفل الذي يثير ضجة لا أن يتوقف عن فعل ذلك ولكن أن يزيد في إثارة المزيد من الضجة . والمعالجون التفاعليون في هذه الفنية متأثرون بالمعالج الإيحائي ملتون أريكسون الذي استخدم مثل هذه الفنية مع طفل كان يعاني من قضم أظافره بتوجيهه لزيادة قضم الأظافر إلى أقصى ما يستطيع الأمر الذي جعل الطفل يعتبرها عادة مضجرة ومؤلمة وتوقف عن ممارسة العادة كلية . ويلاحظ أن هذه الفنية شبيهة بفنية الغمر Flooding التي يستخدمها المعالجون السلوكيون .

### القسم الثاني

### النموذج الإستراتيجيي في إرشاك وعلاج الأسرة

هناك أكثر من مدخل إستراتيجي في علاج الأسرة ، ومعظمها يرتبط بمناقشة العلاج القائم على الأنساق ، لأنها كلها تبدأ من القضية الأساسية وهي أن الأعراض الفردية ليست إلا إفساحًا عن اضطراب وظائف العلاقات داخل الأسرة . وسوف نعرض هنا للنموذج الذي قدمه « جاي هيلي » ( Jay Haley ) أخصائي الاتصالات ، وهو عضو من الأوائل في مشروع «باتسون» البحثي ، وبذلك فهو رائد من رواد حركة علاج الاسرة، ويظهر في أعماله التأثير الواضح لباتسون ولمجموعة « معهد الأبحاث العقلية MRI » .

وعلى الرغم من أن العلاج الإستراتيجي الذي قدمه « هيلي » لم يطور نظرية كاملة لحسابه ، كما فعل نموذج بوين العلاجي مشلاً ، إلا أنه لا يفتقــر إلى الأساس النظرى لأن علاج «هيلي» يشتق ويعتــمد على توجهــات نظرية لها أصالتها مثل النظرية السبرانية Cybernet Theory ونظرية المعلومات Information Theory ونظرية الاتصالات Communication Theroy

وقد عارض "هيلى" ؛ مثل غيره من المعالجين النسقيين ؛ التفسيرات النفسية الداخلية للأمراض مؤكداً بدلاً من ذلك على اضطراب وظائف العلاقات والأنماط الاتصالية داخل السنسق الأسرى الذي يحدث فيه المرض ، ويؤكد هذا المدخل العلاجي على النفسية أو الأسلوب أكثر مما هو على النظرية ، خاصة الفنيات التي تثبت فاعليتها ، لأن الطابع البرجماتي أو العملي هو المسيطر على هذه المداخل كما ذكرنا ، وكان "هيلي" يقول أن المنظرين أو المعالجين في مجال البحث يحتاجون إلى نظريات مبسطة معقدة ، أما الكلينكيون المنشغلون بالممارسة والعلاج فهم في حاجة إلى نظريات مبسطة (Haley , 1976,100).

وقد تأثر «هيلى » فى بناء نموذجه بثلاثة من العلماء وهم الذين احتك بهم وعمل هعهم وهم : باتسون Bateson الذى كانست أفكاره تمثل المحرك الأسساسى فى معهد الأبحاث العقلية ( MRI ) وملتون اريكسون Milton Erikson الطبيب النفسى المعالج الذى كان يستخدم أسلوب التنويم الايحائى ( Hypnosis ) والذى كان قد وصل بمفرده وباستقىلالية إلى فكرة وجود روابط مزدوجة داخل الأسرة ، لأنه لم يتصل بمجموعة باتسون مما زاد إعجاب هيلى به . أما العالم الثالث الذى تأثر به «هيلى » فهو «سلفادور منوشن » ( Silvador Minuchin ) وقد عمل هيلى مع منوشن فى عيادة توجيه الأطفال فى فيلادلفيا .

### مبادئ العلاج الإستراتيجي ،

ويمكن تلخيص أهم مبادئ العلاج الإستراتيجي في النقاط الآتية :

١ - العلاج الإستراتيجي مختصر .

٢ - الاهتمام قليل جدًا في العلاج الإستـراتيجي بالعمليـات اللاشعورية ، ولا
 يكون لاستبصار المتعالج أو وعية أهمية في هذا المدخل العلاجي .

٣ - المعالج الإستراتيجي نشط وفعال وليس سلبيًا ، فهو الذي يحدد المشكلات القابلة للحل ، وهو الذي يقرر الأهداف ، وهو الذي يصمم التدخلات التي تحقق هذه الأهداف ، وهو الذي يفحص الاستجابات من المتعالجين ويفحص نتائج علاجه ويعمل على تصحيحها باستمرار (17 , 1973 , 1973) .

٤ - يأخذ العلاج الإستراتيجي في حسبانه عمليات التطور الأسرية ومراحل دورة حياة الأسرة ،أو المواقف والنقاط التي تثور عندها الأزمات في كل مرحلة . وتظهر الأعراض عندما ينقطع التوافق أو الانسياب من مرحلة إلى أخرى ، وتصبح الأسرة عاجزة عن إجراء التحول الناجح من المرحلة التي هي فيها إلى المرحلة التالية التي يفترض أن تدخلها . والمواقف أو النقاط المعتادة التي تحدث عندها الانقطاعات أو الاختناقات هي : الخطوبة ، الزواج ، ولادة الطفل الأول ، التحاق الطفل بالمدرسة ، منتصف الزواج ، ابتعاد الأبناء ، التقاعد ، كبر السن .

٥ - يكون التركيز العلاجى فى مدخل «هيلى» - على عكس ما يفعل كثير من معالجى الأسرة - على عسفو الأسرة الذى حدد من قبل أفراد الأسرة الآخرين باعتباره أصل المشكلة. وعلى الرغم من أن المعالج الإستراتيجى يعى ويعرف أن هذا العضو قد لا يكون أكثر من مجرد حامل للاضطراب ، وأنه يعكس ويعبر عن تضرر النسق الأسرى واضطرابه فى أداء وظائفه إلا أن المعالج يقبل من حددته الاسرة كمريض ويعمل معه على أساس أن التغير الذى يمكن أن يحدث فى هذا العضو سوف يكون كافيا لبدء سلسلة من ردود الفعل من التغيرات فى النسق بكامله .

آ - مع تركيز المعالج الإستراتيجي على عضو الاسرة الذي حدد كمتعالج فإنه يكون معنيًا بالعلاقات التي لا تؤدى وظائفها على نحو جيد داخل الاسرة ، والتي تنعكس في الأنماط الاتصالية والنتائج التي يخبرها أفراد الأسرة . ويذكر « هيلي » حالة زوجين محدودان في أنماط تفاعلهما ، فلديها نمط اتصالي وتفاعلي واحد يتضمن أن ترعى الزوجة الزوج ، وقد كانت الزوجة بالفعل « قائمة على خير وجه بواجبها في رعاية الزوج » وهما بذلك لا يستطيعان أن يتحولا عن هذا النمط الاتصالي العلاقي بما يسمح بالعكس بحيث يكون على الزوج في بعض الحالات أن يعتني بالزوجة ، ومن هنا يقول «هيلي» - أنه إذا أصيبت الزوجة بالمرض فإن على الزوج أن يصبح مريضًا بدرجة أكبر مما حدث مع الزوجة حتى تستطيع أن تستمر في العناية به ، ما دام هذا هو النمط العلاقي الاتصالي السلوكي الوحيد لديهما . ( 159 , 1976 , 1976 ) )

٧ - المدخل الإستراتيجي مدخل تماثلي أو تناظري Analogic حيث يبدو العرض كفعل أو عمل اتصالي استعاري ، بمعنى أنه يمثل تعبيراً استعارياً يشير إلى معنى معين، ومن هنا فإن صراع الزوج قمد يمثل أو يشير إلى مشكلة علاقية مع زوجته التي تمثل له صراعا، أو أن يرتبط بصراع نشب بين فردين في الأسرة . وعن طريق فهم مثل هذه التعبيرات الإستعارية يمكن الوقوف على طبيعة العلاقات الأسرية ، وبالتالي العمل على تنمية إستراتيجيات لحل هذه المشكلات .

### أهداف وإسترتيجيات العلاج،

يحقق السعلاج الإستسراتيجي أهداف في علاج الأسسرة عن طريق خلخلة النسق الأسرى وجعله غير متوازن وغير ثابت ، لأن هذه الخلخلة هي التي ستفتح الطريق أمام التغير العلاجي . ويحدث هذا عن طريق :

الهدف الأول: إحداث تغيير في سلوك العضو الذي حددته الأسرة كمريض.

الهدف الثاني : إحداث تغيير في أنماط التفاعل بين أفراد الأسرة ، ومن ثم خلخلة النسق الأسرى .

وبينما تكون الأسرة واعية بالهـدف الأول وتتعاون فى تحـقيقـه ، يكون الهدف الثانى هدف خاص بالمعالج ولا تعلم عنه الأسرة شيئًا ، لأنها لن ترحب به – فى أغلب الأحوال – إذا علمت به ، وقد تقاومه ولو على المستوى اللاشعورى .

وعندما يتخلخل النسق ويصبح غير ثابت فإن الأساليب التي اعتادتها الأسرة في التفاعل لا تعد قادرة على الاستمرار . ويجد أفراد الأسرة أن عليهم أن يتبنوا أنماطًا جديدة من التفاعل مما يسمح بأن تكون العلاقات أفضل مما كانت في السابق . وإذا ما شعر أفراد الأسرة بذلك فإن هدف العلاج يكون قد تحقق .

ويلاحظ أن أساليب التدخل فى المدخل الإستراتيجى تتشابه مع الأساليب التى يتبعها المدخل التفاعلى ، وأن الفرق بينهما ليس أكثر من فرق فى الدرجة ، حيث يعتبر المعالج الإستراتيجى أكثر حسمًا وتدخلاً وفاعليه فى كل مراحل العلاج ، خاصة فيما يتعلق بالتكليفات المنزلية وفى التعليمات التى من شأنها أن تعمل على إعادة الهيكلة فى العلاقات داخل الأسرة .

ويحدد المعالج الإستراتيجي مهام يريد أن تقوم بها الأسرة ، ويصدر تعليماته إلى أفراد الأسرة بضرورة الالتزام بالتكليفات التي يحددها على أن تنفذ هذه التعليمات وبدون إبطاء وبنفس الكيفية التي صدرت بها ( 42 , 1976 , 1976 ) وكمثال على مثل هذه التوجيهات التي يصدرها "هيلي" ، أنه في حالة الأسرة التي يرى أن الأم فيها تتسم بالسيطرة وترتبط بأحد أبنائها أكثر من اللازم ، تكون التعليمات للأب ولهذا الابن أن يحاولا فعل شيء تاف يعلمان أن الأم لا تحب أن تشارك فيه ، وبالسالي لن تستطيع أن تشدمج معهما . وفي الوقت الذي يمضيه الأب مع ابنه فرصة لأن يضعف العلاقات بين الأبن والأم ، وأن يرفع عن الطفل ضغط الأم وإلحاحها ، وقد تزيد الألفة بين الأب وابنه عما يسهم في تصحيح العلاقات في الأسرة .

ويفعل (هيلي ) نفس الشيء إذا ما وجد ارتباطًا زائدًا بين أحد الآباء وابنته نكاية في الأم فإنه يكلف الأب بتكليفات تدور حول إصلاح ما تفسده البنت أو تصحيح ما

تخطئ فيه . ويزعم «هيلى» أن هذا الأسلوب يصحح العلاقة بين الأب وابنته ، كما يصحح أية سلوكيات غير سوية أو مستطرفة عند البنت . وللتأكد من أن المهام قد نفذت كما تم التكليف بها فإن تقريراً لابد وأن يكتب في الزيارة التالية . وكما ذكرنا لا يسمح «هيلى» لأفراد الأسرة أن يتقاعسوا عن أداء التكليفات .

وكما أن العلاج الإستراتيجي يتضمن أعمالاً يكلف المعالج الأسرة القيام بها فإنه يتضمن أيضا أعمالاً لا يريد المعالج أن تـقوم الأسرة بها . وهو ما يقوم به المعالج تحت اسم « التــدخل المـناقض » Paradoxical Intervention ويتضمن إعطاء تعليمات متناقضة كالأمر الذي لا يمكن تنفيذه إلا بعصيان أجزاء منه ، ويشبه هذا الأسلوب موقف الرابطة المزدوجة التي تحدث عنه «باتسـون» وزملاؤه كتفاعل خاطيء في الأسـرة المنجبة للفصام.

وربما يعطى المعالج الإستراتيجي تعليمات يعرف مسبقًا أن الأسرة سنقاومها ، ويرى أنه في خضم هذه المقاومة ستتغير الأسرة إلى أحسن لأنها ستواجه إراء جديدة. ويراهن «هيلي» على أن بعض أفراد الأسرة سيتبنون أراء تختلف عما يتبناه البعض الآخر وسوف يختلفون ويتصارعون وقد يتعاركون - وهو ما يعتبره «هيلي» مكسبًا علاجيًا- لأن هذا الصدام سيفتح الباب أمام خلخلة النسق الأسرى ويهيئ للتغير المنشود. وهذا الاستخدام للتدخل المتناقض مشتق مباشرة من التنويم الإيحائي حيث يشجع المعالج مقاومة المتعالج كسبيل لاستعياب الغيبوبة أو لتعميقها .

ومن أساليب العلاج الإستراتيجي أيضًا إعادة التأطير Reframing كما يفعل المعالجون التفاعليون. ويحرض المعالجون الإستراتيجيون على استحسان كل ما يصدر من المتعالج أو عن الأسرة لأن في ذلك تقليل لمقاومتهم للعلاج وللتغير. ويفسر المعالج كل ما يصدر عن الأسرة باعتباره تعاونًا وينظر إليه كأمر إيجابي ، وتساعد فنية إعادة التسمية Relabiling أو اعادة التأطير المعالج في أن يصحح كل ما يفعله المتعالج أو أى من أفراد الأسرة ، بمصطلحات إيجابية حتى لا يكون هناك مجال للنقد وسد باب الشعور بالذنب أو التقصير أمام أفراد الأسرة ، حتى أن النكسات في العلاج ينظر إليها باعتبارها تقدمًا ، ودائماً ما يعزو المعالج الإستراتيجي أفعال الأسرة إلى أسباب حميدة ، Noble Ascriptions .

### القسم الثالث

### نظرية أنساق الأسرة وعلاجها

### تمهید ،

تنسب هذه النظرية إلى « ميرى بوين » ( Murry Bowen ) وهو واحد من أكبر الأسماء فى تاريخ علاج الأسرة ، وأحد أعلام وجهة النظر النسقية فى تناول الأسرة . ومع أن نظرية «بوين» فى أنساق الأسرة فإن مدخله يتسق مع العلوم الحيوية والطبيعية . وقد انتهى فى بحوثه إلى نظرية فى كيفية الارتباط بين الأنماط العلاقية الأسرية ونمو مرض الفصام .

لقد بدأ «بوين» حياته منحازًا إلى التوجه التحليلي ، وربما كان ذلك وراء استخدامه مصطلحًا مثل « أنا الأسرة الكتلية غير المتمايزة Undifferentiated Family وكنه مثل « أنا الأسرة الكتلية غير المتمايزة Ego Mass وكنه ما لبث أن بدأ يتساءل عن جدوى المنهيج التحليلي التقليدي . وعمل مع المرضى الفصامين في عيادة مننجر Menninger في الخمسينيات ، وبدأ في الاهتمام بعلاقيات المريض الفصامي بأمه بالذات ، وانتهى «بوين» من ذلك إلى أن هناك علاقة تعايشية أو تكافلية وتكافلية Symbiosis Relaionship بينهما ، ووصف المريض وأمه بأنهما مثبين عاطفيًا ، وأن هذه العلاقة التبعايشية الخاصة بين المريض وأمه ليست إلا جزءًا من نسق انفعالي غير سوى تتورط فيه الأسرة ، ولذا أرجع « بوين » الفصام إلى اضطراب نسق الأسرة العلاقي ، مما أشرنا إليه بشيء من التفصيل في حديثنا عن الأسرة كعامل مولد للمرض في الفصل الثالث .

وعندما انتقل « بوين» عام ١٩٥٤ إلى « المعهد القومى للصحة العقلية » -Nation وعندما انتقل « بوين» عام ١٩٥٤ إلى « المعهد القومى العلاج كان يدخل al Institute Of Mental Health ( NIMH) بموجبه أفراد الأسرة كلهم إلى المستسفى ، وأصبح هذا الإجراء تقليدًا اتبعه كشير من المعالجين . وتعتمد نظرية «بوين» في أنساق الأسرة على متغيرين متداخلين ، وهما :

- مستوى تمايز الفرد .
- قدر القلق في مجال الفرد الانفعالي .

وتفترض نظرية "بوين" أن هناك قوتين طبيعيتين تعملان في مجال العلاقات الإنسانية وهما : التفرد Individuality والاستقلال Autonomy من ناحية ، والمعية

Togetherness والاندماج Fusion ومن ناحية أخرى . وعلى الأسرة السوية أن تحدث التوازن بين هاتين القوتين ، وهي صياغة شبيهة بالصياغة التي سبق أن أشرنا إليها من قبل وهي ضرورة إحداث التوازن بين الحاجات الاتصالية Contact needs عند الإنسان (وهي التي تقابل المعية والاندماج عند بوين ) والحاجات الاستقلالية عنده (وهي التي تقابل التفرد والاستقلال عبد بوين ) .

### مفاهيم نظرية بوين

وتتكون نظرية بوين من مفاهيم ثمانية متشابكة شهيرة يشرح من خلالها باثولوجية النسق الأسرى ، علمًا بأن الستة الأولى من نظرية ( بوين » أصلية ، أما الاثنان الآخران فقد أضيفًا فيمًا بعد ، وسنعرض لهذه المفاهيم فيما يلى عرضًا مبسطًا (Kerr,1981,241-252 Sieburg 1985 , 158 - 861).

### المضهوم الأول :

### المثلثات Triangles :

عندما تصبح إحدى العلاقات الثنائية غير مستقرة ، وعندما يحدث القلق والتوتر عند مستوى معين من الشدة الانفعالية ، فإن الفردين اللذين توجد بينهما هذه العلاقة يحاولان أن يسحبا طرقًا ثالثًا ليكونا معه ثألونًا أو مثلثًا . ويستخدم أحد الأطفال كثيرًا ليكون هذا الطرف الشالث عندما تحدث الصراعات بين الوالدين . ويلاحظ إنه كلما كانت درجة اندماج الأسرة عالية كانت درجة القلق عند الوالدين أكبر ، وبالتالي كان احتمال حدوث عملية الثليث أكبر أيضًا . حتى أن الزوجين بلا أطفال إذا جاءوا إلى العلاج فربما استدرجا المعالج نفسه إلى العلاقة الثنائية لتصبح ثلاثية ، بحيث يرغب كل طرف من الثنائي الأصلى في أن يكون المعالج في صف في مواجهة الطرف الآخر ، وربما تضمن نظام الأسرة عدة مثلثات غالبًا ما تكون متداخلة ، وتظهر عندما يحدث التوتر بين أي عضوين في الأسرة .

### المضهوم الثانى :

العمليات الانفعالية في الأسرة النووية Nuclear Family Emotinal Processes : عندما ينشأ التوتر في النسق الأسرى فإن هناك أربع طرق محتملة تسلكها الأسرة

لكى تخفض التوتر . وكما ذكرنا فكلما كانت درجة الاندماج في الأسرة عالية كانت الحاجمة أشد إلى أي من هذه الطرق . وسلوك الأسرة أحمد هذه الطرق يعد تعبيرًا عن اضطراب وظائف العملاقات فيها لانها على المرغم من أنها تقوم بمهمة الحمفاظ على التوازن فإنها تتم على حساب واحد أو أكثر من أفراد الأسرة. والطرق الأربعة لتخفيض التوتر هي:

ا - التباعد الانفعالى: أو الابتعاد عن الطرف الآخر ، وهو نوع من الاستجابة قد يتضمن الابتعاد المادى أو الفيزيقى وحتى عدم النظر إلى هذا الطرف ، أو أنه تباعد النفعالى بمعنى أنه يتعامل مع هذا الطرف كما لو كان غير موجود . ويبدو أن هذه الطريقة فى تخفيض القلق تنشأ عن الاقتراب أكثر من اللازم ، وتكون بميزة للآباء الفصاميين ، حينما يتناوب الزوجان فترة من التقارب اللصيق مع فترة من التباعد الشديد. ولكن هذا التذبذب ينتهى عادة عند قطب التباعد ، وهو ما أسماه « بوين » الطلاق العاطفى Emotional Divorce حينما يحدث فى السياق الزواجى .

٢ - الصراع الزواجى: وهذا طريق آخر فى حل التناقض بين الحاجة إلى التقارب والاندماج من ناحية والحاجة إلى الابتعاد والاستقلال من ناحية أخرى. ويظهر التذبذب بين فترات التقارب الزائد وفترات الشحار ثم التباعد، ولكن يبدو أن الضرر الناتج عن التذبذب وعن الشجار يستوازن مع الفائدة المتمثلة فى خفض القلق، وبعد أن يخبر كلا الطرفين الشعور بالارتياح لفترة من الزمن يستعدا للشجار مرة أخرى.

٣ - سوء أداء الوظائف عند الزوجين: وهذا أسلوب آخر لتخفيض التوتر في النسق يعتاد فيه أو من خلاله أحد الزوجين أن يستسلم أو يتبنى حلاً وسطًا لكى يحتفظ بالانسجام، وبينا يحقق هذا الأسلوب هدفه الذي يكون في صالح النسق فإنه قد يؤدى إلى شعور الزوج الذي استسلم بأن هذا التعويض تم على حسابه، وقد تضرر لديه الوظائف الجسمية والعقلية، وقد يتخذ اضطراب وظائف العلاقات بالشريك صورة الزيادة أو المبالغة في أداء الوظيفة أو صورة النقص والقصور في أدائها. وينمو لدى هذا الزوج شعور بأنه وحده الذي يتحمل أعباء وتكاليف الحفاظ على السلام داخل الأسرة.

٤ - تضرر الأطفال: عندما يحدث القلق والتوتر بين الزوجين فإن الصراع بينهما يمكن أحيانًا أن يتجنب إذا ما ركزا انتباههما على أحد الأطفال بدلاً من التركيز على الطبيعة الحقيقية للتوتر ، وهذا ما يحتمل أن يحدث خصوصا بين الزوجين غير المتمايزين (المندمجين) ، وهو ما يسميه البعض باتخاذ الطفل ككبش فداء Scapegoating .

### المضهوم الثالث:

### عملية إسقاط الأسرة Family Projection Process

وهذه هى الوسيلة التى يمر بها عدم التمايز من الوالد إلى الطفل ، وغالبًا ما يحدث ذلك من قبل الأم ، فالأم قد تسقط مخاوفها الشخصية - وربما شعورها بأنها غبية أو قاصرة - على الطفل ، ومن هنا ستعامله كما لو كان يتصف بهذه الصفات بالفعل. وفي نفس الوقت تندمج أو تنخرط في تأرجح قلق Anxious Hoovering عول الطفل ، ويستجيب الطفل بدوره إلى تفسيرها ويصبح قلقًا ( ويشعر بنفسه وكأنه غبى أو قاصر ) وقد ينخرط في سلوك من شأنه أن يؤكد وجهة نظر الأم نحوه . ولا ينبغى أن ينظر إلى الطفل ببساطة على أنه ضحية لأنه كما رأينا سابقًا ما إن تبدأ العملية حتى يشارك هو في إبقائها واستمرارها .

ونلاحظ أن هذه العملية الإسقاطية قريبة أو شبيهة بما وصفه « لانج » Laing ونلاحظ أن هذه العملية الإسقاطية قريبة أو شبيهة بما وصفه « لانج » PseudoConfirmation بالتأكيد الزائف والتدعيم لا يحدثان حسب قدراته وإمكانياته كما هي ولكن طبقا للصورة أو الهيئة التي يراه الوالدان عليها. وقد يعرف الطفل إنه في الحقيقة ليس كما يراه والديه ، ولكنه يسخاف أن يكدرهما باصراره على هويته الخاصة .

### المضهوم الرابع :

: Differentaion Of Self عاية الذات

وحتى قبل ظهور علاج الأسرة ، لوحظ أن التعلق التـعايشى كثيرًا ما يحدث بين المرضى الفصــاميين وأمهاتــهم ، وقد شبه ( بوين » الابن المريــض وأمه وهما ملتصــقان بعضهما ببعض بأنهما ( توأمان ملتصقان انفعاليا » Emotional Siamese Twins .

واعتقـد « بوين » أن هذا التعلق له دور هام فى نشأة الفـصام ، وتوحى دراسات البوين» عن الأسـرة التى كـانت تدخل كلها إلـى المستشفـى أن هذا التعـايش بين الأم والمريض هو جزء صغير من قدر كبير من الاندماج الزائد فى الأسرة .

وطبقًا لهـذا المفهوم فإن الأطفال ينمون وقـد حصلوا على مستويات مـختلفة من التمايز للذات عن الأسرة . والبعض منهم يستطيع أن يفصل نفسه بنجاح لكى يصل إلى النضج مع أداء مـستقل لوظائف الذات ، بينـما يبقى البعض أسير كـتلة الأسرة غـير المتمايزة ويكون أكثر عرضة لأن يصبح فصاميًا .

وكان قياس «بوين» للتمايز الفردى للذات فى صورة مقياس تقرير ذاتى يدل على النقطة التى يشغلها الفرد على متصل يتدرج من أعلى مستويات التسمايز الشخصى إلى أدناها عبر المدى الذى يمكن أن يسصل إليه العضو من أقصى درجة مزج ممثلاً فى قطب المعية Togetherness وأقصى درجات استقلال ممثلة فى قطب التفرد Individuality .

### المفهوم الخامس:

عملية النقل عبر أجيال متعددة Multigenerational Transmission Process.

أشار " بوين " منذ بداية حياته المهنية إلى إن الفصام عملية تحتاج إلى ثلاثة أجيال لكى يفصح عن نفسه ، أى أنها تبدأ من جيل الأجداد إلى الآباء ليصاب أحد الأبناء بالمرض. ووجهة نظر " بوين " هذه تتعارض مع الرأى الذى تبناه بعض المنظرين بأن الأم المولدة للمرض هي السبب الخطى المباشر للذهان عند الطفل . فالفصام في معادلة «بوين" هو متج لسلسلة طويلة من التعويضات يقوم بها النسق على أساس إقرار ثبات الكل على حساب بعض أجزائه ، وبوضوح أكثر فإن مستوى تمايز الوالد يمكن أن ينقل إلى الابن . فالمرأة التي لا تستطيع أن تميز بكفاءة بين الوظائف الذهنية والوظائف الانفعالية سوف تميل إلى الزواج من رجل له نفس الدرجة المنخفضة من التمايز ، ومن إلى الزواج من شخص له نصيب متواضع أيضًا من التمايز ، وكلا الاثنين - حينئذ - الله الزواج من شخص له نصيب متواضع أيضًا من التمايز ، وكلا الاثنين - حينئذ يسقطان مستواهما المنخفض على طفلهما ، والذي يظهر مثل هذا الخلط أو المزج الشديد لانظمته الذهنية وأنظمته الانفعالية ، وهذا هو الخلط الذي يمنع الأجهزة لديه من أن تعمل بكفاءة أو على نحو سوى ، وبالتالى تكون الفرصة مواتية لظهور الأعراض الفصامية أو أية أعراض مرضية أخرى .

### المفهوم السادس :

: Emotional Cut off البتر الانفعالي

وهذا هو السبيل الذى يحاوله بعض الناس لكى يتعاملوا مع أسرهم المندمجة الأصلية . أنه سبيل أو حل متطرف ، حيث إنهم يحاولون تخفيض القلق الناتج عن المعية الشديدة بالذهاب إلى أقصى الطرف الآخر ويفصلوا أنفسهم بالكامل عن النسق الأسرى الأصلى ، أو على الأقل يتجنبون كل المناطق المشبعة أو المحملة انفعاليًا في التفاعل الأسرى . وفي الحقيقة فإن البتر لا يحل شيئًا ولا يحقق هدفًا ؛ لأن الفرد الذي

يستخدم البتر عن الوالدين سوف يبقى حاملاً معه فى العلاقات المستقبلية نفس درجة الحوف الشديدة من فقدان الذات . وهذا الفرد سوف يدمج نفسه ويورطها فى علاقات أخرى معادلة ، وقد تكون مهددة أو ضارة . وبصفة عامة فإنه سوف يقطعها أو يخرقها بعنف وفجائية عندما لا تشبع حاجاته العلاقية القوية .

### المفهوم السابع :

### : Sibling Position وضع الذرية

تتشكل شخصية الطفل متأثرة بوضعه وترتيبه بين إخوته الآخرين ، هل هو الأكبر . الأوسط . الأصغر ، وهناك صفات ترتبط بكل ترتيب ، كما أوضحنا عندما تحدثنا عن إمكانيات الأسرة . ويظهر تفاعل الصفات فيما بعد عندما يكبر الأبناء ويتزوجون . فزواج الابن الأكبر من الابنة الصغرى أو العكس له نتائج يمكن التنبؤ بها من زاوية المسئولية واتخاذ القرار والصراع والتحكم . وكلما كانت درجة الاندماج الانفعالي في الأسرة عالية كانت الصفات المرتبطة بالترتيب الولادي متضخمة .

### المضهوم الثامن :

عمليات انفعالية مجتمعية Societal Emotional Process

وهذا المفهوم امتداد للمستوى المجتمعي الأوسع لبعض الآراء السائدة حول أداء الوظائف الانفعالية في الأسرة . ومثل النسق الأسرى فإن النسق الاجتماعي يحافظ على التوازن بين التفرد والمعية في مواجهة القلق الاجتماعي المتزايد المتمثل في الحروب والكساد الاقتصادي . وعدم التوازن في المزج أو عدم التمايز يحدث في معظم المجتمعات. ومثل الآباء في الأسرة فإن المجتمع يتناوب بين كونه متسامحًا أو خشنًا أو مندمجًا . ويمكن أن يحدث في المجتمع أن جسماعات فرعية مندمجة بشدة ومحملة بالقلق سوف تنمو في المجتمع وتبدأ في محاربة المجتمع أو في محاربة جماعات أخرى.

\* \* \*

### علإج الأنساق الأسرية

يهدف علاج الأنساق الأسرية إلى أن ينجو كل فرد فى الأسرة من الاندماج فى كتلة الأنا الأسرية غير المتمايزة ، وأن يحصل على النمايز الذاتى إن حدث واندمج مع الأسرة . وإذا استطاع المعالج أن يحقق هذا التمايز لفرد فى الأسرة المندمجة فسرعان ما يتبعـه الآخرون . ويمكن للأسرة كلها أن تقل درجـة اندماجها وتتحــرك إلى نقطة تحقق فيها أقصى درجة ممكنة لها من التوازن بين المعية والتفرد .

هذا هو هدف عبلاج الأنساق الأسرية للفرد ، أما هدف بالنسبة للأسرة فهو تخفيض القلق الانفعالى فى جو الأسرة ، وهو هدف يرتبط بالهدف الفردى ويعتمد كل منهما على الآخر ، فعندما يصبح أفراد الأسرة غير مندمجين فأن القلق فى مناخ الأسر يقل .

وفى الجلسة العلاجية يعمل « بوين » عادة مع ثلاثة أشخاص، الروجان إضافة إليه شخصيًا كمعالج ، وقد يستبعد عامدًا وجود طفل كطرف ثالث مع الزوجين حتى ولو حدد من قبل الوالدين باعتباره العضو المريض فى الأسرة ، لأنه يعتقد أن مشكلة الأسرة دائمًا بين الزوجين ، وأن مشكلة الطفل ليست أكثر من مجرد أعراض لسوء أداء النسق الانفعالي بين الزوجين .

كذلك فإن « بوين » لايعـمل مع المشكلة الحالية أو التى من أجلهـا جاء الزوجان لأنه يرى أيضا أن هذه المشكلة من أعراض العمليـات الانفعالية داخل النسق الأسرى . وإذا ما استطاع إقامة التوازن الانفعالى داخل الأسرة فإن مثل هذه المشكلات ستختفى .

ويرى « بوين » أن المعالج لا ينبغى أن يتورط فى نسق الأسرة الانفعالى ولكن عليه أن يبقى غير مندمج مع النسق ليستطيع أن يعمل معه ويوجهه الوجهة الصحيحة . وفى العمل مع الزوجين يوجه « بوين » أسئلة إلى واحد من الزوجين وعلى الذى يوجه له السؤال أن يجيب عنه ، ونادرًا ما كان « بوين » يشجع الزوجين على أن يتفاعلا معًا . ويعتمد نوع الأسئلة التى يوجهها إلى الأزواج على الطبيعة الكلينيكية الخاصة والفريدة للموقف .

\* \* \*

### القسم الرابع

### العلاج البنائي للأسرة

« سلفادور منوشن » Silvador Minuchin رائد آخر فى عــلاج الأسرة . وقد قدم إسهــامات فى كل من النظرية والممارسة ، و« منوشن » ملتزم بوجــهة نظر الأنساق العامة ، ويظهــر اهتمامًا واضــحًا بمفاهيم مثل التــوازن الحيوى Homeostasis والتغذية

المرتدة Feedback وحمدود السنسق System Boundaries والأنساق السفرعية open & Closed Systems Prop- وصفات النسق المفتوح والنسق المغلق -Subsystms وتسم نظرية (منوشن " بالكليسة ، وينظر إلى أساليب السلوك الخاصة بالسفرد كمؤشرات عملى بناء الأسرة الكلى ويرفض وجهة النظر الخطية ، وينحماز لوجهة النظر التفاعلية التبادلية .

وعلى الرغم من أنه تدرب تقليديًا في الطب النفسي فإن \* منوشن \* اهتم فقط وعند الحد الأدنى بمساعدة الأسر لتستبصر وتفهم مشكلاتها ، ولم يهتم بالنمو بالمعنى العلاجي ، وبدلاً من ذلك اهتم في العلاج البنائي على أن يتعامل المريض مع الحقيقة أو الواقع . وتركييز العلاج يكون على مشكلات الأسر التي جاءت بها إلى العلاج والمشكلات التي أثيرت في السياق ، وينظر إلى مشكلات الأسر على أنها ناتجة من البناء الأسرى ، وتظل قائمة ببقائه ولا تحل المشكلات إلا بإعادة ترتيب بناء الأسرة.

وقد سئل « منوشن» عن كنه المدخل البنائي فقال : « إن المدخل البنائي للأسرة يفترض أن الأسرة أكثر من مجرد الديناميات النفسية لأفرادها ، وتسير الأسرة بدلاً من ذلك على قواصد يفهمها كل أفراد الأسرة . والقواعد الراهنة تحدد كيف ومتى ولمن يستجيب كل فرد في الأسرة ، ومجموع القواعد تمثل أنماط التفاعل ، وهو ما أسميته: بناء الأسرة . وينظم البناء سلوك كل شخص وخبرته مع الواقع ، وبعد فترة فأننا نبقى بأنماطنا في التفاعل ، إنها في هذه الحال تمنع أنماطاً أو طرزًا أخرى من المواجهة مع الحياة والناس ، وقد يكون لدينا طرقًا أخرى محكنة للإستجابة ولكننا لا نستخدمها » (Sieburg , 1985 , 170 - 171)

### تصنيفات الأسرة ؛ التماسك ، التكيفية ؛

وقد صنف « منوشن » وزملاؤه الأسرة من حيث التماسك Choesion إلى أربع مستويات ، وكان « منوشن » يعتقد أن دراسة التماسك الأسرى أمر هام لأنه يكشف إلى أى مدى تكون الأسرة ككل وكيان مقابل أن تكون أجزاء منها فقط هى التى تعانى من الأزمة ، وعلى هذا يحدد هذا الكشف أسلوب توجيه الخدمة العلاجية . ويمكن أن تمتد المستويات الأربع على متصل يقع فى أحد أطراف الأسرة المتشابكة Enmeshed ، ويعنى هذا المصطلح أن الأسرة متشابكة جدًا أى أن كل الأفعال والاتصالات من جانب واحد من أفرادها تقابل بأفعال واستجابات من الآخرين ، وعندما يلم بأحد منهم مكروه أو أزمة فإن الكل يخبر هذه الأزمة ، ويسلك على نحو متعاطف مع

الشخص المتأثر . وبينما قد يشعرالافراد داخل الأسرة من وقت لآخر أنهم متحررون أو أنهم يريدون التحرر من أعباء وأحمال أعيضاء الأسرة الآخرين ، فإن هؤلاء غير قادرين على أن يفعلوا ذلك ما دامت طبيعة الأسرة مثل خبيط العنكبوت التي تمسك كل منهم إلى الآخر في الشبكة .

وفى الطرف الآخر المقابل توجد الإسرة التى يمكن أن نسميها الأسرة المتباعدة -De tached Family وفيها تكون الاتصالات قليلة بين أفرادها ، كل يعيش فى عالمه الخاص. وعندما يشعر أحد أفرادها بالتوتر أو الضغط فإن الآخرين ليسوا بالضرورة لهم علاقة بهذا الذى حدث أو يتأثرون به ، ويكون بيت الأسرة مكانًا مشحونًا بالتوتر بالنسبة لأعضاء الأسرة . والأم بصفة خاصة هى التى تخبر هذا المنمط كنمط مولد للأزمة والتوتر ، وتشعر كما لو كانت مستغلة من أفراد الأسرة الآخرين ، وتشعر بالإحباط فى طموحاتها الشخصية وحاجاتها ، ولديها صورة منخفضة لذاتها وقدراتها ، بلإحباط فى طموحاتها جسمية من هذه الأزمة على هيئة اضطرابات جسمية - نفسية .

وقد ذهب \* منوشن » وزملاؤه إلى أن هذين النمطين من الأسرة يحتمل أن يخبرا الأزمات أكثر من الأنماط الأخرى ما دام بناؤهما الداخلي يؤدي إلى الأزمة .

ويقدم « مـيرجـاترويد » و « أبتر » Murgatroyd & Apter نموذجًا لحـالة أسر متباعدة تصور كيف يمكن أن يتولد التوتر داخل الأسرة من هذا النمط .

 ١ - « جاك » - ١٢ سنة - يعبر عن مخاوفه حـول المدرسة وقد نمى عددًا متبايئًا من الأعراض المرضــية فى مـقدمتــها الشعــور بالإجهــاد والمرض مما يجعله يتــغيب عن المدرسة.

٢ - تتحرك الأم لحماية « جاك » ضد النقد الذى يوجه إليه من بقية أفراد الأسرة
 خاصة الأب، الذى يهدده بشكل صريح مثل عدم إعطائه نقود إن لم يعد إلى المدرسة.

٣ - الأم تضحك مع « سـ و » - الابنة - ومع الأب . والأب يضحك على الأم لمعاملتها «جاك» كطفل ؛ ويقول أنها تساعده على الغياب من المدرسة وتشجعه على أن يبقى مريضًا.

٤ - تستجيب الأم لهذه السخريات جسميًا وتصبح اكتئابية وتدخل المستشفى
 لتعالج من مرض جسمى

٥ - بعد إيداع الأم المستشفى يعيـد الأب الأسرة إلى المنزل ويظهر روح السخرية

والتهكم ، ويكون « جاك » فى حال طيبة فى غضون يوم واحد بعد ذلك ، ويعود إلى المستشفى والأب المدرسة ، ويبقى مدة بدون أعراض مرضية تمتد لمدة أسبوعين ، الأم فى المستشفى والأب وجاك وسو يعملون معا ( يشترون الأشياء - يشاهدون التليفزيون - يذهبون إلى الحدائق) وهى أشياء لم يكن يفعلوها عندما كانت الأم معهم .

٦ - تشفى الأم وتعود إلى المنزل وتشرف على إدارة شئون المنزل .

٧ - ينسحب الأب ويصبح ملولاً وقلقًا وغير مستقر ويكتئب ويفرط في التدخين والشراب ويصبح مجادلاً مع أفراد الأسرة والآخرين خاصة مع « سو » - حول ملبسها- ومع « جاك » - حول المدرسة - ومع الأم حول كل شيء .

٨ - « جاك » يظهر علامات المرض الجسمى ويبحث عن أسباب أو أعذار لكى لا يذهب إلى المدرسة .

٩ - تتحرك الأم لتحمى • جاك» .

١٠ - تتجـه الأسرة مرة أخرى إلى الخطوة الثـانية فى خطوات التفاعل السـابقة وتستمر الدائرة . ( Murgatroyd , Woolfe , 1985 , 40-41 ).

ولو أنه تحت شروط معينة ( مثلما يمكن أن يحدث بين الخطوتين الثالثة والسادسة) فإن بناء الأسرة قد يتغير ، وعندما يتباعد أفراد الأسرة وكل منهم يبحث عن إستراتيجية خاصة به ( المرض / النقاش / الجدال / الاكتئاب ) لكى يبقى ويحافظ على حضوره ورجولته فى الأسرة .

وبالإضافة إلى هذين النمطين (المتشابك والمتباعد) فإن « منوشن » يصف نمطين الخرين يسقعان بين النمسطين السابقين المتطرفين اللذين يحتلان أطراف المتسصل ، النمط الأول منهما هو الأسرة المرتبطة Connected Family حيث يكون كل فرد منسجماً ومتماشياً مع أفراد الأسرة الآخرين ، ولكنه ليس محكومًا بمشاعر وأفعال الآخرين ، وعلى الرغم من أنه متعاطف ومنشغل ومتضامن مع الآخرين إلا أنه ليس معتمدًا عليهم في حياته الانفسعالية ، لأنهم متماسكون أكثر منهم متشابكين ، ومتسرابطون أكثر منهم معتمدين بعضهم على بعض ، ومهتمون بتأكيد صالح أفراد الأسرة الآخرين بدون أن يصبحوا متورطين .

والنمط الرابع هو الأسرة المنفصلة Seperated Family ، وفي هذا النمط يكون لاعضاء الأسرة اتصالات محددة بعضهم مع بعض ، ولكنهم بصفة عامة يسلكون كأفراد داخل الأسرة وليس كتجمع . فإنهم منفصلون أكثر منهم متباعدين يقوم بينهم قدر من الاتصال الجيد أكثر مما يحدث بين أفراد الأسرة المتباعدة ، ويمكن تمثيل الأنماط الأربعة للأسرة في متصل التماسك كالآتي :



### شکل ۱/۸

### تصنيف الأسرة حسب متصل التماسك

وكما صنف « منوشن » الأسرة على بعد التماسك فإنه صنفها أيضا من حيث إمكانية التكيف أو التكيفية Adaptability أو القدرة على المواءمة ومواجهة التحديات والتغيرات المفاجئة ، والأتماط الأربعة كالآتى :

النمط الأول وهو الأسرة المهوشة أو المشوشة Chaotic Family التى حينما تواجهها بعض عوامل التحدى فإن كل فرد من أفرادها يستجيب بشكل مخالف لما يستجيب به الآخر وبأساليب مناقضة لما يفعله الآخرون .

وعلى الطرف المقابل فى متصل التكيفية توجد الأسرة التى تصدر عنها استجابات جامدة Rigid Responses وفيها يستجيب كل أفراد الأسرة على نفس النحو ، وهذه الاسرة لا يبدو أنها تتأثر بما يحدث لها أو ما تواجهها من مشاكل

وهناك نمطان متوسطان بين المنطين المتطرفين أولهما الأسرة التى يصدر عنها الاستجابة المرنة shexible Response ، وفي هذا النمط تنظر الأسرة كأسرة في الموقف وتفحص الاختيارات وتحاول أن تصل إلى إستراتيجية . وإذا فشلت هذه الإستراتيجية فإن الأسرة تعيد النظر في الموقف ، وتحاول الكشف عن بدائل وتنتهى إلى إستراتيجية جديدة وتستمر هذه العملية حتى تنتسهى الصعوبة أو تحل المشكلة ، وفي هذا النمط يسلك أفراد الأسرة ويتبنون وجهات النظر طبقًا للظروف ، ولكنهم يفعلون ذلك بشكل جماعي.

والنمط الرابع والأخيــر من الأسر هى الأسرة التى يصــدر عنها الاستــجابة المقننة Standard Response وفي هذا النمط تضيق الأسرة من نطاق سلوكهــا وتعتمد أساليب



السلوك المعروفة والمكررة وتواجه بها الموقف أو التــحدى ، وتحدث استــجابتها بالتــتابع المعروف والتقليدي .

ويمكن تمثيل الأنماط الأربعة للأسرة في متصل التكيفية كالآتي :

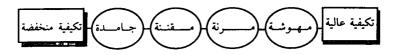

### شکل ۸/۲

### تصنيف الأسرة حسب منصل التكيفية

ومن الواضح أن النمط المرن هو أفــضل الأنماط وأكشــرها سواء يليــه النمط المقنن ويأتى بعدهما النمطان المتطرفان المهوش والجامد .

### العلاج البنائي :

تتلخص أهداف العلاج البنائى فى هدفين أولهـما تغيير تسنظيم الأسرة ، والثانى تغيير وظائفهـا وهما السببيلان إلى أن تحل الأسرة مشكلاتهـا، ولكى يتحـقق هذان الهدفـان فأن التدخـلات تكون مباشـرة وتكون عيانيـة مادية وعمليـة وموجهـة بالفعل Action-oriented علما بأن العلاج البنائى قصير المدى .

وربما يبدأ المعالج عمله مع الأسرة ككل في مقابلة تجمع كل أفراد الأسرة ، وفيما بعد قد يعقد جلسات فرعية موازية أو متنالية لحسم أو حل بعض المشكلات الفرعية التي تخص مجموعة فرعية ، وبعدها يعود المعالج إلى الجلسات الشاملة . وقد يعمد المعالج إلى خلق نوعين من التفاعل أولهما أن يشجع التفاعل بين أعضاء الأسرة ، ولكن المعالج لا يتدخل في المناقشة وبدلا من ذلك فأنه يسلك كمراقب أو مقوم أو معلق ، وهو ما يسمى بتيسير الانخراط Facililating Engangement وثانيهما هو مركزة الانخراط يسمى بتيسير الأسرة والمعالج . وفي عبارة أخرى فأن المعالج يمكن أن يشارك من داخل النسق ، أو يمكنه أن يلاحظ ويعلق من خارج النسق معتمدا على ماهية الحاجات التي يعاد بناؤها في أي لحظة .

### خاتهة للباب الثاني

# ونختتم الباب الثانى والذى تناولنا فيه الداخل الختائفة فى إرشاد وعلاج الأسرة بجدول مبسط يقارن ببن أهم هذه المداخل من زوايا معينة

## مقارنة لبعض المداخل في إرشاد وعلاج الأسرة

ججاول ۱/۸

| المدخل السلوكى                                                                                                                    | المدخل الإستراتيجي (هيلي)                                                                                                       | المدخل البنائي ( منوشن )                                                                                         | مدخل أنساق الأسرة ( بوين ) المدخل البنائي ( منوشن ) المدخل الاستراتيجي (هيلي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المدخل التحليلى                                                                                                           | يمد القارئة                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| الحاضر ، والتركيــز على<br>البيانات البيشخصية .                                                                                   | الحاضر ، والمشكلات أو<br>الأعراض الحالية تبقى<br>بسبب الشائع الحادثة<br>والمتكورة بن الأشخاص.                                   | الحاضر والماضى ، بناء<br>الأسرة الحالى يعتمد على<br>الأكاط عبر التضاعلية<br>المبكرة.                             | الماضي - الاهتمام بالكثف الحساضر اساسًا ، على الحساضر والمساضي ، بناه الحساضر ، والمشكلات أو الحساضر ، والتركبيز على<br>عن تساريخ الخسيسرات الرغم من أن الاهتماما الأسرة الحالي يعتمد على الأعراض الحسائية تبقى البيانات البينشخصية .<br>المبكرة .<br>المركزة .                                                                                                                                                                                                                                                            | الماضى - الاهتمام بالكشف<br>عن تساريخ الخسبسرات<br>المبكرة.                                                               | الزمن                       |
| السلوك المشكل متعلم ويبقى<br>عن طريق نتائجه . والعمليات<br>اللائسمورية مرفوضة من<br>حيث إن من المسسب<br>الاستدلال عليها وقياسها . | قىواعد الأمسرة والتبوازن<br>الجيوى وانحضاءات التغذية<br>المرتدة تحدد الساوك وليس<br>العطيات اللاشعورية                          | دافعية لاشمورية أقل أهمية<br>من تكرار العادات المسعلمة<br>وتحديد الادوار التي تنفسله<br>الأسرة مهامها من خلالها. | صراعات غير معلولة من مسفساهيم مسبكرة توحى ادافعية لاشعورية أقل أهمية أسواعد الاسرة والتسوازن السلوك المشكل متعلم ويبقى الماضى ، وهي بعسيدة عن بصراعات لاشسعورية على من تكوار العادات المسعلمة الحيوى وانعضاءات التعلق عن طريق نتائجه والعمليات وعى الفرد قائماً ، وتستعم الرغم ممن أنهسا تسسماد وتحديد الادوار التي تنشلة المرتدة تحدد السلوك وليس اللائسعورية مرفوضة من أفي ربط نفسها بالموضوعات أصياغتها من زاوية تفاعلية . الأسرة مهامها من خلالها . العمليات اللائمورية . الاستدلال عليها وفياسها . والموانف الحالية . | صراحات ضير معلولة من<br>الماضى ، وهى بعيدة عن<br>وعى الفرد تماشا ، وتستمو<br>فى ربط نفسها بالموضوعات<br>والمواقف الحالية. | دور العمليات<br>الملاشمورية |
| توصف الأنعال لتعديل أتماط<br>السلوك النوعية .                                                                                     | نغير السلوك موجه بالفعل.<br>وتخفيض الأعراض يحدث<br>من خملال التسوجيهات<br>وليس من خلال التفسيرات                                | الفسعل يسبق الفسهم .<br>والتغير في الانماط التفاعلية<br>أكثر أهمية من الاستبصار<br>في انتاج السلوك الجديد .      | الاستبصار يؤدى إلى الفهم يستخدم العمليات العقلانية الفسعل يسبق الفسهم. تغير السلوك موجه بالفعل. توصف الافعال لتعديل أتماط وإلى تخفيض الأعراض يحدث المسلوك النوعية . والنغير في الانماط التفاعلية وتخفيض الاعراض يحدث المسلوك النوعية . وكذلك أكثر أهمية من الاستبصار من خملال التوجيهات بالحجرات بين الاجيال. في انتاج السلوك الجديد . وليس من خلال التفسيرات                                                                                                                                                              | الاستبصار يؤدى إلى الفهم<br>وإلى تخفيض المسراع<br>والنغير النفسى الداخلي<br>والبيئنخص                                     | الاستبصار<br>مقابل الفعل    |
| مباشر، معلم ، مدرب،<br>نموذج للسلوك المرغوب فيه،<br>مفارض للاتصالات                                                               | فمال، مقاوم، يركنز على أمباشر، معلم، م<br>الشكلات، إرشــــــادى، تحوذج للسلوك المرغو<br>يستخدم التناقض الظاهري. مفاوض للاتصالات | مدير مرحلة . ويتناول بناه<br>الاسرة لينسير حالات سوه<br>الاداء الوظيفي .                                         | محايد ، يقدم التنفسيرات مباشر ولكنه ليس مواجعها مدير مرحلة . ويتناول بناه فمعال، مقارم، يركنز على ممباشر، معلم، ممدرب،<br>لاتماط السلوك الفسردية ويعارض التثليث كصورة من الاسرة ليضير حالات سوه المشكلات، إرشسادى، تموذج للسلوك المرغوب فيه،<br>والاسرية                                                                                                                                                                                                                                                                   | محايد ، يقدم التنصيرات<br>لاتماط السلموك الفسردية<br>والأسرية .                                                           | دور المالح                  |

| - الاستبصار الوصول بتمايز الذات إلى - التغير في السياق الملاقي - تغيير التنافج السلوكية بين النصاح السلوكية بين النصوية النصى ملى على المستوية الانا على إداء أفراد الاسرة . الاسرة . وتغير الانحاط غير على نحس خساطيء بين السلوك اللاتكيني أو السلوك وطائفه . التنافع المنافع . التنافع المنافع . على المشكل . وطائفه على نحو خاطئ. على المشكلة أو الأعبراض الجسونب المنافق . المخالية . المخالفة . المخالفة . المنافق المنافق . المنافق المنافق المنافق . المنافق المنافق المنافق . المنافق ا | - نظرية الاتصالات .<br>- الانسان السلوكية نظرية التعلم الاجتماعي . | التركيز على الفرد والتأكيد الاسرة بكاملها عبير عدة اللاثيات ، تحالفات انسقة أثانيبات وثلاثيبات، أثاثير سلوك فرد<br>على كيف يشعر افعراد الجبيال ، وربما يعمل مع فرعية ، حسدود بين امشكلات واعراض ترى على الأخوين ، وجهة نظر<br>الاسسرة كل منهم نحسو ثنائي ( او احمد الزرجين ) الانساق، قوة .<br>الأخسر ، وكيف يستعمامل الفترة من الوقت .<br>الأخسر ، وكيف يستعمامل الفترة من الوقت . | المدخل السلوكى                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| - تفيم النافج السلوكية<br>الزائدة والتي تؤدى وظيفتها<br>على نحسو خساطى، بين<br>اعضاء الأسرة لكي نفضى<br>على المشكلة أو الأعسراض<br>الحالية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - نظرية الاتصالات .<br>- الانساق السلوكية .                        | ثنافيسات وثلاثيسات، ثنافيات، تأثير<br>مشكلات واعراض ترى على الأخرين،<br>كاتصالات بينشخصية بين خطبة في العلبة<br>اثنين أو أكشر من أضراد<br>الاسرة.                                                                                                                                                                                                                                   | اللدخل الاستراتيجي (هيلي)                                                    |
| - التغير في السياق العلاقي - تغيير النتائج السلوكية<br>من أجل إصادة بساء تنظيم الزائدة والتي تؤدى وظيفتها<br>الأسرة . وتغير الأتحاط غير علمي نحسو خساطيء بين<br>السناعاصلية الستي تؤدى أعضاء الاسرة لكي نقضي<br>وظائفها علمي نحو خاطئ.<br>الحالية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -النظرية البنائية في الأصرة نظرية الاتصالات .<br>- الانساق.        | ئلائيات ، تحالفات أنسقة<br>فـرعــــة ، حـــدرد بين<br>الأنساق، قوة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدخل أنساق الأسرة ( بوين ) المدخل البناش ( مفوشن ) اللدخل الاستراتيجي (هيلي) |
| الوصول بتسمايز المذات إلى<br>أقسمى مسدى لكل ضروق<br>أفواد الأسرة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نظرية أنساق الأسرة                                                 | الاسرة بكاملها عبر عمدة<br>اجبال ، وربما يعممل مع<br>ثنافي ( او احمد الزرجين )<br>لفترة من الوقت .                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مدخل أنساق الأسرة ( بوين )                                                   |
| - الاستبصار - الاستبصار - النضج النفسى الجنسى. أقسمى صدى - تقسوية الانا على إداء أفراد الاسرة . وظائفه تخفف شفل الجسواب البائولوجية المتنابكة المزيد من المصلاقات الشبه بالموضوع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - التحليل النفسى                                                   | التركيز على الفرد والتأكيد الاسرة بكاملها عبر عمدة الثلاثيات ، تحالفات انسقة اثنائيسات وثلاثيسات، اثنائيسات ، تأثير سلوك فسرد على كيف يشحر أهراف الجبيال ، وربحا يعسمل مع أضرهسية ، حسدود بين مشكلات وينشخصية بين خطبة في العلبة . الاسسرة كل منهم نحسو اثنائي ( أو أحمد الزرجين ) الانساق، قوة . الأخسر ، وكيف يستمامل لفترة من الوقت . الأخسر ، وكيف يستمامل لفترة من الوقت .     | المدخل التحليلي                                                              |
| امناف الملاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | النوجه النظرى الأساسي - التحليل النفسي                             | وحدة الدراسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بعد المقاولة                                                                 |

| – باترسون Stuart<br>– مشورارت<br>Liberman مار جواکسون Arabson - جاکسون<br>مارجولن Margolin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المدخل السلوكى                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| - ميلى Haley - ميلى Jackson - جاكسون<br>- إريكسود Erikson - مادانسي Madanes - مادانسي بالأورلي<br>- سلفيني بالأورلي<br>- سلفيني الأولوي Selvini Palazoli<br>Watzlawick - وتزلافيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المدخل البناشي ( منوشن ) المدخل الإستراتيجي (هيلي) |
| - منوشن Minuchin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| Bowen יעטי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مدخل أنساق الأسرة ( بوين )                         |
| ادر اکرمان Ackerman اور اس Framo المحرد الم | المدخل التحليلى                                    |
| Ackerman كبار المنظرين والممارسين - فرامو Framo - ناجى - ناجى - داجى oszormenyi - Nagi Stierlin را مىتيرلتر - مىكايتر - Skynner - بل Bell -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بعد القارئة                                        |

(From : Goldenberg , I & Goldenberg , H . 1991 , 90 - 92)

# الباوالنالث

الإرشاك والعلاج النفسى الأسرى تطبيقات في مجالات معينة

الفصل التاسع: الإرشاد والعلاج الأسرى في المدرسة . الفصل العاشر: الإرشاد والعلاج النفسي الزواجي .



## الفصل التاسع الإرشاد والعلاج النفسى في المدرسة

- \* كيف نشأت المدرسة .
  - \* أهمية المدرسة.
  - ثقافة المدرسة.
- العلاقات بين الأسرة والمدرسة.
- \* التدخلات الإرشادية والعلاجية.
- \* الاستفادة من إمكانيات المدرسة.
  - \* استخدام شبكة الأقران.
- \* استخدام مجالس الآباء والمعلمين.
- \* العمل من داخل النسق المدرسي .

### الفصل التاسع

### الإرشاد والعلاج النفسي في المدرسة. كيف نشأت المدرسة :

تهدف التربية لإعداد الفرد للمعيشة في المجتمع مواطنًا يتحمل مسئولياته الشخصية ، ويسهم مع الآخرين في المجتمع، في تحمل المسئوليات الاجتماعية والعامة. والإعداد للحياة يتضمن شقين : الشق الأول هو الإعداد الشقافي، والشق الثاني هو الإعداد المهنى ، ولا انفصام بين الشقين ، فالإعداد الثقافي في أحد جوانيه إعداد مهنى. كما أن الإعداد المهنى نوع من الإعداد الثقافي.

والإعداد الثقافي للفرد هو جزء من الوظيفة الاجتماعية الأساسية للتربية ، وهي المحافظة على المجتمع، وعلى الإبقاء عليه كمجتمع متماسك؛ وذلك بنقل ميراثه الثقافي من جيل إلى جيل. فعندما تحافظ التربية على الثقافة بنقلها من جيل إلى الذي يليه، فإنها تحافظ على المجتمع وعلى كيانه كتنظيم مستمر له ملامحه وله خصائصه. والتربية لا تكتفى بنقل الميراث الشقافي من جيل إلى جيل، ولكنها تعمد إلى تطويره، فهى لا تنقله كما هو وإلا تجمدت الحياة الاجتماعية. والتربية حينما تفعل ذلك فإنها تعمل على تطوير المجتمع وتقدمه، وذلك عن طريق تنقية الثقافة من العناصر الضارة وأنماط السلوك غير المفيدة أو المرتبطة بالتخلف والجمود، وتشجيع أساليب السلوك والتفكير التي من شأنها أن تدعو إلى التغيير والإبداع.

ومن وظائف التربية تنشئة الفرد وتربيسته على نحو لا يكون فيه تكراراً لآخر، أى أن ينشأ كل فرد على النحو الذى يتفق مع استعداداته وقدراته. وأقصى ما تطمح إليه التربية هو أن ينمو كل فرد إلى أقصى ما يمكن حسب قدراته، إذن فالستربية تهدف إلى إعداد الفرد ثقافيًا، وإلى تزويده بمفاهيم الثقافة وأدواتها وعناصرها القائمة في المجتمع ثم هي تزوده بالاتجاهات العقلية وأساليب الشفكير ومهاراته التي تدعوه إلى تطوير ما ورثه من جيل الآباء لكي يسلمه إلى الأبناء وقد حدث فيه تغير بناء يدفع بعجلة الحياة إلى الأمام، ويوفر حياة أكرم وأهنأ مما عاشها الجيل السابق، إضافة إلى هدف تحقيق خصوصية الإنسان وتميز شخصيته وتفردها.

وبجانب تزويد الفرد بعناصر الثقافة وتعليمه كيف يطورها، وكيف ينمى شخصيته المتفردة، فهناك الإعداد الحرفي أو المهنى أو تعليم الفرد حرفة أو مهنة يتعيش منها . وقد

كانت التربية تقوم بوظائفها فيما يتعلق بإعداد الفرد الثقافى والمهنى فى الماضى عن طريق الأسرة، فالوالدان هما اللذان كانا يضطلعان بإعداد الأطفال سواء فيما يتعلق بوظيفة نقل الميراث الثقافى، بتزويد الأطفال وتعليمهم اللغة المستخدمة للتعامل في المجتمع وكذلك أساسيات العقيدة الدينية، والقيم والعادات والتقاليد، كما كان الوالد أيضًا هو الذى يعلم ابنه الحرفة التى يتكسب منها، وكان الطفل عادة ما يحترف حرفة والده. وتعلم الأم ابنتها شئون المنزل ورعاية الأطفال.

وقد كانت الأسرة تستطيع القيام بعملية إعداد الطفل ثقافيًا ومهنيًا عندما كان الميراث الثقافي قليلاً أو محدودًا وينحصر في لغة القبيلة وديانتها وعاداتها البدائية، كما كانت تستطيع أن تفعل ذلك أيضًا عندما كان الأطفال يحترفون حرفة آبائهم ، فكان يكفى أن يصحب الوالد ابنه إلى رحلات الصيد، أو الرعى، أو إلى المكان الذي يزاول فيه عمله ويدربه على مهارات العمل. أما وقد تعقد الميراث النقافي وتراكم وازدادت المعرفة التي ينبغي أن يتعلمها الطفل، كما أنه أصبح من غير الضروري أن يحترف الطفل حرفة والده. فكان لابد وأن تنشأ مؤسسة أخرى لتقوم بهذه الوظائف ؛ لا نقول نيابة عن الأسرة ؛ ولكن لمساعدة الأسرة في القيام بهذه الأعباء التي لم تعد الأسرة تستطيع الاضطلاع بها وحدها، ومن هنا كانت نشأت المدرسة.

والمدرسة هي مؤسسة التربية المتخصصة، فالأسرة مؤسسة تربوية بلا شك، ولكن لها وظائف أخرى، كذلك فسمختلف المؤسسات الاجتماعية لها وظائف تربوية، ولكن لها وظائف أخرى بجانب الوظيفة التسربوية، أما المدرسة فقد نشأت أصلاً للوظيفة التربوية، ولم تنشأ المدرسة من البداية على الصورة التي نراها اليوم، ولكنها مرت بثلاث مراحل حتى وصلت إلى الوضع الذي نعرفه اليوم.

فقد بدأت المدرسة نظامًا خاصًا يقام لمناسبات خاصة، مثال ذلك: الاحتفالات التى كانت تقيمها القبيلة البدائية لتنصيب الناشئ عضواً من أعضائها، وفي المرحلة التالية، عندما تقدم المجتمع وتعقد ميراثه الثقافي وجد أنه من الضرورى أن يكون له طبقة متعلمة كالكهنة ورجال القانون والمعلمين ومن إليهم، وفي هذه المرحلة كانت المدرسة تختار فئة من الأطفال لتعليمهم دون سائر الناس، وفي المرحلة الثالثة في ظل المزيد من التطور الاجتماعي والثقافي والمكاسب السياسية التي حققتها الشعوب، أريد للتعليم المنظم في المدرسة أن يكون حقًا للجميع، ومن هنا ظهرت المدرسة «العامة» (التي يدخلها كل الناس) «المجانية» (التي لا يدفع المواطن مقابلاً ماديًا نظير التعليم فيها) «الإزامية» (التي ينبغي أن يلحق بها كل طفل حيث أصبح التعليم واجبًا على المواطن كما أنه حق له) ، (فريد كلارك ، ١٩٤٩ ، ٥٥ - ٤٦).

#### أهمية المدرسة ،

وللمدرسة أهمية خاصة بالنسبة للطفل، وهى تلى الأسرة في الأهمية وفيما تعنيه للطفل. ويكفى أن الطفل يقضى من ٦ - ٨ ساعات يوميًا «أو ما لا يقل عن ٥ ساعات يوميًا» فى المدرسة إضافة إلى الوقت الذي يقضيه في الذهاب إلى المدرسة والعودة منها والإنشطة المدرسية التي قد تتم بعد ساعات اليوم الدراسي، وإذا أضفنا إلى نلك ساعات عمل الواجبات المدرسية، كل هذا الوقت يعنى أن الطفل يقضي معظم ساعات يقظته في المدرسة أو منشغلاً بنشاط يرتبط بالمدرسة. مما يعنى أنها بيئة تستحق أنه يوجه لها المزيد من الاهتمام من قبيل المرشدين النفسيين ، ومختلف العاملين في مجال الخدمات النفسية.

ويجب أن يأخذ المرشدون النفسيون البيئة المدرسية ؛ وما يوجد بها من مشاكل، بقدر كبير من الجدية والاهتمام؛ لأن الطفل يقضى معظم ساعات يقظته في المدرسة أو في النشاط المرتبط بها، علاوة على المناخ المدرسي وتأثيراته على شخصية الطفل. ومن أهم المشكلات الشائعة بين الأطفال المشكلات السلوكية، ومشكلات الصراع مع الأقران، وضعف التحصيل الدراسي، أو الفشل المدرسي، والتجنب المدرسي، وأعراض عدم النضج الاجتماعي في المدرسة.

ونظرًا لأن المشكلات المدرسية يكون لها آثارها الواضحة والمباشرة على كل من الطفل والأسرة، فإن النجاح في علاجها يكون مفيدًا ونافعًا لكلا الطرفين، ويمكن أن يستفيد الإخوة أيضًا من هذا العلاج الناجح للمشكلات السلوكية والتي تنعكس على جو الأسرة، وذلك عندما يتم مساعدة الوالدين وتعليمهم كيف يتناقشون ويتباحثون في العلاقات الأسرية / المدرسية بصورة إيجابية وفعالة، كما يساعدهم هذا الأمر أيضًا على أن يجعلهم مهيئين ومستعدين بصورة أفضل للتعامل اللاحق مع الصعوبات المدرسية مع الأطفال الآخرين. هذا بالإضافة إلى ما تشير إليه بعض النتائج المتداولة بين الباحثين والتي وجدت قدرًا من التدعيم من أن المشكلات الموجودة لدى الراشدين بعد البلوغ غالبًا ما تكون مسبوقة أو يرجع أصولها إلى سوء توافق مدرسي، وهذا يعني أن علاج مشكلات التوافق المدرسي يقدم خدمة وقائية للصحة االنفسية للفرد في الرشد.

وتتضمن المدرسة ثقافة مكتفية بنفسها أو ثقافة شبه كاملة؛ لأن للمدرسة مفرداتها اللغوية ومصطلحاتها، ونظمها، وقواعدها، وقوانينها، وبنيانها، وتكوينها، ووظائفها الإدارية. والتعليمية، وأدوار متعددة للعاملين في إطار أهدافها. ومن هنا يجب فهم ثقافة المدرسة جيدًا إذا أردنا أن نوظف البيئة المدرسية في الإرشاد والعلاج النفسى بصورة مناسبة وفعالة.

ويهدف هذا الفيصل إلى توضيح النسق المدرسي وثقافته، وكيف يتفاعل النسق المدرسي مع النسق الأسرى، ومع نسق الخدمات النفسية المقدمة للأطفال من بيئة المدرسة، وكذلك توضيح طرق التعامل مع المسئولين بالمدرسة، وما يوجد بها من مشرفين وعلاقات اجتماعية من أجل حل مشكلات الطفل المدرسية والأسرية، وسنعالج هذه الموضوعات تحت العناوين الآتية :

- \_ ثقافة المدرسة.
- \_ العلاقات بين الأسرة والمدرسة.
- ـ التدخلات الإرشادية والعلاجية.
- \_ الاستفادة من إمكانيات المدرسة.
- العمل من داخل النسق المدرسي.

### أولاً: ثقافة المحرسة

تختلف المدارس عادة من حيث بعض الجوانب التي تجعل لكل منها مناخًا خاصًا وقد يزيد هذا الاختلاف بين مدرسة وأخرى، وقد يقل. فالمدارس تختلف من حيث الحجم (مدارس كبيرة الحجم ، مدارس صغيرة الحجم )، كما تختلف من حيث مصادر التمويل (مدارس حكومية مدارس خاصة بمصروفات)، ومن حيث لغة التدريس (مدارس تستخدم اللغة العربية مدارس اللغات) ، كما تختلف المدارس من حيث المستوى الاقتصادى والاجتماعى لأسر التلاميذ الملتحقين بها، والحى الذي توجد فيه، وتختلف أيضًا من حيث جنس الطلبة (مدارس بنين مدارس بنات مدارس مشتركة) وتختلف من حيث البنية التنظيمية والإدارية ، ومنها أيضًا زمن التمدرس مشتركة) كدامل المدرسة فترة واحدة مدرسي كامل يسمح بمزاولة الأنشطة مقابل المدارس التي تضم فترتين من الدراسة ).

وعما لا شك فيه أن مناخ الحرية المتاح في المدرسة يختلف باختلاف الجوانب السابقة وغيرها أيضاً، وتلعب شخصية مدير المدرسة دوراً هامًا في إشاعة مناخ معين في المدرسة، كما أن درجة التعاون بين إدارة المدرسة ( مدير .. ناظر .. وكلاء .. الإداريون الآخرون ) لها دور أيضًا ، بل إننا يمكن أن نجد اختلافات بين فيصل وآخر في المدرسة الواحدة، وفي مستوى الصف الواحد، حسب نوعية الطلاب، وشخصية المعلمين الذين يدرسون في هذا الفصل والمشرف من المعلمين على الفصل.

وإذا كانت أهداف التربية التي تتحقق من خلال المدرسة واحدة، فإن كل مدرسة

تحقق هذه الأهداف بطريقتها وحسب إمكانياتها وظروفها، وظروف البيئة التى توجد فيها. كما أن قنوات الاتصال بين الأسرة والمدرسة هامة وتؤثر في بعض جوانب العمل في المدرسة، والقناة الرسمية والتقليدية لهذه الصلة هي: مجالس الآباء والمعلمين (الجمعية العمومية محلس الآباء) وكذلك مشاركة الآباء في بعض الأنشطة التى تقوم بها المدرسة، وهي مشاركة غير مقننة وتحدث في معظم الحالات على نحو تلقائي أو حسب الظروف. وتزيد السلطات التعليمية دائمًا سلطات مجالس الآباء والمعلمين، وتعطى لهم سلطة مراقبة وتقويم كل جوانب العسمل في الحياة المدرسية ابتداء من المرافق في المدرسة وانتهاء بطرق التقويم (قوار وزير التربية والتعليم لعام ١٩٩٨).

ويقتصر تدريب المعلمين على المهارات الخاصة بتدريس موادهم الدراسية وتهيئتهم للعمل داخل المدرسة وفى نطاق تخصصاتهم، ويكون التعامل مع سلوك الطفل باعتباره ناتجًا من نواتج العوامل المدرسية، ولا يلتفت إلى الأسرة إلا في حالات السلوك المشكل. ويهتم الأخصائى الإجتماعى والأخصائى النفسى بدراسة الحالات الفردية بطلب من إدارة المدرسة، ويحاولان العمل معها، وقد يحولانها إلى مستوى آخر (في الإدارة التعليمية) إذا كانت تحتاج إلى خدمة نفسية أو طبية لا تتوافر في ضوء إمكانيات المدرسة.

وقد حدد مارث فوستر ( Foster, M ) أربع وظائف للمدرسة وهى : التعليم والتقويم، والتطبيع الاجتماعي ورعاية الطفل والتعليم يعني هنا تـقديم قدر من المعارف والعلوم حسب مستوى المدرسة وصفوفها الدراسية، فمن التركيز على المهارات الأكاديمية الأساسية كالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب في الـصفوف الأولى إلى قدر مستقدم من المعارف والعلوم في الصفوف الأخيرة من التعليم الثانوي.

وفيسما يتعلق بهدف التعليم مازال اهتسمام المدرسة بالدرجة الأولى ينصب على التقويم التحصيلي المعرفي، وعلى الرغم من أهمية هذا الجانب فإن التقويم ينبغي أن يشمل الجوانب الأخرى من شخصية الطالب التي تزيّقاً المدرسة أنها تعمل على تنميتها، وعلى ذلك ينبغي أن تأخذ الجوانب الانفعالية والاجتسماعية والخلقية حظها من التقويم والاهتمام في المدرسة؛ لأنها تسهم في النجاح في الحياة، ربما بقدر أكبر مما تسهم به الجوانب المعرفية، أو على الأقل لا ينجح الإنسان بمعارفه ومعلوماته ومهاراته الفنية وقط، بل لابد من نجاحه في إقامة علاقات إنسانية واجتماعية مع الآخرين، وأن يكون عمله قائمًا على أسس ومبادئ خلقية واجتماعية.

وعلى ذلك يتبايسن ما يقوّم فى شخصية الطفل حسب فلسفة المدرسة والعاملين فيها ، بل إن تسمية وتـوصيف أساليب سلوك التلاميذ يختلف حسب هذه الفلـسفة، ف الطفل الخجول لا يمثل مشكلة عند بعض المعلمين، بل قد يمتدحون هدوءه وعدم مشاغبته، خاصة إذا كان متقدمًا في التحصيل الدراسى، بينما يمثل الخجل عند بعض المعلمين الآخرين مشكلة تعكس نقصًا في النمو الاجتماعي، وينبغي أن تتوفر خدمة نفسية تنمى مهارات التلميذ الاجتماعية، وعلى الرغم من أن معظم الآباء لا يهمهم في التقارير المدرسية إلا التحصيل الدراسي، إلا أن المدرسة ينبغي أن تضمن في تقاريرها إلى الأسرة تقييمها للجوانب السلوكية لأهميتها.

وفيما يتعلق بالوظيفة الثالثة والخاصة بالتنشئة الاجتماعية الاجتماعية التي تكون الوظيفة الأساسية للمدرسة من حيث إنها لب الإعداد للحياة الاجتماعية التي سيعيشها الطفل فيما بعد فرداً في المجتمع، والمدرسة مجال طيب لهذا الإعداد، فإضافة إلى المعارف والمعلومات التي يتلقاها الطفل عن الحياة الاجتماعية فإنه يعيش في وسط أقران من سنه، ويتعلم التعامل الاجتماعي معهم تحت إشراف المدرسة في معظم الحالات، ويشارك التلميذ أيضاً في أنشطة ذات طابع ثقافي واجتماعي ورياضي وفني مع زملائه في المدرسة أو خارجها تحت إشراف المدرسة.. وعا لا شك فيه أن تعامل الطفل مع جماعة الأقران في المدرسة يعلمه الكثير من المهارات الاجتماعية ويجعله يعي « بمكانته » بين أقرانه، ويجعله يرى عينة من أساليب السلوك المختلفة نوعاً ما عما يراه في أسرته عند إخوته مشلاً، وهي مواقف لا تتاح إلا في ظل المدرسة، على الاقبل بهذا الحجم.

وفي ما يتعلق بالوظيفة الرابعة وهى : رعاية الطفل، فإن المدرسة توفر رعاية وحماية للطفل حنتى يصل إلى سن الانخراط فى الحياة الاجتماعية، ومن هنا فإن القوانين فى معظم الدول آلان تحرم تشغيل الأطفال ، وتقوم عملية التمدرس -School ing بديلاً رشيداً وكريمًا لإقصاء الأطفال عن التنافس فى سوق العمالة ، وتجمعهم أثناء النهار فى بيئة على قدر كبير من التنظيم والبنائية : (113-113 - 1984 ) .

وهنا تثور قضية اليوم الكامل ، فصما لا شك فيه أن قضاء الطفل في المدرسة عددًا أكبر من الساعات أمر محمود، حيث يأخذ الجهد التعليمي التحصيلي حقه الكامل من حيث الزمن ويتبقى للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والانشطة الحرة والتفاعل غير المقيد بين الطفل وأقرانه الوقت الكافي أيضًا ؛ لأن هذه الأنشطة تسهم في إعداده وتنمية شخصيته على نحو لا يقل أهمية عن إسهام الجهد التعليمي التحصيلي أو المعرفي. ولكن المدرسة التي تأخذ بنظام اليوم الكامل لابد وأن تمتلك من الإمكانيات والتيسيرات المادية والبشرية ما يمكنها من أن توفر لأبنائها ممارسة هذه الأنشطة على نحو يفيد الأطفال ويمتعهم، ولا يكون نظام اليوم الواحد مجرد حجز للتلاميذ في المدرسة يفيد الأطفال ولمتعهم، ولا يكون نظام اليوم الواحد مجرد حجز للتلاميذ في المدرسة

لساعات معينة. كما أن المدارس تسهم بشكل فعال في حل قضية الفراغ عند التلاميذ، وذلك عندما تفتح أبوابها في الصيف ليمارس فيها الأطفال مختلف أنواع الأنشطة بدلاً من التسكع في الشوارع ، وليبقى الطفل خارج دائرة الخطر المتمثل في الاشتراك في أنشطة لا اجتماعية ولا خلقية.

### ثانياً : العلاقات بين الأسرة والمجرسة

الأسرة والمدرسة هما أكبر المؤسسات التى تشكل شخصية الطفل ، وكل منهما يسلك لتحقيق هذه الغاية سبلاً تختلف حسب بنية كل منهما. وفي مقدمة هذه العوامل التى تجعل سبيل كل منهما مختلفًا رغم وحدة الهدف النهائي اختلاف العلاقة بين الطفل وكل من الوالد والمعلم، فالعلاقة بين الطفل والوالد علاقة دائمة تمتد العسمر كله ، حتى فيما وراء حياة الوالد ، بينما هي مع المعلم قصيرة الأمد مهما طالت . كما أن علاقة الطفل بالوالد حميمة وفيها قدر من الاحتكار ؛ لأن الوالد والد لطفل واحد في سن الطفل بالوالد حميمة وفيها قدر من الاحتكار ؛ لأن الوالد والمد كبير من الأطفال في سن واحدة، ولهم احتياجات واحدة، ولكل حق ونصيب في وقت المعلم واهتمامة . وفرق ثالث هو أن علاقة المطفل بالوالد تحدث وتنمو في سياقات ومواقف كثيرة بينما تكون علاقة الطفل بالموالد تحدث وتنمو في سياقات ومواقف كثيرة بينما تكون علاقة الطفل بالموالد تحدث وتنمو في التعليمية ، حتى ولو كانت خارج أسوار المدرسة كما في الرحلات المدرسية .

ومع هذه الاختلافات بين الأسرة والمدرسة، وعلاقة الطفل بكل منهما كمؤسسات وكأشخاص فإنهما لابد أن يحققا « الأسرة والمدرسة » قدراً من التناسق لأنهما يشتركان في هدف واحد، وهو تنشئة الطفل، وأن يكون هناك حوار بناء مستمر ودعم من كل منهما للآخر حتى لا يتعرض الطفل لأى تعارض يمكن أن يحدث بينهما، والذى يمكن أن يصل في بعض الحالات إلى شعور الطفل بالتمزق. وتبرز المشكلات عندما تكون الحدود القائمة بين المدرسة والأسرة حدوداً غير واضحة أو مشوشة، أو أن تكون متباعدة عن بعضها البعض بصورة كبيرة، أو أن يكون تقسيم الوظائف غير محدد بحيث إن كلا منهما قد تتدخل في وظائف الأخرى.

وتمر العُلاقات بين الأسرة والمدرسة في مراحل يمكن التنبؤ بها، وهى مراحل تتغير مع تزايد إظهار الطفل لأعراض السلوك المشكل فى المدرسة ، ففى الحالة الأولى أو المرحلة الأولى، وهى عندما لا تكون هناك مساكل لدى الطفل فإنه يمكن للنسقين الأسرى « الوالدن » والمدرسى « المعلمون والأخصائيون » أن يحتفظ بمسئوليته الأساسية

تجاه سلوك الطفل، حسب موضع ومكان هذا السلوك (الوالدان في المنزل والمعلمون والاخصائيون في المدرسة) وتكون الحدود القائمة بين المنزل والمدرسة واضحة وصريحة، وتكون العلاقات بين المعلم والطالب متميزة ومختلفة بوضوح عن العلاقات بين الوالدين والمعالمين متأكدين من مدى وحدود مسئولياتهم تجاه الطالب.

وتبدأ المرحلة الثانية عندما تحدث بعض المشكلات المدرسية عند الطالب إلى درجة أن يجد المسئولون في المدرسة أنفسهم غير قادرين على مواجهتها، وعادة ما تتجه أنظار المدرسة في هذه الحال إلى الأسرة، حيث تستدعى الوالدين ليتحملا مسئوليتهما في تقويم سلوك الابن وتأديبه إذا لزم الأمر، وهنا تكون علاقة ( الوالد - الابن ) امتدت لتصبح علاقة ( الوالد الابن ) امتدت لتصبح علاقة ( الوالد الابن في المدرسة. وتدعو المدرسة الوالد في هذه الحال إلى زيادة إشرافه ورقابته لابنه في أدائه لواجباته المدرسية أيضاً التي يكلف بها. وهنا يتحمل الوالدان أيضاً المسئولية في علاج أو تدارك تدنى مستوى الطفل أو التلميذ التحصيلي بطريقتهما الخاصة. وعندما تكون السلوكيات موضع الشكوى ليست ممتدة إلى المنزل، وعندما تكون العلاقة طيبة بين الوالد والمعلم فإن الوالد يمكنه أن يساعد المعلم في مواجهة سلوك الطالب، وينظر الطالب في والمعلم فإن الوالد يكنه أن يساعد المعلم في مواجهة سلوك الطالب، وينظر الطالب في اللتين تتحملان الإشراف عليه وتربيته متفقتان عما لا يدع له مجالاً للتنصل من تحمل مسئولياته ومن الالتزام بالسلوك القويم. وكثير من المشكلات المدرسية يتم حلها بالتفاهم بين الوالد والمعلم بدون اللجوء إلى الاخصائيين الاجتماعيين والاخصائين النفسيين.

ولكن عندما لا يستطيع الوالد مع المعلم أن يحلا مشكلة الطالب، أو أن تكون المشكلة أعقد وأصعب من إمكانياتهما؛ فإنهما يشعران بالفشل والإجباط وخيبة الأمل، وقد يلقى كل منهما اللوم على الآخر في تعقيد المشكلة وجعلها صعبة الحل. وقد تنعدم الثقة بينهما وتتصاعد المشكلة، ويشعر الطالب بالحيرة والارتباك لأن عنصراً جديداً أضيف إلى المشكلة، وهو التعارض بين والده ومعلمه، وهو لا يعرف أيهما السلطة العليا بالنسبة للمشكلة، وأيهما الذي يملك حق اتخاذ القرار النهائي بالنسبة لها، وهذه هي الحالة أو المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التي تتطلب تدخل الأخصائي النفسي أو المرشد النفسي.

ومن العوامل التي تسلهم في نشأة الحالة أو المرحلة الثالثة (مسرحلة تدخل المرشد النفسي) :

ا - نمو الصراعات بين الوالدين مع تبين أوجه قصورهما عن مواجهة المشكلة،
 وتبادل اللوم والاتهامات حول مسئولية كل منهما في نمو المشكلة، ويرتبط ذلك الصراع إلى حد كبير بطبيعة العلاقة بين الوالدين ودرجة تفاهمهما في توزيع المسئوليات.

٢ - فشل الوالدين والمعلمين في الاتفاقيات على إستراتيجيات مواجهة المشكلة، ويصدم الوالدان بشكل خاص عندما يتحققان أنهما لا يستطيعان مواجهة مشكلات ابنهما الدراسية.

٣ ـ ظهـور مشكلات أخـرى فى الأسرة تتـرتب على مشكلة الطالب الدراسيـة وفشل الوالـدين والمعلمين في مواجـهتهـا، وهذه المشكلات الأسرية قـد تخص الطالب نفسه أو تخص الوالدين وعـلاقتهما معّـا، أو تخص النسق الأسرى بكامله، وهو الحال الأكثر حدوثًا، باعتبار أن ما يخص أحد أفراد النسق يؤثر فى النسق بكامله.

وهكذا فبدلاً من أن ينجح الوالدان مع المعلم، في مواجهة مشكلة الطالب الدراسية فإنهم يفشلون ثم تظهر مشكلة أسرية في المنزل يعاني منها النسق الأسرى، معاناة تجعل الوالدين يعودان مرة أخرى إلي المدرسة، ولكن ليتعاملا هذه المرة مع نسق مدرسي آخر غير المعلمين وهو النسق التوجيهي الإرشادي، أي مع الأخصائي النفسي أو المرشد النفسي في المدرسة، وعند هذه النقطة التي يلجأ فيها الوالدان إلى الأخصائي النفسي أو المرشد النفسي في المدرسة تكون العلاقات داخل النسق الأسرى قد بلغت حدًا كبيرًا من التعقيد، وتتسم علاقة الوالدين بصفة خاصة بالسلبية والحال الانفعالية الباردة، بل وقد تتولد العدائية والنفور والكره بينهما، وتسود حال من العواطف السلبية بين أفراد النسق الأسرى. ويظهر بحدة أمام الأخصائي النفسي تبادل الاتهامات والتنصل من المسئوليات بين الوالدين. وهنا يصبح عمل الأخصائي أو المرشد النفسي وتدخله أمرًا ضروريًا وحتميًا.

### ثالثًا : التدخلات الإرشادية والعلاجية

وتكون مهمة المرشد أو المعالج المدرسى الأولى هى كسر حلقة التدهور أو حلقة التتابع السلبى الذي تعرض لها النسق الأسرى، ووقف تضرر المعلاقات داخل النسق، وترميم العلاقة بين الأسرة والمدرسة والتي توترت بسبب مشكلة الطالب. وأولى خطوات هذه المهمة هي إعادة بناء النظام الهرمي في الأسرة والمدرسة بحيث يصبح الوالدان هما الطرف ذو السلطة في المنزل والمعلمون هم الطرف ذو السلطة في المدرسة، وذلك من أجل الانتظام في المعلاج، ويقول «هيلي» Haley إننا بحاجة في هذه الحال إلى صنع بنية

غير عادية Abnormal Structure وإن كانت بصورة مؤقتة، وبوصفها مرحلة وسيطة في العلاج ( Haley , 1976 ) .

وأحد الوسائل التمهيدية ، والتى ينصح بها الكثير من العاملين في حقل الإرشاد والعلاج النفسى الأسرى وتطبيقاته في مجال المدرسة ( DiCocco & Lott ) بهى إعطاء سلطة للوالدين أعلى من سلطة المعلمين، وهو إجراء وقتى ومرحلى، بحيث يصبح الوالدان مسئولين عن إعداد وصياغة وتطوير خطة للتعامل مع مشكلات الطالب المدرسية، أو على الأقل يظهران على هذا النحو أمام ابنهما. وفي هذا المنهج يقوم الآباء ، أو يكلفون ؛ بإقرار العواقب والنتائج الإيجابية والسلبية للطالب في المدرسة ، بل وأن يشاركا أو يقوما بتنفيذها في المدرسة، وذلك لتكريس سلطتهما أمام الابن.

وهذا الأسلوب لا يتبع إلا إذا أقرت هيئة التدريس بأنهم قد استنفذوا كل الوسائل والمصادر المتاحة أمامهم في المدرسة من أجل السيطرة على الطالب وتوجيه سلوكه الوجهة المقبولة، ووصلوا إلى درجة « فقدان الأمل في إصلاحه » فهم في هذه الحال يتخلون طواعية ؛ وعن طيب خاطر ؛ للوالدين عن مسئولية ضبط سلوك الطالب التي تسبب المشاكل داخل المدرسة.

ويمكن للمرشد النفسى أن يعلم الوالدين كيف يستخدما الفنيات الإرشادية والعلاجية في المنزل فقط بالنسبة لأساليب السلوك التي تحدث في المدرسة، وذلك لأن من أهداف الإرشاد والعلاج الأسرى في المدرسة أن يتم الفسصل لدى الطالب بين المشكلات الخاصة بالمدرسة والمشكلات الخاصة بالمنزل، ومن الآثار المترتبة على هذا الاسلوب تدعيم موقف الوالدين وتعزيزه بقوة أمام الطالب، حيث يتبين له أن سلطة الموالدين تفوق وتعلو علي سلطة المدرسة، وأحيانًا ما يوجه المرشد الوالدين إلى تقليل عقاب الطالب في المنزل حتى على بعض أساليب السلوك التي كان يلام أو يعاقب عليها، مما قد يسرع في تحسين العلاقة بين الوالدين والطالب.

ويؤكد كل من « دى كوكّو » و « لوت » ( DiCocco & Lott ) على أهمية هذا الاتفاق بين المرشد والمعلمين والوالدين، بأن يضطلع الوالدان بالمسئولية عن توجيه الطالب، باعتبارهما يحتلان قمة الهرم المتخذ للقرار والمنفذ له ، ويريان أن الطالب عندما يراقب هذا الوضع الجديد، ويدرك تغير مصدر القرار، وأن الوالدين هما اللذان يوجهان المعلم كيف يتعامل معه داخل الصف الدراسي، فإن تتابعا سلوكيًّا جديدًا سوف يبسدا في الظهور بين الطالب والمعلم، والطالب والوالدان وبين الوالدين والمعلم، والطالب والوالدان وبين الوالدين والمعلم،

وتقول « مارثا فوستر » ( Martha Foster ) أنه في ضوء تجربتها قد وجدت أن من الأمور المفيدة في العلاج الأسرى لطلاب المدارس أن يكتشف الطالب أن القيادة تحولت في يد والديه، ولكنها تقول إنه لكي ينجح هذا الأسلوب ينبغي العمل على حل الخلافات التي قد تكون قائمة بين الوالدين، والتي ربما استحدثت أو تفاقمت بفعل مشكلات ابنهما الـدراسية، وأن يتم الفصل بين خلافات الوالدين فيـما يتعلق بمشكلات الطالب الدراسية، ومـشكلاتهما الأخرى، لأن هذه المشكلات الأخرى قـد تتطلب وقتًا طويلاً ( علاجًا أسريًا كاملاً ومستـقلاً ). وإن لم يكن من المتيسر حل الخلافات الأخرى فلتجنب بعميدًا عن المشكلات المدرسيـة للابن. وعلى المرشد أن يركز على التـوفيق بين وجهتى النظر الخاصتين بالوالد والوالدة فيما يتعلق بمشكلات الطالب الدراسية حتى لا يتورط فيــها المعلم أو الطالب وتتعقد المشكلة ، وقــد يفشل أسلوب إعطاء الوالدين هذه الفرصة في التربع على قمة النظام الهرمي (Foster . 1984 , 126).

وعلى المرشد النفسي بعد أن يثبت هذا النظام الهرمي والبنية غير العادية (المتضمنة إعطاء سلطة للوالدين تفوق سلطة المعلمين بصورة مؤقتة ) فاعليتهما في تغيير سلوك الطالب إلى أفضل ، فإن على المرشد أن يعمل على إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها بحسب السلطة من الوالديس وإرجاعها إلى المعلمين، ولكن عملي نحو تدريجي ومنظم حتى لا يفســد الأثر المكتسب، وهي عملية تتطلب قــدرًا عاليًا من الانتباه والدقــة مساو للقدر الذي بذل عند إعطاء السلطة للوالدين في المرحلة الأولى من الإرشاد.

والإساءة اللفظية واستخدام الأوصاف المشينة فى وصف الآخرين والتلفظ بالألفاظ البذيئة أو الفاحشة هي من أكثر المشكلات التي تحدث بين الطلاب المشكلين خاصة في مرحلة التعليم الشانوي، وهي مشكلة مزمنة، وكثيرًا ما تسبب الصدام بين الوالدين من ناحية والمعلمين والأخصائيين أو المرشدين من ناحية أخرى. وعادة ما يطلب من الوالدين عقاب الطالب بحرمانه من الاشتراك في الأنشطة المدرسية أو من بعض الامتيازات التي كانت ممنوحة له. ويعمل المرشد على تقليل الصراعات بين الوالدين والمعلمين من خلال جعلهم ( المعلمين والوالدين ) يلتقون في الموافقة على اتباع هذه السياسة الإستراتيجية، وبتكرار العقاب فإن الطالب سيقلع عن استخدام الألفاظ غير المقبولة.

ويشعر الآباء مع نجاح هذا النظام بالراحة عندمـا يتم تقليل حجم التفاعل السلبى بينهما وبين الابن بسبب سـوء سلوكه في المدرسة، ويجعلهما يتفرعـان للتركيز على ما يسببه من مشاكل وصعوبات داخل المنزل، ويكون مطلوبًا من المعلم أن يتشاور مع المرشد النفسي فيما يتعلق بالطريقة التي يمكن أن يسترجع بها سلطته الكاملة داخل الفصل، وقد وجد بعض المعلمين أن هذا الأسلوب (إعطاء السلطة للوالدين) أسلوب مجـدي، حتى أنهم يستخدمونه في مواجهة بعض المشكلات الأخرى الأقل حدة. وعلى المرشد النفسى أن يظل على صلة بالمعلمين لهذا السبب وأن يشرح لهم مزايا هذا الأسلوب وكيفية الاستفاده منه، ولكن على المرشد؛ في كل الحالات؛ أن يعمل على إعادة التوازن والتساوى بين سلطة الأسرة وسلطة المدرسة بعد حل المشكلة.

وهناك منهج آخر بديل يبدو عكس المنهج الأول، فإذا كان المنهج الأول يدعو الوالدين إلى تحمل مستوليات تبدو من صميم عمل المعلمين في المدرسة، وإعطائهم سلطة فوق سلطة المدرسة فإنه في هذا المنهج «يحرم» عليهم التدخل في أي أمر من أمور ابنهما في المدرسة، بل إن المرشد يعمل على قطع الصلة تمامًا بين النسق الأسرى والنسق المدرسي، وهذا يحدث بالطبع لفترة معينة، ويكون هذا الأسلوب مناسب في الحالات التي يحدث فيها التوتر بين الوالدين والمعلمين ويصل إلى درجة عالية تهدد بفشل أيه عملية إرشادية لتوجيه سلوك الطالب، وحل مشكلاته؛ لأن مشكلات الطالب تبقى كما هي ويشعر كل من الوالدين والمعلمين أن الطرف الآخر هو السبب في تفاقم المشكلة ولا يبذل. الجهد الكافي لعلاجها، هنا يرى المرشد أنه لابد من أن يقطع الصلة ( مؤقتًا ) بين الأسرة والمدرسة ويضع نفسه بينهما فلا يسمح باتصال مباشر بين الوالدين وأى من الهيئة المدرسية؛ لأنه اتصال يأتي بنتائج سيئة، ولا يرجى منه فائدة في هذه الحال.

ويطلب المرشد ، في ظل نظام قطع الصلة المؤقت بين الأسرة والمدرسة من المعلم أن يوافق على عدم مناقشة المشكلات المنزلية مع الطالب، وأن يوافق الوالدان على الإحجام عن تناول المشكلات المدرسية لابنهما داخل المنزل. ويعمل المرشد مع كلا النسقين، على نحو منفضل ، كي يساعد كل نسق على أن يرتب أوضاعه داخل حدوده، ومما لا شك فيه أن هذا الإجراء سيجعل الحدود بين النسق الأسرى والنسق المدرسي جامدة وصلبة، ولكنه يقلل من التوتر القائم بين الأسرة والمدرسة، ويسمح لكل منهما أن يمارس دوره بتوجيه من المرشد في ضبط سلوكيات الطالب، ويسمى هذا الأسلوب في التدخل أ بالتحريم " Interdiction .

ويقوم أسلوب التحريم بكسر دائرة النفور السلبى بين الوالدين والمعلمين ويجب على المرشد في هذه الحال أن يحصل على الموافقة التحريرية من الوالدين على استخدام أى فنية أو أسلوب مع الطالب، بل أن يحصل على التأييد والتشجيع على استخدام ما يعده ويراه أسلوبا مناسبًا لتغيير سلوكيات الطالب، وأن يعرف الطالب هذا الترتيب. ومن الواضح أنه المرشد النفسى لكى يحصل على هذه الموافقة التى تمنحه الحرية في التصرف فإنه لابد وأن يكون المرشد قد اتصل بالوالدين على نحو جيد وشرح لهم ما ينتوى فعله وأقنعهما به وحصل على ثقتهما به

وكما أن المرشد مطالب بالاتصال مع الوالدين وكنب ثقتهما، فإنه مطالب أيضًا بالاتصال بالمعلمين وكسب ثقتهم لكى يقوم بدور فعال فى العمل مع المعلمين في حل المشكلات المدرسية للطلاب. ويتضمن ذلك أن يكون المرشد على استعداد دائم للتحدث مع أى معلم يسأله عن سلوك أحد الطلبة، وأن يقدم له خبرته ومشورته حتى لا تتفاقم المشكلة. كما أن المرشد قد يكون له دور هام عندما تتأزم الأمور وتتوتر العلاقة بين أحد المعلمين وأحد الطلبة أو بعضهم. وفى كثير من الحالات يتغلب الانفعال فى الموقف التفكير الهادئ، ويتم إغفال كثير من العناصر الأساسية، نتيجة لذلك، خاصة إذا كان للموقف جذور سالبة لم يتم مناقشتها وتصفيتها على نحو صحيح.

ومن الأساليب الإرشادية أو العالاجية التي يمكن أن تتخذ في هذه المرحلة المتوسطة أو الانتقالية في الإرشاد ـ وهي مرحلة صنع البنية غير العادية ـ قيام المرشد بتكليف أحد الوالدين بالمسئولية الكاملة عن الطالب وعن تصرفاته لفترة من الوقت ، بينما يطلب من الوالد الآخر أن يكف يده تمامًا وألا يتعامل مع الطالب أثناء هذه الفترة، وبالطبع فإن المرشد يفعل هذا بعد أن يتفق مع الوالدين.

ويحتاج المرشد أيضاً إلى أن يقوم بالتوزيع المتناسق والمتناغم للاتصالات الإيجابية بين الوالدين من ناحية والمعلمين من ناحية أخرى ، وعليه أن يسرضى نقاط الاتفاق بين الفريقين ونقاط الخلاف، وإن يحلل نقاط الخلاف وإن يتبين أصولها مقدمة؛ لأن يجمع الفريقين مرة أخرى على أسس موضوعية، وقد استبان لكل فريق الموقف الجديد للفريق الآخر ، بعد أن حصل على جرعة استبصار وتوضيح لكل المواقف والدوافع وراء كل موقف. ويعمل المرشد على تشجيع التعامل المباشر بين الطرفين، طالما أنه أوضح لكل فريق موقف الفريق الآخر، ومنطلقاته، وعندما يجد أن الطرفين يقتربان ويتفاهمان، فإنه يستعد شيئًا فشيئًا إلى الانسحاب من دور الوسيط بينهما لدور المراقب الفعال والموجه الأمين على أن يتم التفاعل في الخط الصحيح الذي يؤدى إلى حل المشكلة.

وتحكى « مارثا فوستر» أنها استخدمت بعض الوسائل الخاصة «بالتحريم» من خلال ممارساتها الخاصة بالإستراتيجيات الوسيطة لتجميد عواقب الاختلال الوظيفى بين الوالدين والمعلمين، وأيضًا بين الوالدين والأطفال حول المسائل المتعلقة بالتعليم، وتضرب مثلاً بإحدى الأسر التي كانت تتكون من فتاه وأمها، وكان للفتاه تاريخ طويل في سوء التحصيل الدراسي، وكان الحل الذي افترضته المدرسة ، وأوصت به ، هو أن تقوم الأم بدور المعلم الخاص للطفلة في المساء، واشتبك الطرفان في معركة كريهه بشأن الواجبات المنزلية والدراسة. وهنا تم الاستعانة بالمرشدة النفسية ( فوستر ) التي تولت

علاج الأسرة، وتقول أن التوتر بين الفتاة والأم وصل إلى الحمد الذى عرقل كل تفاهم بينهما في الشئون الدراسية وغير الدراسية مئل الأعمال المنزلية والقمواعد التي يجب مراعاتها في المنزل. وكانت الابنة غير مطبعة وعدائية تجاه الأم والمعلمة اللتين كانتا شاعرتين بالإحباط. وكمانت الأم تطلب المزيد من الواجبات المدرسية وكمانت المعلمة تستجيب لها، وهكذا أصبح الحل ـ كما تقول فوستر ـ هو المشكلة .

وكانت الخطوة الأولى في تغيير مسار المشكلة تتمثل في تجميد دور الأم الخاص بوصفها مشرقًا على الواجبات المدرسية ، ولما كانت الفتاة تذهب لمنزل جارة لهم بعد الدراسة فقد تم وضع الخطة بأن تقوم بأداء الواجب المدرسي عند تلك الجارة، وأن تقوم المعلمة في المدرسة بمراجعة الواجب قبل بدء اليوم الدراسي، وكانت مسئولية الأم هي أن تحضر الفتاة إلى المدرسة مبكرًا لكي تتمكن المعلمة من مراجعة الواجب. وكانت الخطة تستلزم تأمين التعاون بين الأم والمعلمة والجارة الجليسة والطفلة، وقد تم صياغة الخطة بحيث تسمح للأم بأن تكون مركزة بصورة حتمية ، وبالضرورة ، على المشكلات المنزلية، وقد تم استشارة تحدى الابنة لكي تثبت أنها قد بلغت حد النضج، وقد المستجابت الفتاه بحماس لذلك لتثبت أن الأم كانت على خطأ ، وقد اتجهت أمور العلاقة بينهما إلى الهدوء واستقرت أحوال الأسرة الصغيرة.

وقد أوردت فوستر أيضًا حالة أحد الآباء كان قلقًا جدًا على مستوى ابنته المدراسي، وكان كثير الاتصال بالمدرسة ولكن على نحو أزعج المعلمين، وكان يتشكك في المعلومات التي كانوا يزودونه بها، مما وتر العلاقة بينه وبين المعلمين إلى درجة شديدة، وتوسطت المرشدة النفسية، وأصبحت تتعامل كوسيط وطمأنت الوالد، واستوراح المعلمون لانهم يتعاملون مع شخص آخر غير الوالد (المزعج»، واستقرت أمور الابنة في التحصيل عندما هدأت التوترات حولها، وفي خلال فصل دراسي واحد عندما ظهرت نتائج الابنة وكانت لا بأس بها اطمأن الوالد وعادت ثقته في المعلمين الذين تقبلوا منه الروح الجديدة التي بدأ يتعامل بها معهم ( Foster, 1984, 128, 129)

وهكذا فإن على المرشد النفسى أن يجمد التتابع الذى يتسم بالاختلال الوظيفى والخاص بالشئون الدراسية من خلال إقامة حدود جامدة بين المنزل والمدرسة لفترة محدودة من الوقت، وقد يؤدى هذا إلي تجميد كل أنواع ومظاهر الاتصال القائمة بين الكبار في هذين المحيطين ( المدرسة والمنزل ) على أن ينظر إلى هذا الإجراء على أنه

مرحلة وسيطة في العلاج؛ لأن العلاج سوف يستمر إلى أن يتم التوصل إلى إقامة اتصال مناسب بين الوالدين والمعلمين.

### رابعاً : الاستفادة من إمكانيات المدرسة

وهناك إمكانيات في المدرسة يمكن الاستفادة منها في إرشاد وعلاج الطلبة ومعاونة أسرهم في التغلب على مشكلاتهم منها:

### أ - استخدام شبكة الأقران:

عندما يقسوم المرشد النفسسي الأسرى بالعسمل مع طلبة ينحسدرون من الأسر التي تعانى ضغوطًا شديدة أو أزمات أسرية عنيفة، فعليه أن يستفسر عن درجة انخراط الطالب في علاقاته مع أقرانه في المدرسة، وهو ما يتوقع أن يحدث حيث إن الطالب قد يجد في العلاقات خارج الأسرة ما يفتقده داخل الأسرة، ويحدث هذا بصفة خاصة مع المراهقين أو طلبة المدرسة الثانوية، ويلجأ المراهق إلى ذلك طلبًا للدعم والمؤازرة.

فسالنسسة للطفل المعنزول فإن المعلمين يمكن أن يكونوا مصدرًا ممتازًا لمساعدة الوالدين على تنظيم شبكة من الأقــران لابنهما ، ويمكن للمعلم عــادة تحديد رفيق لعب مناسب للطفل من بين أقرانه الموجودين في الفصل، وأن يقوم بتقديم الأسرتين وتعريف كل منهما إلى الأخرى، وأن يقتـرح على والد الطفل المعزول الأنشطة والألعاب الملائمة له، إضافة إلى مساعدة الطفل على التغلب على الصعوبات التي تقابله في المدرسة وتجعله غير قادر على الاندماج مع رفاقه وأقرانه.

### ب ـ استخدام مجالس الآباء والمعلمين:

وأولى التيسيسرات التي يمكن أن يقدمها نظام المدرسة هي اجتماعات المعلمين والآباء في ظل مجالس الآباء والمعلمين، فهي أوثق الوسائل القائمة حاليًا التي تربط بين الأسرة والمدرسة، وتقوم الوزارة والسلطات التعليمية من جانبها بتوسيع اختصاصات هذه المجالس حتى أن المستويات العليا من هذه المجالس تتــدخل في رسم السياسة التعليمية، وأعطت الوزارة الحق لهـذه المجـالس أن تتـابع وتراقب مـخـتلف جـوانب العـمل في المدرسة (\*).

ويمكن للمرشد النفسي أن يستغل وجود الآباء في المدرسة من خلال هذه المجالس ليزيد من ثقافة الآباء السيكولوجية وبطرق معاملة المناسبة والصحية للأبناء وكيفية إشرافهم على الأبناء في الاستذكار وأداء الواجبات المدرسية، كما أن المرشد على الجبهة

<sup>(\*)</sup> انظر القرار الوزاري رقم ٥١٥ بتاريخ ١٠/٩/٩٩٨ بشأن تقويم سلوك الطلاب).

الأخرى ؛ وهى جبهة المعلمين ؛ عليه أن يتناقش معهم فى أكثر المشاكل السلوكية التى يعانى منها الطلاب ، أو المشكلات التى يثيرونها، وحول العوامل والأسباب التى تقف وراء هذه المشكلات ، وما ينبغى عمله فى المدرسة كمؤسسة تربوية فى المقام الأول وكإجراء وقائى قبل أن تتفاقم المشكلات.

أما بالنسبة للطلاب ذوى المشكلات ، فيإن حضور الآباء إلى المدرسة في إطار اجتماعات مجالس الآباء والمعلمين فهي فرصة مواتية لكل من المرشد النفسي المدرسي والمعلمين وإدارة المدرسة والوالد لكي يتناقشوا في كل جوانب المشكلة الخاصة بالطالب على أن يكون المرشد هو المنسق في هذه الاجتماعات ، فهو الذي يجمع المعلومات عن الطالب ، من تحصيله ، ومن ظروفه الاسرية، وقد يستعين في ذلك بالاخصائي الاجتماعي في المدرسة، وعليه أن يطبق على الطالب ما يكون تحت يده ، وما في إمكانه ، من اختبارات ميول أو شخصية أو اتجاهات تساعد في فهم الطالب، ويكون له لله المحدد المكون من والد الطالب ومعلميه وعمل عن إدارة المدرسة حق مناقشة الخطة التي يقدمها المرشد لمواجهة مشكلات هذا الطلب ، واعتمادها ، والبدء في تنفيذها.

### خامساً : العمل من داخل النسق المدرسي

إن المرشد النفسى المدرسى لديه خاصية مميزة وهى أنه يعمل من داخل النسق الذى يأتى منه عملائه ومسترشديه، وهم الطلاب وأسرهم. وهذا يختلف عن المرشد النفسى الأسرى أو غير الأسرى، الذى يمارس فى أحد المستشفيات، أو المراكز الصحية، أو حتى الذى يمارس الإرشاد ممارسة خاصة. فالمرشد النفسى فى المدرسة لديه خبسرة كبيرة وهى أنه يفهم المؤسسة وقواعدها ونظمها وأهدافها وأساليب العمل فيها.

والميزة الكبرى الأخرى والملموسة هي أن المرشد المدرسي يستطيع أن ينتبه وأن يتابع ويوالى أية مشكلة في بدايتها المبكرة، أو في مراحل تكوينها الأولى ، قبل أن تستفحل وتتفاقم، وحتى قبل أن تتبلور وتصبح «مشكلة» وذلك بحاسته الكلينيكية والتنبؤية، وهو ما لا يحدث في الممارسات الأخرى.

وهذا المدخل الأقرب إلى الوقائي منه إلى العلاجي هام جدًّا في تقليل المشكلات التي تحتاج إلى الإرشاد أو العلاج، كما أنه يعفى كل من المرشد والأسرة من التعامل مع الأسرة باعتبارها أسرة امريضة» أو المنحرفة، أو المضطربة، ولديها ابن مشكل، لأن كثيرًا من الأسر التي تحتاج التوجيه والإرشاد تخشى من هذه الوصمة Stigma ،

فالتعامل معهم فى الطور الوقائى مريح لهم وللمرشد، ويوفر التدخل المبكر أيضًا حماية للابن من التورط الشديد فى المشكلة.

ويشير المتخصصون فى الإرشاد والعلاج النفسى في المؤسسات خاصة المؤسسات التربوية إلى أهمية وجود برامج تدريب مستمرة للأخصائيين النفسيين والمرشدين النفسيين العاملين فى المدارس على الفنيات المستحدثة وعلى كيفية مواجهة المشكلات التى تثور فى الميدان والعقبات التى تعتريهم فى العمل. ويشكو المرشدون المدرسيون أو الأخصائيون من ضيق الوقت والأعباء الكثيرة الملقاه على عاتقهم بحيث لا يتبقى لهم من الوقت ما يكفى لمقابلة الآباء والأسر، وخاصة أن العدد الذى يخصص لكل أخصائي نفسى أو مرشد عدد كبير، وبالتالى ليس هناك تناسب مع عدد المشكلات أو الحالات وعدد الأخصائيين أو المرشدين المطلوب منهم دراستها وحلها.

ومن المشكلات التي يقابلها المرشدون والأخصائيون العاملون في المدارس أن كثيراً من الآباء والأسر ينظرون إليهم باعتبارهم أجزاء من النسق المدرسي ، وبالتالي فهم "مع المدرسة"، وكأنهم بهذه الصفة «ضد الأسرة» ، وبالتالي لا يعطون ثقتهم كاملة للمرشد أو الاخصائي ، تلك الثقة الستى تعتبر شرطًا أساسيًا في أي عملية إرشاد صحيحة وينبغي أن يتعامل الوالد أو الأمسرة مع المرشد معاملة مختلفة لما يتعامل بها مع أي من أعضاء النسق المدرسي من معلمين أو إداريين أو مشرفين، حيث يمكن أن يجادل ويناور وأن يلقى بالمسئولية عليهم "لياخذ حقه" كما يتصوره، ولكن الأمر يختلف مع المرشد وأن يلقى بالمسئولية عليهم "لياخذ حقه" كما يتصوره، ولكن الأمر يختلف مع المرشد النفسي حيث يجب أن يكون صريحًا للغاية معه وأن يوفر له كل البيانات والمعلومات النفسي حيث يجب أن يكون صريحًا للغاية معه وأن يوفر له كل البيانات والمعلومات التم تجعله يفهم حالة الطالب صاحب المشكلة، فالأمر هنا أمر فهم سلوك معقد تكتنفه الكثير من العوامل المتشابكة وليس أمر من يتحمل مسئولية الخطأ، ومن تقع عليه التهمة؟

وعلى المرشد أن يتحلى بالكياسة والفهم والحساسية لكى يحتفظ بحياده بين المدرسة كمؤسسة ونسق ينحمل فيه وبين الأسرة كمؤسسة ونسق ينحمد مسترشديه منه. وينبغى أن يتصرف على النحو الذى لا يكسب فيه ود وصداقة الوالدين ولكن لكى يكسب ثقتهما وأن يمارس عمله في الإطار المهنى الصحيح، وفي إطار قواعد المدرسة ونظمها وأهدافها ومعايير العمل فيها.

وعلى الرغم من أن المرشــد النفسى يعمل مع كل المشكلات الــتى تعرض له عند طلابه، ويقدم لــها ولاسرها مــا يمكن أن يقدمه، إلا أن بعــض الحالات قد تحــتاج إلى خبرات أخــرى، أو أعلى مما يجعل المرشد يحولها إلــى هذه المصادر. والمرشد هو الذى يحدد من الحالة التى تحول، ولماذا تحول وإلى أى مصدر تحول؟ وهو يحولها بتقرير مرفق يشرح فيها الحالة، وما انتهى إليه معها واقتراحاته أو تصوراته فيما يتعلق بالمشكلة.

والحالة التى يحولها المرشد لا تعتبر حالة منتهية بالنسبة له، فإن عليه أن يتابعها فهى ما زالت «حالته» وأن يظل على اتصال بالمصدر الذى حول له الحالة، وأن يوفر له المعلومات التى قد يطلبها وأن يدبر له لقاءات مع أى من أفراد الأسرة إذا أراد، أى أن المرشد سيظل ركنًا أساسيًا في الفريق المعالج للحالة إذا ما قرر إحالتها إلى مصدر آخر.

وعلى المرشد النفسى المدرسى أن يكون حذراً من عملية التحالفات التى تحدث خاصة المثلثات ـ والتى أشرنا إليها فى حديثنا عن نظرية بوين العلاجية ـ وهى أن طرفى الصراع دائمًا ما يحاولون أن يشدا طرفًا ثالثًا إليهما، وكل منهما يريده في جانبه ضد الطرف الآخر . والمعالجون الأسريون يعرفون هذه العملية تمامًا وتمطها الأولى هو الصراع بين الأم والأب، ومحاولة كل منهما جذب الطفل، وعادة ما يكون الطفل المحدد كمريض ، إلى جانبه وفى صفه .

والتحالفات التي تحدث في السعمل على النسق المدرسي تتمثل في الوالدين من ناحية والمعلم أو المعلمين من ناحية أخرى والسطالب من ناحية ثالثة. وتحدث المثلثات بين هذا الثلاثي وخاصة أن لدينا والدان (الأب والأم)، ولسدينا أكثر من معلم، ومما لا شك فيه أن المرشد النفسي ذاته، ستتم محاولة جذبه ليكون مثلثًا مع طرفين آخرين كما يقول «بوين»، ولكن على المرشد أن يكون منتبهًا إلى هذه المحاولات ، وأن يكشف عنها دائمًا، وأن يقاومها ويشرح دينامياتها للأطراف المعنية.

وعلى المرشد النفسى المدرسى أن يكون على يقين أن الأسرة ستظل هى البيئة الأساسية للتعلم بالمعنى الواسع، يليها فى ذلك المدرسة، وهى البيئة الثانية للتعلم ربما بعنى أكثر تخصصاً، والمرشد يعمل منتسبًا إلى النسق المدرسى ولكن عمله يرتبط بالنسق الأسرى. وعليه ؛ بهذه الصفة ؛ أن يعمل كل جهده على دعم هاتين المؤسستين ، وأن يتكاملا بعضهما مع بعض لأن لهما رسالة وأهداف واحدة. وليكن للمرشد الإسهام الواضح فى تحقيق هذا الهدف وجعله ممكنًا من خلال تفهم واحترام هذين النسقين، وأن يقوم بعمله بطريقة تضمن توظيف كل الموارد الخاصة بهذين النسقين من أجل المزيد من الارتقاء والتطور للأطفال وللأسر.

### الفصل العاشر

## الإرشاك والعلاج النفسى الزواجي

مقدمة : الإرشاد الزواجي أصل الإرشاد الأسرى

## القسم الأول

## أساسيات الإرشاك والعلاج الزواجي

- . الزواج كمؤسسة اجتماعية ثقافية نفسية.
- الاختيار للزواج ( ما الذي يجذب الرجل إلى المرأة أو العكس ) .
  - الاختيار الأسرى الاجتماعى .
    - \* الاختيار الفردي النفسي .
    - # نظريات الاختيار الزواجي.
      - . نظرية التجانس.
    - . نظرية التقارب المكاني.
      - . نظرية القيم.
  - . نظرية الحاجات التكميلية.
  - . نظريات التحليل النفسي.
    - ـ التوافق الزواجي.
    - ـ مظاهر تضرر النسق الأسرى.
      - الانقسام الزواجى.
      - \* الانحراف الزواجي.

### القسم الثاني

## مبادئ وملامح وفنيات الإرشاد والعلاج الزواجى

- ـ مبادئ الإرشاد والعلاج الزواجي.
- ـ ملامح الإرشاد والعلاج الزواجي.
- ـ فنيات الإرشاد والعلاج الزواجي. - منيات الإرشاد والعلاج الزواجي.
  - # عقد الاتفاق.

### الفصل العاشر الإرشاك والعلاج النفسى الزواجي

### مقدمه: الإرشاد الزواجي أصل الإرشاد الأسرى:

الإرشاد الزواجي هو الخدمات النفسية التي تقدم للزوجين معًا. ويحدث هذا غالبًا قبل انجابه ما للأطفال أو للزوجين الذين ليس لهما أطفال (\*) ؛ لأنه من الصعب أن يحدث خلل في التفاعل بين الزوجين ولا يتأثر به الأطفال، أو لا يستخدمون فيه. فإذا ما اضطريت العلاقات بين زوجين ، وكان لهما أطفال ، فإن الخدمات النفسية المقدمة لهما لا تدخل في باب الإرشاد أو العلاج الزواجي، بل بالأحرى تكون إرشادًا أو علاجًا أسريًا لأن الطفل ، أو الأطفال ، ليسوا بمنجى من أثر العلاقات المتضررة بين الوالدين.

وعلى هذا فإن الإرشاد والعالاج الزواجي هو الأصل والأساس في الإرشاد والعلاج الأسوى، فالأسرة تتكون من الزوجين، وحسب نوع التفاعل الذي يحدث بينهما يكون مناخ الأسرة سواء قبل الإنجاب أو بعده، وحتى إذا ظهر أن مناخ الأسرة قد تغير واضطرب بعد ميلاد الطفل الأول مثلاً فإننا لا نستطيع أن نقول أن مولد الطفل كان سبباً في إفساد التفاعل بين الزوجين، وتغير النغمة الانفعالية للعلاقات، بل الأغلب أن عوامل الاضطراب كانت كامنة عند الزوجين، وظهرت بالتغير الجديد الذي حل بالأسرة عمثلاً في ميلاد الطفل.

وكل النظريات والآراء التى قيلت لتفسر أداء الأسرة لوظائفها واضطراب العلاقات بين أفرادها ، وظهور الصور المنحرفة من التفاعل ، يمكن أن تفسر أيضًا هذه المظاهر بين الزوجين، أى أن ما يفسسر الاضطراب الأسسرى فى أغلب الظن يفسسر الاضطراب الرواجى، وما ينطبق على النسق الأسسرى في هذا الموقف ينطبق على النسق الزواجى، فيما عدا أن وجود الأطفال يضيف إلى الصورة بعدًا جديدًا ، ولكنه يضيف بعدًا جديدًا لصورة منحرفة أو مضطربة.

<sup>(\*)</sup> يرى البعض ضرورة التفسرقة بين الزواج والاسرة على أساس أن الزواج علاقة شمخصية جدًّا بين شخصين مستقلين ، أما الاسرة فجماعة اجتماعية قد تضم بجانب الوالدين والاطفال أفرادا آخرين مثلما يحدث في الاسرة الممتدة .

بل إن النظريات التى تفسر اضطراب وظائف الأسرة تنصب تفسيراتها أساسا على اضطراب العلاقة والتفاعل بين الزوجين، وسوء أدائهما كزوجين. فاضطراب الأسرة هو اضطراب زوجين بالدرجة الأولى، ولا يكون الأطفال سببًا فى اضطراب الاسرة، بل إنهم ضحايا الوالدين. وفى حالات كثيرة يستخدم الأطفال لإصلاح علاقات زواجية متضررة، ولتصحيح التفاعل الخاطئ بين الوالدين أو للتخفيف من حجم التوتر الذي يميز العلاقة الزواجية.

وكذلك فيما يتعلق بالأساليب والفنيات المتبعة في الإرشاد النفسى الأسرى، فإنها تصلح في مجموعها في الإرشاد والعلاج الزواجي، ولو مع بعض التعديل أو مراعاة عدم وجود الأطفال في المعادلة. فالآباء هم الذين يصنعون المناخ الأسرى ، ويحددون نوع التفاعل الذي يسود جو الأسرة والذي يتأثر به الأبناء، وبالتالي فإن تصحيح التفاعل بين الكبار هو الذي يصحح مناخ الأسرة، ويضبط إيقاع النغمة الانفعالية فيها، وتكون الفرصة متاحة أمام تصحيح سلوك الأطقال الخاطئ أو لأنه سيبطل أيضًا استغلالهم في الصراع بين الوالدين.

وسنعرض لموضوعات هذا الفصل من خلال قسمين: نعالج في القسم الأول أساسيات الإرشاد والعلاج الزواجي المتمثلة في الاختيار للزواج والتوافق الزواجي، ومظاهر تضرر النسق الزواجي، ثم نعرض في القسم الثاني لمبادئ وملامح وفنيات الإرشاد والعلاج الزواجي.

## القسم الأول أساسيات الإرشاد والعلاج الزواجي أولاً: الزواج كمؤسسة اجتماعية ثقافية نفسية

الزواج هو المؤسسة الاجتماعية التى تسمح لاثنين من البشر البالغين اللذين ينتميان إلى جنسين مختلفين ( الذكر والأنثى ) أن يعيشا معًا ويكونا أسرة، وأن يتناسلا وينجبا ذرية يعتسرف بهم المجتمع ويعتبرهم أفسراده وعناصره. والزواج هو الرابطة الشرعية أو القانونية أو الاجتماعية التى تعترف بها ثقافة المجتمع، ولذا فإن صور العلاقات الأخرى التى تحدث بين الرجل والمرأة، لا يعترف بها المجتمع ، ويقف منها موقفًا يتباين من مجرد الاعتراض إلى مختلف صور المعارضة وحتى توقيع أقصى العقوبة أو صور النبذ الاجتماعي على طرفى هذه العلاقة (غير الزواجية).

والشرعية أو القبول الاجتماعي هو الركن الأول في نظام الزواج، وكذلك

الاستدامة أو النية في الاستمرار في السعلاقة الزواجية تعتبر ركنًا أساسيًا أيضًا. فمع أن الزواج يمكن أن ينتهى بالطلاق مشلاً ، فإن طرفى الزواج عند بدايته يعتزمان الاستمرار فيه، وكل الأعسراف والشرائع والأديان تحبيد أن يدوم الزواج إلى آخر العمر، ومن المستهجن أن تكون هناك نية لإنهاء الزواج بسعد فترة مسعينة عند أى من طرفى الزواج. ومن عناصر الزواج عسملية الإشهار وإعلام الآخرين، بأن رابطة الزواج قد ربطت بين رجل معين وامرأة معينة.

والزواج نظام عالمى عرفته البشرية منذ أقدم العصور، وفي كل الأنحاء من خلال صور كثيرة متنوعة، وليس يعنينا التعرض لمختلف أنواع الزواج وصوره، ولكن يمكننا الإشارة إلى وظائف الأسرة المستعددة. فللأسرة وظائف اقتصادية حيث إن أفراد الأسرة يعمل أفراد الأسرة جميعًا بمن فيهم الأطفال، ولها وظائفها الاجتماعية فهى خلية المجتمع الأولى حيث يتكون المجتمع من مجموع الأسر المنتسبة إليه، والأسرة هى التى تنجب أفراد المجتمع وأعضائه الجدد، وهى وحدة تربي ية لأطفال وتنشئهم وتعدهم للحياة في المجتمع. وقد تحملت الأسرة هذا العبء وحدها في الماضى، ولكنها الآن تجد المعاونة من المدرسة ومن مؤسسات اجتماعية آخرى، هذا بجانب الوظيفة الجنسية ، حيث يجد البالغون في نظام الزواج وإنشاء الأسرة المؤسوة التي يقبلها المجتمع لإشباع الدوافع الجنسية.

والزواج لا يخص الفردين اللذين سيرتبطان بعقد الزواج فقط ، ولكنه تزاوج بين أسرتي الرجل والمرأة أيضاً في الوقت نفسه، حيث تنشأ روابط المصاهرة بين الأسرتين في الوقت الذي تم عقد القران بين الرجل والمرأة. ومع ذلك فهناك حدود للزواج وهو ما يعرف بنظام المحارم، وهم الأقارب الذي لا يستطيع الفرد أن يتزوج منهم، وقد وجدت هذه الظاهرة في معظم المجتمعات البدائي منها والمتقدم، وتضيق هذه المحارم في بعض المجتمعات تحرم الزواج من المقارب المقربين كالوالدين والأشقاء والأبناء والأعمام والأخوال، وربما كان هذا التحريم الأقارب المقربين كالوالدين والأشقاء والأبناء والاعمام الزواج الاغترابي على اتساع نطاق القرابة عن طريق تحقيق علاقات مصاهرة بين الأسر التي ليس بينها صلة أو نسب أو قرابة، ويذلك يزداد المجتمع تماسكاً. كما أن تحريم الزواج من الأقارب المقربين يحفظ قرابة، ويذلك يزداد المجتمع تماسكاً. كما أن تحريم الزواج من الأقارب المقربين يحفظ للأسرة كيانها، ويجعل الضوابط الاجتماعية تعمل عملها في تهذيب الدوافع الفطرية،

<sup>(\*)</sup> زواج اغترابی أو خدارجی Exogamy هو الزواج من خدارج القبیلة أو العشمیرة أو الوحمدة الاجتماعیة أو الجماعة المحدودة سواء اكان ذلك برغبة الفرد أو مفروضاً علیه . (جابر ، كفافی ۱۹۹۰ ، ۱۲۰۸) وعكسمه الزواج الداخلی Endogamy وهو ممارسة تضییق الزواج باعضاء من النسق القرابی أو الفتوی أو اللبنی أو الطبقی ( المرجع السابق ص ۱۱۳۳) .

حيث تفـرض على الإنسان أن يعـيش على المستـوى «الثقافى» بدلاً من أن يـعيش على المستوى «الطبيعي» مثل بقية الحيوانات.

وتحريم الزواج من الأقارِب المقربين لم يمنع اتجاه الكشير من الأسر إلى الرغبة من التزاوج من الأقارب غير المحسومين، حيث يميل الكثير إلى الزواج الداخلى Endogamy كما يحدث في كثير من مناطق المجتمعات العربية خاصة في المناطق الرعوية والزراعية، فالكشير في هذه المناطق يفضل أن يستزوج الشباب ابنة عمه أو ابنة خاله، حتى أن والد الفتاة إذا خطبها أحد «الغرباء» فإنه يسأل ابن أخيه أولاً إن كان يرغب في الزواج منها وكأنه «أحق بها» من أى شخص آخر. ويعمل نظام تحريم الزواج من الأقارب المقربين والميل إلي الزواج من الأقارب غير المحرمين على دعم الحياة الاجتماعية كل نظام منهما بطريقته وفي تعادل وتوازن.

والزواج في النهاية أقرب إلى أن يكون حاجة أو ضرورية بيولوجية اجتماعية، مادامت الحاجات المرتبطة باستمرار الحياة لا يقبل المجتمع السباعها إلا في إطاره، وهو في نفس الوقت التنظيم الذي ارتضاه المجتمع أيضًا ليمارس وظائفه من خلاله، فعندما يريد الفرد أن يشبع الحاجة إلى الحب والإشباع الجنسي فعليه أن يتزوج، وعندما يريد أن ينجب ويشعر بالأبوة أو الأمومة فعليه أن يتزوج ، كما إن الكثيرين يشعرون بالأمن الانفعالي والعاطفي والحياة الوجدانية المستقرة من خلال الزواج، والبعض يتزوج لينشد الصحبة ، والبعض ينشد الارتفاع في السلم الاجتماعي بالزواج، والبعض ينشد الثروة، والغني من خلال الزواج، وآخرون يتزوج ون لتحقيق مصالح شخصية خاصة لنفسه أو العرف، والبعض قد يتزوج لإرضاء نزعات نفسية تعويضية أو تكميلية معينة.

ودوافع الزواج هنا تكون هامة جداً فى تشكيل نوعية التفاعل فى الأسرة، فعلى الرغم من أن الدوافع أحيانًا ما لا تكون واضحة جيدًا فى وعى صاحبها ، فيإنها فعالة فى تحديد مواقفه وتصرفاته مع زوجه. فالذى يستزوج لارضاء الدوافع الطبيعية وتحقيق أهداف الزواج والأسرة من أهداف اجتماعية وتربوية وعاطفية يكون أقرب إلى أن يتفاعل على نحو سوى وطبيعى مع شريكه فى الحياة الزوجية، وهو غير الذى يستزوج لحاجة همنصرفة أو مسختلفة عن دوافع الزواج السوية. وهذا لا يعنى أن كل زواج كان من دوافعه الارتقاء فى السلم الاجتماعى أو تحقيق درجة من الثراء محكوم عليه بالفشل، أو أن التفاعلات الزواجية فيه ستكون بالضرورة منحرفة ، بل قد تنجح بعض هذه الزيجات لانها تشبع دوافع أخرى عند الزوجين عما يجعلهما حريصين على استمرار الزواج.

كما أن الزواج يتضمن فى بعض الأحيان التكميل ، بمعنى أن ينشد كل زوج أن يحقق هدفًا ما مقابل أن يحقق الزوج الآخر هدفًا من خــلال الزواج، وقد يكون هذا التكميل واضحًا جدًّا فى وعيهما أو فى وعى أحدهما، أو لا يكون، كأن ينشد زوج أن يرتقى اجتماعيًّا بزواجه من فتاة معينة استفادة من مكانة أسرتها الأدبية في المجتمع مقابل أن تنشد هي الزواج من رجل ثرى يضمن لها حياة مرفهة. وهذه الزيجات التكميلية قد تنجح إذا كانت الجوانب الأخرى من الزواج سليمة، والأهداف الأخرى محققة، وقد تفشل إذا لم تتوافر العوامل الأخرى لنجاح الزواج، أو إذا اكتشف أحد طرفى الزواج أنه قد خدع أو استغل.

وفي الزواج هناك الزواج الأحادى الذى يتنزوج فيه رجل واحد، امرأة واحدة، وهناك الزواج التعددى الذى يتضمن تعدد الأزواج لزوجة واحدة Polyandry أو تعدد الزوجات لزوج واحد Polygamy أو تعدد الزوجات لزوج واحد Polygamy أو تعدد الأزواج والزوجات معًا Polygamy وإذا كان الزواج الأحادى أصبح هو المنامط الشائع الآن في معظم المجتمعات، فإن الزواج التعددى قائم في بعض الأماكن من العالم إلى اليوم، والأكثر انتشارًا منه بالطبع هو تعدد الزوجات لرجل واحد، وهو نمط يسمح به الدين الإسلامي، ويبحد في حدود أربع زوجات ـ بشرط تحقيق العدالة بين الزوجات مع صعوبتها كما يقر القرآن الكريم.

ويلاحظ أن هناك زواجًا أحاديًا على الإطلاق، بمعنى أن يتنزوج الرجل أو المرأة فان مات الزوج أو الزوجة الأرملة) أن يتنزوج مرة أخرى . كما أننا عندما نتحدث عن الزواج التعدى ـ كما أننا عندما نتحدث عن الزواج التعدى ـ كما في النمط الذي يبحه الإسلام نقصد أن يجمع الرجل أكثر من زوجة في وقت واحد، وهذا بالطبع يختلف عما يعنيه البعض بالزواج التعدى بمعنى أن يستطيع الرجل أن يتزوج زوجة أخرى بعد وفاة زوجته أو طلاقها.

ويلاحظ أن تعدد الأزواج للمرأة الواحدة Polyandry انقرض منذ زمن سحيق، ولم يوجد إلا في بعض سكان سيبيريا ، وبعض قبائل شبه القارة الهندية . كما أن زواج مجموعة رجال بمجموعات نساء ، والذي يذكر البعض أنه قد ظهر بين القبائل البدائية في استراليا وميلانيزيا وقبائل التبت والهيمالايا فقد انقرض أيضًا، ولم يبق قائمًا من النظم إلا نظام الزواج الأحادي ونظام تعدد الزوجات للرجل الواحد.

ويلاحظ أنه في ظل زيادة انتشار وسيطرة نمط الأسرة النووية علي حساب نمط الأسرة الممتدة، وتقلص وظائف الأسرة، وسيطرة الطابع الذاتى على العملاقات داخل الأسرة، وضعف أو تقليل حجم تدخل الوالدين في حياة أبنائهما زادت العملاقة بين الزوجين قوة، وزادت كثافة تفاعلهما معًا، وأصبح كل منهما يعيش مع الآخر وللآخر بدرجة أكبر مما كان في ظل الفترات التاريخية السابقة ، وخاصة أن متوسط عمر الفرد قد زاد في ظل الرعاية الصحية. وأصبح الزوجان عماد الاسرة فهي تبدأ بزواجمهما، وتستمر مع الأولاد ، وحتى عندما يكبروا ويكونوا أسرًا خاصة بهم فإن الأسرة مستمرة بالزوجين الأصلين وباقية كما بدأت أول مرة ، وإلى أن تنتهى حياة أحدهما ويلحق به الآخر.

### ثانياً : الإختيار للزواج

## ما الذي يجذب الرجل إلى المرأة أو العكس

### أ\_ الاختيار الأسرى ( الاجتماعي ) :

هناك اختيارين أساسيين في الزواج: الاختيار الفردى أو النفسى والاختيار الأسرى أو الاجتماعي . ونبدأ بالحديث عن الأسس الاجتماعية للاختيار الزواجي من حيث هي الأقدم والأقرب إلى الزواج نفسه كنظام اجتماعي . وقيد سبق أن قلنا أن الزوج عندما يقترن بزوجته فإن كلا من أسرة الزوج وأسرة الزوجية يقترنان أو يرتبطان بالمصاهرة ، وهي علاقة دم إضافة إلى علاقة المصالح والارتباطات الأخرى . ويترتب على هذا الاقتران بين الأسرتين نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية في المجتمع المحلى من حيث أبنية القوة والمكانة والثروة .

ويهمنا أن نوضح أن نمط الاختيار الزواجي الأسرى أو الاجتماعي كان هو النمط السائد في العمصور القديمة والوسيطة وحتى في العمصر الحديث فإنه النمط السائد في البيئات غير الصناعية في المجتمعات النامية . وليس ذلك فقط ففي بعض هذه البيئات لا يتزوج الفرد لنفسه فقط ولكن لأسرته وبحمساباتها ومكانتها . وهذا يعنى أن زواج أحد أعضاء الأسرة مشروع (أسرى » عائلي وليس مشروعًا ( فرديًّا ) ( خاصًا) » .

وكان يساعد على هذا الوضع أن مكانة الفرد كانت من مكانة الأسرة، فهى مكانة موروثة وليست مكتسبة كما هى الآن فى كثير من الحالات، فإذا كانت الأسرة هى التي تكسب الفرد مكانته فمن حقها أن تختار له زوجته أو زوجها، ولأن هذه الأسرة الصغيرة هى جزء من الأسرة الكبيرة أو الممتدة فلابد وأن تختار الزوجة بمعايير ومقاييس الأسرة الكبيرة، وكذلك يختار الزوج بمعايير مماثلة عند أسرة الزوجة. وعلى ذلك فإن الأسرة الكبيرة في هذا الحال لها حساباتها الخاصة عندما تتقدم وتخطب لأحد شبابها فتاة من أسرة أخرى، وكذلك فإن قبول أسرة الفتاة يتم طبقًا لحساباتها الخاصة أيضًا، إذن فهو زواج "مرتب" وله حساباته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد يحدث فى بعض الحالات أن يفصح الشاب عن رغبته في الزواج بفتاة معينة أو قد يبدى رأيه فيمن اختارته أسرته كزوجة له، ولكن يظل قرار الاختيار فى يد الأسرة.

وقــد كــان هذا هو الوضع الســائد فى الماضى، ومــا زال قــائمًا فــي كشـــر من المجتمعات المعاصرة، ففى المجتــمع العربى ما زال هذا الوضع سائدًا في معظم بيئاتنا إلا فى المدن الكبرى في المناطق التى تــوطنت فيها الصناعــة الحديثة وتغيــرت نظم الاتصال والإسكان وبقية أنظمة المعـيشة . أما المناطق الرعوية والزراعية، فمــازال للاسرة الممتدة وكما أن هناك قوانين للتحريم فى الزواج من أقارب معينين فإن هناك قواعد اجتماعية تحبذ الزواج من الأقارب أيضًا من غير المحرم الزواج بهم، وهو الزواج المفضل المحتماعية تحبذ الزواج من الأقارب أيضًا من غير المحرم الزواج من ابنه العم أو ابنه الخال. وعلى العكس يلاحظ أن هناك مجتمعات تضع من قواعدها العرفية الاجتماعية أو القانونية التشريعية ما يحرم زواج الأقارب كما يحدث فى الولايات المتحدة ، حيث تحرم بعض ولاياتها الزواج من ابنة العم.

وأشهر صور الزواج المفضل في المجتمعات العربية هي الزواج من ابنة العم شأنها في ذلك شأن المجتمعات الأبوية Patriarchal ، ويبدو أن العامل وراء ذلك هو العصبية وألا يرتبط الشاب بأسرة أخرى إضافة إلى العامل الاقتصادي وهو ألا يخرج جزء من ثروة العائلة إلى عائلة أخرى. وإذا كان الزواج المفضل قد انحسر في بعض البيئات في المجتمعات العربية فإنه مازال سائداً أو شبه سائد في بيئات أخرى خاصة في المجتمعات الخليجية التي مازالت القبيلة كصيغة اجتماعية قبوية وقادرة على أن تنتظم الحياة الاجتماعية رغم رياح التغير التي هبت على المنطقة.

ومع ذلك نستطيع أن نقول أن سلطة الأسرة والوالدين في بعض البيئات على الأقل قد ضعفت في مجال الاختيار للزواج، وأصبح هذا الاختيار رهنًا بالاعتبارات الفردية والشخصية عند المتقدم للزواج، وقد حدث هذا التحول بصفة خاصة بعد انتشار التعليم ، والتعليم الجامعي خصوصًا بين أوساط الشباب من الجنسين. وأصبحت الفتاة التي تحصل على درجة جامعية وترتبط بعمل خارج المنزل ، ترى أن من حقها أن يكون لها رأى فيمن يتقدم لها. وظهرت أنماط من التزاوج مثل زواج الزملاء والزميلات الذين تزاملوا أثناء الدراسة أو في إطار زمالة العمل. وبصفة عامة فقد زاد نصيب الإرادة الفردية في الاختيار للزواج عما كان سائدًا من قبل على الأقل في بيئاتنا الصناعية والحضرية، أي أن العلاقة واضحة بين التحضر والتصنيع من جهة ، وفردية الاختيار للزواج من ناحية أخرى.

ويلاحظ أن كثيرًا من الآباء في مسجتمعاتنا يعلنون أنهم يتركوا حرية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاختيار الزواجي لابنائهم، باعتبارهم الأطراف الاصلية في الموقف، ولكن هذا الإعلان لا يمنعهم من أنهم ـ ولو بطريق غير مباشر ـ يمارسون نوعًا من الإيحاء أو الضغط ليتم الاختيار في اتجاه معين يفضلونه أو يرونه صوابًا، أو طبقًا الحساباتهم». ويبدو هذا الوضع وكأنه مرحلة وسطى بين مرحلة الاختيار الاجتماعي (حيث يتولى

الوالدان والأسرة الاختيار) وبسين مرحلة الاختسيار الفردى (حسيث يتخسذ الفرد بإرادته وحريته قرار الاختيار) أو بعبارة أخرى هى مرحلة وسطى بين مرحلة الاختيار الاجتماعى ومرحلة الاختيار الفردى، فما عساها أن تكون العوامل التي تحدد اخسيار الفرد لشريك حياته إذا كان يختار «بإرادته».

### ب-الاختيار الفردي ( النفسي) :

من أهداف هذا الفصل أن نوضح أن العلاقة بين الزوجين قد لا تكون على ما يرام، وذلك بسبب سوء الاختيار واختلاف شخصياتهما وأساليب تفكيرهما ونظرتهما المتباينة إلى الأمور مما يجعل الشقاق يدب بينهما ويحيل حياتهما إلى سلسلة من المتاعب والمشكلات، وينتهى الأمر إما إلى الطلاق أو الاستسلام لحياة تعيسة بغيضة. وحديثنا عن الاختيار للزواج في الماضى كان اختيارا اجتماعيًا من جانب أسرة الفرد المقبل على الزواج هو حديث بصفة عامة على المستوى العام. وقد حدث تحول ثقافى واجتماعى في معظم أنحاء العالم سمح بظهور الاختيار الفردى أو النفسى، الذى يختار فيه الشخص المقبل على الزواج شريكه بمقاييسه ورغباته وإرادته. وينبغى أن يكون واضحًا لدينا أن ظهور هذا النمط من الاختيار لا يلغى النمط الأول ، وهو النمط الاجتماعى، بل إنه يظل سائداً في كثير من البيئات خاصة في مجتمعاتنا كما قلنا.

وحتى إذا كان الاختيار فرديًا سيكولوجيًا، فهو لا يمكن أن يغفل الاعتبارات الاجتماعية والثقافية في البيئة، ولا حتى رغبات الأهل وتوجيهاتهم ومقتضيات المنصب والمكانة الاجتماعية. فهذه العوامل الاجتماعية والثقافية والبيئية تكون عوامل هامة حتى والفرد فيختار، لنفسه شريك حياته، وذلك لأن الزواج إذا كان يشبع حاجات فردية عند الزوج والزوجة فإن الزواج نفسه نظامًا اجتماعيًا ثقافيًا اختص به الإنسان بين سائر المخلوقات ، فالزواج نظام اجتماعي يخضع لما تخضع له النظم الاجتماعية الأخرى، وينال صاحبه من قبول وتأييد أو معارضة ورفض بقدر ما يتعامل مع النظام على أساس الأسلوب والطريقة التي حددها المجتمع. والزواج نظام يحقق أهداف اجتماعية وثقافية واقتصادية وتربوية بجانب الأهداف الحاصة أو الشخصية.

ونحن نهتم هنا بعملية الاختيار للزواج لأنه القرار الشانى الخاص بالزواج... فالقرار الأول هو القرار بأن يتخذ الفرد زوجة (بالنسبة للذكور) ، أو أن تقبل من يتقدم للزواج، أو أن تقدم هى فى بعض الحالات (بالنسبة للإناث) وهو قورا تتخذه الأغلبية الساحقة من الناس فى وقت معين، إذا لم يكن هناك عوامل تحول دون ذلك استجابة لحاجات بيولوجية ونفسية واجتماعية، وهو قرار يليه مباشرة قرار من يتخذ؟ وكيف؟ وهو قرار من يتزوج أو من يقبل؟ والسؤال الآن هو : هل نستطيع أن نفترض من الناحية

النظرية أو الظاهرية على الأقل أن يمكون هناك علاقمة بين حرية اختيار الشريك وبين التوافق الزواجي، أو السعادة الزوجية؟ أو هل الأفراد الذين يتسمتعون بحرية اختيار الشريك أو حرية القبول أو الرفض (الاختيار الفردى أو النفسي) يخبرون الستوافق الزواجي بدرجة أكبر من الذين حرموا من حق اختيار الشريك (الاختيار الاجتماعي)؟ والإجابة على همذا التساؤل ليست بسيطة وسيتضح جزء من الإجابة عنه في سياق القلوات التالية.

### جـ نظريات الاختيار للزواج:

والنظريات الأساسية في المجال، والتي تفسر عملية الاختيار للزواج تنحصر في نظريات يمكن تصنيفها كنظريات يغلب عليها الطابع الاجتماعي الشقافي وأخرى يغلب عليها الطابع النفسى ثم نظريات التحليل النفسى والعوامل اللاشعورية (سامية الساعاتي، ١٩٧٢ ، ١٣٥ - ٣٢٧).

وفيما يلى سنتعرض باختصار لأهم النظريات القائمة فى المجال والتى تفسر كيف يتم الاختيار للزواج:

### ١ ـ نظرية التجانس:

أما نظرية التجانس فتقوم على فكرة أن الشبيه يتزوج الشبيهة، وأن التجانس هو الذى يفسر اختيار الناس بعضهم لبعض كشركاء فى الزواج لا الاختلاف والمتضاد فالناس بصفة عامة يتزوجون من يقاربونهم سنًا، وباثلونهم سلالة، ويشتركون معهم في العقيدة، كما يميلون أيضًا إلى الزواج ممن هم فى مستواهم التعليمي، ومستواهم الاقتصادى والاجتماعى وحبذا لو اشتركوا معهم فى الميول والاتجاهات وطرق شغل الفراغ والعادات الشخصية والسلوكية. وقد لوحظ في بعض الدراسات أن الشباب من الذكور فى سن العشرين وإلى الخمسة والعشرين يميلون إلى الزواج ممن يتقارب معهم فى السن، أما فى الشرائح العمرية التالية وحتى سن الخمسين فيميل الذكور إلى الزواج من إناث تصغرهم فى المعمر، ولكن بعد الخمسين يعود تفضيل السن المقارب مرة أخرى عندهم. وبصفة عامة يفضل الذكور الزواج من إناث تصغرهم بسنوات قليلة، كذلك يكون تفضيل الإناث الزواج من ذكور يكبرهن بسنوات قليلة أيضًا. والمتقاربون فى السن يفضلون الزواج من يتشابهون في حالاتهم الزواجية (أى حالات الزواج من قبل) أما عندما توجد فروق كبيسرة بين الزوجين فهنا يكون احتمال اختلاف الحالات الزواجية السابقة بين الزوجين.

وقد أظهرت الدراسات أيضاً أن النساء يملن إلى الزواج من رجال أعلى منهن في المستوى التعليم، ويقابل هذا أيضًا تفضيل الرجال الزواج من نساء أقل منهم في التعليم. وتفضل الأنثى الرجل الناجح في حياته العملية والقادر على حمايتها وضمان مستوى معيشى طيب لها ، وبالتالى تحبذ صفات الذكاء والكفاح والتعليم العالى في الرجل لأنها من سبل النجاح. أما الرجل فيقدر في المرأة صفات مثل الشخصية اللطيفة والنظافة والترتيب والمهارات المنزلية على سمات أخرى مثل الذكاء والتعليم. وقد يفضل البعض التجانس أيضاً، ليس في الصفات النفسية والاجتماعية ، ولكن في الصفات الجسمية أيضاً، ويعلق بعض العلماء على ذلك قائلاً أن الحرص على التجانس والتشابه في الصفات الجسمية أيضاً، فهي صفات تأتي الصفات أخرى.

#### ٢ \_ نظرية التقارب المكانى:

أما النظرية الثقافية الاجتماعية الأخرى التى تفسر الاختيار للزواج فهى التقارب المكانى، بمعنى أن الفرد عندما يختار للزواج فإنه يختار من مجال جغرافى محدد، وهو البيئة التى يعيش فيها سواء في السكن أو فى المدرسة أو في العمل، حيث تكون الفرصة أكبر للاحتكاك بأفراد الجنس الآخر، والذى يمكن أن يختار من بينهم شريك حياته . ومن الطبيعى أن يختار الفرد زوجه ممن أتيح له أن يراهن أو يتعامل معهن.

ونظرية التجاور المكاني لا تقدم معطيات تتعارض مع معطيات نظرية التجانس؛ لأن الفرد يمكن أن يختار من يتجانس معه في صفاته وخصائصه ممن يحتك بهم ، وممن يوجدون في بيئته السكنية أو المهنية. ومن الواضح أن هذا التجاور المكاني يظهر دوره في المجتمعات المحلية والمجتمعات البسيطة كما يحدث عندما يتزوج الرجل الريفي من زوجة من قريته . أما في المجتمعات الواسعة والتي تكون فيها وسائل الاتصال والانتبقال سريعة، فإن الفرد لن يكون محصوراً داخل بيئته حيث يمتد احتكاكه وتفاعله مع أفراد خارج بيئته وجواره السكني والمهني، وبالتالي يكون احتمال الاختيار من خارج هذا الطاق وارداً.

### ٣ ـ نظرية القيم:

أما نظرية القيم في الاختيار للزواج في المعتمد على أن الفرد يختار شريك حياته حسب قيمه الشخصية، حيث يبدو منطقبًا أن الفرد سوف يختيار شريك حياته من بين هؤلاء الذين يشاركونه أو على الأقل يقبلون قيمه الأساسية، حيث يتوافر قدر من الأمان الانفعالي. وعما لا شك فيه أن القيم موجهات هامة للسلوك فالفرد يسلك حسب ما يقيِّم

الموضوعات ، فالقيم التي يعتز بها الإنسان والتي تعتلى قسمة نسقه القيمي تحدد اختياراته وسلوكه، فهو يرتب أولوياته حسب هذا النسق القيمي.

Mandalan da managa m

وبالطبع ف إن هناك ارتباطًا بين التجانس في المتنغيرات الديمـوجرافيـة الأساسـية والأنساق القيمية للناس حيث إن المعيشة في بيئة واحدة وتلقي تعليمًا واحدًا ، والتعرض لمثيـرات واحدة أو متـشابهة والانتـساب إلى عقـائد دينية واحدة من شـأنه أن يسهم في توحيد القيم عند الأفراد.

وهكذا يظهر أن النظريات الثلاث التى تمثل التوجه الثقافى والاجتماعى فى تفسير عمليات الاختيار للزواج وكأنها تنبع من مشكاة واحدة، فكل منها يرتبط بالآخرى ويعود إلى نفس العوامل الأولية ، وكلها تصب في مسألة التشابه والتماثل، وتقوم على أساس أن الأفراد الذين يعيشون فى بيئات متشابهة يتشابه لديهم الكثير من الخصائص والصفات ويتولد لديهم الميل إلى اختيار بعضهم لبعض كشركاء للحياة الزوجية.

#### ٤ .. نظرية الحاجات التكميلية:

وأما النظرية النفسية فتتمثل في نظرية الحاجات التكميلية التي وضعها روبرت ونش Robert Winch ، وقد حظيت باهتمام كشير من الباحثين وتمت على أساسها العديد من الدراسات والبحوث. وقد اعتمد "ونش" في صياغة هذه النظرية على قائمة الحلجات التي كان قد وضعها «مورى» (Murray). والحقيقة أن فكرة الحاجات وإشباعها الحاجات التي كان قد وضعها «مورى» وشرجع جنورها إلى «أفلاطون» و«أرسطو» كأساس للعلاقات مع الآخرين فكرة قديمة وترجع جنورها إلى «أفلاطون» و«أرسطو» و«فرويد» و«دوركيم» الذين أوضحوا وأكدوا فكرة أنه لما كان كل واحد منا ينقصه شيء فإنه ينجلب نحو هؤلاء الذين يكملون أوجه النقص فيه، ولانهم يشعروه بأنه أكثر تكاملاً عن ذي قبل ، وقد وضح للعلماء على عكس ما تذهب نظرية التجانس - أن الانسجام والتوافق لا يتطلب بالضرورة تطابقًا أو تشابهًا في الميول والاتجاهات والسمات، بل يتطلب التكميل فنحن نبحذب إلى من يكملوننا سيكولوجيًا. ونحن نبحث في المربك عن تلك الصفات التي لا نملكها نحن.

ومن الأصول التى اعتمدت عليها نظرية التكميل التفرقة التى أقامها فرويد بين الحب الكفلى الذى يتضمن التقليل من قدر الذات والتبجيل الموجه إلى موضوع الحب فى مقابل الحب النرجسى الذى يتضمن حب الذات فى المقام الأول، فإذا كان صاحب الحب الكفلى لديه الحاجة إلى تبجيل واحترام الآخرين ولو على حساب ذاته ، فإن صاحب الحب النرجسى يميل إلى تلقى المديح والتقدير من الآخرين إضافة إلى الإعجاب بذاته والزهو بها.

وقد لاحظ الباحثون في علم النفس الكلينيكي أن كثيرًا من الأفراد الذين لديهم تكوينات نفسية تكميلية ينجذب بعضهم إلي بعض، وأن التفاهم يحدث بين هؤلاء الذين يكمل بعضهم بعضاً من الناحية العصابية، وعلى هذا فإن الرجل الذي لم تفض روابطه العاطفية والاعتمادية المرتبطة بأمه قد ينزع إلى الارتباط مع امرأة متسلطة عدوانية لتوفر له ما كانت توفره له الأم التي لم ينفصل عنها بعد، والمرأة المازوكية (التي تستعذب العنف والآلم لا شعوريًا) تفضل أن ترتبط برجل سادى النزعة (لديه الميل إلى إنزال الألم والقسوة بالآخرين)، ثم تندب حظها الذي أوقعها في هذا الرجل، مع أن حاجتها اللاشعورية إلى الآلم هي التي دفعت بها للارتباط بهذا الرجل. وقد وضح كذلك أن الارتباط التكميلي هذا لا يحدث عند العاديين تمامًا.

وهناك خاصية للحاجات وهى أنها تعمل كدوافع على المستوى الشعورى كما أنها تعمل كدوافع على المستوى اللاشعورى ، فالحاجات تعمل ، حتى ولو كان الفرد غير واع بتأثيرها، وقد نقح «روبرت ونش» قائمة مورى للحاجات، وانتهى إلى إثنى عشر حاجة وثلاث سمات عامة.

### أما الحاجات فهي:

١ \_ تحقير الذات

٢ \_ الإنجاز ( التحصيل )

٣ \_ الميل إلى الاجتماع

٤ \_ الذاتية

٥ ـ الإعجاب والثناء على الآخرين

٦ \_ السيطرة

٧ ـ العدوانية

٨ ـ الرعاية والعطف

٩ ـ الاعتراف

١٠ \_ التطلع إلى مكانة

١١ \_ السعى إلى مكانة

١٢ ـ الحاجات إلى الرعاية والحماية.

### وأما السمات العامة فهي:

١ ـ القلق أو الحصر

٢ \_ العاطفة

٣ ـ الإشباع الناتج عن تصور إشباع الآخرين.

والتكميل يحدث عندما يتفاعل شخصان معًا، وأن يستمد الشخصان إشباعًا من هذا التفاعل، ويكون التفاعل بالنسبة لكل منهما تكميليًّا إذا ما كانت الحاجة نفسها قد أشبعت عند الشخصين ولكن على مستويات مختلفة تمامًا، أى أن الارتباط يكون سالبًا مثل ما يحدث في علاقة السيطرة خنوع أو السادى \_ الماسوكي، أو أن تكون الحاجة المشبعة عند الشخص الأول تختلف عن الحاجة المشبعة عند الشخص الأناى، مثل الذى يرغب في الحصول على المديح والثناء من الآخرين حيث يجد ضالته إذا ما أقام علاقة مع شخص يرغب في تقديم المديح والثناء للآخرين. ومن يشبع الحاجة إلى المال والمشتيات المادية مقابل إشباع الحاجة إلى المالة والشهرة.

## ٥ \_ نظريات التحليل النفسى:

يرى فرويد أننا نبحث أحيانًا عندما نختار شريك حياتنا عن شريك يشبهنا أو شريك يحمينا. ويختار الصبى والده كموضوع يريد أن يكون مثله ، كما أنه يختار أمه كموضوع يحب أن يتلقى منه الرعاية. وعلى ذلك يمكن التمييز بين اختيار نرجسى للموضوع (أى شخص أريد أن أشبهه أو أجعله يشبهنى) ، وبين اختيار كفلى (أو تكميلى) للموضوع (أى شخص أحتاج إليه ليعطينى ما لا أملك كالطعام والحماية . إلخ) ، وبذلك يكون اختيار الراشد لشريكه أو موضوع حبه قائمًا على أساس نرجسى (التشابة) أو على أساس كفلى أو تكميلى في معظمه.

وهناك نظرية الصورة الوالدة وهي معتمدة على نظرية فرويد مباشرة، حيث تذهب إلى أن صورة الوالد أو السوالدة تلعب دوراً جوهريًّا في عملية اختيار الشريك. وتذهب نظرية الصورة الوالدية إلى القسول بأن طبيعة العلاقات الانفسعالية الأولى للطفل هي التي تشكل شخصيته ، فعن طريق الاتصال بين الطفل والمحيطين به في طفولته المبكرة يتعلم كيف يحب وكيف يحسد وكيف يتجنب وكيف يقبل. ويكون الطفل علاقة عاطفية وثيقة مع أحد الأشخاص المهمين في طفولته المبكرة، وعادة ما يكون الأب بالنسبة للطفلة ، وتكون الأم بالنسبة للطفل الذكر حسب المركب الأوديبي الشهير الذي قال به فرويد، وقد يكون العكس، وقد يشمل تعلق الطفل أكثر من شخص. والمهم أن الطفل ذكراً كمان أو أنثى عندما يكبر فإنه يميل إلى إعادة تلك العلاقة وإحيائها ، ويرغب في زوج (أو زوجة) يعيد معه هذه العلاقة إذا كانت مشبعة، العلاقة وإحيائها ، ويرغب في زوج (أو زوجة) يعيد معه هذه العلاقة إذا كانت مشبعة، التي تكن الخبرات الأولية مشبعة فإنه يرغب في أن يعيش مع الشريك الخبرات المشبعة التي كان يتمنى ، وهو صغير ، أن يعيشها وقد حرم منها.

ومن النظريات التكميلية النفسية نظرية الشريك المثالي، وتقوم عملي أساس أن

الناس منذ طفولتهم المبكرة حتى وقت زواجهم يكونون صورة أو فكرة معينة عما يودون أن يكون عليه شريكهم فنى الحياة، وتسهم المشيرات المحيطة بالفرد فى تكوين هذا المفهوم. وعندما يتم تكوينه فإنه يلعب دوراً هاماً ومؤثراً فى عملية اختيار الشريك. وغالبًا ما يحمل كل فتى وكل فتاة من أيام الدراسة صورة مبدية في خياله لفتاة أحلامه أو فتى أحلامها، وأحيانًا ما تكون هذه الصورة واضحة بملامحها فى ذهن صاحبها، وأحيانًا ما تكون واضحة تمامًا. وأحيانًا ما تكون على نحو سلبى بمعنى أنها تتضمن السمات التي لا يرغب الفرد أن تتوافر فى شريك حياته.

وهناك نظرية الحاجات الشخصية وتذهب إلى القول بأن هناك حاجات شخصية محددة تنمو لدى الناس نتيجة لخبرات ومواقف معينة بمرون بها، وأن هذه الحاجات تجد الإشباع المسلام لها فى العلاقة الحسيمة التى تتبلور فى الزواج وحياة الأسرة، وتستركز معظم هذه الحاجات حول الرغبة فى التجاوب، وتشمل الرغبة فى الأمان الانفعالى والتقدير العميق والاعتراف. وكثيراً ما تكون هذه الحاجات تكميلية بالنسبة للشريكين. ويلاحظ أن هذه النظرية تشبه إلى حد كبير النظرية التكميلية فى الحاجات، وقد أوضحت الدراسات أن الأنثى تعبر عن حاجتها إلى شخص يحبها وجدير بثقتها ويبدى عاطفة نحوها، ويفهم مزاجها وأحوالها ويساعدها فى اتخاذ القرارات الهامة ويعطيها الثقة فى نفسها ويؤازرها في الشدائد ويعجب بقدرتها، مقابل أن يحتاج الفتى إلى أنثى تخدمه وتقدر ما يرغب فى تحقيقه وتتجاوب مع طموحه وتقدره كما هو.

وأما نظرية العوامل اللاشعورية في الاختيار للزواج فإنها تذهب إلى أن التعاسة التى يخبرها أحيانًا الزوجان تكمن في المفارقة التى توجد بين مطالبهما الشعورية ومطالبهما اللاشعورية، وتذهب النظرية إلى أنه من الصعب على معظم الناس أن يعرفوا ماذا يريدون من زواجهم وعما يبحثون وإلى ما يهدفون. ويؤثر هذا الخلط في اختيارهم للشريك، ويؤثر أيضًا في التفاعل في الحياة الزوجية. ويظهر دور العوامل اللاشعورية في دفع الفرد للزواج بمن يشبهه تمامًا أو في اختياره لمن لا يشبهه مطلقًا، ويتوقف على ذلك محتويات اللاشعور. ويحدث هذا كثيرًا بين العصابين عندما يحتارون العصابين مثلهم، علمًا بأن عصاب الشريك لا يلغى أو يعالج عصاب الفرد، بل إنه يضيف عصابًا على عصاب ويعقد المشكلة ، فليس في العصاب تكميل . ولكن الزوجين العصابين يمن أن يستمرا في حياتهما الزوجية ويستمرا أيضًا في المعاناة والشكوى، ربما لحاجة الاشعورية إلى هذه الشكوى.

ومثل هذه العوامل اللاشعورية مثل ما تحدث عنه «وولمان» وسبق أن أشرنا إليه فى الحديث عن الأسرة المولدة للمرض ، حيث يبحث الشاب ليس عن زوجة شريكة ولكن

عن أم فى شخص الزوجة بسبب عـدم نضجه. فإذا ما أوقعه حظه فى فتـاة غير ناضجة أيضًا وتبـحث ليس عن زوج شريك ولكـن عن زوج أب، إذن فكل منهما يـبحث عن شىء يفتقده، ويأمل أن يجده عند الطرف الآخر ولكن عبئًا ما يبحث عنه.

وعلى الرغم من أن هناك دائماً قدراً من الشعور الأبوى والأموى فى أى علاقة بين الرجل والمرأة إلا أنه عندما يصبح هذا الشعور التلقائى ، هو الهدف اللاشعورى الرئيسى. والمسيطر فى الزواج فإن أيًا من الشريكين يعارض هذا الدور الوالدى الذى يحاول الآخر أن يرغمه على القيام به (أم - أب)، وينجم عن ذلك شعور كل منهما بأن مشاعره قد جرحت فيستاء من الآخر، ويضجر منه دون أن يعرف سببًا لاستيائه وضجره. ونهاية مثل هذا الزواج هى الفشل والطلاق أو استمرار التعاسة والشقاء.

وعلى هذا فإن الاختيار للزواج حسب نظرية العوامل اللاشعورية وفى أحد جوانبه عملية من أصعب وأخطر الخطوات التى على الإنسان أن يتخذها فى حياته، وهى ليست ناشئة من أن عليه أن يختار شريكًا يناسبه في العادات والاهتمامات والمشارب ويتوافق معه، بل ربما كان عليه أن يختار شريكًا يجهل عنه كل أهدافه اللاشعورية التى تحدد مصير اختياره. ولذا يكون من المهم جداً أن ينال الفرد أو يحقق قدرًا من الاستبصار بدوافعه الشعورية واللاشعورية حيث أن هذا هو السبيل إلى حسن الاختيار الذى يناسبه.

### ثالثًا : التوافق الزواجي

التوافق (Adjustment) مفهوم يشير فى أصله إلى وجود علاقة منسجمة مع البيئة تتضمن القدرة على إشباع معظم حاجات الفرد وتلبية المطالب البيولوجية والاجتماعية، والتي يكون الفرد مطالبًا بتلبيتها، وعلى ذلك فالتوافق يشمل كل التباينات والتغيرات فى السلوك والتى تكون ضرورية ، حتى يتم الإشباع فى إطار العلاقة المنسجمة مع البيئة (9, 1973, Wolman, 1973).

وتميز كثير من الكتابات السيكولوجية بين مستويين من التوافق، التوافق على المستوى الشخصى، والتوافق على المستوى الاجتماعي، والمستوى الأول ضرورى لتحقيق المستوى الثاني. فالتوافق الشخصى Personal Adjustment يشير إلى التوازن بين الوظائف المختلفة للشخصية، مما يترتب عليه أن تقوم الأجهزة النفسية بوظائفها بدون صراعات شديدة. والتوافق الاجتماعي Social Adjustment يعني أن ينشئ الفرد علاقة منسجمة مع البيئة التي يعيش فيها كما يقول «وولمان» Wolman في تعريفه السابق،

وكما ذكرنا فإن تحقيق الانسجام الداخلي في الشخصية شرط لتحقيق الانسجام مع البيئة الخارجية .

والتوافق الزواجى Marital Adjustment من نمط التوافيقات الاجتماعية التى يهدف من خلالها الفرد أن يقيم علاقات منسجمة مع قرينه فى الزواج، والتوافق الزواجى يعنى أن كل من الزوج والزوجة يجدان فى العلاقة الزواجية ما يشبع حاجاتهما الجسمية والعاطفية والاجتماعية، مما ينتج عنه حالة الرضا عن الزواج أو الرضا الزواجى Marital Satisfaction وهو التعبير أو المصطلح الذى يستخدم أحيانًا كبديل لمصطلح التوافق الزواجى، ولكن مصطلح الرضا الزواجى يشير إلى المحصلة النهائية، أما مصطلح التوافق فيشير إلى المحصلة كما يشير إلى العوامل والأسباب المؤدية إلى تحقيق النواق أيضًا.

فلكى يتحقق التوافق الزواجى، على كل زوج أن يعمل على تحقيق حاجات وإشباع رغبات الطرف الاخر، وأن يشعره بهذه المشاعر الإيجابية، وبأنه حريص على سعادته وهنائه، وأنه لا يدخر وسعًا في عمل كل ما يشيع البهجة في نفسه، وعمل كل ما يمكن عمله لتستمر مؤسسة الزواج قائمة مؤدية لوظائفها للزوجين وللآخرين والمجتمع.

وعادة ما يكون تحقيق التوافق الرواجي ميسوراً إذا كان كل من الزوج والزوجة يحتفظ بعاطفة إيجابية نحو الآخر، وإذا لم يصادف الزوجان صعوبات شديدة وأزمات حادة في حياتهما تتحدى استقرارهما وبقائهما كزوجين. في هذه الحالة فإن التبادلية Mutuality تعمل عملها لأن كل زوج سيدرك ما يفعله الزوج الاخر في سبيله ومن أجله، وبالتالي فهو يعمل كل ما في وسعه لتحقيق حاجات الطرف الآخر الجسمية والنفسية والاجتماعية، مما يدعم اتجاه الطرف الآخر للسير في نفس الاتجاه، ويدرجة أكبر من الحرص على تحقيق السعادة الزوجية Marital Happiness التي يشعر في ظلها كل منهما بالسكن والمودة والمحمة.

فالسعادة الزوجية هنا ليست عملية مصادفة أو عملية عشوائية ولكنها ثمرة سلوك قصدى وعمدى في معظمه يصدر من كل زوج بهدف إسعاد الزوج الآخر، وبالتالى فهو يتلقى نفس العائد أو التغذية المرتدة ممثلة في حرص الطرف الآخر على عمل كل ما يمكنه في سبيل راحته. والشعور بالسعادة شعور انفعالى داخلى منفصل إلى حد ما عن الانفعال والأساليب السلوكية و «الواجبات» التي يقوم كل من الزوجين تجاه الآخر وتجاه مؤسسة الزواج. فالسعادة شعور يترتب على الأعمال التي يقوم كل منهما بها، وعلى إدراك كل زوج للدوافع والنوايا ، التي تقف وراء سلوك الطرف الآخر وأعماله.

ومن العوامل الأساسية المؤدية إلى التوافق الزواجي أو الرضا الزواجي وما ينتج عنهما من شعور بالسعادة الزوجية هو معرفة كل زوج بواجباته أو أدواره في الحياة الزوجية، وعلى القيام بهله الأدوار على نحو كفء ومرن في نفس الوقت. ولن نشير هنا إلى ما هي أدوار الزوج وما هي أدوار الزوجة فلهذا مكان آخر، ولكن يكفي هنا أن نشير إلى أن مكانة Status الزوج ترتب عليه أدواراً سلوكية متوقعة -bexpected Behav نشير إلى أن مكانة الزوجة ـ كما حددتها الثقافة وأعراف البيئة التي يعيشورن فيها. وتسعد إذا ما قيام الزوج بهذه الأدوار ويزداد انتمائها إلى مؤسسة الزواج واعتزازها بها وحرصها عليها، كذلك فإن للزوجة مكانة يترتب عليها أدواراً سلوكية متوقعة من قبل الزوج عليها أن تؤديها حتى يشعر الزوج نحو مؤسسة الزواج بنفس المشاعر ويسلك نفس السلوك. ومرة أخرى نقول إن إدراك أي زوج أن زوجه يقوم بأدواره ومسئولياته على النحو الذي يستطيع هو الحافز الأولى لقيامه بمسئولياته وأعباء دوره أيضاً في إطار التبادلية الزوجية.

وليس معني ذلك أن يمتنع كل زوج عن أداء دوره حتى يؤدى الطرف الآخر دوره، أو أن يتم التبادل بينهما قطعة بقطعة ، ولكننا نعنى أن «إدراك» الزوج أو الزوجة أن الآخر حريص على أن يقوم بدوره حتى ولو لم يستطع لعوامل خارجة عن إرادته يكفيه لتسحمل مسئولياته بالكامل، فالزواج ليس مؤسسة تجارية أو مؤسسة أعمال ، ولكنها مؤسسة تقوم على الحب والمودة والتراحم والعون ، بل وعلى الإيثار، كما تعتمد على النوايا والدوافع في تقييم السلوك على النوايا والدوافع في تقييم السلوك وتحديد الاستجابة لهذا السلوك. فالزوجة تستجيب لسلوك زوجها حسب فهمها لنواياه ودوافعه من وراء السلوك وليس للسلوك كما يظهر أمام المراقب المحايد وكذلك يفعل الزوج، وهذا ما يفرق بين الزواج وأية مؤسسة أخرى من التي تعتمد على السلوك الظاهر.

وهذا الجزء الخفى من الحياة الزوجية من السمات التي تميز موسسة الزواج أيضًا عن غيرها من المؤسسات الأخرى، ويفسر لنا استمرار حياة زوجية شقية أو تعيسة أو فشل حياة زوجية توافر لها كل عناصر النجاح والاستمرار «الخارجية»، وكانت تبدو زيجة سعيدة أمام الناس. وبالطبع لن ندخل هنا في تحديد العوامل التي ترتبط بالسعادة الزوجية أو التوافق الزواجي ، فقد سبق أن أشرنا في الحديث عن الاختيار الزواجي عن الأشواق والحاجات والرغبات اللاشعبورية عند كل من الزوجين والتي تتعانق وتشفاعل على نحو قد يعطى نشائج غير متوقعة للمراقب الخارجي الذي "يحكم بالظاهر"، ومن

هنا لا ينبغى أن نندهش عندما تنتهى حياة زوجية كانت تبدو لنا سعيدة ( بتوافر الظروف الخارجية للنجاح والاستمرار ) أو تستمر حياة زوجية شقية لا يتوقف طرفاها عن الشكوى والتذمر.

ولكننا قد نشير هنا فقط إلى أحد العوامل الشائعة بين الناس على أنها مرتبطة بالتوافق الزواجي وهو الحب والعاطفة، فمما لا شك فيه أن وجود الحب في حياة كل من الزوجين نحو الآخر ـ سواء نشأ قبل الزواج أو نشأ في سياق الحياة الزوجية ـ يعمل، إضافة إلى متعته الشخصية ، على «تشحيم» التعاملات بين الزوجين وجعلها تحدث بشكل أكثر ليونة ونعومة. وقد يجعل أحد الطرفين يتغاضي عن هفوات الطرف الآخر ، ويحسن تفسير تصرفاته وغيرها من الأمور المطلوبة في الحياة الزوجية. ولنا هنا أن نتساءل لماذا ينهار زواج بدأ بحب عارم بين الزوجين شهد له وعليه الجميع؟ ولماذا يحدث أن ترتفع نسبة الطلاق في مجتمعات تقوم الزيجات فيها على الاختيار الفردي الحر بشكل كامل، أي أن الزواج يحدث بعد تبادل العواطف بين الشابين المقبلين على الزواج، ويحدث بنسبة كبيرة في مجتمعات تقيد الطلاق إلى حد ما كما هو الحال في المجتمع الأمريكي.

ففى المجتمع الأمريكى - الذي يدين بالكاثوليكية والبروتستانتية فى معظمه - تعارض الكاثوليكية الطلاق وتقيده البروتستانتية قياسًا إلى مجتمعات أخرى تبيحه تمامًا كما هو في المجتمعات الإسلامية. والزواج في المجتمع الأمريكي يقوم فيه على أساس العاطفة ولا يتعرض فيه الشاب إلى ضغوط من والديه أو أسرته ليتزوج عمن لا يحب، ومع ذلك ترتفع فيه نسبة الطلاق، حيث إن نسبة تتراوح بين ٣٠٪ ـ ٣٥٪ من المتزوجين يطلقون (دافيدوف ١٩٨٠ ، ١٤٠) وهي نسبة عالية تماثل أو تزيد عما يحدث في بعض المجتمعات التي تبيح الطلاق ولا تضع عليه قيودًا، وهذا يعنى ببساطة أنه ليس بالحب وحده تسير سفينة الزواج بسلام لتصل إلى مرفأها الأخير (٥٠).

<sup>(\*)</sup> نشير هنا إلى مفهوم الكفاءة في الزواج في الإسلام، فالإسلام رغم أنه ينظر إلى الناس جميعًا على أنهم متساوون، وأن أكرمهم عند الله أتقاهم. ويقول رسول الله صلى الله القيم الدينية والحلقية وتفضيلا لها على القيم الاخسرى: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. نقول: رغم هذا فإن الإسلام يحبذ وجود درجة من التكافؤ في الاسر الاصلية للزوجين حتى لا تنباين كشيرًا عادات التفكير وأساليب السلوك والمزاج والاذواق الني ينشربها الزوجان من أسرهما. فالمالكية يرون أن الكفاءة في الدين والحرية، والسلامة من ع

## رابعاً : مظاهر تضرر النسق الزواجي

لن نتحدث في هذه الفقرة عن مشكلات بعينها يعانى منها الزوجان، ولكننا سنشير إلى نمطين محددين إشارت الدراسات إلى شيوعهما وإلى أنهما إذا أدرج الزوجان في أي منهما فسيكونان عرضة لخبرة المشاكل من كل الأنواع؛ لأن التفاهم قد افتقد، أو أنه يتم على أساس خاطئ، وبالتالي فالنتائج لا تكون صحيحة بل العكس هو الصحيح، حيث إن هذين النمطين من الزواج من الأنماط التي تولد الأمراض والاضطراب عند الذرية علاوة على المعاناة التي يعيشها الزوجان.

ونعود هنا إلى دراسات اليدر» Lidz وزملائه والعلماء الآخرين الذين اهتموا ببحوث الأسرة والاضطراب. وقد ظهر من نتائج هذه الدراسات أن هناك نمطين مميزين من العلاقات في الرواج يبرزان بشكل محدد وهما: الانقسام الزواجي Marital Skew وكل من هذين النمطين يتضمن صورة من الاتصال بين الزوجين مولدة للتعاسة والشقاء، وفيما يلى سنورد نبذة عن كل منهما:

#### الانقسام الزواجي:

إن مجموعة كبيرة من الآباء التى أصبح أبناؤها فصامين قد تميزت بغياب التكميل السوى بين الوالدين، وهى الأسر التى لا يظهر فيها أى من الزوج أو الزوجة قدرة على الوفاء بحاجات الآخرين. ويكون التفاعل بين الزوجين متسمًا بنشاز واضح وصريح، والذى يحاول فيه كل طرف أن يقهر الطرف الآخر، وأن يخضعه لتوقعاته الشخصية، ولكنه يقابل بعصيان صريح وواضح من الطرف الآخر، مما يؤدى إلى تبادل الاتهامات بشكل مستمر، وكل زوج يجاهد ويسعى وراء حاجاته ورغباته مهملاً حاجات الطرف الآخر ورغباته، مولدا الزيد من الحنق عند الشريك، ويزيد من قدر الشك والارتباب لديه (Lidz, 1957, 243).

العيوب ويرى الحنفية أن الكفاءة مركزة في النسب والدين، بينما يراها الحنايلة في خمسة أشياء
 هى: الدين ، والنسب، والحرية، والصناعة، والمال، ويراها الشافعية في الدين والنسب والحرية ،
 والصناعة، والسلامة من العيوب المنفرة .

<sup>(</sup> انظر الأوراق المقدمـة حول موضوع الكفـاءة في الزواج فى الإسلام فى ندوة حقــوق الأسرة في ضوء المعطيات المعــاصرة التى نظمتها كــلية الشريعة والقانون بجــامعة الإمارت العربيــة المتحدة في الفترة من ۲۷ ــ ۲۸ ديسمبر ۱۹۹۶ ).

وفي مثل هذا الزواج المنشق أو المنقسم فإن كل شريك يميل إلى أن يقطع الصلة ما بين الشريك الاخر والأطفال وينافسه في كل ما يتعلق بهم. مثل هذه الزيجات تسميز بالكراهية والشك وعدم الثقة، ويكون فيها كل شريك معبرًا عن مسخاوفه من أن يشابه الطفل الشريك الآخر. ويحاول كل والد أن يغرس في طفله قيسمه الشخصية أو الخاصة مع علمه بأن هذه القيم تتعارض مع قيم الشريك الآخر.

وفى غياب الدعم والعاطفة بين كل من الزوج والزوجة يتكون ميل لدى كل منهما نحو اتخاذ الطفل كشريك بديل، ويجد الطفل نفسه يلعب دور كبش الفداء، وربما شكّل معهما المثلث المنحرف الذى تحدثنا عنه سابقًا. وهذا الموقف يضع أحمالًا زائدة على كاهل الطفل الذى يجد نفسه يستجيب بواحد من الطرق المحتملة التي منها:

- \* التوسيع للفجوة الوالدية Parental Gap، ومن هنا يكسب أحــد الوالدين في صفه وينتحل دور المحبوب البديل.
- \* المحاولة من جانبه أن يسد الفجوة بين والديه بتكريس كل جهده وطاقته، ويتم ذلك على حساب نمو أناه الخاص، أو بتقديم نفسه ككبش فداء، أو لتبديد الغضب الوالدى، أو للتخفيف من خيبة الأمل عند كل منهما نحو الآخر.
- \* الوقوع فى حمالة «اللاحركة» أو عمدم القدرة على عممل شىء، والوقوف في موقف الرابطة المستحيلة Irreconcilable bind لأن الحب والولاء فيهمما لأحد الوالدين يعنى تلقائبًا الرفض من جانب الوالد الآخر، ( Lidz , et al 1957 ).

## الانحراف الزواجي:

والنمط العلاقي الآخر المييز للأزواج المتضررين هو الانحراف الزواجي، فقد لاحظ البدر، وزملاؤه أن هؤلاء الأزواج يعيشون معًا في حالة من الانسجام النسبي، وحتى يظهر أن كلاً منهما يشبع حاجات الآخر الانفعالية بطريقة توحى بأن العلاقة الانشقاقية غير موجودة، ولكن الزيجة تشوه بحيث يصبح أحد الزوجين (الزوج المسيطر) مضطربًا على نحو شديد، ويقبل هذا الاضطراب كشيء عادى وسوى من جانب الزوج الآخر. ومن هنا تظهر العلاقات الأسرية كلها وكأنها منظمة حول شخص مركزى مسيطر غالبًا ما يكون الزوجة، والتي يقبل مرضها وانحرافها كما قلنا من جانب الآخرين، وليس الزوج فقط، بل وقد يشاركون فيه.

وفى حال الزوجين من هذا النمط يغطى الـزوج ذهان الزوجة وانحراف صحـتها ويبرره، كـما يبرر سـيطرتها على الأسرة، بينمـا يتنازل هو عن كل المسـُـولية وهو فى موقف ضمعف وعجز، ويتجمه إلى المزيد من الضعف وعدم التمأثير كلما ازداد مرضها وضوحًا.

والتقرير الآتى من دراسة «ليدز» يوفر لنا مثالاً عن مثل هذا الزواج المنحرف «أن أسرة (س) كانت تحت سيطرة زوجة بارانية بالكامل والتى كانت تدير شئون الأسرة بمفردها تقريباً. لقد تركها زوجها فى مناسبة واحدة غير قادر على تحمل مطالبها، ولكنه عاد قبل أن يولد طفلها الأصغر (وهو الطفل الذى حدداه باعتباره المريض) وبعد ذلك عانى الأب من انهيار عصبى بعدها عاش وعمل فى أعمال يدوية حول المنزل وكأجير فى أعمال تديرها زوجته.

وكانت الزوجة طموحة حداً بالنسبة لأبنائها الأربعة ، وتدفعهم إلي النجاح، وتسيطر على حياتهم وتبين لهم بوضوح أنهم لا ينبغي أن يصبحوا فاشلين مثل والدهم. وقد كانت خائفة بشكل مفزع من « الغرباء » معتقدة أن الناس يتصنتون على مكالماتهم الهاتفية ، وأن أفراد أسرتها معرضين بالفعل للخطر. وكان من الواضح أن هناك حالة انشقاق زواجي على الرغم من حالة السلام الظاهرة بين الزوجين. وكانت الأم زائدة الحماية لابنها الأكبر، وهو مقامر ومختلس ، ويستحوذ على كل اهتمام الأم وانتباهها، كما يستولى على معظم دخل الأسرة.

وقد وجد نوع من الصراع ثنائى الوجدان المزمن بين الأم وابنها الأكبر وبين بقية الأبناء حيث استبعدتهم الأم مع الأب، ولما استنجد الأبناء بالأب لم يستطع أن يفعل شيئًا، بل قال لأولاده إن المتاعب في الأسرة وجدت لأنهم ليسوا مطيعين للأم كما يفعل هو» ( 1957 , 243) .

وفي حالات مثل حالة هذه الأم، وجد «ليدز» أن الابن الأكبر على وشك أن ينمى رابطة أو علاقة تكافلية مع الأم قد تؤدى إلى خلط في هويته الجنسية وإلى اهتمامات محارمية وتشابه كبير مع اضطراب الأم. وقد كانت هناك فتاة بين الأخوة، وقد كانت أقل الأبناء تأثراً بمرض الأم، أو بهذا النمط المنحرف من النسق الزواجى المولمد. للمرض.

## القسم الثاني

# مبادئ وملامح وفنيات الإرشاد والعلاج الزواجي

## أولاً: مبادئ الإرشاد والعلاج الزواجي

ويمكن تبيين أربعة مبادئ في النظر إلى الصراعات بين الأزواج وهي:

١ ـ دوافع الناس للزواج وتكوين أسرة ليست كلها شعورية، بل يمكن وراء الاختيار الشعورى شبكة من الحاجات والرغبات والتحليلات، وينبغى أن يعرف الزوجان هذه الشبكة وأن تتضح فى شعورهما.

٢ ـ فى العلاقات الزوجية هناك تبادلية وجدلية فى الحاجات والأشواق والمخاوف التى تكون فعالة فى الحياة الزوجية المشتركة، وهناك اتضاق وتفاعل بين العوامل اللاشعورية فى العلاقة الزوجية.

٣ ـ كثير من أنماط المخاوف والصراعات اللاشعورية الموجودة في العلاقة الزوجية مشتقة من علاقات الطفولة المبكرة، فالماضى هام جدًا في المدخل التحليلى والمناهج السيكودينامية عمومًا، وله تأثيره القوى على العلاقات الحاضرة، ومشاعر الإنسان وأفكاره لا تحدث عشوائيًا ولكن لها جذورها وأصولها في تاريخ وخبرات المفرد، فالماضى جزء من الحاضر في هذا المدخل.

وقد قلنا من قبل أن عمل المرشد النفسى مع الأسسرة ، والزوجان فيها على وجه الخصوص يساعدهما في أن يتعرفا على الأفكار والمشاعر اللاشعورية لديهما، والتى يميلان إلى إسقاطها على الآخوين، وتكون مهمته أن يبصر الزوجين بهذه الأفكار وتلك المشاعر، لأن فهم هذه المشاعر وتحليلها أساس التخلص من تأثيراتها السلبية.

فسهذا زوج جاء إلى المعالج يطلب المساعدة، ويشكو من أن دافع الجنس لديه محدود، وقد كشفت المناقشات التحليلية معه أن عدم اهتمامه بزوجته وضعف ميوله الجنسية إزاءها كان استجابة لعدوانها الانفعالى عليه، حتى وصف المعالج هذا الموقف بأن الزوجة قد «خصت» زوجها أو جردته من رجولته. أن النقص العام لديه فى الحيوية كان استجابة أيضًا في جزء منه لنشاطها الدائم والذى وجد من الصعب عليه أن يجاريه أو يتعامل معه، وفي هذه العلاقة الخاصة فإن الزوج حمل السلبية (التي أسقطتها عليه زوجته) بينما حملت الزوجة السيطرة والنشاط والقوة (التي أسقطها زوجها عليها).

مشاعرهما، فقد حملت الزوجة الغضب (الذي أسقطه زوجها عليها) بينما حمل هو الحزن (الذي أسقطته زوجته عليه). لقد كان لكل منهما ظروف خاصة، فقد تأثرت الزوجة كثيرًا بموت زوجها السابق، ولم تحاول أن تجابه عملية الحداد، بينما تأثر هو بتنشئته التي تضمنت قدرًا غير قليل من الحرمان العاطفي. لقد ساعد المعالج الزوج في أن يرى المشكلة ليست كمشكلة خاصة به وحده، وإنما هي مشكلة الزوجين معًا وأن السبيل إلى حل صراعات علاقتهما هو في أن كلا منهما عليه أن يلمس أو يتعرف ويعترف بهذه الافكار والمشاعر التي كسباها بشكل منظم كنتيجة للخبرات الماضية ويعترف بهذه الافكار والمشاعر التي كسباها بشكل منظم كنتيجة للخبرات الماضية (Murgatroyed & Woolfe, 1985, 81)

وإذا ما وقف الزوجان على طبيعة دوافعهما ومشاعرهما فإن الاستبصار سيؤدي إلى تحقيق درجة طيبة من التوازن في الأسرة، ولكن المطلوب أن يكون التوازن سويًا وليس توازنًا مرضيًا يبقى على الاضطراب داخل النسق الأسرى.

## التوازن الأسرى :

وهناك نقطة هامة في التوازن الأسرى في الأسر التي تتعرض للتغير في علاقات أفرادها في ظل العلاج، حيث تبدو الأسرة وكأنها لها «أنا» حريص على الإبقاء على توازن الأسرة حتى في ظل العلاقات غير الصحية بين أفرادها، فعندما يتغير أحد أفراد الأسرة بشكل واضح فإن على أعضاء الأسرة الآخرين أن يتغيروا حتى يعيدوا التوازن الذي اختل بتغير عضو الأسرة الذي عولج.

ويذكر المعالجون أن كيثيرًا من هذه الأسر تبحث عن التوازن ليس بإحداث التغير المطلوب ولكن بمحاولة العودة إلى الوضع الذي كان قبل العلاج ولو بأساليب جديدة، كهذه الأسرة طرحت فيها الزوجة مشاعر الغضب التي كانت تشعر بها نحو والدها تجاه زوجها، وكانت قناعاتها أن زوجها سيء التصرف، وأنه ينبغي أن يعرف ذلك، وأن عليه أن تعاقبه باستمرار على سوء تصرفه، وأن تعبر عن غضبها بأسلوب شديد حتى كانت أنها ترمى الأشياء في وجهه. وبعد فسرة من انخراط الأسرة في العلاج تبين للزوجة أن مشاعر الغضب عندها كانت موجهة أصلا إلى والدها وليس إلى زوجها، وعندما استبصرت بذلك كفت عن المعاملة الفظة التي كانت تعامل بها زوجها، بل تغيرت مشاعرها نحوه وبدأت تعامله بلطف وأصبحت أكثر تقبلاً وتدعيماً له، ولكن الزوج إزاء هذه المشاعر الجديدة من الزوجة عبر عن عدم رضائه على هذا التطور. وبدأ يسلك على نحو أكثر عدوانية نحوها حتى يشير غضبها، وظهر أنه يعمد إلى ذلك رغم أن معاملة الزوجة السيئة له كانت جزءاً من شكوته في البداية. وعندما رفضت الزوجة

الانجراف معه ومسايرته بعد استبصارها فإنه اتجه بهذه الإثارة إلى ولديه. وقد أعاد هذا السلوك من جانب الزوج بعيضاً من جو الأسرة الذي كان سائداً قبل العلاج. ومهمة المعالج إزاء مثل هذا الموقف أن يستمر في عملية شرح الديناميات الأسرية لكل الأطراف، وأن يتحول عنى حال هذه الأسرة الى الزوج ليتحلل مشاعره ويساعده في أن يستبصر بدوافعه حتى يقوم التوازن في الأسرة على أساس علاقات صحية وسليمة ( Murgatroyed & Woolfe , 1989 , 83 - 83).

# ثانيًا: ملامح الإرشاد والعلاج الزواجي :

ويلخص كل من «جيمس» و «ولسون» خصائص وملامح الإرشاد والعلاج الزواجي في النقاط الآتية:

۱ ـ المشكلات الزواجية لا تنشأ أو لا تتعلق بأحد الزوجين أو الآخر ولكنها تنشأ نتيجة لاشتراك الاثنين معًا، فهى أقرب إلى أن تكون اتفاقا لا شعوريًا بينهما. ومن هنا فإن الصعوبة أو المشكلة عادة ما تكون أمرًا مشـتركًا. على سبيل المثال إذا كان هناك أحد الطرفين يصارع مشـاعر البرود الجنسى فإنه من المحـتمل أن لا تكون هذه المشكلة تخص أحدهما بل هى مشكلة الطرفين معًا ، وربما على نفس المستوى.

٢ ـ الميكانزمات الدفاعية التى تستخدم للحفاظ على هذا الاشتراك أو الاتفاق اللاشعورى بين الزوجين المولد للمشكلة تتمثل أساسًا في ميكانزمات الإنكار والإسقاط والتوحد الإسقاطى.

٣ ـ عندما يسقط أحـد الزوجين مـشاعـره على شـريكه (الزوج/الزوجة) فـإن شخصية هذا الشريك تقدم شيئًا أو أساسًا فى الواقع يشجع حدوث مثل هذا الإسقاط، فإن الشريك لا يحتمل أن يقبل الإسقاطات ما لم تكن هذه الإسقاطات مناسبة له على نحو ما. . . وقبول هذه الإسقاطات يسمى امتصاصًا Introjection .

٤ ـ المساعدة من خـ لال التقاليد التحليلية النفسية تتضـمن أن يجعل المعالج كل زوج قادرًا على أن يعمل من خـ لال هذه التشويهات (مثل تلـك التي تنتج عن الإسقاط والطرح والكبت الزائد) والتي أفسدت علاقته مع زوجته وخلقت التوترات في جنباتها.

 أن هذه الجهود صعبة ومعقدة وتتطلب وقتًا. وتوافر الدفء والأصالة والعلاقة التعاطفية بين المعالج ومريضه أمر أساسى لنجاح العلاج.

٦ ـ لكى يصل المعالج إلى نتائج طيبة في عمله عليه أن يكون فعالا وأن يوظف

مهاراته وفكره واستبصاراته فى كشف دور الماضى فى طبع الحاضس، ويساعد الزوجين على أن يواجها التشوه الذى خلقه التوتر.

٧ - يمكن أن يحدث التصنيف أو القسمة Splitting بين الشريكين والعالم الخارجي، وعندما تصطبغ العلاقات بالصبغة المثالية فإنه يصبح غير جائز التعبير عن الصراع، ويصبح العالم الخارجي "سيئًا" أو العكس حيث يسمح للمشاعر السلبية أن تظهر فقط ويعبر عنها بين الثنائي بينما تسقط المشاعر الإيجابية والطيبة على الآخرين.

٨ - تنشأ الصعوبات من ذلك النوع من التصنيف أو المتقسيم الذي يأخذ صوراً مختلفة ولكن أصوله تعود إلى عدم الارتياح المذى ينتج عن النضال المستمر ضد المشاعر التي تم انكارها. ومن هنا فإن الزوج قد يتعامل مع قلقه وتناقض مشاعره حول السيطرة وذلك بوضع زوجته في وضع المسيطر ويحتفظ لنفسه بحالة من التذمر التي لا قيمة لها ولا تأثير، بينما تقبل الزوجة بدور الراعية القادرة مع إنكار مشاعرها الشخصية بالاعتمادية. وعدم اكستمال الدور وخروجه إلي حيز التنفيذ يؤدى إلى حمال مستمرة من القلق والإحباط.

۹ \_ ميكانزمات الحل أو العلاج التى يتم تبنيسها هى التـعرف Recognition ثم الاكتئاب الذي يليه التكامل (Jamis, A & Wilson, K., 1986, 65-66).

# ثالثًا: فنيات الإرشاد والعلاج الزواجي:

ويمكن أن تستخدم كل الفنيات التى اعتمدها العلماء والممارسون في الإرشاد والعلاج الأسرى في الإرشاد والعلاج الزواجي مع مراعاة مقتضى الموقف، وقد قلنا أن التبضرر الذى يحدث في النسق الأسرى هو أصلاً تضرر في النسق الزواجي قبل أن تكتمل الأسرة بوصول الأبناء. فعلى المرشد أو المعالج أن يستخدم مع الوالدين كل ما يمكن أن يستخدمه من جعبته الإرشادية والعلاجية حسب توجهه المهني، ولكن هناك فنية قد تختص - أكثر من غيرها - بالإرشاد والعلاج الزواجي لأنها ترتبط بالوالدين أو الزوجين على نحو أدق. وهي فنية عقد الاتفاق ولم نشر إليها فيما سبق من الفنيات والأساليب، ولذا نشير إليها في إيجاز كما يلى:

#### عقد الاتفاق Contingency Contrating

عقد الاتفاق من الفنيات السلوكية التي تستخدم كثيرًا في العلاج الأسرى، بل يستخدمها الآن معالجون لا يعتبرون أنفسهم تحت لواء السلوكية، وذلك عندما وجدوا أن

لهذه الفنية فاعلية خاصة، وتقوم فنية الاتفاق بين الزوجين عادة في الأسرة التي تعانى الصراع والتموت على أساس أن يحترم كل طرف حق الآخر في التصرف، بل وفي أن يجد التقبل أيضًا. وتسجل بنود الاتفاق بين الزوجين تحريريًا، وعلى أن يلتزم كل زوج بالبند الأول بما التزم به في العقد مقابل أن يلتزم الطرف الآخر أيضًا بالبند المقابل في التزاماته في العقد. وعندما يجد كل طرف أن الطرف الآخر يلتزم بما جاء في العقد فإنه يطيب نفسًا ويقبل على الالتزام بالبند التالي وهكذا، وتقدم تدعيمات مناسبة عند الالتزام، وهكذا يسير التفاعل بين الزوجين على نحو أكثر سواء ونضجًا.

وسنعرض هنا باختصار لجالة زوجين عرضها «ميرجاترويدوولف» Murgatroyed & وهي لزوجة في الثلاثين من عمرها تزوجت من رجل يقربها في العمر ولها ثلاثة أولاد، وقد طلبت المساعدة مما وصفته باكستناب وعدم انسجام أسرى. وقد وصف المعالج ومساعدوه مظهرها بأنه يعبر عن عسر يزيد عن عمرها الحقيقي بما لا يقل عن عشر سنوات، ويبدو عليها الانهاك والإجهاد وشحوب الوجه. وقد أوضح تقرير الاخصائي الاجتماعي أن اكتشاب الزوجة يتضمن الفقدان الكامل للاهتمام بأي شيء ، فهي تبقى في السرير لفترات طويلة ، وهي غير قادرة على أن تتوافق مع الواجبات المنزلية ورعاية أولادها المثلاثة. وقد قرر الأخصائي الاجتماعي أن الزوجة تشعر بأنها «لاشيء» وأن زوجها «لا يشعر بها ولا يبدي نحوها أية عاطفة».

وكانت المرحلة الأولى من العلاج تنصب على النوجة (الزوج والأولاد ليسوا متضمنين بشكل مباشر فى العملية) وتتضمن العملية تحليلاً سلوكيًّا بهدف الوقوف على المشكلات السلوكية التى تعانى منها ، وكيف نشأت هذه المشكلات من منظور تاريخ أنماط تدعيم المشير والاستجابة، وكيف انتهت إلى وضعها الحالى. وكنتيجة للمرحلة الأولى من العمل والتى استمرت أسبوعين حدد المعالج مع مساعديه خمس مشكلات سلوكية معينة واقترحوا على الزوجين أهداف العلاج التى عليهم أن يسعوا لتحقيقها وفى الجدول رقم ١٠/ ١ المشكلات والأهداف، ويسدو منه أيضًا نتائج التحليل السلوكى.

حدول ۱/۱۰

# الشكلات والأهداف الناتجة عن التحليل السلوكي لموقف الزوجة

#### الأهداف

# الشكلات

### عيوب (أوجه النقص)

ـ تفسل في أداء الواجبات المنزلية وفي رعاية الأطفال.

- المليس الزرى (المظهر غير المناسب).

الحديث غيسر المتكرر (النادر) مع الزوج والأطفال.

#### إضافات

\_ شكوى حبول قلة الحيلة وعدم الاستحقاق والقيمة.

\_ الخلود إلى الفراش.

# السلوك الذي ينبغي أن يقوى

\_ التنظيف \_ غـسل الملابس \_ فـرش الأسرة \_ شـراء اللوازم \_ طبخ الوجبات \_ عمل حلوى للأطفال.

\_ تصفيف الشعر \_ الملابس المبهجة \_ كى الملابس - تبادل الحديث مع الزوج لمدة ١٥ دقيقة.

\_ القراءة للأطفال في المساء.

سلوك ينبغى أن يقل ويضعف

- التعبير اللفظي عن الشعور بالمرض وعدم الاستحقاق وأن تكون شيئًا.

\_ قضاء الوقت في الفراش بالنهار وقبل الساعة الحادية عشر ليلاً.

#### Murgatroyed & Woolfe, 1985, 102

وما أن يوافق الزوجان على أن هذه القائمة تعبر عن الملامح السلوكية لمشكلتهما فإن المعالج يساعد الزوجين في إجراء مفاوضات حول عقد اتفاق . كما يمكن أن يرى من عقد الاتفاق \_ المبين ملخصــه في الجدول رقم ١٠ / ٢ ـ أن سلوك الزوجة متوقف على سلوك الزوج، ومعــتمد عليــه، كذلك فإن سلوك الــزوج يعتمــد على سلوك الزوجة. وللحظ أنَّ العقد له طبيعة نوعية ، وخاصة بالحالة التي صمم من أجلها.

## جدول ۲/۲۰ عقد اتفاق أولى بين زوجين

#### مسئوليات الزوج

#### مسئوليات الزوجة

#### عقد (١)

#### عقد (١)

ـ الاستيسقاظ من النوم والنهوض من الفـــراش عـند الإفطار طــوال أيام العــمل، وفي العاشــرة صباحًــا في أجازة نهاية الأسبوع.

- الاشتراك مع الزوجـة فى نشـاط متبـادل بين ١١,١٠ مساء لمدة أربع أيام فى الأسبوع.

#### عقد (٢)

ـ الوصــول للمنزل الساعــة ٣٠,٥م كل يوم.

- تجنب التعبير عن الكراهية (البرود - الرفض - المضايقة - الصمت -الإنسحاب) عندما تطلب الزوجة عدم الملاحقة الجنسية. ـ الجلوس والحديث مع الزوج خلال الأسبوع.

ـ تنظيف حجرة المعيشة لمدة ساعتين كل أسبوع.

#### عقد (٢)

ـ نفس البنود السابقة بالإضافة إلى ـ لبس مـــــــلابس تـــروق فى عــــــينى الزوج.

بدء التعبير عن العاطفة (قبل -أحضان - مسك الأيدى - مداعبة للزوج).

#### Murgatroyed & Woolfe, 1985, 102

وعند موافقة الزوجين على هذا العقد فإن التعليمات الموجهة إليهما تكون بأنه إذا قام أحمد الزوجين بدوره طبقًا للبند الأول مشلاً فإن الزوج الآخر أن يقر له بذلك في إقرار مكتوب، ويكون للإقرار المكتوب قيمة رمزية تدل على أن أحد الزوجين يقر بأن الآخر يلتنزم بما تعهد به ويسيسر خطوة في اتجاه الحياة الزوجمية المتوافقة، وأن عليه هو ضمنيًا أن يخطو الخطوة المقابلة ، خاصة تلك التي تخص مهارات العاطفة والاهتمام.

Murgatroyed & Woolfe, 1985, 102

وفنية عقد الاتفاق مفيدة في الحالات التى يبدأ فيها عضو الأسرة عملاً معينًا ثم يجده مثيرًا للقلق. كما أن هذه الفنية تحدد لكل زوج موقعه في الأسرة ومن حيث علاقته بزوجه ونتائج سلوكه على هذه العلاقة.

urbunasinyo kannoo oo maa maa maa maa oo maa oo maa oo maa ka baabaa oo maa ah maa dhaa ah qaa dhaa dhaa dhaa d

ولكى يكون عقد الاتفــاق ناجحًا فى تخفيض الــتوتر وإزالة الصراع بين الزوجين يجب أن يتوافر فيه :

- الوصف التفصيلى والواضح للسلوك المطلوب أداؤه من كل فرد، وأن يحدد زمن لأداء الأعمال، ففى المثال السابق الذي ذكرناه طلب من الزوج أن يشارك فى أنشطة متبادلة لمدة محدودة، كما طلب من الزوجة أن تنظف المنزل لفترة محددة كل أسبوع.

يجب أن يحدد العقد طبيعة التدعيم ، وفي مثالنا السابق أيضًا كانت الزوجة عندما تؤدى عملاً تحصل على إقرار مكتوب من الزوج، أو أن يبادلها بالسلوك المقابل من جانبه.

ـ يجب أن توضع شروط أو بنود فى الاتفاق لبعض التائج المعاكسة إذا لم تنفذ بنود العقد، كما يجب أن يتضمن العقد فقرة أو بنداً ينص على منح مكافأة إضافية كتدعيم إضافى للطرف الذى يظهر روح الالتزام الكاملة عند التنفيذ.

- يجب الاستفادة من عملية التدعيم الفورى بمعنى أن يتبع التدعيم السلوك المطلوب بأسرع ما يمكن.

# والمرواجع

## أولا: المراجع العربية

- ١ إسحق رمزى : علم النفس الفردى دار المعارف . القاهرة ١٩٥٢.
- ٢ باترسون (س) نظريات الإرشاد والعلاج النفسى ترجمة حامد الفقى . دار القلم
   . الكويت ١٩٨١ .
  - ٣ حامد زهران : التوجيه والإرشاد النفسي عالم الكتب . القاهرة . ١٩٨٠.
- ٤ جابر عبد الحميد ، علاء الدين كفافي : معجم علم النفس والطب النفسي (ثمانية مجلدات ) دار النهضة العربية . القاهرة (١٩٨٨ ١٩٩٦) .
- ٥ دافيدوف ( لنـدا ) : مدخل علم النفس . ترجمـة سيد الطواب، محمـود عمر،
   نجيب خزام ، مراجعة فؤاد أبو حطب دار ماكجروهل للنشر . القاهرة ١٩٨٠ .
  - ٦ سامية الساعاتي : الاختيار للزواج ، ب . ن . القاهرة ١٩٧٢ .
- ٧ سوين ( ريتشارد ) : علم الأمراض النفسية والعقلية . ترجمة أحمد عبدالعزيز
   سلامة دار النهضة العربية . القاهرة ١٩٧٩ .
  - ٨ صالح حزين : سيكوديناميات العلاقات الأسرية ، ب . ن القاهرة ١٩٩٥.
- ٩ علاء الدين كفافى : العلاقة بين التسلطية وبعض متغيرات السخصية . رسالة ماجيستير . مكتبة كلية التربية جامعة عين شمس ١٩٧١ .
- ١ علاء الديسن كفافى : التنشئة الوالدية والأمراض النفسية دار هجر للطباعة والنشر . القاهرة ١٩٨٩ .
- ١١ علاء الدين كفافى: الصحة النفسية . (ط٤) دار هـ جر للطباعـة والنشر .
   القاهرة ١٩٩٧ .

- ١٢ فرويد ( سجمند ) محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي . ترجمة أحمد عزت راجح مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة ١٩٥٢ .
- ١٣ فينخل (أوتو) نظرية التحليل النفسى في العصاب ترجمة صلاح مخيمر (ثلاثة أجزاء) مكتبة الأنجلو المصرية . القاهرة ١٩٦٩ .
- ١٤ حكارك (سير: فرد): المدرسة ومهمتها: المحاضرة الرابعة في سلسلة محاضرات في التربية والثقافة. صحيفة التربية. السنة الأولى. يوليو ١٩٤٩ عدد خاص.
- ١٥ كمال مرسى: العلاقة الزوجية والصحة النفسية في الإسلام وعلم النفس.
   دار القلم . الكويت . ١٩٩١ .
- ١٦ كونجر ، ميوسن ،كيجان : سيكلموجية الطفولة والشخصية ترجمة أحمد عبدالعزيز سلامة وجابر عبد الحميد - دار النهضة العربية . القاهرة ١٩٧٠ .
- ١٧ لويس كامل مليكه : العلاج السلوكي وتعديل الـسلوك مكتبة النهضة المصرية
   . القاهرة ١٩٩٠ .
- ١٨ مولاهي ( باترك ) : عقدة أوديب في الأسطورة وعلم النفس ترجمة جميل سعيد- مكتبة المعارف بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر . بيروت ١٩٦٢ .
- ١٩ محمد ماهر محمود عمر: المقابلة في الإرشاد والعلاج النفسي دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية ١٩٩٢.
- ٢٠ هول ، لندزى : نظريات الشخصية ترجمة فرج أحمد ، قدرى حفنى ، لطفى
   فطيم مراجعة لويس كامل مليكة الدار القومية للطباعة والنشر . القاهرة ١٩٦٩ .

## ثانياً : المراجع الأجنبية

- 1 Abramson , E . (1987) Projections 2000, Occupational Outlook Quraterly , 31 (3) , 2 36 .
- 2 Ackerman , N (1958) The Psychodynamics of Family life. Basic Books , New York.
- 3 Ackerman , (1967) The Future of Family Psychotherapy In , Ackerman , A Beatman , E & Sherman, S. (EDS) Expanding Theory and Practice in Family Therapy P.P.3 - (6) New York : Family Association of America .
- 4 Adler , A (1956) The Psychology of ALFRED ADLER Edited by Ansbacher , H. & Ansbacher R. New York, Basic Books.
- 5 Alexander, J. Barton, c. Schiavo, R. & Parsons, B (1976) Systems
   Behavior with Families of Delinquents: Therapist
  Characteristics Family Behavioral and out come, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 44, 656 664.
- 6 Banadura, A (1977) Social Learning Theory. Englewood Cliffs, N J.

  Prentice Hall.
- 7 Banadura, A. (1974) Self Reinforcement Processes . In M. J. Mahoney & C. E. Thoresen (Eds). Self Control Power to The Person (P.P. 86 110) Pacific Grove, C A: Brooks / Cole.

- 8 Barak, A., Shapira, G & Fisher, W: (1988) Effects Of Verbal and Vocal Cues of Counselor Self - Confidence on clients Perceptions- Counselor Education and Superision, 27, 355 - 367.
- 9 Bateson, G., Jackson, D. Haley, J & Weakland S. (1956) Toward
  A Theory of Schizophrenia, Behavioral Science, I,
  251 264.
- 10 Bateson, G. (1977) The Thing of it is. In katz W. Marsh & Thompson (Eds) Exploration of Planetary Culture At The Lindes France Conferences. Earth's Answer, New York, Harper & Row.
- 11 Becvar, A. & Becvar, R. (1988) Eamily Therapy. A Systematic Introduction, Allyn and Bacom Inc.
- 12 Barnard , M . (1981) Private Thought In Rational Emotive Therapy, Cognitive Therapy and Research , S , 125 143.
- 13 Bernard, M & Joyce , M . (1984) Rational Emotive Therapy with Children and Adolescents, preventive methods . New York : Wiley.
- 14 Bertalanffy , L. (1968) General System Theory : Foundations, Development , Applications , New York Braziller.
- 15 Birdwhistell, P. (1959) Contributions of Linguistic and Kinetic studies to Understanding of Schizophrenia In Auerbach.
  A(Ed) Schizopherina, An Integrated Approach, P. P.
  99 123 New York Ronald Press.
- 16 Blanders , R & Grinder , J . (1979) Frogs Into Princes . Moab , UT : Real Peoples Press.

(010000000000

17 - Bloch , D. (1985) The Family As A Psychosocial System . In S. Henao & N. P. Grose (Eds) . Principles of Family System in Family medicine . New York : Bunner, Mazel.

MANTENAGEMENTALIA AGENERALI ENTRE EL E

- 18 Bodin , A (1981) The Interactional View : Family Therapy Approaches of The Mental Research Inatitute In Gurman A. & Kniskern, D. (Eds.) Handbook of Family Therapy P. P. 267 - 309 . New York, Brunner / Mazel.
- 19 Boszormenyi Nagi, L. & Spark, G. (1973) Invisible Loyalties : Reciprocity in Intergenerational Family Therapy . New York, Harper & Row.
- 20 Brammer . , L . , (1988) : The Helping Relationship: Process and Skills . Englewood Cliffs , N. J. Prentice - Hall.
- 21 Bowen , M. Dysinger , M. Brodey , W. & Basamanca (1961) The Family As The Unit of study and Treatment . Amer. J. Orthopsychiatry, 31 , uo - 86.
- 22 Bowen , M . (1994) Family Therapy In Clinical Practice. Jason Aronson. Inc. New Jersey.
- 23 Burgess , E . (1968) The Family , As A Unity of Interacting Personalities. In Heiss, J. (Ed.) Family Roles and Interaction , P. P. 28 34 . Chicago Rand Me Naqlly.
- 24 Connon , w . (1932) The wisdom of The Boby , New York W.W. Norton.
- 25 Carkhuff,R. & Berenson, B. (1967) Beyond Counseling and Therapy, New York: Holt, Rinehart Winston.

26 - Carkhuff, R. (1986): The Art of Helping. Amherst, MA: Human Resource Development Press.

- 27 Cohen, S. Beck with, L. (1977) Care giving Behaviovs and Early Cognitive Development As Related to Ordinal Position.
  In Pattern Infants. Child Development Vol. 48 No, 1
  , 152 157.
- 28 Collison , B. (1991) : Counseling in The Twenty First Century , In Capuzzi, D. & Gross, D. Interoduction To Counseling. Allyn and Bacon.
- 29 Combs, A.: (1986) What Makes a Good Helper? A Person Centered Approach. Person Centered Review, 1 (1), 51 61.
- 30 Cormier, W. & Cormier, L. (1991): Interviewing strategies for Helper s. Brooks / Cole Publishing Company Pacific Grove, C.
- 31 Cozby, P. (1973) Self Disclosure: A literature Review. Psychological Bulletin, 79, 73 91.
- 32 Dare , C. (1988) Psychoanalytic Family Therapy . In : Street, E . & Dryden , w. Family Therapy in Britain . Open University Press Philadelphia . P. P. 23 50.
- 33 Dell, P. (1982) Beyond Homeostasis: Toward A Concept of Coherence. Family Process, 21, 21 42.
- 34 Deutsch , M. (1954) Field Theory in Social Psychology. In lindzey
   G. (Ed.) Handbook of Sociad Psychology P.P. 180 197 Cambridge. Mass : Addison Wesley.
- 35 Dicocco, B. & Lott, E. (1988) Family, School Strategies in Dealing

- with The Troubled Child. International Journal of Family Therapy, 4, 98 106.
- 36 DiMattia , D. (1989) Foreword of : Huber , C & Baruth , L. Rational
   Emotive Family Therapy , Springer Publishing Company , N. y.
- 37 Driscoli , M. , Newman , D . & Seals , M. (1988) The Effect of Touch On Perception of Counselors . Counselor Education and Supervision, 27 , 344 - 354.
- 38 D'zurillo, T. & Goldfried, M. (1971) Problem Solving and Behaviour Modification. Journal of Abnormal Psychology, 78, 197 226.
- 39 Egan, G. (1975): The Skilled Helper. Monterey, CA: Brooks / Cole.
- 40 Egan, G. (1982) The Skilled Helper. Monterey, C A: Brooks / Cole.
- 41 Elles, G. (1967) The Closed Circuit. The Study of A delinquent Family In Handel . G (Ed) The Psychosocial Interior of The Family P.P. 206 219 Chicago : Aldine .
- 42 Ellis , A. (1970) Rational Emotive Therapy In Hersher (Ed) Four Psychotherapies. New York. Applletion Century Crofts .
- 43 Ellis , A. (1980) Rational Emotive Therapy and Cognitive Behavior Therapy . Similarities and Differences . Cognitve Therapy and Research, 4, 325 340.
- 44 Eschenroader, C. (1982) How Rational is Rational Emotive Therapy? A Critical Appraisal of Its Theoritical Foundations and Therapeutic Methods. Cognitive Therapy and Research.

2000004154112

- 45 Eysenc, W. & Rachman, S. (1967) The Causes and Cures of Neurosis . Routledge and Kagan Paul. London.
- 46 Falloon, I. Liberman, R. (1982) Behavioral Therapy For Families with Child management Problems. In Textor, M. (Ed) Family Pathology and Its Treatment. New York: Aronson.
- 47 Falloon, I. (1988) Behavioral Family Therapy System, In E. & Dryden, : Family Therapy in Britian, Open University Press Philadelphia . P.P. 101 - 126.
- 48 Foly, V. (1974) An Introduction To Family Therapy Grune & Stratton, N.Y.
- 49 Foster, M. (1984) Schools. In Berger, M. & Jurkovic, G. Practicing Family Therapy In Diverse Settings. Jossey -Bass , Publishers - P.P. 110 - 141.
- 50 Framo, J. (1982) Explorations in Marital and Family Therapy: Selected Papers of James (vol. III) New York. Brunner . Mazel.
- 51 Gallup, G. H. & Proctor, W. (1984) Forecast 2000, Omni, 6 (10). 84 - 89.
- 52 Gazda, G, Asbury, F., Balzer, F., Childers, W. & Walters, R. (1984) Human Relation Development: A Manual for Educators. Boston: Allyn & Bacon.
- 53 -Gelfand, D. & Hartman, H. (1984) Child Behavior Analysis and Therapy (2 nd Ed) New York. Pergamon Press.
- 54 Goldenberg, I & Goldenberg, H. (1991) Family Therapy (3 th -Ed) Brooks / Cole Publishing Company Pacific Grove, California

55 - Gordon , D. & Davidson , V. (1981) Behavioral Parent Training In Gurman & Kriskern P. (Eds) Handbook of Family Therapy New York : Brunner / Mazel.

(1) Proficie (1) Profice (1) P

- 56 Greenacre, P. (1968) Considerationa Regarding The Parent Infant Relationship In Howells, J. (Ed) Therapy and Practice of Family Psychiatry P.P. 177 - 197 Edinbargh: Oliverg & Boyd.
- 57 Haley , J. (1967) The Family of Schizophernic. A model System. In Handel G. (Ed) The Psychosocial Interior of The Family P.P. 251 - 274. Chicago Aldin.
- 58 Haley, J. 1973 Uncommon Therapy: The Psychiatric Techniques of Mitton H. Erickson, M. D. New York: W.W. Norton.
- 59 Haley, J. (1976) Problem Solving Therapy. San Francisco: Jossey Bass.
- 60 Haley , J. (1984): Foreword of: Jurkovic and Associates: Practicing Family Therapy in Diverse Settings. Jason Aronson Inc N.Y.
- 61 Haley , J . (1987) Problem Solving Therapy (2 nd ed) San Francisco : Jossey - Bass.
- 62 Hanna, S. & Brown, J (1995) The Practice of Family Therapy. Brooks / Cole. Publishing Company.
- 63 Hayine , N. (1982): Learning How To Learn In Gazda , G. , childers , W. & Walters , R. : Interpersonal Communication , A Handbook for Health Professionals . 21 34 Rockville , MD : Aspen Systems.
- 64 Henderson, D. Gillespie, R. (1950) A Text Book of Psychiatry For-

- students and Practitoners Oxford University Press, London.
- 65 Henery , J . 1973 Pathways to Madness New York : Random House, Vintage.
- 66 Horney , K. : (1945) Our Inner Conflicts. W.W. Norton & Company , Inc.
- 67 Howells , J. (1968) Therapy and Practice of Family Psychiatry ,Edinburgh : Oliver & Boyd.
- 68 Huber , C. & Baruth , L . (1989) Rational Emotive Family Therapy . A Systematic Perspective Springer Publishing Company , New York.
- 69 Ivey . A & Simek Downing , L. (1980) Counseling and Psychotherapy : Skills , Theorises and Practice . Englewood Cliffs, M. J. , Printice Hall.
- 70 Jackson, D. (1965 a) Family Rules: Marital quid Pro que. Archives of Ceneral Psychiatry, 12, 589 599.
- 71 Jackson, D. (1965 b.) The Study of The Family Family Process, 4, 1-20.
- 72 Jamis , A. & Wilson , K . (1986) Couples Conflict and Change , Social work with Marital Relationships . Tavistock Publication London.
- 73 Kantor & Lehr , W. (1975) Inside The Family , San Francisco: Jossey Bass.
- 74 Keller, D. (1984) Humor As Therapy, Wanwatosa, WI: Med Psych Puplications.

75 - Kerr, M. (1981) Family System Therapy and Therapy, In Gurman,
A. Kriskern, D. (Eds) Handbook of Family Therapy
, New York Brunner / Mazel.

- 76 Kerr, M. & Bowen , M. (1988) Family Evaluation NewYork: W.W. Norton.
- 77 Kiley, D. (1983) The Peter Pan Syndrome New York: Dodd, Mead.
- 78 Komarovsky, M. (1967) Blue Coller Marriage NewYork: Random House, vintage.
- 79 Laing, R. (1961) Self and Others, New York, Random House.
- 80 Laing, R. & Esterson, A. (1964) Sanity, Madness and Family, London: Tavistock Publications, Penguin New York.

  Basic Books.
- 81 Laing, R. (1965 a.) The Disturbed Self, Baltimore Penguin.
- 82 Laing , R. (1965 b.) Mystification , Confusion and Conflict, In Boszormenyi Nagg, I Framo , J (Eds) Intensive Family Therapy P.P. 343 363 Hagerstown , Md : Harper .
- 83 Leslie , L. (1988) Cognitive Behavioral and Systems Models of Family Therapy . How Compatible Are They ? In N. Epstein's Schlesinger & Dryden (Eds) Cognitive Behavioral Therapy with Families , NewYork , Brunner.
- 84 Levin , F. & Gergen , K. (1969) Revealingness, Ingratiation and The 77 th Annual Convention of The American Peychological Association, 4 (1) 447 - 448.
- 85 Lewin , K. (1951) Field Therapy In The Social Science , Harper N.Y.
- 86 Lidz, T., Cornelson, A., Fleck, S. & Terry, D. (1957) The Intrafamilial Environment of Schizophernic Patients II Marital

- Schism and Marital Skew. American Journal of Psychiatry, 106, 332 - 345.
- 87 Lidz, T. & Flack, S. (1960) Schizophrenia, Human Interaction, and The Role of The Family In Jackson, D. (Ed.) The Etiology of Schizophrenia, Basic Books N.Y.
- 88 Lidz, T. (1973) The Origin and Treatment of Schizophrenia Disorders, Basic Books N. Y.
- 89 May, J. (1977) Psychophsiology of Self regulated thoughts. Behaviour Therapy, 8, 120 - 159.
- 90 Miller, N. (1962) The Frustration Aggression Hypothesis: The Psychological Review, 1941. In Lawson, R.: Frustration 72 - 78.
- 91 Minuchin, S. (1974) Families and Family Therapy. Cambridge, MA : Harvaird University Press.
- 92 Minuchin, S. Rosman, B. Baker, L. (1973) Psychosomatic Families, Anorexia Nervosa in Context .Combridge M A: Harvard University Press.
- 93 Minuchin, S. & Fisherman, H. (1981) Family Therapy Techniques, Cambridge, MA. Harvard University.
- 94 Minuchin, S. (1982) Foreward In Neill, J & Knis Kern, D. (Eds) From Psyche to System: The Evolving Therapy of Carl Whitaker, New York: Guilford Press.
- 95 Mischel, W. (1981) Introduction to Personality (Third Edition) CBS. College Publishing.
- 96 Montagu, A. (1961) Touching: The Human Significance of The Skin, New York. Harper, Perenntal.
- 97 Murgatroyed, S. & Woolfe, R. (1985) Helping Families in Disterss An Introduction to Family Focused Helping Harper &

10014011001601

Row Ltd . London.

- 98 Naisbitt, S. (1982) Megatrends: Ten New Directions Transformation our Lives New York: Warner.
- 99 Noble , F. (1991) Counseling Couples and Families In Capuzzi, D. & Gross , D. Introduction to Counseling. Allyn and Bacon , P.P. 320 352.
- 100 Norris , (1954) The History and Development of The National Vocational Guidance Association. Unpublished Doctoral Dissertation , Washington. Dc . George Washington University.
- 101 O' Neill, G. (1981) 2081: A Hopeful view of The Human Future, New York, Simon and Schuster.
- 102 Patterson , G . (1971) Families : Application of Social Learning To family Life, Champaign . II : Research Press.
- 103 Patterson , C. H. (1974): Relationship Counseling and Psychotherapy . New York Harpers Row.
- 104 Patterson, G Reid, R. Jones, R. & Conger, R. (1975) A Social Learning Approach To Family Intervention, Vol 1: Families with Aggnessive New York: Prentice - Hall.
- 105 Peer , S. (1964) Cybernetics and Managemant , New York , John Willy.
- 106 Picchoni , A & Bonks , E . (1983) A Comprehensive History of Guidance in The united States . Austin, Tx : Texas Personal and Guidance Association.
- 107 Piercy, F. Sprenkle, D. Wetchler, J. and Associates (1996) Family Therapy Sourcebook Cambridge, M A: Harvard University Press.
- 108 Pietrofesa, J. Hoffman, A. Splete, H. & Pinto, D. (1978) Coun-

- seling: Theory, Research & Practice. Chicago: Rand Mc Nally.
- 109 Pietrofesa, J., . Hoffman, A. & Splete, H. (1984) Counseling. An Introduction. Boston: Houghton - Miffin.

- 110 Rockwell, P. (1991) The Counseling Profession: A Historical Perspective, In Capuzzi, D. & Gross, D. Introduction to Counseling Perparatives For The 1990's, 5 24.
- 111 Rogers, C. (1958) The Characteristics of A Helping Relationship.

  Personal & Guidance Journal 37, 6 16.
- 112 Rogers, C. (1961) On Becoming A Person: A Therapitsts View of Psychotherapy. Boston: Houghton, Mifflin.
- 113 Satir, V. (1972) People Making. Palo Alto, CA: Science and Behavior Books.
- 114 Satir, V. (1983) Conjoint Family Therapy (3rd) Ed Palo Alto, CA:
  Science & Behavior Books.
- 115 Scherer, K. (1986) Vocal Affect Expression. A Review and A Model For Future Research, Psychological Bulletin, 99, 143 165.
- 116 Shapiro , R . (1975) Problems In Teaching Family Therapy . Professional Psycholoic , b, 41 44.
- 117 Shulman , B. (1968) Essays on Schizophrenia William & William G. Baltimore.
- 118 Slipp. S. (1993) The Technique and Practice of object Relations Family Therapy Jason Aronson Ince. New Jersey.
- 119 Spilberger , C. (1972) Anxiety : current Trends in Therapy and Research . Academic Press New York.
- 120 Spitz, R. (1965) The First Year of Life New York: IU. Press.

121 - Spigel, J. (1957) The Resolution of Role Conflict Within The Family Psychiatry, 20, 1-16.

.

- 122 Sue, D. (1977) Counseling The Culturally Different Personal and Guidance Journal, 1977, 55 422 - 425.
- 123 Sue, D. h. (1981) Counseling The Culturally Different Theory and Practice, John Willy., N. Y.
- 124 Suiter, R & Good year, R (1985): Male and Female counselor and Client Preceptions of Four Levels of Counselor Touch. Journal of counseling Psychology 32 (4) 645 - 648.
- 125 Sullivan, H. (1953) The Interpersonal Theory of Psychiatry. New York: Norton.
- 126 Terry, A. (1991) The Helping Relationship In Capuzzi, D. & Gross, D. Introduction to Counseling for The 1990? Allyn and Bacon.
- 127 Vogel, E. & Bell, V. (1967): The Emotionally Disturbed Child As The Family Scapegoat. In Handel G. (Ed.) The Psychosocial Interior of The Family P.P. 424 - 442 Chicago: Aldine.
- 128 Walen, S. Di Giuse, R. & Wessler, R. Wessler, R. (1980) Apractitioner's Guide to Rational Emotive Therapy. New York: Oxford University Press.
- 129 Walrond Skinner, S. (1981) Family Therapy. The Treatment of Natural Systems . Routleage Kagan Paul. London.
- 130 Watzlawick, P. Weakland, J. & Fisch, R. (1974) Change Princples of Sehizophrenia Formation and Problem Poslution , NewYork . W. W. Norton.
- 131 Watzlawick, P. & Weakland, J. (1977) The Interactional view, NewYork . Norton.

132 - Watzlawick P. & Weakland, J. (Eds) (1977) The Interactional view: studies At The Mental Research Institute, Palo Alto, 1965 - 74 NewYork, W.W. Norton.

- 133 Weakland , J. Fisch , R. Watzlawich , R & Bodin , A . (1974) Brief Therapy : Focused Problem Resolution . Family Process. B. 141 - 168.
- 134 Weiss, R. (1968) Materials For A Theory of Social Relationship In Bennis, W. Schein, E. steeles, E. & Berlew, D (Eds) Interpersonal Dynamics P.P. 154 - 163 Home wood III, Dorsey Press.
- 135 Whitaker , C. & Keith, D. (1981) Symbolic Experiential Family Therapy , In Gurman , A. & Kniskern, D (Eds) Hand book of Family Therapy New York, Brunner / Mazel .
- 136 Whitaker , C& Bumberry , W. (1987) Danceing with The Family A Symbolic - Experiential Approach. New York : Brunner / Mazel.
- 137 Wilder Mott, L. & Weakland, T. (1984) (Eds) Rigor & Imagination: Essayes From The Legacy of Gregory Bateson, New York Proeger.
- 138 Wolman , B . (1970) The Familes of Schizophrenics Patients, Acta , Psychotherapy , 9 , 193 210.
- 139 Wynne , L. & Ryckoff, T. & Day J & Hirsch, s (1958) Pseudo mutuality in The Family Relations of Schizophrenia . Psychiatry 71 , 205 220.

# معنوبان وكتناس

## الباب الأول: الإرشاد والعلاج النسفى الأسرى المنطلقات النظرية

## الفصل الأول : الإرشاد والعلاج النفسى : نظرة معاصرة ومستقبلية

| 11   | القسم الأول : الإرشاد كأحد قنوات الخدمة النفسية.      |
|------|-------------------------------------------------------|
| 11   | أ – بداية الإرشاد النفسى                              |
| ۱۳   | ب - تأثير الحربين العالميتين في تطور الإرشاد النفسي.  |
| ١٤   | ج - كارل روجرز وحركة الإرشاد المتمركز حول العميل.     |
| 17   | القسم الثاني: الإرشاد النفسي والعلاج النفسي.          |
| 19   | القسم الثالث: الإرشاد والعلاج النفسي من زوايا مختلفة. |
| ۱۹   | أ – الإرشاد والعلاج النفسى كعملية تأثير بنيشخصى.      |
| 19   | ١ - التأثير البنيشخصي بين المرشد والمسترشد.           |
| * *  | ٢ - حاجة المرشد إلى نظوية عامة.                       |
| ۲٤   | ٣- نظرية واحدة متكاملة أم نظرية انتقائية.             |
| ۲۸   | ٤ - قدرات تساعد المرشد على ممارسة التأثير.            |
| ۲۸ . | ب - الإرشاد والعلاج النفسى كعلاقة مساعدة.             |
| ۲۸   | ١ – العلاقة المساعدة غير الرسمية .                    |
| 44   | ٢ – العلاقة الإرشادية المساعدة.                       |
| ۳.   | ٣ - النم الله الله تعديد الله على المعالما            |

......

| الصفحة | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| ٦٤     | ٥ - إعادة العبارات والتلخيص وعكس المشاعر .                  |
| ٦٥     | هـ - بعض الاتجاهات المرتبطة بفاعلية المرشد .                |
| ٦٨     | و – الفعل الإرشادي .                                        |
| 79     | ز - الإنهاء .                                               |
| ٧٠     | القسم الحامس: مستقبل الإرشاد النفسى:                        |
| ٧٠     | الإرشاد النفسي في القرن الحادى والعشرين                     |
| ٧١     | أ - التنبؤ بمستقبل الإرشاد النفسي.                          |
|        | ب - عنوامل تنؤثر في الإرشاد النفسي في القنون الحادي         |
| ٧٢     | والعشرين .                                                  |
| ٧٢     | ١ - خصائص السكان                                            |
| ٧٣     | ٢ - القضايا الثقافية                                        |
| ٧٤     | ٣ – الظروف الاجتماعية والسياسية                             |
| ٧٥     | ٤ – التقدم التكنولوجي                                       |
| ٧٦     | ٥ - القضايا المهنية                                         |
| ٧٦     | ج – مستقبل الإرشاد النفسى بين المحتمل والممكن .             |
|        | د – عسمق واتسساع الإرشاد والسعلاج الأسسرى في القسون الواحسد |
| ٧٧     | والعشرين                                                    |
| ٧٧     | ١ - رسوخ الإرشاد والعلاج الأسرى .                           |
| ٧٩     | ٢ - عوامل أسهمت في تبلور علاج الأسرة .                      |
|        | * * *                                                       |
|        | الفصل الثانى:                                               |
| ۸۱     | الأسرة كنسق اتصالى:                                         |
| ۸۳     | القسم الأول : نظرية الاتساق :                               |
| ۸۳     | أولاً : مفهوم النسق .                                       |

| الصفحة | <br>الموضوع                                          |
|--------|------------------------------------------------------|
| ۸٥     | ثانيا : جذور التوجه النسقى في علم النفس .            |
| ۲۸     | أ – كيرت ليڤين ونظرية المجال .                       |
| ٨٨     | ب - الفلسفة عبر التفاعلية .                          |
| ٩.     | جـ - المذهب الكلى .                                  |
| 97     | ثالثاً : نظرية الأنساق العامة .                      |
| 9.4    | مبدأ الوحدة الأساسية .                               |
| 97     | تغير النسق .                                         |
| 94     | القابلية للحياة والنمو .                             |
| 93     | الأنساق المنفتحة والأنساق المنغلقة .                 |
| 9.8    | حدود النسق .                                         |
| ۹٥     | التوازن الحيوى .                                     |
| ٩٥     | التغذية المرتدة .                                    |
| 97     | المحصلة الواحدة .                                    |
| 97     | الاتصالية البينية .                                  |
| 97     | القسم الثاني : النسق الأسرى:                         |
| 97     | أولا: مقدمة في إمكانيات الأسرة:                      |
| 97     | أ – الأسرة كشبكة علاقات إنسانية واجتماعية .          |
| ٩٨     | ب - الأسرة كجماعة أولية.                             |
| 99     | ج – تغيرات في بناء الأسرة ووظائفها.                  |
| ١٠٠ أ  | د - الترتيب الولادى للطفل.                           |
| 1.7    | ثانيا : الأنساق الفرعية والأنساق الفوقية في الأسرة . |
| ١٠٦    | ثالثاً : تطبيقات مبادئ نظرية الأنساق على الأسرة.     |
| ١٠٦    | أ - قواعد النسق الأسرى .                             |
| ۱۰۸    | ب - اتزان النسق الأسرى.                              |

аканиялияликания порточновиния выпанияликания выпанияликания на при выпания на пр

| _<br>الصفحة | الموضوع                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 111         | ج – التغذية المرتدة والمعلومات والضبط في النسق الأسرى. |
| 115         | د - حدود النسق الأسرى .                                |
| 118         | هـ – الانفتاح والانغلاق في النسق الأسرى .              |
| 110         | ١ – النسق المنغلق من الأسرة.                           |
| 114         | ٢ - النسق المنفتح من الأسرة.                           |
| 14.         | و – تغير النسق الأسرى.                                 |
| 1415        | القسم الثالث: الحاجات الاتصالية والحاجات الاستقلالية   |
| 177         | أ - الحاجات الإنسانية إلى الاتصال .                    |
| ۱۲۳         | ١/١/ الاتصال بالآخرين في الطفولة.                      |
| 170         | ٢/ ١ الاتصال بالآخرين في المواهقة .                    |
| 177         | ٣/ ١ الاتصال بالآخرين في الرشد.                        |
| 171         | ب - الحاجة الإنسانية إلى الاستقلال .                   |
|             |                                                        |
| -           | <b>李辛辛</b>                                             |
|             | الفصل الثالث                                           |
| ١٣٣         | الأسرة المولد للمرض                                    |
| ۱۳٥         | تمهيد.                                                 |
| ۱۳۷         | القسم الأول : المناخ غير السوى في الأسرة :             |
| ۱۳۷         | أولاً : اللا أنسنة .                                   |
| ١٤٠         | ثانيًا: الحب المصطنع للطفل.                            |
| 154         | ثالثًا : الأسرة المدمجة .                              |
| 180         | رابعًا : جمود الأدوار في الأسرة .                      |
| 187         | القسم الثاني : بعض العمليات اللا سوية في الأسرة :      |
| ۱٤۸         | أولاً : التبادلية الكاذبة                              |
|             |                                                        |

| الصفحة | الموضوع                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 101    | ثانيًا : التعمية                                                         |
| 107    | ثالثًا : المثلث غير السوى                                                |
| 108    | رابعًا : اتخاذ كبش فداء                                                  |
| 107    | خامسًا : بعض العمليات المرضية الأخرى :                                   |
| 101    | الانقسامات في الأسرة                                                     |
|        | الانحرافات في الأسرة – الـعزلة الاجتماعية والثقــافية للأسرة –           |
|        | الفشــل في تعليم الأبنــاء وتسهيل تــحررهم من الأســرة - إعاقة التنــميط |
| 107    | الجنسي ( الهوية الجنسية ).                                               |
| 107    | سادسًا : القيم الشخصية المنحرفة والزملات المرتبطة بها                    |
| ۱۰۸    | (زملة الطفل المتميز _ زملة الطفل النزاع إلى السيطرة                      |
| i      | زملة الطفل القاصر ـ زملة الطفل الـذى يريد أن يصبـح هامًا                 |
| ١٥٧    | ليرضي الآخرين.                                                           |
| 109    | القسم الثالث : الاتصال الخاطئ في الأسرة المولدة للمرض :                  |
| 17.    | أولاً : المناخ الوجداني غير السوى في الأسرة (أكرمان)                     |
| 171    | ثانيًا : الرابطة المزدوجة                                                |
| 175    | ثالثًا : فجاجة (عدم نضج) الوالدين (بوين، وولمان، ليدز)                   |
| ۱٦٨    | رابعًا : اضطراب عملية الاتصال اللغوى                                     |
| 179    | خامسًا: صور أخرى من الاتصال الخاطئ في الأسرة:                            |
| ۱۷۰    | القسم الرابع: الأنماط الوالدية في الأسرة المولدة للمرض:                  |
|        | أولاً : الأنماط الــوالدية في الأسرة المــولدة للمرض في بيـــئات         |
| ۱۷٠    | أجنبية                                                                   |
|        | ثانيًا : الأنماط الوالدية في الأسرة المولدة للمرض في البيئة              |
| 177    | المصرية .                                                                |
| į      | * * *                                                                    |
| •      |                                                                          |

атириятичникатичника противования на принципалника принцин

۲. .

7 . 1

الصفحة الموضوع الباب الثاني : الإرشاك والعلاج النفسي الأسري المدخل والفنيات الفصل الرابع ، الأسرة في الإرشاد والعلاج النفسي 114 القسم الأول: تبلور مجال الإرشاد والعلاج النفي الأسرى. 141 أ - تاريخ إرشاد وعلاج الأسرة من خلال جهود الرواد ۱۸۳ ١ - ناثان أكرمان . ۱۸۱ ۲ - جریجوری باتسون . 111 ٣ - موري يوين . 110 ب - كيف يتولد الصراع والتوتر داخل النسق الأسرى . ۱۸٦ ج - الإرشاد والعلاج النفسي الأسرى. 147 القسم الثاني: تشخيص سوء أداء النسق الأسرى لوظائفه: 191 ١ - دورة حياة الأسرة 191 ٢ - الانصهار في الأسرة 190 ٣ - تميع الحدود أو صلابتها 197 ٤ - تتابع واستمرارية سوء الأداء الوظيفي 197 ٥ - أولوية المشكلات في النسق الأسرى 191 ٦ - نمط الاتصال في النسق الأسرى 191 199 ٧ - انخفاض تقدير الذات

٨ - الارتباط بالأسر الأصلية

تمهيد في تطور التعامل مع الأسرة .

القسم الثالث: المقابلات الإرشادية والعلاجية الأسرية:

أ - مرحلة الاتصالات الأولية والجوانب الإدارية والإجرائية.

737

المنشقون على فرويد .

!!!!!!!!!!!!!!

| الصفحة | <br>الموضوع                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 337    | ج – الفرويديون الجدد.                                     |
| 787    | القسم الثاني: التحليل النفسي يتجه إلى علاج الأسرة:        |
| 789    | أولاً : المنظمات والديناميات النفسية في النموذج التحليلي  |
| 707    | ثانيًا : العمليات النفسية في النموذج السيكودينامي         |
| 707    | أ – الطرح                                                 |
| 707    | ب - الاستبصار                                             |
| 707    | ج - الإسقاط                                               |
| 700    | القسم الثالث : العلاج الأسرى التحليلي النفسي :            |
| 707    | أ - دور المعالج في العلاج الأسرى التحليلي.                |
| Y01    | ب – التغير العلاجي ومدى تقبل الأسرة له.                   |
| 404    | ج – المعالج الفعال.                                       |
| ۲٦.    | د - تدريب المعالجين التحليليين .                          |
| 1      | * * *                                                     |
|        | الفصل السادس                                              |
| 775    | المدخل السلوكي في الإرشاد وعلاج الأسرة                    |
| 770    | القسم الأول : ملامح النظرية السلوكية :                    |
| 470    | أ – الاتجاه السلوكي.                                      |
| 777    | ب - الشخصية في النظرية السلوكية.                          |
| ٨٢٢    | ج – الشخصية السوية في النظرية السلوكية.                   |
| 779    | د - الصراع في النظرية السلوكية.                           |
| 777    | هـ - القلق في النظرية السلوكية .                          |
| ۳۷۳    | و – ميكانزمات الدفاع في النظرية السلوكية ونظريات التعليم. |
| 777    | القسم الثاني : العلاج السلوكي:                            |
| 777    | أولاً : العلاج السلوكي وتعديل السلوك .                    |
|        |                                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| YV9    | ثانيًا : فنيات العلاج السلوكى وتعديل السلوك .          |
| 779    | أ- فنيات تعتمد على الإشراط الاستجابي :                 |
| 444    | ١ - إزالة الحاسسية بطريقة منظمة .                      |
| 7.1.1  | ٢ - الغمر أو الإغراق.                                  |
| 171    | ۳ – العلاج التنفيري.                                   |
| 7.7.7  | ب - فنيات تعتمد على الإشراط الإجرائي :                 |
| 777    | ١ - ضبط المثير .                                       |
| 777    | ٢- تدعيم السلوك المرغوب فيه .                          |
| 440    | ٣ - التشكيل .                                          |
| ۲۸٦    | ٤ - الاقتداء (النمذجة).                                |
| ۸۸۲    | ٥ - التلقين والإخفات .                                 |
| ٩٨٢    | القسم الثالث : العلاج الأسرى السلوكي:                  |
| PAY    | أولًا : الافتراضات النظرية للعلاج الأسرى السلوكي.      |
| 797    | ثانيًا : الفنيات الإرشادية والعلاجية الأسرية السلوكية. |
| 797    | أ - التدريب على التوكيدية.                             |
| 494    | ب – الاقتصاد الرمزى.                                   |
| ٣٠٠    | ج - حل المشكلة.                                        |
| ٣.٣    | د - علاج السلوك المعرفي.                               |
| ٣٠٦    | ثالثًا : تدريب الآباء السلوكي وقضايا أخرى :            |
| 7.7    | أ - برنامج تدريب الآباء السلوكي.                       |
| 711    | ب - بعض القضايا المرتبطة بالعلاج الأسرى السلوكى .      |
| :      | ***                                                    |
| ;      |                                                        |

иниванновичникови сополновиот на применения в применения в применения в применения в применения в применения в

TOV

الصفحة الموضوع الفصل السابع المدخل العقلاني . الانفعالي في إرشاد وعلاج الأسرة 410 القسم الأول: العلاج العقلاني - الانفعالي: 411 417 مقدمة التصورات الأساسية 411 أفكار لا عقلانية شائعة 44. نظرية الاضطراب 277 أساليب العلاج العقلاني ـ الانفعالي 277 القسم الثاني: العلاج العقلاني الانفعالي الأسرى: 441 الأداء الوظيفي العقلاني والأداء الوظيفي اللاعقلاني للأسرة. 441 المدخل العقلاني ـ الانفعالي في إرشاد وعلاج الأسرة. 220 توسيع صيغة (ABC) إلى صيغة (ABCDEF) . 779 أولاً: الشق التشخصي (ABC©Æ) ٣٤. أ - تحديد الأحداث المنشطة (A). 451 (C) و(A) و(C). 427 ج - التحرك نحو (B). 720 د - طرق استخلاص أفكار أعضاء الأسرة. 457 هـ - الاستبصار العقلاني الانفعالي. 459 ثانيًا: الشق العلاجي: 401 أ - المناقشة. 401 TOY ب - التنفيذ. ج - العائد (التغذية المرتدة). 401

الإنهاء .

| الصفحة     | الموضوع                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------|
|            | الفصل الثامن                                               |
| 771        | المدخل النسقى في إرشاد وعلاج الأسرة                        |
| <b>777</b> | مقدمة                                                      |
| 414        | القسم الأول : وجهة النظر التفاعلية في إرشاد وعلاج الأسرة:  |
| ٣٦٦        | قضايا وجهة النظر التفاعلية .                               |
| ٣٦٧        | العلاج التفاعلي الأسرى.                                    |
| 417        | مبادئ العلاج التفاعلي.                                     |
| 414        | الأساليب العلاجية التفاعلية.                               |
| ٣٧٠        | القسم الثاني : النموذج الاستراتيجي في إرشاد وعلاج الأسرة : |
| ٣٧١        | مبادئ العلاج الاستراتيجي.                                  |
| ٣٧٣        | أهداف واستراتيجيات العلاج.                                 |
| 440        | القسم الثالث : نظرية أنساق الأسرة وعلاجها :                |
| 770        | تمهيد.                                                     |
| ۳۷٦        | مفاهيم نظرية بوين .                                        |
| ۳۸۰        | علاج الأنساق الأسرية .                                     |
| ۳۸۱        | القسم الرابع: العلاج البنائي للأسرة:                       |
| ۳۸۲        | تصنيفات الأسرة ( التماسك ـ التكيفية).                      |
| 77.7       | العلاج البنائي .                                           |
| ۳۸۷        | خاتمة الباب الثانى : مقارنة بين مداخل إرشاد وعلاج الأسرة . |
| į          | 泰 棒 秦                                                      |
| !          |                                                            |
| •          |                                                            |

277

274

274

272

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
|        | الباب الثالث : الإرشاد والعلاج النفسي الأسري    |
|        | تطبيقات في مجالات معينة                         |
|        | الفصل التاسع                                    |
| ٣٩٣    | الإرشاد والعلاج النفسي في المدرسة               |
| 490    | كيف نشأت المدرسة.                               |
| 797    | أهمية المدرسة.                                  |
| ۸۴۳    | أولاً : ثقافة المدرسة.                          |
| ٤٠١    | ثانيًا : العلاقات بين الأسرة والمدرسة.          |
| ٤٠٤    | ثالثًا : التدخلات الإرشادية والعلاجية .         |
| ٤٠٩    | رابعًا : الاستفادة من إمكانيات المدرسة.         |
| ٤٠٩    | أ – استخدام شبكة الأقران.                       |
| ٤٠٩    | ب - استخدام مجالس الآباء والمعلمين.             |
| ٤١٠    | خامسًا : العمل من داخل النسق المدرسي.           |
|        | الفصلالعاشر                                     |
| ٤١٣    | الإرشاد والعلاج النفسي الزواجي                  |
| ٤١٥    | مقدمة : الإرشاد الزواجي أصل الإرشاد الأسرى .    |
| ٤١٦    | القسم الأول : أساسيات الإرشاد والعلاج الزواجي : |
| ٤١٦    | أولاً : الزواج كمؤسسة اجتماعية نفسية ثقافية .   |
| ٤٢٠    | ثانيًا : الاختيار للزواج .                      |
| 277    | أ - الاختيار الأسرى (الاجتماعي).                |

ب - الاختيار الفردي (النفسي).

ج – نظريات الاختيار للزواج.

١ – نظرية التجانس .

٢- نظرية التقارب المكانى .

......

| الصفحة      | الموضوع                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 171         | ٣ – نظرية القيم .                                           |
| ٤٢٥         | ٤ - نظرية الحاجات التكميلية .                               |
| £ Y V       | ٥- نظريات التحليل النفسي .                                  |
| ٤٢٩         | ئالئًا : التوافق الزواجي .                                  |
| ٤٣٣         | رابعًا : مظاهر تضور النسق الزواجي .                         |
| ٤٣٣         | الانقسام الزواجى                                            |
| ٤٣٤         | الانحراف الزواجي                                            |
| ٤٣٦         | القسم الثاني : مبادئ وملامح وفنيات الإرشاد والعلاج الزواجي: |
| <b></b> ጀም٦ | أولاً : مبادئ الإرشاد والعلاج الزواجي.                      |
| ٤٣٧         | التوازن الأسرى .                                            |
| ۸۳3         | ثانيًا : ملامح الإرشاد والعلاج الزواجي.                     |
| १७९         | ثالثًا : فنيات الإرشاد والعلاج الزواجي                      |
| १७९         | عقد الاتفاق                                                 |
| ٤٥٥         | المراجع .                                                   |
| 173         | فهرس الموضوعات .                                            |
|             | ***                                                         |
|             |                                                             |
|             |                                                             |
|             |                                                             |
| į           |                                                             |
|             |                                                             |
| į           |                                                             |
| 3           |                                                             |
|             |                                                             |
| •           |                                                             |

поравоння в поставления по в поставления в поставления в поставления в поставления в поставления в поставления

رقم الإيداع 4۸/۱٤٣٦٧ I. S. B. N الترقيم الدولي 2 - 1195 - 10 - 977

| ۹۸/۱٤٣٦٧            | رقم الإيداع                  |
|---------------------|------------------------------|
| 977 - 10 - 1195 - 2 | I. S. B. N<br>الترقيم الدولى |



## الأستاذ الدكتور علاء الدين كفافي

- أستاذ ورئيس قسم الإرشاد النفسى جامعة القاهرة.
- \* الليسانس في العلوم الاجتماعية كلية التربية -جامعة عين شمس اللبلوم الخاصة في التربية -كلية التربية - جامعة عين شمس الماچستير في التربية (صحة نفسية) - كلية التربية - جامعة عين شمس.
- \* دكتوراه الفلسفة في التربية (صحة نفسية) كلية التربية - جامعة الأزهر «موضوع رسالة الدكتوراه. أثر التنشئة الوالدية في نشأة الأمراض النفسية والعقلية.
- « مهمة علمية في الولايات المتحدة الأمريكية (بعد الدكتوراه) جامعة ولاية فلوريدا ١٩٨١م -١٩٨٢م.

\* له العديد من المؤلفات منها:

- الصحة النفسية الطبعة الرابعة ١٩٩٦م. - التنشئة الوالدية والأمراض النفسية ١٩٨٩م. - علم النفس الارتقائي ١٩٩٧م.

- رعاية نمو الطفل ١٩٩٧م.

- \* اشترك في إعداد (معجم علم النفس والطب النفسى) في ثمانية مجلدات (٣٠ ألف مصطلح في ٥٠٠٠٠ صفحة) يغطى مصطلحات علم النفس والتربية والاجتماع والأنشر بولوچيا والفلسفة.
- " نائب رئيس الجمعية المصرية لعلم نفس الطفل.
   " شارك في العديد من المؤتمرات النفسية والطب

هذا الكتاب



يعالج موضوعا جديدا على اللغة العربية تماما. وهو «الإرشاد والعلاج النفسي الأسرى» الذي ينظر إلى الأسرة باعتبارها الوحدة التي تحتاج إلى الخدمة النفسية وليس أحد أعضائها فقط. وأن مرض العضو -الذي حددته الأسرة لمريض - ليس إلا أحد أعراض ضعف الأسرة واختلال أداء الوظائف فيها. والعضو الذي أفصحت الأسرة من خلاله عن اضطرابها عادة ما يكون أضعف الحلقات فيها. ويتناول الكتاب كيف تكون الأسرة عاملا باثولوچيا أو عاملا مولّدا للمرض. ويظهر الكتاب أن الإرشاد والعلاج النفسي الصحيح للمريض لا يكون بانتزاعه من سياقه الأسرى، بل بعلاجه داخل الأسرة، أو على الأصح بعلاج الأسرة بما فيها المريض من خلال تصحيح التفاعلات الأسرية الخاطئة.

ويتناول الكتاب المداخل والفنيات المختلفة المتبعة في إرشاد وعلاج الأسرة. كما يتناول تطبيقات هذا المنحى الجديد في المدرسة. ويختتم الكتاب بفصل عن الإرشاد والعلاج الزواجي.